ed by Tiff Combine - (no stam, s are a , lied by re\_istered version)



تاگینت المُرِّیثَ النَّافِدُ السَّامَةِ مَرْکِلُطُّ خُلْفَ لِّحِدَثُ الفِّنْشَا فِيُّ النَّهُا نُوی مُسْمُطُفِّهِ مُسْمُطُفِّهِ

عُلَّت مُنْعَمَّا أَمْنَانَهُ مُنْحَدِّمُ الأَنْتَ الإَمْنَا المُنْفِيِّةِ الذَّاسِية الكَبْرِمَ فَلاَنَا الشَّيْخُ أَيْنِيَرُوْنُ عَلِي ثِلْاً لِتَنْفِعًا لَوْجِيْتِ

انجزوالثاني عشر









# المارين الماري

تاگیفت المحیّتُ النّافِدُ العِمّعةَ مَوَلَانَا ظفرً لُحِمَّ کَدَ الْعُمْنَیْ فِی النّهُ الْوی مع مُراهِنه

عَلَى ضَوَّعِ مَا أَفَ اَدَهُ حَكِيمُ الأَمْتَةُ الْإِسَا مِلْفَقِيّةِ الدَّاسِيةُ الْكَبِيرُ مَوْلاَتَ الشَّيِّةِ أَيْثِرَ فِي عَلِي مِنْ لَاتِهَا نَوْجِيَّ أَيْثِرَ فِي عَلِي مِنْ لَاتِهَا نَوْجِيْ





جبع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر.

الطبعَة الأولمث ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م

Email: darelfkr@cyberla.net.lb E-mail: darlfikr@cyberia.net.lb Home Page: www.darelfikr.com.lb

حَانَ حَرَيْكِ ـ شَارِعِ عَبُدالنورَ ـ برق يًا : ف كسيت ـ صَبِ : ١١/٧٠٦١ تلفوت : ٥٩٩٠٠ - ١-٥٩٩٥ - ٢-٥٩٩٠ - ٣-٥٩٩٥ فاكش: ٤-٩٦١١٥٥٩٩٠٠



## بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقيط

## باب أن نفقة اللقيط في بيت المال وهو حر

مالك: عن ابن شهاب الزهرى، عن سنين أبى جميلة رجل من بنى سليم: أنه وجد منبوذا فى زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين! إنه رجل صالح، قال: كذلك؟ قال: نعم، فقال عمر: اذهب به فهو حر وعلينا نفقته. رواه مالك فى «الموطأ» (۱) فى كتاب الأقضية، وعن مالك رواه الشافعى فى مسنده ومن طريق الشافعى رواه البيهقى فى «المعرفة»، وقال: وعن الشافعى يرويه عن مالك ويقول فيه: وعلينا نفقته من بيت المال. قال الدارقطنى: وقد رواه عن مالك جويرية بن أسماء، وزاد فيه زيادة حسنة، وذكر أبو جميلة أنه أدرك النبى على وحج معه حجة الوداع، قال: وهى زيادة صحيحة، انه وزيلعى (زيلعى) (۲).

## باب أن نفقة اللقيط في بيت المال وهو حر

قوله: «مالك إلى قوله حدثنا سفيان إلخ »، دلالة الأثرين على معنى الباب ظاهرة ، واللقيط في اللغة: ما يلقط \_ أى يرفع من الأرض فعيل بمعنى مفعول ، ثم غلب على الصبى المنبوذ ؛ لأنه على عرض أن يلقط ، من باب وصف الشيء بالصفة المشارفة ، مثل: « من قتل قتيلا فله سلبه (٣) وفي الشريعة : اسم لمولود طرحه أهله خوفا من العيلة ، أو فرارا

<sup>(</sup>١) رواه في : ٣٦ - كتاب الأقضية ، ٢٠- باب القضاء في المنبوذ ، رقم : (١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) قال الزيلعى « ۲ / ۱٦۲ » : « وعن مالك رواه الشافعى فى « مسنده » ومن طريق الـشافعى ورواه البيهقى فى « المعرفــة » ، وقال : وغير الشافعى يرويه عن مالك ويقول فيــه : وعلينا نفقته من بيت المال .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ( ٣١٤٢ ) ومسلم في ( الجهاد / ١٧٥١ ) .

من تهمة الزنية ، مضيعه آثم ، ومحروه غانم لما في إحراؤه من إحياء النفس ؛ فإنه على شرف الهلاك ، وإحياء الحي بدفع سبب الهلاك عنه قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْياهَا فَكَأَنَّهَا مَرْ الله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْياهَا فَكَأَنَّها أَحْيا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ (١) ، ولهذا كان رفعه أفضل من تركه ؛ لما في تركه من ترك الترحم على الصغار ، قال على الله و من أضمل الإعمال ، فلهذا ندب التقاط اللقيط ، إظهار الشفقة على الأطفال ، وهو من أفضل الأعمال ، فلهذا ندب التقاطه إذا خيف ووجب إن غلب على ظنه ضياعه ، قال المحقق في « الفتح » (٢) : وإلزام التقاطه إذا خيف هلاكه مجمع عليه اه.

قال في « المهداية » : واللقيط حر ونفقته في بيت المال ؛ لأن ميراثه لبيت المال ، والخراج بالضمان اه. . وقال الحافظ في « الفتح » : أشار البخاري إلى ترجيح قول الجمهور : إن اللقيط حر ، وولاؤه في بيت المال وإلى ما جاء عن النخعي ، أن ولاءه للذي التقطه ، واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه : اذهب فهو حر ، وعلينا نفقته ، ولك ولاءه ، رواه عبد الرزاق عن مالك ، وفي آخره : هو حر وولاؤه لك ونفقته من بيت المال ( دراية ) (٢) . وتقدم هذا الأثر معلقا بتمامه في أوائل الشهادات ، وذكرت هناك من وصله ، وأجبت عنه: بأن معنى قول عمر : لك ولاؤه ... أي أنت الذي تتولى تربيته والمقيام بأمره ، فهي ولاية الإسلام لا ولاية العتق ، والحجة لذلك صريح الحديث المرفوع : « إنما الولاء لمن أعتق » ( متفق عليه ) (٤) فاقتضى أن من لم يعتق لا ولاء له ؛ لأن العتق يستدعي سبق ملك ، واللقيط من دار الإسلام لا يملكه الملتقط ؛ لأن الأصل في الناس الحرية ، إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون ابن حرة فلا يسترق ، أو ابن أمة قوم فميراثه لهم ، فإذا جهل وضع في بيت المال ، ولا رق عليه للذي التقطه ، وجاء عن على : « أن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : (٥/ ٣٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الدراية : ( ص ٢٧٤ ).

<sup>(</sup>٤) تقدم ، ورواه البخاري ( ٤٥٦ /٢١٦٧) ومسلم في ( العتق / ١٥٠٤ ) .

# 

8797 حدثنا سفيان الثورى ، عن زهير بن أبى ثابت ، عن ذهل بن أوس ، عن ثميم أنه وجد لقيطا ، فأتى به إلى على فألحقه على على مائة . رواه عبد الرزاق (١) (يلعى) (٢) قلت : أما زهير بن أبى ثابت فثقة ، كما فى « اللسان » (٣) ، وأما ذهل ابن أوس فلم أجد له من ترجمة .

اللقيط مولى لمن شاء » ( أى بعد ما يبلغ الحلم ) وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه ، فلا ينتقل بعد ذلك عن من عقل عنه اه. .

قال المحقق في « الفتح » : وقول الشافعي وباقي الأثمة : التقاطه فرض كفاية إلا إذا خاف هلاكه ففرض عين يحتاج إلى دليل الوجوب قبل الخوف اه. . أى فالصحيح قولنا : إن الالتقاط مندوب إليه ، وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب ، ودليله قول عمر لأبي جميلة : « ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ إلخ » ، فلو كان الالتقاط واجبا قبل الخوف لم يكن لهذا السؤال معنى ، وقال في « الهداية » : فإن التقطه رجل لم يكن لعيره أن يأخذه منه اه. ودليله ما ذكره محمد من حديث الحسن البصرى : أن رجلا التقط لقيطا ، فأتى به عليا رضى الله عنه ، فقال : هو حر . ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت منه أحب إلى من كذا وكذا ، فحرص على ذلك ، ولم يأخذه منه بالولاية العامة وهي الإمامة ؛ لأنه لا ينبغي للإمام أن يأخذه من الملتقط إلا بسبب يوجب ذلك ؛ لأن يده سبقت إليه فهو أحق به ، ذكره المحقق في « الفتح » (٤) . والحديث بدأ به محمد كتاب اللقيط في مبسوطه ، ما في « مبسوط السرخسي » (٥) ، واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له ، والله تعالى أعلم .

وأخرج محمد في ﴿ الآثار ﴾ : أخبرنا أبو حنيفة،عن حماد،عن إبراهيم قال : ما أنفقت على اللهتعالى فليس عليه شيء ، وأما ما أنفقت عليه تريد أن يكون

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق : ( ۹ / ۱۵ ح ۱۲۱۸۲ ) .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : (٢/ ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) لسان الميزان : (٢/ ٤٩٢ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح القدير مصدر سابق .

<sup>(</sup>٥) المبسوط : (١٠ /٢٠٩) .

لك عليه فهو لك عليه ، قال محمد : هذا كله تطوع ، لا يرجع على اللقيط بشيء ، وهو قول أبي حنيفة ( جامع المسانيد ) (١) ، ومن لم يتبرع بالإنفاق وقصد أن ينفق عليه من بيت المال لزمه أن يأتى به الإمام ما فعل أبو جميلة ، وإذا جاء به الإمام لا يصدقه ، فيخرج نفقته من بيت المال إلا أن يقيم بينة على الالتقاط ؛ لأنه عساه يكون ابنه ، ولذا قال عمر : عسى الغوير أبوسا .

أخرجه عبد الرزاق (٢) عن معمر ، عن الزهرى عنه ( ريلعى ) (٣) والوجه أنه لا يتوقف على البينة بل ما يرجح صدف ، ألا ترى أن عمر لما قال عريفه : إنه رجل صالح أنفق على البينة بل ما يرجح صدف ، ألا ترى أوضاع البينات ، قاله المحقق في « الفتح » (٤) وإذا فرض الإمام نفقته من بيت المال ثم أنفق الملتقط عليه شيئا من عند نفسه لحاجة اللقيط إليه ، ونوى الرجوع فله أن يرجع في نفقته ولم يكن متبرعا ، والله تعالى أعلم .

وقال الموفق في « المغنى » : إن اللقيط حر في قـول عامة أهل العلم إلا النخعى ، قال ابن المنذر : « أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حـر » روينا هذا القول عن عمر وعلى رضى الله عنهما ، وبه قـال عمر بن عبد العـزيز والشعبى والحكم وحمـاد ومالك والثورى والشافعى وإسـحاق وأصحاب الرأى ومن تبعهم ، وقـال النخعى : إن التقطه للحسبة فهو حر، وإن كان أراد أن يسـترقه فذلك له ، وذلك قـول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ، ولا يصح في النظر ، فإنه الأصل في الآدميين الحرية ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق للعارض ، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل اهـ .

قلت : وقد عرف فى الأصول أن الخلاف اللاحق لا يرفع الإجماع السابق ، بل لا يجوز للمتأخرين خلاف ما أجمع عليه المتقدمون ، وقد قال عمر وعلى رضى الله عنهما : بأن اللقيط حر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ، فكان إجماعا ، ولعل النخعى ذهب

<sup>(</sup>١) جامع المسانيد : ( ٢ / ٧٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق : ( ۷ / ٤٤٩ ح ١٣٨٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية : (٢/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>٤) فتح القدير : (٣٤٣/٥) .

#### 

۱۹۹۷ عن سعید بن المسیب قال: کان عمر إذا أتی باللقیط فرض ما یصلحه رزقا یأخذه ولیه فی کل شهر، ویوصی به خیراً، ویجعل رضاعه فی بیت المال ونفقته. رواه ابن سعد بسند فیه الواقدی (درایة) (۱) قلت: وهو مختلف فیه وقد وثق.

إلى جواز استرقاقه ؛ لكون اللقيط ولد الكافر في الغالب ، فإن المؤمن لا يجترىء على القاء الولد مضيعا ، وخصوصا في زمن التابعين وإنما كان ذلك من ديدن الكفار ، كانوا يئدون البنات ، ويقتلون الأولاد خشية الإملاق فلما جاء الإسلام وظهر على الدين كله تركوا الوأد والقتل ، وأخذوا يلقون أطفالهم على الطرقات ، وللجمهور : أن الرق بمنزلة القتل أيضا ، فلا يسترق المنبوذ ما لم يشبت رقه ، والله تعالى أعلم . ثم راجعت المحلى لابن حزم ووجدت النخعى يروى ذلك عن عمر رضى الله عنه .

قال ابن حزم: روینا من طریق ابن آبی شبیة (1) نا وکیع ، نا سفیان ، عن سلیمان هو آب و اسحاق الشیبانی ، عن حوط ، عن ابراهیم النخعی قال : قال عمر : هم مملوکون یعنی اللقطاء – ، ( وفی نسخة : هو مملوک یعنی اللقیط ) ومن طریق ابن آبی شبیه (1) : نا سفیان هو ابن عیبنة ، عن عمرو بن دینار ، عن الزهری ، عن رجل من الانصار : (1) نا سفیان هو ابن عیبنة ، ومن طریق ابن آبی شیبه (1) : نا وکیع ، نا الاعمش ، عن زهیر العبسی آن رجلا التقط لقیطا ، فاتی به علی بن آبی طالب فأعتقه ، قال آبو محمد بن حزم : لا یعتق الا مملوک اهد . وللجمهور آن هذا مرسل ، والخبر الموصول عن عمر وعلی ورد علی خلافه ، ومعنی ما رواه الزهری عن رجل عن عمر : آنه آعتق لقیطا ، وما روی زهیر عن علی : آنه آعتقه آی حکم بعتقه وحریته فقد روی ابن آبی شیبه (1) : نا وکیع ، نا شعبه سألت حماد بن آبی سلیمان والحکم عن اللقیط فقالا جمیعا : هو حر فقلت : عن شعبه سألت حماد بن آبی سلیمان والحکم عن اللقیط فقالا جمیعا : هو حر فقلت : عن من ۶ فقال الحکم : عن الحسن ، عن علی ، کذا فی المحلی .

<sup>(</sup>١) الدراية : (٢/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبى شيبة : ( ٦/ ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ( ١/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق : (٦/ ٥٣٠ ) .

## حكم إسلام اللقيط

### فائدة في حكم إسلام اللقيط:

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين يجب ، وقد منعوا أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين ، ( فهذا كالإجماع على إسلام لقيط وجد في دار الإسلام ) قال: وإذا وجد لقيط في قرية ليس فيما إلا مشرك فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر ، هذا قول الشافعي وأصحاب الرأى ، كذا في ( المغنى » .

قلت: وعندنا فيه تفصيل ، ففي كتاب اللقيط من المبسوط ؛ العبرة بالمكان فإذا وجده في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فهو مسلم ، لا فرق في ذلك بين كون ذلك المصر كان مصرا للكفار وظهرنا عليهم أو لا ، ولا بين كونه فيه كفار كثيرون أو لا ، وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة في دار الإسلام كان ذميا ، وفي كتاب الدعوى : اختلفت النسخ ففي بعض النسخ : اعتبر الواجد في الفصلين ؛ لأن اليد أقوى من المكان ، ألا ترى أن الصبى المسبى مع أحد الأبوين إلى دار الإسلام يكون كافرا لا يصلى عليه إذا مات؟! ، وفي بعض نسخه : اعتبر الإسلام أي ما يصير الولد به مسلما نظرا للصغير .

قال المحقق في الفتح ا(۱): ولا ينبغى أن يعدل عن ذلك ، فعلى هذا إذا وجده كافرا في دار الإسلام أو مسلم في كنيسة كان مسلما ، فصارت الصور أربعا: اتفاقيتان: وهو ما إذا وجده مسلم في قرية من قرى المسلمين فهو مسلم ، أو كافر في نحو كنيسة فهو كافر، واختلافيتان: وهما مسلم في نحو كنيسة ، أو كافر في نحو قرية المسلمين اهد.

قلت : وقد علمت أن الراجح في الاختلافيتين كونه مسلما ، ويستأنس لهذا بقول النس

<sup>(</sup>١) فتح القدير : (٣٤٦/٥) .

واه على الفطرة » (١) وقبوله : « الإسلام يعلو ولا يعلى » رواه الحاكم (٢) وأحمد (٣) وأبو داود (٤) عن معاذ بلفظ : « الإسلام يزيد ولا ينقص » رواته ثقات إلا أنه منقطع، كما في « العزيزي » (٥) وليس يد الواجد كيد أحد الأبوين ، فلا يقاس على الصبى المسبى مع أحد أبويه ، فافهم .

## حكم الإنفاق على اللقيط:

فائدة: قال الموفق في المغنى ان اللقيط إذا لهم يوجد معه شيء لم يلزم الملتقط الإنفاق عليه في قول عامة أهل العلم . وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة الولد ، وذلك ؛ لأن أسباب وجوب النفقة من القرابة والزوجية والملك والولاء منتفية ، والالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك وتبرع بحفظه ، فلا يوجب ذلك النفقة كما لو فعله بغير اللقيط ، وتجب نفقته في بيت المال ؛ لقول عدم رضى الله عنه في حديث أبي جدميلة : اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته الله عنه في حديث أبي جدميلة : اذهب فهو حر ، ولك

وفى رواية : من بيت المال ؛ ولأن بيت المال وارثه ، وماله مصروف إليه ، فتكون نفقته عليه كقرابته ومولاه ، فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال لكونه لا مال فيه أو كان فى مكان لا إمام فيه أو لم يعط شيئا فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقُوعُ ﴾ (٢) ولأن فى ترك الإنفاق عليه هلاكه، وحفظه عن ذلك واجب كإنقاذه من الغرق، وهذا فرض كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين فإن تركه،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في : ٢٣ – تتاب الجنائز ، ٩٢ – باب ما قيل في أولاد المشركين ، رقم : (١٣٨٥) .

<sup>(</sup>٢ - ٥ ) تلخيص الحبير : ( ١٢٦/٤ ) قال الحافظ : ( حديث الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ، والدارقطني من حديث عائل المزنى وعلقه البخارى ، ورواه الطبراني في ( الصغير " من حديث عمر مطولا في قصة الأعرابي والضب وإسناده ضعيف جدا اه. .

وحديث • الإسلام يزيد ولا ينقص ، ضعيف أيضا فقد رواه أبو داود ( ٢٩١٣) وابن أبى عاصم ( ٩٥٤) والحاكم ( ٣٤٥/٤) والبيسهقى ( ٦/ ٢٩٤ ) وضعفه الشسيخ الألبانى وأعله بالانقطاع . انظر الضعيفة (١١٢٣) .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة آية : ٢ .

الكل أثموا ، ومن أنفق عليه متبرعا فلا شيء له سواء كان الملتقط أو غيره ، وإن لم يتبرع بالإنفاق عليه فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر ، وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف ، وبهذا قال الثورى وأصحاب الرأى، وإن أنفق بغير أمر الحاكم محتسبا بالرجوع عليه فقال أحمد : تؤدى النفقة من بيت المال ، وقال شريح والنخعى : يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه ، وقال عمر بن عبد العزيز : يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف استسعى ، وقال الشعبى ومالك والثورى والأوزاعى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعى وابن المنذر : هو متبرع به اه. قلت : وقد مر دليل ما ذهبنا إليه ، فتذكر .

## لا يكون الحكم بإسلام اللقيط يقينا بل ظاهرا:

#### فائدة:

وفى الموضع الذى حكمنا بإسلامه إنما يشبت ذلك ظاهرا لا يقينا ؟ لأنه يحمل أن يكون ولد كافر ، فلو أقام كافر بينة أنه ولده ولد على فراشه حكمنا له به ، وإذا بلغ اللقيط حدا يصح فيه إسلامه وردته فوصف الإسلام فهو مسلم سواء كان ممن حكم بإسلامه أو كفره وإن وصف الكفر وهو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد لا يقر على كفره ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وذكر القاضى وجها أنه يقر على كفره ، وهو منصوص الشافعى ؟ لأن قوله أقوى من ظاهر الدار ، وهذا وجه مظلم ؟ لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض وثبت حكمه واستقر ، فلم يجز إزالة حكمه بقوله ، كما لو كان ابن مسلم ، وقوله : لا دلالة فيه أصلا ؟ لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ؟ ولا من كان دينه؟ وإنما يقول هذا من قلماء نفسه ، فعلى هذا إذا بلغ استتيب ثلاثا وإلا قتل اهد . من « المغنى »(١)

## حكم ميراث اللقيط:

#### فائدة:

ميراث اللقيط لبيت المال ، وهو قـول الشافعي وأحمد وأكـثر أهل العلم ، وقال شريح وإسـحـاق : عليه الـولاء لملتقـطه ؛ لما روى واثلة بن الأسـقع مـرفوعــا : ١ المرأة تحـوز

<sup>(</sup>١) المغنى : (٦ / ٣٨٦ ) .

ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه الخرجه أبو داود (۱) والترمذي (۲) ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وقال عمر لأبي جميلة في لقيطه : هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته ، ولنا : قول النبي عليه : « إنما الولاء لمن أعتق ا متفق عليه (۳) . ولأنه لم يثبت عليه رق ولا على آبائه فلم يثبت عليه ولاء كالمعروف نسبه ، وحديث واثلة لا يثبت ، قال ابن المنذر : وخبر عمر يحتمل أنه عني بقوله : « لك ولاؤه الى لك ولايته والقيام به وحفظه ، ولذلك ذكره عقيب قول عريفه : إنه رجل صالح ، وهذا يقتضى تفويض الولاية إليه ؛ لكونه مأمونا عليه دون الميراث ، إذا ثبت هذا فإن حكم اللقيط في الميراث حكم من ثبت نسبه ، وانقرض أهله يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث اهد. من « المغنى الله عنى المخصا . ودليله قوله عليه الله الله الله عن كتاب النكاح.

وأما حديث واثلة ففيه عمر بن روبة التغلبى ، قال البخارى : فيه نظر ، وسئل عنه أبو حاتم الرازى ، فقال : صالح الحديث ، قيل : تقوم به الحجة ؟ فقال : لا ، ولكن صالح ، وقال الخطابى : هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل ، وقال البيهقى : لم يثبت البخارى ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته ، كذا فى « النيل » (٥) ، وقال الحافظ فى « الفتح » (٦) : قال البيهقى : ليس بثابت ، وحسنه الترمذى وصححه الحاكم ، وليس فيه سوى عمر بن روبة مختلف فيه ، قال البخارى : فيه نظر ، ووثقه جماعة اه .

قلت : وهو على تقدير صحته مأول بأن المراد باللقيط الحميل أي ولد الزنا ، فإن سياق

<sup>(</sup>۱، ۲) رواه أبو داود (۲۹۰٦) ، والترمذی (۲۱۱۵) ، وابن ماجـــة ( ۲۷٤۲ ) ، وأحمد فی المسند · ۳ / ۲۶۰ ) ، وابن عدی فی الکامل ( ۱ / ۲۶۲ ) من طریق محمد بن حرب ، عن واثلة فذکره.

وقال الترمذي : د حديث حسن غريب ، .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

<sup>(</sup>٤) المغنى : ( ٦ / ٣٨٣ ) .

<sup>(</sup>۵) نيل الأوطار : (۵/ ۳۲۰) .

<sup>(</sup>٦) فتح البارى :(٦ / ٣٩١ ) .

الحديث مشعر باختصاص المرأة بتلك المواريث ، ولا تختص بميراث لقيطها إلا إذا حمل على ما ذكرنا ، فإن قيل : إنها تختص بميراث العتيق ، قلنا : تختص به حيث لا ترث معتق الغير ، بخلاف الرجل فإنه يرث عتيقه وعتيق أبيه وابنه مثلا ، ويحتمل أن يقال فى وجه تخصيص المرأة بالذكر : إنها تأخذ من هذه الثلاثة كل المال بخلاف عامة المواريث ، كذا فى د الإرشاد الرضى ٤، وفيه : أنه لا يستقيم فى ولد لا عنت عليه ، ومات عن أم وابن ، فللأم السدس ، وللابن ما بقى ، هذا هو مذهب الحنفية ، كما سيأتى فى باب الفرائض ، فافهم .

وفى حاشية الترمذى عن ( المجمع ): الحديث غير ثابت عند أهل النقل ، وأخذها ميراث عتيقها متفق عليه ، وأما ميراث اللقيط ، فمحمول على أنها أولى الناس بأن يصرف إليها تركته ، لا على طريق التوارث ، انتهى . وحاصله : أنها تحوز ميراث عتيقها بالعصوبة وميراث لقيطها بالتبرع ، وميراث من لا عنت عنه بالفريضة ، والله تعالى أعلم.

قلت: وإذ عرفت معنى قول عمر: ولك ولاؤه ، ففيه دليل على ما قاله علماؤنا: إن للملتقط الإنفاق عليه من ماله بغير إذن الحاكم ؛ لأنه ولى له كوصى اليتيم ، وقال الشافعى: ليس له أن ينفق بغير إذن الحاكم في موضع يجد حاكما ، وإن أنفق ضمن بمنزلة ما لو كان لأبى الصغير ودائع عند إنسان فأنفق عليه منه ، وذلك لأنه لا ولاية له على ماله ، وإنما له حق الحضانة ، ولنا ما ذكرناه ، ولا نسلم أن لا ولاية له على ماله ، فقد بينا أن له أخذه وحفظه وهو أولى الناس به ، والفوق بين اللقيط وبين ما قاسوه عليه أن الملتقط ينفق عليه من ماله بخلاف المستودع ؛ فإنه ينفق على ولد المودع لا من ماله بل من مال أبيه ، والله تعالى أعلم .

#### فائدة:

قال الموفق : فى « المغنى »(١) : إذا ادعى أحد نسب اللقيط ، فـلا تخلو من قسمين : أحدهما : أن يدعيه واحد ينفرد بدعواه ، فإن كان المدعى رجلا مسلما حراً لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه ؛ لأن الإقرار محض نفع للطفل لاتصال

<sup>(</sup>١) المغنى : (٦ /٣٩١) .

نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه فقبل ، كما لو أقر له بمال ، فإن كان المقر به ملتقطه أقر في يده ، وإن كان غيره فله أن ينزعه من الملتقط ؛ لأنه قد ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده ، كما لو قامت به بينة ، وإن كان الملاعى له عبدا لحق به أيضا ، واللقيط حر ؛ لأن لمائه حرمة فلحق به نسبه كالحر ، وهذا قول الشافعي وغيره ، غير أنه لا يثبت له حضانة ؛ لأنه مشغول بخدمة سيده ، ولا تجب عليه نفقته ؛ لأنه لا مال له ، ولا على سيده ؛ لأن الطفل محكوم بحريته ، فتكون نفقته في بيت المال ، وإن كان هذا المدعى ذميا لحق به ؛ لأنه أقوى من العبد في ثبوت الفراش ( واللقيط مسلم ) ، وقال أبو ثور : لا يلحق به ؛ لأنه محكوم بإسلامه ، ولنا أنه أقر بنسب مجهول النسب ، وليس في إقراره إضرار بغيره فيثبت أوراره كالمسلم ، وإنما يلحق به في النسب الا في الدين ، ولا حق له في حضانته ، ( بل ينزع من يده إذا قارب أن يعقل الأديان ، كما قلنا في الحضانة إذا كانت أمه المطلقة كافرة ( فتح القدير ) .

قلت: والقسم الثانى: أن يدعى نسبه اثنان: أحدهما: الملتقط، فإن كان دعواهما معا فالملتقط أولى ؛ لأنهما استويا فى الدعوى، ولأحدهما يد فكان صاحب اليد أولى ؛ لما رواه أبو داود (۱) والضياء (۲) عن أم جندب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر، عن أبيها أسمر بن نصر الطائى مرفوعا: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، كذا فى العزيزى (۳).

وأحاديث الضياء صحاح عند السيوطى ، كما ذكره فى مقدمة ( كنز العمال ) ، وأما إذا ادعياه على التعاقب فالسابق من الملتقط والخارج أولى للحديث المذكور ، قال المحقق فى الفتح : وإن ادعياه معا فالملتقط أولى ، ولو كان ذميا والخارج مسلما لاستوائهما فى الدعوى ولأحدهما يد فكان صاحب اليد أولى ، ويحكم بإسلام الولد ، ثم ثبوت النسب بمجرد دعوى الخارج استحسان ، والقياس ألا يثبت إلا ببينة ؛ لأنه يتضمن إبطال حق

<sup>(</sup>۱، ۲) أورده الألبانسي في الإرواء (٦ /٩) وعـزاه إلى أبي داود (٣٠٧١) والطبيراني في الكبــيــر (١/ ٢٥٥) والضياء في المخــتارة والتلخيص (٣ /٦٣) والبيهــقي ( ١٠ / ١٣٩) ، ١٤٢) وابن سعد في الطبقات ( ٧ / ٥٢) .

<sup>(</sup>٣) العزيزي : ( ٣ / ٣٣٩ ) .

ثابت بمجرد دعواه ، وهو حق الحفظ الثابت للملتقط ، وحق الولاء الثابت لعامة المسلمين، وجه الاستحسان إنه إقرار للصبى بما ينفعه ، لأنه يتشرف بالنسب ، ويتأذى بانقطاعه إذ يعير به ، ويحصل له من يقوم بتربيته ومؤنته راغبا فى ذلك غير ممتن به ، ويد الملتقط ما اعتبرت إلا لحصول مصلحته هذه لا لذاتها ، ولا لاستحقاق ملك ، وهذا مع زيادة حاصل بهذه الدعوة ، فيقدم عليه .

ولو ادعاه اثنان خارجان معا ووصف أحدهما علامة في جسده فطابق فهو أولى به من الآخر ، إلا أن يقيم الآخر البينة فيقدم على ذى العلامة ، أو كان مسلما وذو العلامة ذمى في قدم المسلم ، ولو أقاما البينة وأحدهما ذمى كان ابنا للمسلم ؛ لأن للعلامة أصل فى الشريعة ، قال الله تعالى : ﴿ تَعْرِفُهُم بِسِيماهُم ﴾ (١) وقال : ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدُ مِن قُبُلٍ ﴾ (١) الآية ، وإنما شان العلامة ترجيح أحد سببي الاستحقاق على الآخر لا إثبات استحقاق فلا يرد دعوة اللقطة بالوصف ؛ لأن الاستحقاق هناك ليس بمجرد الدعوى بل البينة ، فلو قضى له لكان إثبات الاستحقاق ابتداء بالعلامة وذلك لا يجوز ، ولو يصف أحدهم علامة ان ابنهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وهو الدعوى ، وكذا لو أقاما أحدهم علامة ان ابنهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وهو الدعوى ، وكذا لو أقاما لشبوته في وقت لا منازع له فيه ، وإنما قدم ذو العلامة للترجيح بها بعد ثبوت سببي الاستحقاق بينهما، وكلما لم يترجح دعوى واحد من المدعين يكون ابنا لهما، وعند الشافعي (وأحمد ) : يرجع إلى القافة على ما قدمنا في باب الاستيلاء، كذا قال في قفتح القدير الشراك.

قلت : وبهذا التفصيل ذكر ضعف ما ذكره ابن المنذر ، كما في  $^{(3)}$ : إذا كان عبد امرأته أمة في أيديهما صبى ، فادعى رجل من العرب امرأته عربية أنه ابنه من امرأته فأقام

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف آية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ( ٥/ ٣٤٤ ، ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المغنى : (٦/ ٣٩٥ ) .

العبد بينة بدعواه أنه ابنه فهو ابنه في قول أبي ثور وغيره ، وقال أصحاب الرأى : يقضى به العربي للعتق الذي يدخل فيه اهـ .

فنسبة هذا القول إلى الحنفية بهذه الصورة باطلة قطعا ؛ فإن ذا اليد عندهم أولى من الخارج إذا لم يكن لواحد منهم بسينة ، وكذا السابق فى الدعوى مقدم على المتأخر ، وإنما يقدم للمسلم على الكافر ، والحر على العبد إذا لم يكن دعوى أحدهما مرجحة على الآخر باليد أو بالسبق أو البينة بأن ادعيا معا كلاهما خارجان ، أو أقاما البينة وليست إحدهما أكثر إثباتا قال فى « العناية شرح الهداية » : إذا ادعى اللقيط الحر والعبد وهما خارجان أو المسلم والذمى وهما خارجان دعوى مجردة فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمى ، وكذلك إذا أقاما البينة وليست إحداهما أكثر إثباتا ، وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخارج فالترجيح باليد لقوتها ، فإن الملتقط إذا كان ذميا فهو أولى من المسلم الخارج اه. وقال المحقق في « الفتح » (١): والحر في دعوته للقيط أولى من العبد ، يعنى إذا ادعياه ، وهما خارجان اه . فلو كان العبد صاحب اليد كان أولى من الحر ، فافهم .

والعجب من ( الموفق » أنه كان يطعن الحنفية بأن قولهم هذا غير صحيح ؛ لأن العرب وغيرهم في أحكام الله ولحوق النسب بهم سواء ، وقد ذكر قبل ذلك بورقتين أنه ليس للعبد التقاط الطفل المنبوذ إذا وجد من يلتقط سواه ؛ لأن منافعه لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه ؛ ولأنه لا يشبت على اللقيط إلا الولاية ، ولا ولاية للعبد ، فإن التقطه لم يقر في يديه إلا أن يأذن له السيد اه . فإذا كان العبد ممنوعا من التقاط اللقيط فكيف يكون ادعاؤه نسب اللقيط أرجح من ادعاء الحر نسبه ، وهما خارجان ليس واحد منهما سابقا ، ولا صاحب اليد ، ولا لأحد منهما بينة تشهد له ؟! فافهم .

## حكم ما لو ادعت اللقيط امرأة:

فأئدة: قال المحقق في ( الفتح »: ولو ادعته امرأة لا يقبل إلا ببينة ؛ لأن فيه تحميل النسب على الغيسر وهو الزوج ، وإن ادعت امرأتان وأقامتا البينة ، فهو ابنهما عند أبي حنيفة

<sup>(</sup>١) فتح القدير : (٥/ ٣٤٦).

في رواية حفص ، وعندهما لا يكون ابن واحدة منهما ، وهو رواية أبي سليمان عنه اهـ.

وذكر الموفق في ق المغنى العن أحمد في دعوة المرأة ثلاثة وجوه: الأول: أن دعوتها تقبل ، ويلحقها نسبه ؛ لأنها أحد الأبوين فيثبت النسب بدعوتها كالأب . الثانى : إن كان لها زوج لم يثبت النسب بدعوتها بغير إقراره ورضاه وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها . الثالث : إن كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا ببيئة وإن لم يكن لها دافع لم يحل بينها وبينه . قال الموفق : ويحتمل ألا يثبت النسب بدعوتها بحال ، وهذا قول الثورى والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأى ، قال المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النسب لا يثبت بدعوة المرأة ؛ لأنها يمكنها إقامة البيئة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده ، ثم نصر الموفق الرواية الأولى ، واحتج بما في قصة داود وسليمان عليهما السلام حين تحاكم إليهما اصرأتان كان لهما ابنان فذهب الذئب بأحدهما فادعت كل واحدة منهما أن الباقي ابنها وأن الذي أخذ الذئب ابن الأخرى ، فحكم به داود للكبرى ، وحكم سليمان للصغرى بمجرد الدعوى منهما اه . والحديث أخرجه الشيخان (١) والنسائي (٢) كما في قجمع الفوائد اللهما . والخديث أخرجه الشيخان (١)

## الرد على الموفق حيث احتج على صحة ادعاء المرأة اللقيط بقصة قضاء داود وسليمان عليهما السلام

ولا حجة له فيه ؛ لكونه واردا على خلاف ما ذهب إليه فى دعبوة المرأتين ، فقد نص على أنهما إن كانتا جميعا ممن تسمع دعوتهما فهما فى إثباته بالبينة ، أو كونه يرى القافة مع عدمها كالرجلين اه. .

وقد اعترف بأن داود حكم به للكبرى ، وحكم به سليمان للصغرى بمجرد الدعوى منهما من غير بينة ولا رجوع إلى القافة ، فإن احتج به على ثبوت النسب بدعوة المرأة احتججنا به على بطلان القيافة ، وعدم جواز الحكم بها ، لا يقال : لعلهما حكما بالنص،

<sup>(</sup>۲،۱) تقدم هذا الحديث في الجزء الحادي عشر ، وفي موضع آخر ·

<sup>(</sup>٣) جمع الفوائد : (٢/ ١٧٥) ٠

فلم يكن لهما حاجة إلى القافة ؛ لأنا نقول : لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه ، وعدم حكم سليمان بالنص ظاهر من احتياله على إظهار الحق بالتهديد، حيث قال : التسونى بالسكين أشقه بينها ، فالصحيح أن كلاهما حكم بالاجتهاد ، فإن قيل : فكيف حكم داود للكبرى من غير دليل ؟ قلنا : يحتمل أن السولد الباقى كان في يد الكبري، وعجزت الأخرى عن إقامة البينة .

قال القرطبى: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية ، وليس فى السياق ما يأباه ولا يمنعه ، فإن قيل : فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه ؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم ، وإنما احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما فى نفس الأمر ، وذلك أنهما لما أخبرتا سليمان بالقصة فدعا بالسكين ليشقه بينهما ولم يعزم على ذلك فى الباطن وإنما أراد استكشاف الأمر فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدال على عظيم الشفقة وعدم جزع الكبرى وقولها : فعم ، اقطعوه ، كما فى رواية عند النسائى من طريق مسكين بن بكير عن شعيب ( فتح البارى ) (١)

ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها : « هو ابن الكبرى » لأنه علم أنها آثرت حياته ، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى ، مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالة على صدقها ما هجم به على الحكم للصغرى ، ويحتمل ( بل هذا هو الظاهر ) أن تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق حين قال لها سليمان : لو كان ابنك لم ترضى أن يقطع ، زاده النسائى من طريق بشير بن نهيك عن أبى هريرة ( فتح البارى )(٢) .

قال النووى: إن سليمان فعل ذلك تحييلا على إظهار الحق ، فكان كما لو اعترف المحكوم بعد الحكم أن الحق لخصمه ، وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال ، كذا في « فتح البارى المعنا ، ملخصا .

<sup>(</sup>١) فتح الباري : ( ١٢ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (ص ٤٨) ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ( ٦/ ٣٥ ) .

قلت: ولا يخفى أن كل واحدة من المرأتين كانت ذات ولد عند أهل بلدها معروفة بذلك ، وكان ولد كل منهما معروف النسب قبل هذه الدعوى ، وقبل التحاكم إلى السلطان، وإنما كان النزاع في تعيين الباقي بعد أخف الذئب واحدا من ولديهما ، فالحديث ليس من باب دعوى المرأة اللقيط في شيء ؛ لأنه لم يكن الولد لقيطا ، ولا المرأة مدعية نسبها ، وإنما كانت كل واحدة منهما تدعى أن الباقي ولدها والهالك ولد الأخرى ، فلا حجة فيه لمن يجيز استلحاق المرأة بالزوج ، فافهم .

قال الحافظ فى ﴿ الفتح ﴾ (١): قال ابن بطال : اجمعوا على أن الأم لا تستلحق بالزوج ما ينكره ( إذا لم يكن ولد على فراشه ) ، فإن أقامت البينة قبلت حيث تكون فى عصمته ، فلو لم تكن ذات زوج ، وقالت لمن لا يعرف له أب : هذا ابنى ، ولم ينازعها فيه أحد فإنه يعمل بقولها وترثه ويرثها ويرثه إخوته لأمه ، ونازعه ابن التين ، فيحكى عن ابن القاسم : لا يقبل قولها إذا دعت اللقيط اه. . أى إلا إذا أقامت البينة ، كما تقدم .

## إذا استوت دعوة المرأتين من كل وجه كان الولد بينهما:

قلت: وفى قول سليمان: اقطعوه نصفين لهذه نصف ولهذه نصف ، دليل على أنه إذا استوت دعوة المرأتين من كل وجه بأن أقامت كل واحدة منهما البينة على أن اللقيط ولدها كان الولد بينهما ، كما قاله أبو حنيفة فى رواية أبى حفص عنه ، فإنه إنما قال: ائتونى بالسكين واقطعوه نصفين لاكتشاف الأمر ، ولم ينكشف الأمر بهذه الحيلة جعله بينهما ، هذا هو الظاهر المتبادر من كلامه ، وقال الموفق فى ﴿ المغنى ﴾ (٢): وإن ألحقته القافة بأمين لم يلحق بهما وبطل قول القافة ؛ لأنا نعلم خطأه بيقين ، وقال أصحاب الرأى : يلحق بهما بمجرد الدعوى ، ولنا أن كونه منهما محال يقينا ، فلم يجز الحكم به ، وفارق الرجلين ، فإن كونه منهما ممكن ، فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين فى رحم امرأة ، فيمكن أن يخلق منهم ولد كما يخلق من نطفة الرجل والمرأة اه.

<sup>(</sup>١) فتح البارى : (١٢ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المغنى : (٦ /٥٠٤ ) .

قلنا: قد تقرر في الأصول إذا تعارضت الدعويان أو البينتان ولم يترجح إحداهما على الأخرى تساقطتا وصارتا كالعدم ، وحكم الحاكم بالمدعى بينهما لاستوائهما ، وعدم جواز الترجيح بلا مرجح ، بدليل ما رواه الخمسة (۱) إلا الترمذي عن أبي موسى : أن رجلين اختصما إلى رسول الله على في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما نصفين ، ورواه أبو داود عنه بلفظ : أن رجلين ادعيا بعيرا فبعث كل منهما بشاهدين ، فقسمه النبي بينهما نصفين ، كذا في لا نيل الأوطار » (۲). هذا هو الأصل في تعارض المعوتين أو البينتين ، وبه حكم سليمان عليه السلام في الولد الذي تنازعت فيه المرأتان ، فهو الحق الذي لا يحد عنه ، وما ذكره لا الموفق » من التعليل لا يسمع بمعرض النص ، والعجب منه المرأتين إذا استوت دعوتاهما ، فافهم ، لا تعجل في الإنكار على الحنفية ، فإنهم أشد الناس اتباعا للآثار ولله الحمد .

## الرد على ابن حزم في طعنه على أبي حنيفة في الباب:

وظهر بما ذكرنا سخافة قول ابن حزم فى « المحلى » ، حيث قال : العجب أنهم قالوا : لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون ابن المرأتين محققا أن كل واحدة منهما ولدته ، ولكن أوجب لكل واحدة منهما حق الأمومة ، فقلنا : وهذا جور وظلم وباطل بلا شك أن يوجب بغير أم حكم أم بلا نص قرآن ولا سنة ، لا قول أحد من خلق الله تعالى قبله إلخ .

قلنا : فما تقول فى رجلين اختصما إلى رسول الله على فى دابة ليس لواحد منهما بينة، أو بعث كل منهما بشاهدين هل كانا صادقين جميعا ؟ كلا! بل كان أحدهما كاذبا بيقين ، ولكن النبى على جعلها بينهما نصفين ، فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب لغير المالك

<sup>(</sup>۱) ضعسيف رواه أبو داود (۳۲۱۳) ، والنسسائي (۲/ ۳۱۱) وابن مساجـة (۲۳۲۹) والبــيــهـــقى (۱۰/ ۲۰۷،۲۰۶)، وضعفه الشيخ الألباني ، انظر الإرواء (۲۲۵۲) .

<sup>(</sup>٢) نيل الأطار : ( ٨/ ١٦٥) .

حكم المالك؟ فما هو جوابك فهو جوابنا ، ولا يخفى أنه و إنما جعلها بينهما لعدم علمه بالصادق من الكاذب ، وعدم معرفته بالمالك عينا ، فكذلك جعل أبو حنيفة الولد بين المرأتين لعدم العلم بالصادقة من الكاذبة وعدم المعرفة بالأم عينا ، وأيضا فما تقول في سليمان عليه السلام حين قال : اقطعوه نصفين لهذه نصف وهذه نصف ، ولم يقل كقولك: اقسرعوا بينهما ، أو ادعا له القافة فهل لأحد بعد ذلك أن يرمى أبا حنيفة بأنه أتى بقول لم يقله أحد قبله ، ولا يساعده نص قرآن ولا سنة ؟ وأى نص أقوى من هذا الحديث مما أخرجه الشيخان (١) والنسائى (٢) مرفوعا ، وأيدته النصوص الواردة في تعارض البينتين والدعوتين ؟ وأيضا فما تقول في رجلين أو رجال تزوجوا بجهالة امرأة ووطئوها في طهور واحد ؟ ، أو ابتاع رجلان أو رجال أمة فوطئوها كلهم في طهر واحد لم يعرف أيهما الأول فظهر بها حمل فأتت بولد فتداعوه جميعا ؟

فإن قلت : يقرع بينهم فأيهم خرجت قرعة ألحق به الولد وقضى عليه لخصومه بحصتهم من الدية كما في ( المحلى ) (٣). قيل : هذا جور وظلم أن يغرم الأب دية ابنه لغير الآباء، فإن قلت : قد روى ذلك عن على ، قلنا : فقد روى التشريك عن سليمان عليه السلام وأقره النبى على .

<sup>(</sup>۲،۱) تقدم ۰

<sup>(</sup>٣) المحلى : (١٤٨/١٠) .

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم في ( القدر ١١ ) ، والبخاري (٤/ ١٣٥ ، ٨/ ١٥٢) والترمذي ( ٢٢٣٧ ) ، وأحمد في المسند » ( ١/ ٣٨٢ ، ٣٨٠ ) والمغنى عن حمل الأسفار ( ٤/ ١٦٢ ) والحلية ( ٨/ ٢٤٤ ) كحال (١/ ١٧١) ، صفة ( ٣٨٧ ) .

أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح الحديث ، فصح يقينا أن ابتداء العدد حين وقع النطفة ، وبلا شك أن الدقيقة التي تقع فيها النطفة هي غير الدقيقة التي يقع فيها الوطء الثاني ، فلو جاز أن يجمع الماءان فيصير منها ولد واحد لكان العدد مكذوبا فيه ؛ لأنه إن عد من حين وقوع النطفة الأولى ، فهو للأول وحده فلو استضاف إليه الثاني لابتداء العدد من حين حلول المني الشاني فكان يكون في بعض الأربعين يوما نقص وزيادة بلا شك ، والقافة أولى بالكذب ، أهله من النبي الصادق المصدق واستوائهما من كل وجه ، وعدم جواز الولد لجواز كونه منهما ، بل لتعارض الدعوتين واستوائهما من كل وجه ، وعدم جواز الترجيح بلا مرجح ، فكذلك المرأتان، قد تقدم اختلاف الرواية في ذلك عن أبي حنيفة ، المترجيح بلا مرجح ، فكذلك المرأتان، قد تقدم اختلاف الرواية منهما ، فلو ادعاه رجلان لا يلحق بأثر من اثنين عند أبي يوسف ، وهو رواية عن أحمد ، وعند محمد لا يلحق بأثر من ثلاثة ، وقال الشافعي : لا يلحق بأثر من واحد ، كذا في المغني ، (۱)

وأما ذكره ابن حزم فى « المحلى » (٢)، قال أبو حنيفة : هو ابنهم كلهم ولو كانوا ألفا إلخ. فلم نجد له أصلا فى كتب القوم ، وإن صح عنه ذلك ، فلا لوم عليه لما عرفت أنه قد ذهب فى ذلك إلى الآثار الواردة فى تعارض الدعويين والبينتين ، وهى بالإجماع تعم الاثنين والشلائة والمائة والألف ، فلو ادعى ألف دابة بعينها ولا بينة ، أو أقام كل واحد منهم بينة حكم الحاكم باشتراكهم كلهم فيها ، فكذلك ههنا ، ليس معنى ذلك كونهم كلهم آباء لهذا الولد حقيقة ، بل فيه بيان أن دعوى كل واحد منهم مساوية لدعوى الآخرين ، ولا مرجح فحملنا المدعى بينهم لعدم جواز الترجيح بلا مرجح شرعا وعقلا ، المرء يؤخذ باقراره ، فيرث الولد من كل واحد منهم ميراث الابن كاملا ، ولا يرثون منه إلا ميراث أب واحد فقط لاستحالة أن يكون الرجل ابنا لأكثر من واحد ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) المغنى : (١/٦، ٤٠١) .

<sup>(</sup>۲) المحلى : (٦/ ١٥٠) .



## كتاب اللقطة

## باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها ويجب إذا خاف الضياع

١٣٩٨ – أخبرنا عبد الوهاب الثقفى ، ثنا خالد الحذاء ، عن أبى العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عياض بن حمار ، عن رسول الله على قال : « من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يكتم ، وليعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال يؤتيه من يشاء » رواه إسحاق بن راهويه فى مسنده ( زيلعى)(١) . قلت: رجاله رجال الصحيح إلا عياض بن حمار فهو من رجال مسلم صحابى سكن البصرة ( تقريب ) . والحديث أخرجه أبو داود (٢) من طريق الحذاء بسنده بلفظ : فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه. الحديث . قال المنذرى : وأخرجه « النسائى » (٣) وابن ماجة (٤) (عون المعبود ) (٥).

## كتاب اللقطة

باب التقاط اللقطة أفضل بشرط الإشهاد عليها ويجب إذا خاف الضياع

قوله: «حدثنا عبد الوهاب الثقفى إلخ» قال المحقق فى « الفتح »: ثم اختلف فى صفة رفعها ، فنقل عن المتقشفة: إنه لا يحل ؛ لأنه مال الغير فلا يضع يده عليه بغير إذنه ، وعن بعض التابعين وبه قال أحمد: يحل ، والترك أفضل ، وعامة الفقهاء على أنه مندوب إليه ، وقيده الطحاوى ، وغيره بما إذا كان يأمن على نفسه ، فإن كان لا يأمن يتركها ؛ ولأنه يجوز أن تصل يد خائن إليها ، فإن غلب على ظنه ذلك إن لم يأخذها ففى «الخلاصة »: يفترض الرفع ، ولو رفعها ثم بدا له أن يضعها مكانه ففى ظاهر الرواية: لا ضمان عليها اهد. وقال الحافظ فى « الفتح»: أشار البخارى إلى الرد على من كره اللقطة ،

<sup>(</sup>١) نصب الراية : (٢/ ١٦٢) .

<sup>(</sup>۲،۲) رواه أبو داود ( ۱۷۰۹ ) ، والنسائي في " الكبرى " ( ٥٨١٠ ) وابن ماجة ( ٢٥٠٥ ) . وصححه الشيخ الألباني ، انظر الصحيحة ( ٦٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) عُون المعبود : ( ٦٦/٢ ) .

ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعا : فضالة المسلم حرق النار» أخرجه النسائى  $^{(1)}$  بإسناد صحيح ، وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها ، وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم  $^{(7)}$ : من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها ، ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ، فمتى رجح أخذها وجب أو استحب، ومتى رجح تركها حرم أو كره ، وإلا فهو جائز اه. .

قلت: وفى الأثر دليل على أن من أخمل اللقطة فليشهد عليها ، وإن لم يشهد وقال الآخذ: أخذته للمالك ، وكذبه المالك يضمن عند أبى حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف: لا يضمن ، وبه قال الشافعى ومالك وأحمد ، قالوا: إن أخذ مال الغير إنما يكون سببا للضمان إذا لم يكن بإذن الشرع ، فأما بإذنه فلا ، والجواب: أن إذن الشرع مقيد بالإشهاد عند الإمكان ، نعما إذا لم يمكنه عند الرفع أو خاف أن أشهد أخملها منه ظالم فتركه لا يضمن بالإجماع ، والقول قوله مع يمينه كذا في و فتح القدير "(") . وفي و الهداية " : ويكفيه في الإشهاد أن يقول : من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على ، كانت اللقطة واحدة أو أكثر ؛ لأنه اسم جنس اه. ولا يحب أن يعين ذهبا أو فضة خصوصا في هذا الزمان (فتح القدير) وفي السبل : أفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها ، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ، وهو أحد قول الشافعي ، وذهب مالك وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب الإشهاد لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة ، فيحمل على الندب، وقال الأولون : هذه الزيادة بعمد صحتها يجب العمل بها فيحب الإشهاد ، ولا ينفى ذلك عدم ذكره في الأصاديث العمل بها فيحب الإشهاد ، ولا

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في الكبرى : ( ح ٥٨٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في : ( ٣ - كتاب اللقطة ، ١- باب في لقطة الحاج ، رقم : (١٢) ·

قوله : « من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها » هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها · ويجوز أن يكون المراد بالضالة ، هنا ، ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك · بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها · فيكون معناه : من آوى ضالة فهو ضال ، ما لم يعرفها أبدا ولا يمتلكها · والمراد بالضال هنا ، المفارق للصواب ·

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ( ٥/ ٣٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) عُون المعبود : (٢/ ٦٦ ) .

## . ٥٥٣ اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها إعلاء السنن

٤٣٩٩ - عن: زيد بن خالد الجهنى قال: جاء رجل فسأل النبى عن اللقطة فذكر الحديث وفيه قال: فضالة الغنم? قال: هى لك أو لأخيك أو للذئب الحديث. أخرجه الأثمة الستة (١) في كتبهم (زيلعي) (٢)، وفي لفظ البخارى: « خذها فإنما لك أو لأخيك أو للذئب » ( فتح الباري ) (٣).

سلمة ابن صهيل ، عن سويد بن شيبة ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا سفيان الثورى ، عن سلمة ابن صهيل ، عن سويد بن غفلة أنه قال : خرجت حاجا فأصبت سوطا فقال لى يزيد بن صوحان : دعها ، فقلت : لا أدعها للسباع لأخذنها فلأستنفعن بها ، فلقيت أبى بن كعب فذكرت ذلك له فقال لى : قد أحسنت فى ذلك الحديث . رواه الطحاوى(٤) ، ورجاله رجال الصحيح غير شيخه ، هو ثقة .

باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها : الدالجهني : أن رجلا سأل رسول الله عن اللقطة، قال :

قـوله : اعن يزيد بن خـالد إلخ ا قلت : في قولـه ﷺ: ا خذها، فـإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، دلالة على فضيلة رفع ما يتطرق إليه احتمال الضياع، وبه قال الجمهور كما مر، وإذا غلب على ظنه يجب لما فيه من إضاعة المال المنهى عنها ، والله تعالى أعلم .

قوله : « حدثنا على بن شيبة إلخ ) دلالة قول أبى : لقد أحسنت فى ذلك على معنى الباب ظاهرة ، ويستوى فى ذلك القليل والكثير ، فإن أبى بن كعب احتج لذلك بما وقع له بحضرة النبى على من أنه وجد صرة فيها مائة دينار . الحديث .

باب اللقطة وديعة عند الملتقط يغرمها لمالكها إن تصرف فيها

قوله : اعـن زيد بن خالد إلخ؛ دلالتـه على معنى البــاب ظاهرة ، وقد شك يحــيى بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۲۶۳۲ ) ومسلم فی ( اللقطة / ۱۷۲۲ ) وأبو داود ( ۱۷۰۶ ) والترمذی ( ۱۳۷۲ ) وابن ماجة ( ۲۰۰۶ ) وأحمــد فی المسند ( ۱۱۲۲۶ ) ومالك ( ۱۲۶۸ ) وعبد الرزاق ( ۱۸۲۰۱ ) والتمهید ( ۲/۱۸ ۱ ، ۱۱۱ ) وشرح السنة ( ۸ / ۳۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : (٢/ ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى : (٥/ ٤٦ ، ٨٤ ، ٩٣) .

<sup>(</sup>٤) شرح معانى الآثار : ( ١٣٧/٤ ) .

عرفها سنة ، ثم أعرف عفاصها ، ووكاءها ، ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه . الحديث رواه البخارى (۱) . زاد في « فتح البارى » (۲) : ولتكن وديعة عندك ، وهو كذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي من طريق يحيى بن حسان ، كلاهما ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى ( عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد ) فقال فيه : فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، وكذلك جزم برفعها خالد ابن مخلد ، عن سليمان بن ربيعة عند مسلم (۳) ، والفه مي عن سليمان بن يحيى وربيعة جميعا عند الطحاوى . وقد أشار البخاري إلى ترجيح رفعها اه . . ( فتح البارى ) ، ولفظ الطحاوى (٤): « فإن لم تعرف فاستنفع بها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه » اه . وسنده صحيح .

على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال فى اللقطة: « يعرفها صاحبها الذى أخذها على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال فى اللقطة: « يعرفها صاحبها الذى أخذها سنة ، إن جاء لها طالب وإلا تصدق بها ، ثم جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار إن شاء ضمنه مثلها وكان الأجر للذى تصدق بها ، وإن شاء أمضى الصدقة وكان له الأجر » أخرجه ابن خسرو فى مسنده للإمام ، وأخرجه الإمام محمد بن الحسن فى الآثار، فرواه عن أبى حنيفة ، وقال: وبه نأخذ وهو قول أبى حنيفة ، وأخرجه الجسن ابن زياد فى مسنده عن أبى حنيفة . ( جامع مسانيد الإمام ) (٥)قلت: سند حسن صحيح ، وأخرجه البيهقى (١) فى السنن من طريق شعبة عن أبى إسحاق ، عن عاصم ابن ضمرة نحوه .

سعید فی رفع قـوله : ولتکن ودیعة عندك مرة ــ كما ذكره البـخاری ــ وجزم به أخری ، والراجح الرفع كما ذكرناه فی المتن .

قوله : ١ عن أبي حنيفة إلخ » قلت : ولفظ محمد في الآثار (٧) أخبرنا أبو حنيفة قال :

<sup>(</sup>۱،۱) ) رواه البخاری ( ۲۶۳۸ ) ومسلم فی ( اللـقطة / ۱۷۲۲ ) والتـرمـذی ( ۱۳۷۲ ) وأبو داود ( ۱۲۰۰ ) داود ( ۱۲۰۰ ) دارد ( ۱۸۰۸ ) دارد السنة ( ۱۸۰۸ ) دارد ( ۱۸۹۸ ) دارد (۱۸۹۸ ) دا

<sup>(</sup>٦.٥) جامع مسانيد الإمام ( ٢/٢٧ ) والبيهقي ( ٦/٨٨ ) ٠

<sup>(</sup>٧) الآثار : ( ١٢٦ ) ٠

أخبرنا أبو إسحاق ، عن رجل عن على قال فى اللقطة : يعرفها حولان فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها أو باعها ، وتصدق بثمنها غير أن صاحبها بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء تركه اه. . وهذا كما ترى فيه رجل لى يسم ، ولكن وصله ابن خسرو ، وسمى الرجل عاصما ، والحكم للواصل والرافع كما عرف فى الأصول ، فالظاهر أن أبا حنيفة سمى الرجل مرة ، ولم يسمه أخرى و الله تعالى أعلم .

وقال البيهةى : وقد روى عن على من قوله ما يوافق قول العراقيين ، ثم أسنده من حديث عاصم بن ضمرة عن على كذا في الجوهر النقى الأوفيه أيضا : وقد روى من وجه آخر قد ذكرناه اه. . قلت : وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى ، فثبت أن الأثر معروف من حديث عاصم بن ضمرة عن على ، وأما قول البيهقى : عاصم بن ضمرة غير قوى اه. . فيه أن عاصما لم يضعفه غير الجوزجانى ، وتعصبه على أصحاب على معروف، وتبعه ابن عدى وابن حبان ، وقد وثقه على بن المدينى والعجلى وابن سعد ، وفضله الثورى وأحمد وابن معين على الحارث وقدموه ، وقال ابن عمار : عاصم أثبت من الحارث وقال النسائى : لا بأس به وقال البزار : صالح وهؤلاء أقعد الناس بهذا الشأن ، ومن أراد البسط فليراجع " التهذيب " ("). وأما قوله : وسنة رسول الله الله الثابتة أولى بالاتباع اه. . فقد ذكرنا في المتن من سنته وقوله : فإن جاء ربها فأدها إليه ، وقوله : فتكن وديعة عندك رواه البخارى (")ومسلم (ع) ، ودلالته على معنى الباب ظاهرة ويث جعل المالك بالخيار بعد ما استنفقها أو تصدق بها الملتقط ، إن شاء ضمنه مثلها وإن شاء تركه وكان له الأجر ، فثبت أن اللقطة لا تكون ملكا للملتقط بعد انقضاء مدة التعريف بل تبقى على ملك ملك صاحبها .

قال الحافظ في " الفتح " (٥): واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها

<sup>(</sup>١) الجوهر النقى : ( ٥ / ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : ( ١٢ / ٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في اللقطة : ( ٥ / ٢٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في اللقطة ( ح ٥ ) .

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٥/ ١١٠).

سنة ثم جاء صاحبها ، هل يضمنها له أم لا ؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت ، وخالف ذلك الكرابيسى صاحب الشافعى ، ووافقه صاحباه البخارى وداود بن على إمام الظاهرية ، ولكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة ، واحتجوا بما فى حديث زيد بن خالد الجهنى : عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ، وقال مالك فى لقطة الشاة : إنه يملكها بالأخذ ولا يلزم غرامة ولو جاء صاحبها ، واحتج به التسوية بين الذئب والملتقط ، والذئ لا غرامة عليه ، فكذلك الملتقط.

وأجيب بأن اللام في قوله: إنما هي لك ، أو لأخيك أو للذئب ليست للتمليك ؛ لأن الذئب لا يملك ، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها ، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها ، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها ، ولا فرق بين قوله في الشاة : هي لك ، أو لأخيك أو للذئب ، وبين قوله في اللقطة : شأنك بها أو خذها ، بل هو أشبه بالتملك ؛ لأنه لم يشرك مع ذئبا ولا غيره ، ومع ذلك فقالوا (أي المالكية كالجمهور) في النفقة : يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها ، كذا في " فتح الباري "(١) .

وفيه أيضا : ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية : لو تكن وديعة عندك ، وقوله أيضا عند مسلم (٢) في رواية بن سعيد عن زيد بن خالد : « فأعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه » . فإن ظاهر قوله : فإن جاء صاحبها إلى آخره بعد قوله : كلها : يقتضى وجوب ردها بعد آكلها ، فيحمل على رد البدل ، وأصرح من ذلك رواية أبى داود (٣) من هذا الوجه بلفظ : فإن جاء باغيها فأدها إليه ، وإلا فأعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها ، فإن جاء باغيها فأدها إليه فأمر بأدائها قبل الإذن في أكلها وبعده ، وهي أقوى حجة للجمهور ، وروى أبو داود (٤) أيضا من طريق عبسد الله بن يزيد مولى

<sup>(</sup>۱) فتح البارى : ( ۵/ ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في : ٣١ – كتاب اللقطة ، ( ح رقم : ١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه في : ١٠ كتاب اللقطة ، ( ١٧٠٦ ) ، وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق لأبى داود ( ح ١٧٠٧ ). وصحح الشيخ الألباني .

عدد عن على: أنه وجد دينارا فسأل رسول الله هي ، فقال : هو رزق ، فأكل منه هو وعلى وفاطمة ، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار ، فقال النبي هي : يا على ! أد الدينار . رواه أبو داود (۱) من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل عن أبي سعيد نحوه ، ورواه الشافعي عن الدراوردي ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار عنه ، وزاد : أنه أمره أن يعرف فلم يعرف ، ورواه أبو داود (۲) أيضا من طريق بلال بن يحيى العبسي عن على بمعناه ، وإسناده حسن ، وقال المنذري : في سماعه من على نظر ، قلت : قد روى عن حذيفة ومات قبل على اهد . (التلخيص الحبير) (۳).

باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم

عرفها أياما بحسب ما يرى وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا ٤٤٠٤ - عن : سويد بن ضفلة قال : لقيت أبى بن كعب رضى الله عنه فقال :

المنبعث عن أبيه عن زيد بن خالد في هذا الحـديث : فإن جاء صاحبها دفعـتها إليه ، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ، ثم اقبضها في مالك ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه اهـ .

وقال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عشمان ، جوده ، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه ، كذا في " المغني " (٤).

قوله : « عن على إلخ » دلالة قوله ﷺ : « يا على ! أد الدينار » بعد ما استنفقه على بقاء اللقطة على ملك صاحبها ظاهرة ، سواء كانت العين قائمة أو مستهلكة فافهم .

باب إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم

عرفها أياما بحسب ما يرى ، وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها حولا

قوله : «عن سويد بن غفلة إلخ» القائل : فلقيته بمكة بعد شعبة ، والقائل: لا أدرى ، هو

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود : اللقطة ( ح١٧١٤ ) . وحسنه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ( ح١٧١٥ ) وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير : ( ٢٦١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) المغنى : (٦/ ٣٤٠) .

أصبت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبى  $\frac{36}{10}$  فقال : عرفها حولا ، فعرفتها ، فلم أجد من يعرفها ثم أتيته ثلاثا ، فقال : احفظ من يعرفها ثم أتيته ثلاثا ، فقال : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ، فاستمتعت بها فلقيته بعد بمكة ، فقال : لا أدرى ثلاثة أحوال أو حولا واحدا . رواه البخارى (۱) ، واللفظ له وأخرجه مسلم (۲) والترمذى (۱) والنسائى (٤) من طريق الثورى ، وأحمد (٥) وأبو داود (١) من طريق حماد ، كلهم عن سلمة بن كهيل عن سويد . ( فتح البارى ) (٧).

٥٠٤٤ – عن يعلى بن مرة ، عن النبى ﷺ قال : امن التقط لقطة يسيرة ــ ثوبا أو شبهه وفى لفظ : درهما أو حبلا أو شبه ذلك ــ فليعرفه ثلاثة أيام ، ومن التقط أكثر من ذلك ، وفى لفظ : فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام ، فإن جاء صاحبها وإلا

شيخه سلمة بن كهيل ، وقد بينه مسلم من رواية بهر بن أسد عن شعبة ، وأغرب ابن بطال، فقال : الذي شك فيه هو أبى بن كعب ، والقائل هو سويد بن غفلة ، انتهى . قال المنذرى : لم يقل أحد من أثمة فتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر ، انتهى . وقد حكاه الماوردى عن شواذ من الفقهاء ، وجزم به ابن حرم وابن الجوزى بأن هذه الزيادة غلط ، قال : والذى يظهر أن سلمة أخطأ فيها ، ثم تثبت واستذكر واستمر على عام واحد ، ولا يؤخذ إلا بما لا شك فيه روايه ، وحكى صاحب " الهداية " من الحنفية رواية عندهم أن الأمر في التعريف مفوض لرأى الملتقط ، فعليه أن يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ، والله أعلم اهد . ملخصا من " فتح البارى " ، وهذا الذى ذكره صاحب " الهداية " اختار شمس الأثمة .

واستدل عليه بحديث الثلاث سنين فى المائة دينار ، فإنه يعرف به أن ليس السنة بتقدير لازم اهـ. وظاهر الرواية وهو ما ذكره محمد فى الأصل تقديره بالحول من غير فصل بين قليل وكثير، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وكذا روى عن ابن عمر وعلى وابن عباس؛

<sup>(</sup>۱-۷) رواه البخاری ( ۲٤۲٦ ) ومسلم فی ( اللقطة ، ح ۹۴ ) والترملی ( ۱۳۷٤ ) والنسائی فی الکبسری " ( ۱۸۷۲ ) والفتح ( ۵/ الکبسری " ( ۱۸۷۲ ) والفتح ( ۵/ ۱۸۷ ) وابو داود ( ۱۷۰۱ ) والفتح ( ۵/ ۸۱ ، ۸۷ ) .

فليتصدق بها فإن جاء صاحبها فليخبره » رواه أحمد (١) والطبراني في " الكبير " (٢)، وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ، وهو ضعيف ( مجمع الزوائد ) (٣)، وفي " النيل "(٤) : وقد صرح جماعة بضعفه ، ولكنه قد أخرج له ابن خزيمة متابعة ، وروى عنه جماعات، وقال ابن رسلان : ينبغي أن يكون هذا الحديث معمولا به ؟ لأن رجال إسناده ثقات اه.

وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به . رواه أحمد (٥) وأبو داود  $(^{7})$ ، وفي إسناده المغيرة بن وأشباهه ، يلتقطه الرجل ينتفع به . رواه أحمد (٥) وأبو داود  $(^{7})$ ، وفي إسناده المغيرة بن زياد ، قال المنذري : تكلم فيه غير واحد ، وفي " التقريب " : صدوق له أوهام ، وفي " الخلاصة " : وثقه وكيع وابن معين وابن عدى وغيرهم ( النيل ) $(^{(V)})$  ومعنى قوله : رخص لنا أي لم يأمرنا بالمبالغة في التعريف ، فهو راجع إلى حديث يعلى بن مرة .

لقوله ﷺ: من التقط شيئا فليعرفه سنة . رواه البزار (٨) عن أبى هريرة ( وفى سنده يوسف بن خالد السمتى ضعيف ، وقد مر نحوه (٩) عن عياض بن حمار بسند صحيح بلفظ: من أصاب لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ، ولا يكتم ولا يغيب وليعرفها سنة ، وفى الصحيحين (١٠) عن زيد بن خسالد الجسهنى : سسأل رجل رسول الله ﷺ عن اللقطة

<sup>(</sup>١) ضعيف رواه أحمد : ( ٤/ ١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في " الكبير " : ( ٢٢ / ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيشمى فى مجمع الزوائد (٤/ ١٦٩) وعزاه إلى أحمد من طريق عمرو بن عبد الله بن يعلى فإن كان عسمرو فلا أعرفه ، وإن كان عمسر فهو ضعيف اهم. وأما رواية الطبسرانى فجزم بأنه عمر بن عبد الله هذا .

<sup>(</sup>٤) النيل : ( ٥/ ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٦،٥) ضعيف . رواه أحـمد وأبو داود ( ١٧١٧ ) وابن عدى في الكامل ( ٦/ ٢٣٥٣ ) . وضعفه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٧) النيل : ( ٥/ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٨) قلت رواه الدارقطني أيضا : ( ٤/ ١٨٢ ) عن يوسف بن خالد السمتي وكلاهما ضعيف .

<sup>(</sup>٩) تقدم .

<sup>(</sup>١٠) رواه البخاري ( ٢٤٣٦ ) ومسلم في ( اللقطة ح "١ " ) .

فقال: عرفها سنة . الحديث ، والذى ذكرناه فى ترجمة الباب رواية عن أبى حنيفة ، ووجهه: أن التقدير بالحول ورد فى لقطة كانت مائة دينار تساوى ألف درهم ، والعشرة فما فوقها فى معنى الألف شرعا فى تعلق القطع لسرقة ، وتعلق استحلال الفرج به ، وليست فى معناها فى حق تعلق الزكاة ، فأوجبنا التعريف بالحول احتياطا ( ولم نوجب للتعريف ثلاثة أحوال ؛ لما عرفت من الكلام فى ثبوته لتردد راويه ) وما دون العشرة ليس فى معنى الألف شرعا بوجه ما ففوضنا التعريف فيها إلى رأى المبتلى به اهم ملخصا من " فتح القدير "(١).

فإن قيل : قد ورد الأمر بالتعريف سنة في غير ما حديث مطلقا عن المائة دينار ، كما قدمنا من حديث عياض بن حمار وزيد بن خالد الجهنى ، قلنا : يحمل كل ذلك على الكثير بدليل يعلى بن مرة وجابر ، وقد ذكرناهما في المتن ، فإنهما يدلان على الفرق بين الكثير والقليل ، قال ابن رسلان : ينبغى أن يكون هذا الحديث - أي حديث يعلى - معمولا به؛ لأن رجال إسناده ثقات ، وليس فيه معارضة للأحاديث الصحيحة الآمرة بتعريفه سنة ؛ لأن التعريف سنة هو الأصل المحكوم به غريمة ، وتعريف الثلاث رخصة تيسيرا للملتقط ؛ لأن الملتقط اليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة ، بحيث يؤدى إلى أن أحداً لا يلتقط اليسير ، والحرج مدفوع بالنص ، والرخصة لا تعارض العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل ، كما هو مقرر في الأصول اه. . من النيل (٢) ملخصا .

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥/ ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) النيل : (٥ / ٢٢١ ).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق : ( ح ١٨٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>٤) نصب الراية : ( ٢/ ١٦٤ ) .

وفيه أنه جعل أجل الدينار ، وشبهه ثلاثة أيام ، وهذا خلاف ما ذهبتم إليه من كون الدينار في حكم مائة دينار سواء قلنا : هذه الزيادة لا تصح ؛ لأنهما من طريق أبى بكر بن أبى سبرة ، وهو ضعيف جدا ، قاله الحافظ في " التلخيص الحبير "  $^{(1)}$ . وإن سلمنا فنقول : إن عليا لم ينفقه بعد ثلاثة أيام بل رهنه عند الجزار بدرهم ، أخرجه أبو داود  $^{(Y)}$ عن سهل ابن سعد : أن عليا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان . الحديث ( زيلعي  $^{(Y)}$  وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه ، وليس في ذلك استهلاك العين كالأب والوصى يرهنان مال الصغير بدين عليهما ، ولا يدل ذلك على أن لهما استهلاك العين ، كذا في "الجوهر النقي " $^{(3)}$ .

قلت: وموسى بن يعقوب الزمعى من رجال الأربعة ، والبخارى في " الأدب "روى عن ابن مهدى ، وهو لا يروى إلا عن ثقة وثقه ابن معين وأبو داود وابن عدى وابن القطان وابن حبان ، وتكلم فيه أحمد وابن المدينى ، كما فى "التهذيب" (٥)قال محمد بن الحسن الإمام فى " موطئه ": من التقط لقطة تساوى عشرة دراهم في صاعدا عرفها حولا ، فإن عرفت وإلا تصدق بها ، فإن كان محتاجا أكلها ، فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها له ، وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عرفها على قدر ما يرى أياما ثم صنع بها ، كما صنع بالأولى اه. وهذا هو الذى اختاره القدورى وهو مختارنا ، وإن كان المتون على قول السرخسى ، كما فى " رد المحتار " (١٦). وظاهر الرواية تقديره بالحول من غير فصل ، وقد عرفت ما فيه ، ولعلك قد عرفت بما ذكرناه وجه ترجيح ما ذكر محمد في الموطأ ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير : ( ٢٦١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) حسن . رواه أبو داود في : اللقطة ، ح ( ١٧١٦ ) . وحسنه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الجوهر النقى : ( ٢/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٥) التهذيب : ( ۱۰ / ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٦) رد المحتار : ( ٣/ ٤٩٤ ) .

٧٤٤٠٧ - وحكى ابن المنذر عن عمر رضى الله عنه أربعة أقوال: يعرفها ثلاثة أحوال ، عاما واحدا ، ثلاثة أشهر ، ثلاثة أيام ، وزاد ابن حزم عن عمر قولا خامسا وهو أربعة أشهر ، ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها ( فتح البارى )(١) ، وهو حسن أو صحيح على قاعدته في الآثار المزيدة في " الفتح " كما مر غير مرة .

باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بها الملتقط إن كان فقيرا ويتصدق بها إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام في الانتفاع بها وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة

عديث عياض بن حمار ، وفيه : وليعرفها سنة ، فإن جاء حاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء . رواه أبو داود  $^{(7)}$  والنسائى  $^{(7)}$  وابن ماجة وإسحاق بن راهويه ، وسنده صحيح .

قوله: ﴿ وحكى ابن المنذر إلخ ﴾ دلالته على ما اختاره السرخسى من التفويض إلى رأى المبتلى به ظاهرة ، وعليه أكثر المتون كما تقدم ، وأما عندنا فالتقدير بثلاثة أحوال محمول على الورع دون الوجوب ، وبعام واحد على ما كان قدر عشرة دراهم فسما فوقها ، والأشهر والأيام على ما دونها .

باب إذا انقضت مدة التعريف ينتفع بها الملتقط إن كان فقيرا ويتصدق بها إن كان غنيا إلا أن يأذن له الإمام في الانتفاع بها وكان المالك بالخيار بين الأجر والغرامة

قوله : (وقد تقدم حديث عياض بن حمار إلخ) قلت : وفى قوله ﷺ: ﴿ وَإِلَّا فَهَى مَالَ الله ﴾ دليل على أن الغنى لا ينتفع به ، وإنما يستحقه من يستحق مال الله ، وهم الفقراء ، فلا دليل فيه للظاهرية في أنها تصير ملكا للملتقط ولا يضمنها كما في " عون المعبود "(٥)

<sup>(</sup>۱) فتح البارى : ( ۵/ ۹۲ ) .

<sup>(</sup>۲- ٤ ) صحيح . رواه أبــو داود ( ١٧٠٥ ) والنسائى ( ٣/ ٤١٨ ) وابن ماجة ( ٢٥٠٥ ) . وصــححه الشيخ الألبانى ، وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) عون المعبود : ( ٦٦/٢ ) .

الله عنه على بن أبى طالب رضى الله عنه على بن أبى طالب رضى الله عنه وفيه: يعرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها غير صاحبها بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء تركه. رواه محمد في الآثار وابن خسرو في مسند أبى حنيفة والبيهقي (١) في سننه، وسنده حسن صحيح.

غفلة قال : « كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا غفلة قال : « كان عمر بن الخطاب يأمر أن تعرف اللقطة سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء صاحبها خير » رواه ابن أبي شيبة (7) ، وهذا سند جليل متفق عليه إلا إبراهيم فإن مسلما انفرد به ، ورواه عبد الرزاق (7) عن الثورى بسنده ومعناه (1+6) .

بل غاية ما فيه أن الفقراء يستحقون الانتفاع بها ما لم يعرف صاحبها ، فإن عرف يغرمها الملتقط له بدليل ما مر من قوله ﷺ: « ولتكن وديعة عندك » والأمانات مردودة إلى أهلها بعينها ، أو يبدلها إذا تصرف المودع فيها ، وروى ابن أبي شيبة (٥)الأمر بالتصدق عن سعيد ابن المسيب والشعبي ، وروى أيضا عن الحسن قال : إذا كان محتاجا إليها فليأكلها ، وروى عبد الرزاق الأمر بالتصدق عن طاوس وعكرمة أيضا وفي " الإشراف " لابن المنذر . وممن قال : يعرفها حولا ، ثم يتصدق بها ( أو يأكلها إذا كان محتاجا ) ويخبر صاحبها إذا جاء بين الأجر والغرم له مالك والحسن بن صالح الثورى وأصحاب الرأى ، وقال الترمذى عوقول الثورى وابن المبارك وأهل الكوفة اه . من " الجوهر النقي " (٦) .

قال في " الهداية " وإن كان الملتقط غنيا لم يجز له أن ينتفع بها ، وقال الـشافعي :

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي : (٦/ ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبى شيبة : ( ٦/ ٥٢ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه عبد الرزاق : ( ح ۱۸۶۳ ) .

<sup>(</sup>٤) الجوهر النقى : ( ٢/ ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة : ( ٦ / ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الجوهر النقي : (٦/ ١٨٩ ) .

1 ٤٤١٢ – عن معمر ، عن أبى إسحاق ، عن أبى السفر : أن رجلا أتى عليا فقال : إنى وجدت مائة درهم أو قريبا منها فعرفتها تعريفا ضعيفا ، وأنا أحب ألا تعرف فتجهزت بها، وقد أيسرت اليوم، قال : عرفها فإن عرفها صاحبها ، فادفعها إليه ، وإلا

يجوز ؛ لقوله على حديث أبى رضى الله عنه : "فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ، وإلا فانتفع بها" . وكان من المياسير ؛ ولأنه إنما يباح للفقير حملا له على رفعها صيانة لها ، والغنى يشاركه فيه ، ولنا أنه مال الغير فلا يباح الانتفاع به إلا برضاه لإطلاق النصوص ، والإباحة للفقير ؛ لما رويناه ( من قوله ويلي في حديث أبى هريرة : " فإن جاء صاحبه فليؤده إليه ، وإن لم يأت فليتصدق به ، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذى له ، "رواه البزار والمدارقطنى ، وفيه يوسف بن خالد السمتى ) ، أو بالاجماع ، فيبقى ما وراءه على الأصل ، والغنى محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف ، والفقير قد يتوانى الأصل ، والغنى محمول على الأخذ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف ، والفقير قد يتوانى الأحتمال استغنائه فيها ، وانتفاع أبى رضى الله عنه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه اه .

قال المحقق : وليس للملتقط أن يتملكها بطريق القرض إلا بإذن الإمام ، وإن كان فقيرا فله أن يصرفها إلى نفسه صدقة لا قرضا ، كما لو كان الفقير غير الملتقط ، ولهذا جاز دفعها إلى فقير غير الملتقط ، وإن كان أبا الملتقط أو ابنه أو زوجته اه. .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة : ( ٦ / ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) الجوهر النقى : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فأحب أن يكون له الأجر فله ذلك ، وإلا غرمتها وكان لك الأجر ، رواه عبد الرزاق (1) ( الجوهر النقى ) (1) و رجاله ثبقات ، وأبو السفر سعيد بن يحمد ثقة من رجال الجماعة ، روى عنه الأعمش وأبو إسحاق ، كما فى "المتقريب (1) و" النهذيب (1) وكتاب الكنى للدولابى (1) .

2 ٤١٣ - ثنا أبو بكر بن عياش ، عن عبد العزيز بن رفيع ، حدثنى أبى قال : وجدت عشرة دنانير ، فأتيت ابن عباس فسألته عنها فقال : عرفها على الحجر سنة ، فإن لم تعرف فتصدق بها ، فإن جاء صاحبها فخيره الأجر والغرم . رواه ابن أبى شيبة (٦) ، وهذا السند على شرط البخارى خلا رفيعا ، وهو ثقة ذكره ابن حبان فى الثقات ، (الجوهر النقى ) (٧) وأخرج دعلج فى مسند ابن عباس له بسند صحيح عنه قال : انظر هذه الضوال ، فشد يدك بها عاما ، فإن جاء ربها فادفعها إليه وإلا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيره بين الأجر والمال ( فتح البارى ) (٨).

٤٤١٤ - ثنا زيد بن حباب ،عن عبد الرحمن بن شريح ، حدثنى أبو قبيل،عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: التقطت دينارا فقال: لا يأوى الضالة إلا ضال، فأهوى

قلت: وإذا صرفها الفقير إلى نفسه صدقة لم يسقط به خيار المالك بين الأجر والغرامة؛ لقول محمد في " الموطأ " فإن كان محتاجا أكلها ، فإن جاء صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يغرمها له ، قال المحقق في " الفتح " : قالوا - أي الخيصوم - : لو كانت اللقطة لا

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق : ( ح ١٨٦٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) الجوهر النقى : (٢/ ٤٤ ).

<sup>(</sup>٣) التقريب : ( ٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) التهذيب : ( ٤/ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٥) الكنى للدولابي : (١/ ٢٠١ ، ٢٠٢ ).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شبية : (٦ / ٤٤٩ ).

<sup>(</sup>٧) الجوهر النقى : ( ٢/ ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٨) فتح البارى : ( ٩/ ٣٧٩ ).

به رجل ليرمى به فقال: ما أصنع به ؟ فقال: تعرفه فإن جاء صاحبه فرده إليه وإلا فتصدق به . رواه ابن أبى شيبة (١)، وهذا السند على شرط مسلم خلا أبا قبيل، وهو ثقة وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو زرعة ، وذكره ابن حبان فى " الثقات " ( الجوهر النقى)(٢).

عائشة رضى الله عنها (أم المؤمنين) فأتتها امرأة فقالت: وجدت شاة فكيف تأمرنى أن عائشة رضى الله عنها (أم المؤمنين) فأتتها امرأة فقالت: وجدت شاة فكيف تأمرنى أن أصنع و فقالت: عرفى واحتبلى واعلفى و ثم هادت فقالت عائشة: تأمرينى أن آمرك أن تذبحها أو تبيعها و فليس لك ذلك. رواه ابن أبى شيبة (7), وأخرجه عبد الرزاق عن معمر والثورى عن أبى إسحاق بمعناه، وهذا سند صحيح على شرط الجماعة خلا العالية، وهى ثقة ذكرها ابن حبان فى " الثقات" (الجوهر النقى) (6).

سأل رجل أم سلمة زوج النبى على فقال: الرجل يجد سوطا ؟ فقالت: لا بأس به، سأل رجل أم سلمة زوج النبى على فقال: الرجل يجد سوطا ؟ فقالت: لا بأس به، تصل به المسلم يده، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء. قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، والوعاء تكون فيه النفقة. رواه ابن أبى شيبة (١)، وهذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات. ( الجوهر النقى ) (٧).

لا تحل للملتقط إلا بطريق الصدقة فيمتنع إذا كان غنيـا لما أكلها على رضى الله عنه ، وهو لا تحل له الصدقة ، وقد أمره ﷺ بأكلها ، ثم أجاب بتضعيف الرواية ، واضطرابها .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة : ( ٦ / ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الجوهر النقى : ( ٢ / ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة : ( ٦ / ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق : ( ۱۰ / ۱٤۰ ).

<sup>(</sup>٥) الجوهر النقى : (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبى شيبة " ( ٦ / ٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>٧) الجوهر النقى : ( ٢/ ٤٥ ) .

۱۷ ٤٤ - أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع أن رجلا وجد لقطة ، فجاء إلى ابن عمر ، فقال : إنى وجدت لقطة فما تأمزنى فيها ؟ قال ابن عمر : عرفها ، قبال : قد فعلت قال : قد فعلت ، قال : لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها . أخرجه محمد في " الموطأ "(١) ، وسنده صحيح جليل .

4 1 3 3 - حدثنا فهد بن سليمان ، ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهانى ، أنا شريك عن ، عامر بن شقيق ، عن أبى واثل أنه قال : اشترى عبد الله خادما بسبع مائة درهم ، فطلب صاحبها فلم يجده ، فعرفها حولا فلم يجد صاحبها ، فجمع المساكين وجعل يعطيهم ، ويقول : اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمنى ذلك وعلى الثمن ، ثم قال : هكذا يفعل بالضوال . أخرجه الطحاوى فى " معانى الآثار " (٢)، وهذا سند حسن ، وعامر بن شقيق وثقه النسائى وابن حبان ، وصحح الترمذى حديثه فى التخليل ، وحسنه البخارى ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ( التهذيب ) (٣).

والحق ما أشار إليه صاحب " الهداية " : أن انتفاعه كان بإذن الإمام وهو جائز بإذنه ، وما أشرنا إليه سابقا : أن عليا رضى الله عنه لم يكن أكله بل كان رهنه بدرهم عند الجزار، وهذا لا يدل على أنه كان له استهلاك العين فافهم ، وأيضا فإن بنى هاشم إنما لا تحل لهم الزكاة والعشر والصدقة الفط ، وأما ما عدا ذلك من الصدقات النافلة فتحل لهم باتفاق أثمتنا رحمهم الله تعالى ، واللقطة وإن كانت واجبة التصدق فليست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمى ، كما فى "الرد المحتار" عن " شرح السير " .

وإذا كان كذلك فيجوز التصدق بها على هاشمى ، وكذا يجوز للملتقط إذا كان هاشميا أن ينتفع بها بعد انقضاء مدة التعريف ، ودلالة بقية الآثار على وجوب التصدق باللقطة

<sup>(</sup>١) رواه محمد في " الموطأ " ( ص ٣٠٣ ، ح ٨٥ ) ، باب اللقطة .

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار : ( ٤ / ١٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب : (٥/ ٦٩).

ورواه الطبرانى فى الكبير  $^{(1)}$  بلفظ: اشترى عبد الله بن مسعود جارية من رجل بست مائة أو بسبعمائة درهم ، فنشده سنة لا يجده ، ثم خرج بها إلى الشدة ، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها ، فإن جاء خيره فإن اختار الأجر كان له ، وإن اختار ماله كان له ماله ، ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة ، فيه عامر بن شقيق أيضا (مجمع الزوائد)  $^{(1)}$ ، وعلقه البخارى  $^{(2)}$  فى "صحيحه" ، ووصله سفيان بن عيينة فى جامعه ، وأخرجه سعيد بن منصور عنه بسند له جيد ( فتح البارى )  $^{(3)}$ .

وتخيير المالك بين الأجر والغـرامة ظاهرة ، ومحـمله إذا كان الملتقط غنيــا ، ويجوز له أن يدفعها إلى أبيه أو ابنه الفقيرين أو زوجته الفقيرة ، وأما ما فى حديث زيد بن خالد : جاء رجل يسأل النبى على عن اللقطة ، فقال : • عرفها » إلى أن قال : • وإلا فشأنك بها » .

وفى رواية: فهى لك  $^{(0)}$ ، في جوز أن يكون السائل في ا، وما فى حديث أبى بن كعب: فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها  $^{(1)}$ لا يدل على جواز استمتاع الغنى بها ، كما قاله الشافعى ؛ لجواز أن يكون أبى فقيرا إذا ذاك بدليل ما فى الصحيحين  $^{(V)}$ عن أبى طلحة: قلت : يا رسول الله ! إن أحب أموالى إلى بيرحاء ، فما ترى يا رسول الله ؟ فقال : اجعلها فى فقراء قرابتك ، فجعلها أبو طلحة فى أبى وحسان ، وهذا صريح فى أنه كان فقيرا لكنه يحتمل أنه أيسر بعد ذلك ، إلا أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال ، قاله ابن الهمام فى " شرح الهداية "  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١، ٢) رواه الطبراني في " الكبير " : ( ٩٧٢١ ) وأورده الهيشمي في " مجمع الزوائد " ( ٤ / ١٦٨ ) وعزاه إليه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى " تعليــقا "في:كتاب الطلاق،بـاب حكم المفقود في أهله ومــاله ، ووصله عبد الرزاق في مصنفه .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ٩ / ٣٤٠ ) . وسكوت الحافظ عليه كناية على حسنه .

<sup>(</sup>٦,٥) تقدما .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاری ( ۱٤٦١ ) ومسلم فی ( الزکاة " ٤٣ " ) وأبو داود ( ۱٦٨٩ ) والنسائی ( ٦ / ۲۳۲ ) وأب خیریة (۲۴۵۰ ، ۲٤٦٠) وابـن حبـان (۸۳٤ ) ومکارم (۲۳۲ ) والتمهید ( ۲۱۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٨) شرح الهداية : ( ٥/ ٣٥٩ ).



#### باب إن كانت اللقطة شيئا لا يطلبها صاحبها

#### جاز الانتفاع به من غير تعريف

\* النبى ﷺ بتمسرة في الطريق ، فقسال : « مر النبى ﷺ بتمسرة في الطريق ، فقسال : «لولا أنى آخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها » رواه البخاري (١) ( فتح الباري ) (٢).

باب إن كانت اللقطة شيئا لا يطلبها صاحبها جاز الانتفاع به من غير تعريف

قوله : اعن أنس رضى الله عنه إلخ اظاهر فى جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى فى الطرقات ؛ لأنه على أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا الخسية أن تكون من الصدقة التى حرمت عليه لا لكونها مرمية فى الطريق فقط ، فلو لم يخش ذلك لاكلها ، ولم يذكر تعريفا ، فدل على أن مثل ذلك لا يحتاج إلى تعريف ، وهل يملك بالانخذ ، أو يبقى على ملك مالكه ؟ وجهان ، اختار صاحب الهداية الثانى ؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح ، فإذا وجدها فى يده له أخذه؛ ولأن الإباحة لا تخرجه عن ملك مالكه، وإنما إلقاؤها إباحة لا تمليكا ، وذكر شيخ الإسلام : أنها لمو كانت متفرقة فجمعها ليس للمالك أخذها ؛ لأنها تصير ملكا للملتقط بالجمع ، وعلى هذا التقاط السنابل ، وبه كان يفتى الصدر الشهيد ، وكذا فى "فتح القدير " (٣). وأما جواز الانتفاع به من غير تعريف فلا نعلم فيه خلافا بين العلماء ، صرح به المحقق فى " الفتح " أيضا ، والله تعالى أعلم .

قلت : وأثر أبى داود الذى أخرجه البيهةى (٤) يؤيد ما ذكره شيخ الإسلام ، وأفتى به الصدر الشهيد وأخرج أيضا عن الأوزاعي قال : ما أخط يد الحاصد ، أو جنت يد القاذف، فليس لصاحب الزرع عليه سبيل إنحا هو للمارة وأبناء السبيل ، ومعناه : إذا جمع المارة متفرقة لم يكن للمالك أخذه منهم ؛ لأنه صار ملكا للملتقط بالجمع ، فافهم ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۲۶۳۱ ) والتــغليق ( ۸۳۹ ) والترغيب ( ۲/ ۵۵۸ ) والكنز ( ٤٠٥٦٤ ) وأبو داود في ( الزكاة باب ۳۰ ) وأحمد ( ۳ / ۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٥/ ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ( ٥ / ٣٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقى : (٦ / ١٩٦ ) .

## إذا وجد الحطب في الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف ١٥٥٤٧

الله الفساد . رواه ابن أبي شيبة (١)، وسكت عنه الحافظ في " الفتح " (٢).

1 ٤٤٢ - وأخرج البيهقى عن أم الدرداء قالت: قال لى أبو داود: لا تسألى أحدا شيئا، قلت: إن احتجت ؟ قال: تتبعى الحصادين، فانظرى ما يسقط منهم فخذيه، فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه، ولا تسألى أحدا شيئا. ولم يعله البيهقى (٣)، ولا ابن التركمانى بشىء، ورجاله ثقات.

باب إذا وجد الحطب في الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف

قوله: « عن ميمونة إلخ » فيه جواز الانتفاع بلقطة لو تركت فلم تؤخذ فتؤكل فسدت، قال في " الهداية " : وإن كانت اللقطة شيئا لا يبقى عرفه ، حتى إذا خاف أن يفسد تصدق به اه. .

باب إذا وجد الحطب في الماء لا بأس بأخذه من غير تعريف قوله: « عن أبي هريرة إلخ » دلالته على معنى الباب من جهة أن شرع من قبلنا شرع

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة : (٦/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٦٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقى : ( ٦ / ١٩٦ ).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في ( الزكاة ٦٥ والكفالة "١" ، واللقطة "٥" .

<sup>(</sup>٥) فتح البارى : ( ٥ / ٦٢ ) .

## ٥٥٤٨ يجوز الالتقاط في البقر والبعير إذا خاف عليها الضياع إعلاء السنن المحكمات المحك

#### باب يجوز الالتقاط في البقر والبعير إذا خاف عليها الضياع

28 عمر رضى الله عنه إبلا مرسلة تناتح لا يمسها أحد ، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان عمر رضى الله عنه إبلا مرسلة تناتح لا يمسها أحد ، حتى إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بمعرفتها وتعريفها ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها . أخرجه محمد في الموطأ(۱) ، وسنده صحيح مع إرساله ، وهنو كذلك في « موطأ يحيى(۱) بن يحيى » ، ومراسيل مالك صحاح عند القوم ، كما ذكرناه في المقدمة .

لنا ما لم يأت فى شرعنا ما يخالفه ، ولا سيما إذا ساقه الشارع مساق الثناء على فاعله ، فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر ، قال المحقق فى الفتح : وفى الخلاصة : والتفاح والكمثرى والحطب فى الماء لا بأس بأخذه اهـ .

قلت : إلا أنه بقى على ملك صاحبه ، وعند المالكية يزول مالك صاحبه عنه ، وهذا كله فى قليل لا قيمة له ، فإن كان له قدر وقيمة وجب تعريفه ، واختلفوا فى مدة التعريف، كما تقدم ، فإن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن ، والله تعالى أعلم .

#### باب يجوز الالتقاط في البعير والبقر إذا خاف عليها الضياع

قوله : ﴿ أخبرنا مالك ﴾ الحديثين دلالتهما على التقاط البعير وتعريفها ظاهرة ، وفى حديث زيد بن الجهنى: أنه على سئل عن ضالة الإبل فقال : « مالك ولها! معها سقاؤها ترد الماء وتروى الشجر ، ففرها حتى يجدها ربها » . أخرجه الأثمة الستة (٣) وغيرهم ، وظاهره أن ضالة الإبل لا ينبغى أخذها لعدم خوف ضياعها ، وبه قال الشافعى ومالك وأحمد في البقر والإبل والفرس أن الترك أفضل .

<sup>(</sup>١) رواه محمد في الموطأ : ( ص٣٠٣ ، ح ٨٥٠ ) ، باب اللقطة .

<sup>(</sup>۲) موطأ يحيى بن يحيى : ( ص ٣١٧ ).

<sup>(</sup>۳) رواه البخــاری ( ۲۶۲۷ ، ۲۶۲۸ ) ومسلم فی اللقطة / ۱۷۲۲ ) وأبو داود ( ۱۷۰۶ ) والتــرمذی ( ۱۳۷۲ ) والبن ماجة ( ۲۵۰۶ ) .

## يجوز الالتقاط في البقر والبعير إذا خاف عليها الضياع ٥٤٩٥

\$ ٢٤٢٤ – أخبرنا مالك ، أخبرنا يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت سليمان بن يسار يحدث : أن ثابت بن ضحاك الأنصارى حدثه : أنه وجد بعيرا بالحرة فعرفه ، ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه ، فقال ثابت لعمر : قد شغلنى عنه ضيعتى فقال عمر : أرسله حيث وجدته . أخرجه محمد في الموطأ (١)أيضا ، وهو كذلك في موطأ يحيى ابن يحيى (٢) إلا أنه زاد : ثلاث مرات .

وقال أصحابنا وغيرهم : كان ذلك إذا ذاك لغلبة أهل الصلاح ، وفي زماننا لا يؤمن وصول يد خائنة ، ففي أخذه إحياؤه فهو أولى ، وقد بسط الكلام فيه ابن الهمام ، ويؤيده ما قال به أصحابنا : ما ثبت في زمانه عثمان بن عفان رضى الله عنه لانقلاب الزمان حيث أمر بتعريفها بعد التقاطها خوفا من الخيانة ، ثم ببيعها ، وإمساك ثمنها في بيت المال لأربابها ، كذا في " التعليق الممجد " (٣).

قال محمد: كلا الوجهين حسن إن شاء الإمام تركها حتى يجىء أهلها ، فإن خاف عليها الضيعة أو لم يجد من يرعاها فباعها ووقف ثمنها حتى يأتى أربابها ، فلا بأس بذلك اهد. قال المحقق فى افتح: ومقتضاه: إن غلب على ظنه ذلك أى خوف الضياع أن يجب الالتقاط ، وهذا أحق ، فإنا نقطع بأن مقصود الشارع وصولها إلى ربها ، وإن ذلك أى ترك الالتقاط طريق الوصول ، فإذا تغير الزمان وصار طريق التلف فحكمه عنده بلا شك خلافه ، وهو الالتقاط للحفظ والرد ، وأقصى ما فيه أن يكون عاما فى الأوقات خص منها بعض الأوقات بضرورة العقل من الدين اهد .

قوله: «أرسله حيث وجدته إلخ» ، قال محمد : وإن ردها في الموضع الذي وجدها فيه برىء منها ، ولم يكن عليه في ذلك ضمان اه. . من الموطأ ، وقال البيهقي : وليس فيه ما يدل على سقوط الضمان عنه إذا أرسلها فهلكت اه. . قلت: هذا هو الظاهر منه أي الدلالة على البراءة وسقوط الضمان؛ لأنه لما قال له : إنه قد شغلني عن عملي أرشده عمر

<sup>(</sup>١) رواه محمد في " الموطأ" : ( ص ٣٠٣ – ٣٠٤ ) ح ٨٥٢ ) ، باب اللقطة .

<sup>(</sup>٢) موطأ يحيى بن يحيى : ( ص / ٣١٧ ).

<sup>(</sup>٣) التعليق المجد : ( ص ٣٦٣ ) .

## . ٥٥٥ هل يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها إعلاء السنن

#### باب لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى يقيم البينة ، ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الوصف

٥٤٤٥ – عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه: أن رجلا سسأل النبى على عن اللقطة، قال: «عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه». الحديث، رواه الأثمة السنة (۱) في كتبهم (زيلعي) (۲)، واللفظ للبخارى.

إلى طريق يبرىء بها ذمته عنه ، وقال : اذهب فأرسله من حيث أخذته ، ولولا براءة ذمته بذلك لم يكن لهذا القول معنى أصلا .

## باب لا يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها حتى يقيم البينة ، ويجوز إذا شهد قلبه بصدق الوصف

قوله: هعن زيد بن خالد إلخه، فيه الأمر بالدفع إلى ربها ، ولا يكون المدعى ربها بمجرد ادعائه إياها ، وصحة وصفه لها فى القضايا بعمومها ، فكذلك فى باب الالتقاط أيضا ، فإن صحة الوصف ليست من أسباب إثبات الملك فى شىء وأما ما ورد فى رواية حماد بن سلمة وسفيان الثورى وزيد بن أنيسة عند مسلم ، وأخرجه مسلم  $^{(7)}$ والمترمذى  $^{(3)}$ والنسائى  $^{(6)}$  من طريق الثورى ، وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل فى حديث أبى بن كعب من زيادة : فإن جاء أحد أخبرك بعددها ووعائها ووكائها ، فأعطها إياه . (لفظ مسلم) ، ( فتح البارى )  $^{(7)}$ فمحمول على الإباحة ، وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحسمه الله : إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة ، وقال الخطابي : إن صحت هذه اللقطة لم يجز مخالفتها

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ( ۲۱۱۲ ) ومسلم في اللقطة ( ۱۷۲۲ ) وأبو داود ( ۱۷۰۴ ) والتسرمذي ( ۱۳۷۲ ) والنسائي في " السنن الكبري " ( ۳ / ۲۱۱۹ ) وابن ماجة ( ۲۵۰۷ ) ومالك ( ۱۲٤۸ ) .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ( ٢ / ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>۳–۰)، رواه مسلم فی ( اللقطة / ۱۷۲۳ ) والترمــذی ( ۱۳۷۶ ) والنسائی فی " الکبری ( ۳ / ۲۲۲ ) واحمد فی المسند ( ۵/ ۱۲۲ ) وأبو داود ( ۱۷۰۱ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح البارى : ( ٥ / ٥٦ ) .

### هل يجب على الملتقط دفع اللقطة إلى من يصفها هل ٥٥٥ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وإلا فالاحتياط مع من لم ير الرد إلا بالبينة ، قال الحافظ في " الفتح " : قد صحت هذه الزيادة ، فتعين المصير إليها اهم .

قلت: قد صرنا إليها حيث أبحنا له الدفع عند إصابة العلامة بناء على أن الأمر فيه للإباحة جمعا بينه وبين الحديث المسهور، وهو قوله على البينة على المدعى واليمين على من أنكر ه (٦)، والمدعى هنا صاحب اللقطة وطالبها، فعليه البينة ؛ لأن العام والخاص إذا تعارضا يقضى العام على الخاص أو يحمل كل على محمل، وهو أولى كما في فتح القدير(٧) على أن هذه الزيادة مما اختلف المحدثون في ثبوتها فقال أبو داود: وهذه الزيادة التى زادها حماد في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة: إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها، فادفعها إليه(٨) ليست بمحفوظة اهد.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي : ( ۱۰ / ۲۰۲ ).

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى في ( الشهادات باب ' ٢٠ ' ) ومسلم في ( الأقضية باب ' ٢ ' ) وأبو داود في (الأقضية باب ' ٢٣ ') .

<sup>(</sup>٣) رواه البخـــارى ( ٣/ ١٨٨ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣ ، ٩ / ١٠ ) ومــسلم فـــى ( الإيمان باب " ٦١ " رقم " ٢٢١ " ) وأحمد فى المسند ( ٥ / ٢١١ ) والبيهقى ( ١٠ / ٢٥٣ ، ٢٦١ ) والكنز ( ١٥٢٨٤ ) والطبرى ( ٣ / ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) نصب الرابة : (٢ / ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) فتح البارى : ( ٥/ ١٤٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، ١٢ / ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم .

<sup>(</sup>٧) فتح القدير : ( ٥ / ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٨) تقدم .

وقال الحافظ فى الفتح: وأما قول أبى داود: إن هذه الزيادة غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها، فلم يصب بل هى صحيفة وليست بشاذة، ولم ينفرد بها حسماد بن سلمة، بل وافقه سفيان الثورى وزيد بن أبى أنيسة اهـ من " عون المعبود " (١).

قال الحافظ في " الفتح " : وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه، فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقضى الطعن في الزيادة فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها له اهـ .

قلت: قياس مع الفارق فإن البينة حجة مسلزمة في نفسها ، ولا كذلك الوصف ، فقد أجمعوا على أنه إن وصفها إنسان فأقسام آخر البينة أنها له فهى لصاحب البينة ؛ لأنها أقوى من الوصف ، فإن كان الواصف قد أخذها انتزعت منه ، وردت إلى صاحب البينة ؛ لأننا ثبينا أنها له ، فإن كان قد هلكت فلصاحبها تضمين من شاء من الوصف ، أو الدافع إليه ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وهو قول مالك إلا ابن القاسم من المالكية فقال : لا يلزم الملتقط شيء . كذا في " المغنى " (٢) . وهذا صريح في كون البينة حجة ملزمة دون الوصف ، فكيف يصح القول بتسويتهما ؟ بل الصحيح ما قلنا من إباحة الدفع إلى الواصف إذا شهد قلب الملتقط بصدقه ، ووجوبه إلى من أقام البينة أنها له ، فافهم ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) عون المعبود : ( ٢ / ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المغنى : (٦ / ٣٣٨ ) .

# لقطة الحل والحرم سواء المحكم المحكم

الرشك ، عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت : إنى أصبت ضالة فى الرشك ، عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت : إنى أصبت ضالة فى الحرم، وإنى عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها ، فقالت لها عائشة : استنفعى بها . أخرجه الطحاوى (١)، ورجاله رجال الجماعة غير شيخ الطحاوى ، فمن رجال النسائى ثقة ، وقد مر توثيقه فى الكتاب غير مرة .

#### باب لقطة ألحل والحرم سواء

قوله: « حدثنا إبراهيم بن مرزوق إلخ » دلالته على جواز الانتفاع بلقطة الحرم بعد انقضاء مدة التعريف ظاهرة ، قال الموفق في " المغنى " : وظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء ، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ، وروى عن أحمد رواية أخرى : أنه لا يجوز التقاطه لقطة الحرم للتملك وإنما يجوز لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها ، وهو قول عبد الرحمن بن مهدى وأبي عبيد ، وعن الشافعي كالمذهبين .

والحجة لهذا القول قول النبى على في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (٢)، وقال أبو عبيد: المنشد المعرف، والناشد الطالب، فيكون معناه: لا تحل لقطة مكة إلا لمن يعرفها ؛ لأنها خصت بهذا من سائر البلدان، وروى يعقوب بن شيبة (٣)في مسنده عن عبيد الرحمن بن عثمان التيمي، أن النبي على عن لقطة الحياج، قال ابن وهب: يعنى يتركها حتى يجدها صاحبها، رواه أبو داود أيضا، ووجه الرواية الأولى عموم الأحاديث.

<sup>(</sup>١) رواه الطحاوى : (٤/ ١٣٩).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاری فی : ۳ - کتــاب العلم ، ۳۹ - باب کتابة العلم ، ( ح ۱۱۲ ) ، ورواه مسلم فی :
 ۱ــلـــج ( ح ۱۳۵۵ ) .

قوله : ١ إلا لمنشد ، أي معرف .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى شميه ومسملم فى: اللقطة ( " ١١ " ) وأبو داود ( ١٧١٩ ) وأحسمه فى المسند (٣/ ٤٩٩) وابن حبان ( ١١٧٢ ) وشرح معانى الآثار (٤ / ١٤٠ ) .

وأنه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة، وقول النبي على : « إلا لمنشد » ، يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما ، وتخصيصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها ، كقوله على : « ضالة المسلم حرق النار ، وضالة الذمى مقيسة عليها » اهر (۱). وفي " عون المعبود " : وقد تعقب على هذا التفسير أي تفسير ابن وهب - لحديث نهى عن لقطة الحاج ، ابن الهمام من الأثمة الحنفية، فقال في شرح " الهداية " : ولا عمل على هذا في هذا الزمان لفشوا السرقة بحكة من حوالي الكعبة فضلا عن المتروك انتهى ، قال في الغاية : وما قاله ابن الهمام حسن جدا اهد .

قال المحقق في الفتح: ولنا اطلاق قوله ﷺ في حمديث زيد بن خالد الجهني وغيره ، وسئل عن اللقطة فقال : أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة . من غير فصل ، فإما أن يقضى العام على الخاص ، وإما أن تعارضا فيحمل على كل محمل ، وهو أولى ولكن لا تعارض ؛ لأن معناه : لا يحل الالتقاط ( بالحرم ) إلا لمن يعرف ، ولا يحل لنفسه ، وتخصص مكة حينتذ لدفع وهم سقوط التعريف بها بسبب أن السظاهر أن ما وجد بها من لقطة للغرباء ، وقد تفرقوا فلا يفيد التعريف فيسقط كما يسقط فيما يظهر إباحته ، فبين أنه عليه السلام أنها كغيرها من البلاد في وجوب التعريف اهد .

قلت : ومذهبنا مأثور عن بعض الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان كالمجمع عليه ، قال الحافظ في " الفتح" : وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد ، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف ؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده ، وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف اه. .

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي ( ۲ / ۲٦٦ ) ، والطبـراني في " الكبـير " ( ۱ / ۱۰۲ / ۲ ) وفي " الصــغيــر " (۱۷٤) وأحمد في المسند ( ٥/ ٨٠ ) .

وصححه الشيخ الألباني . انظر الصحيحة ( ٢ / ١٨٥ ح ٢٢٠ ) .

فائدة في حكم دابة سيبها أهلها فأخذها رجل فأحياها :

روى أبو داود (١) في سننه في باب من أحيى حسيرا من طريق عبيد الله بن حسيد بن عبد الرحمن الحميرى ، عن الشعبى ، وفي لفظ له : أن عامر الشعبى حدثه رسول الله قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخلها فأحباها فهى له قال : من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخلها فأحباها فهى له قال في حديث أبان : قال عبيد الله : فقلت : عمن قال ؟ قبال : عن غير واحد من أصحاب النبي في أقال أبو داود : حديث حماد وهو أبين وأتم ، وفي رواية له بلفظ (٢): من ترك دابة بمهلك فأخلها فأحياها رجل فهي لمن أحياها ، سكت عه أبو داود ، وقال المنذرى : في الأول عبيد الله بن حميد ، والثاني مرسل ، وفيه عبيد الله أيضا ، وقد سئل عنه يحيى بن صعين فقال: لا أعرف يعني لا أعرف تحقيق أمره ، حكاه ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات ، كله في " العون " (٣) ، والتهذيب (٤) . وفي " العون " وذكره أبن حبان في الثقات ، كله في " العون " (٣) ، والتهذيب (١٤) . وفي " العون " صاحبها بالعجز عنها ، وسبيلها سبيل اللقطة فإذا جاء ربها وجب على آخذها رد ذلك عليه وقال أحمد وإسحاق : هي لمن أحياها إذا تركها بمهلكة ، واحتج إسحاق بحديث الشعبي هذا اهد .

قلت : لعل الخطابي قلد البيهقي في قوله : هذا الحديث مرسل فإنه قال : هذا حديث منختلف في رفعه ، وهو عن النبي علله منقطع ، وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره ورده عليه " صاحب الجوهر النقي " بما نصه : قد قدمنا في باب فضل المحدث أن مثل هذا ليس بمنقطع ؛ ( لأن الشعبي قد رواه عن غير واحد من أصحاب النبي عليه كما هو

<sup>(</sup>۱) [حسن] . رواه أبو داود : ( ۳۵۲۶) والبيهقي ( ۲ / ۱۹۸ ) والدارقطني ( ۳ / ۲۸ ) وشرح السنة (۸/ ۳۲۱ ) والكنز ( ۲۰۰۰ ) .

وصحيحه الشيخ الألباني . "الإرواء " ( ٦ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود : ( ۳۵۲۵ ) والبيهقي ( ٦ / ۱۹۸ ) .

وحسنه الشيخ الألباني في " الإرواء " كما في المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) العون : ٣ / ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب : (٧/٩).

مصرح فى آخر الحديث ) ، بل هو موصول ، وإن الصحابة كلهم عدول اه. . فلا يقدح جهالتهم صحة الحديث .

قلت : وحجة الجمهور قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم عِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾(١) ، فإنه يدل على أن الملك لا يحصل إلا بتملك من المالك بسبب من أسباب الملك وليس التسييب من أسباب الملك في شيء ، فإذا وجد سبب الملك وجد الملك بأن يقول المالك عند التسييب ، من أخذها فهي له ، وإن لم يقل ذلك ، ولم يرد إباحتها لمن أخدها لم يزل ملك المالك عنها ، وكان هو أولى بها ممن أحياها ، وحكمها حكم اللقطة .

وأما الحديث فليس من أحكام التشريع ، بل هو من باب السياسة متعلق بالأثمة ، فللإمام إذا رأى الناس يسيبون دوابهم في المهلك ويضيعونها ، ولا يعلفونها أن يزجرهم عن ذلك بالإعلان بما في هذا الحديث ، فمن أحيا حسيرا سيبه أهله بمهلكة بعد إعلان الإمام بهذا الحكم فعو له ، وإلا فالمالك أحق به ، وأما أحمد وإسحاق فحملاه على التشريع دون السياسة ، وهكذا كما ترى من اختلاف الاجتهاد ، ويؤيد ما قلنا ما أخرجه البيهقي (١) من طريق سعيد بن منصور : ثنا خالد ، ثنا مطرف ، عن الشعبي في رجل سيب دابته فأخذها رجل فأصلحها ، قال : قال الشعبي : هذا قضى فيه إن كان سيبها في كلاً وماء وأمن فصاخها أحق بها ، وإن كان سيبها في مفازة ومخافة فالذي أخذها أحق بها اهد .

وفيه تصريح بأن التسييب بمجرده لا يدل على الإباحة ، وليس هو من أسباب التمليك في شيء وإلا لم يفرق بين من سيبها في كلاً وماء وبين من سيبها في مفازة ومخافة ، وإنما جعل آخذها أحق بها في الشانية زجرا ، أو سياسة ؛ أو لأن تركها في مفازة ومخافة كان قرينة الإباحة إذ ذاك متعارفة بينهم ، وقد تقرر في الأصول أن المبنى على العرف يتبدل بتبدل العرف ، وفي " الرد المحتار " عن لقطة " التاترخانية " : ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي : ( ٦ / ١٩٨ ) .

باب من رد الآبق إلى مولاه من مسيرة السفر فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل منها فبحسابه ٤٤٢٨ - أخبرنا سفيان الثورى ، عن أبى رباح عبد الله بن رباح عن أبى عمر

الرمان المطروحة ، وفي الاستحسان تكون لصاحبها .

قال محمد : لأنا لو جوزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في الأرض مريضة لا قيمة لها ، فيأخذها رجل ، وينفق عليها ، فيطأها من غير شراء ولا هبة ، ولا إرث ولا صدقة ، أو يعتمقها من غير أن يملكها ، وهذا أمر قبيح اهم . ملخصا ، ومقتضاه أن غير الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح ، وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان ، فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة ( بشرط أن تكون لقوم معلومين ) ، كما هو مفهوم قوله : يملكه إلا بالتصريح بالإباحة ( بشرط أن تجويز ذلك في الحيوان لا يستلزم تجويزه في العبيد ولم يبحها اهم . والقائل أن يقول : إن تجويز ذلك في الحيوان لا يستلزم تجويزه في العبيد والإماء ؛ لأن تسييب الحيوان غير نادر ، بخلاف تسييب الإنسان فإنه نادر ، ولا عبرة بالنادر ، وأيضا فإن النص إنما ورد تسيب الدابة فلا يقاس عليها إلا ما هو مثلها أو دونها لا ما هو فوقها ، فتأمل ، والله تعالى أعلم .

#### كتاب الإباق

باب من رد الآبق إلى مولاه من مسيرة السفر فصاعدا فله عليه جعله أربعون درهما وإن رده لأقل منها فبحسابه

قوله: "أخبرنا سفيان إلخ" دلالته على أن جعل رد الآبق أربعون درهما ظاهرة، قال صاحب الهداية: وهذا استحسان، والقياس ألا يكون له شيء إلا بالشرط ( بأن يقول: من رد على عبدى فله كذا، كما إذا رد على بهيمة ضالة أو عبدا ضالا فلا يستحق الجعل إلا بالشرط) وهو قول الشافعي رحمه الله ؛ لأنه متبرع بمنافعه، ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على وجوب أصل الجعل إلا أن منهم من أوجب أربعين. ومنهم ما أوجب ما دونها، ( وذلك أنه ظهر الفتوى به من غير واحد من حيث لا يخفى فلم ينكره أحد) فأوجبنا الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيقا بينهما ( وأيضا فالرواية

والشيبانى قال: أصبت غلمانا إباق بالعين ، فـذكرت ذلك لابن مسعود فقال: الأجر والغنيمة ، قلت: هـذا الأجر ، فما الغنيمة ؟ قال: أربعون درهم من كل رأس ، رواه عبد الرزاق فى " مصنفه " ومن طريق عبد الرزاق ، رواه الطبرانى فى " معجمه "، ورواه البيهقى فى " سننه " ، وقال: هو أمثل ما فى الباب ( زيلعى ) (١).

وقال الهيثمى فى " مجمع الزوائد " (٢): فيه أبو رباح لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح اه. قلت: قد روى عنه سفيان الثورى وأبو حنيفة – الإمام الأعظم – كما فى الآثار ( $^{(7)}$  لمحمد و " جامع مسانيد الإمام "  $^{(3)}$ . ومثله لا يكون غير معروف ، وقال الخلال: حديث ابن مسعود أصح إسنادا كذا فى المغنى  $^{(0)}$ لابن قدامة ، ومن صحيح الإسناد فقد عرف ، وهو مقدم على من لم يعرف .

عن ابن مسعود أقـوى من الكل فرجحناها كما دل عليه قول البيهقي والخلال ، وقد روى عن عمـر أيضا : أن الجعل أربعـون . وسنده أحسن من الأحـرى ، وإنما يؤخذ بالاقل إذا ساوى الأكـثر في القـوة ، وقيل : إنما يؤخذ بـه إذا لم يمكن التوفيق بـين الاقاويل ، وهنا يمكن بحمل روايات الأربعين على رده من مسيـرة السفر ، وروايات الأقل على ما دونها . (فتح القـدير ) ، والتقدير بالسـمع ولا سمع في الضال فـامتنع (إلحاقـه به قياسـيا ودلالة أيضا)؛ لأن الحاجة إلى صيانة الضال دونهـا إلى صيانة الآبق؛ لأنه لا يتوارى والآبق يختفي اهـ . مع "فتح القدير " (٦). وفيه أيضا : وقولنا قول مالك وأحمد في رواية اهـ .

وقال الموفق في " المغنى " : ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيـره عملا بغير جعل رد الآبق لم يستحق عـوضا لا نعلم في هذا خلافا ، وأمــا العبد الآبق ، فإنه يسـتحق الجعل

<sup>(</sup>٢،١) رواه البيهقى : (٦ / ٢٠٠ ) ونصب الراية (٣ / ٤٧٠ )والـطبرانى فى " الكبير " ( ٩٠٦٦ ) والمجمع : (٣ / ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الآثار : ( ١٢٢ ).

<sup>(</sup>٤) جامع مسانيد الإمام : ( ٢/ ٧٥ ).

<sup>(</sup>٥) المغنى : (٦ / ٣٥٦ ).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير : ( ٥ / ٦٥٢ ) .

#### 

4 ٤ ٤٢٩ – أخبرنا أبو حنيفة ، عن سعيد بن المرزبان ، عن أبى عمرو أو ابن عمر – شك محمد – عن عبد الله بن مسعود إنه جعل جُعل الآبق إذا أصابه خارجا من المصر أربعين درهما ، رواه محمد في الآثار (١) ، وسنده حسن .

2 ٤٤٣٠ - حدثنا محمد بن يزيد ، عن أيوب أبي العلاء ، عن قتادة وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهما ، رواه ابن أبي شيبة (٢) ( زيلعي ) (٣). قلت: مرسل صحيح رجاله ثقات ، أما محمد بن يزيد فهو أبو سعيد الواسطى الكلاعي ، وثقه أحمد وأبو داود والنسائي ، وأيوب أبو العلاء هو القصاب الواسطى ، وثقه أحمد والنسائي وابن سعد ، وأبو هاشم هو الرماني الواسطى من رجال الجماعة ، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي ، كذا في " التهذيب " (٤).

برده ، وإن لم يشترط له ، روى هذا عن عمر وعلى وابن مسعود ، وبه قال شريح وعمر ابن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأى ، وقد روى عن أحمد أنه لم يكن يوجب ذلك ، قال ابن منصور : سئل أحمد عنه ، فقال : لا أدرى قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح ، وهذا قول النخعى والشافعى وابن المنذر ، ووجه الرواية الأولى ما روى عمرو بن دينار وابن أبى مليكة : أن النبى على جعل في جعل الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا (٥) ، وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم فى زمنهم مخالفا ، فكان إجماعا ؛ ولأن فى شرط الجعل فى ردهم حشا على رد الإباق وصيانة لهم عن الرجوع إلى دار الحرب ، وردتهم عن دينهم وتقوية أهل الحرب بهم ، فينبغى أن يكون مشروعا لهذه المصلحة ، وبهذا فارق رد الجمل الشارد ، فإنه لا يفضى إلى ذلك اه.

قوله : " أخبرنا أبو حنيقة إلخ " . حمل أصحابنا قوله : خارجا من المصر على مسيرة

<sup>(</sup>١) الآثار : ( ص ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة : (٦ / ٥٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية : ( ٢ / ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب : ( ٩ / ٢٦٨ ، ١ / ٤١١ ، ١٢ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) يأتي برقم : ( ٤٤٣٥ ) .

۱۹۵۶ – حدثنا وکیع ، ثنا سفیان ، عن أبی إسحاق قال : أعطیت الجعل فی زمن معاویة أربعین درهما . رواه ابن أبی شیبة أیضا (1) زیلعی (1) وسنده صحیح .

٤٤٣٢ - حدثا يزيد بن هارون ، عن حجاج ( هو ابن أرطأة ) عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في جعل الآبق دينارا ، أو اثني عشر درهما ، رواه ابن أبي شيبة (٣) ( زيلعي ) (٤) وسنده حسن .

٤٤٣٣ - حدثنا يزيد بن هارون ، عن حجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن

السفر ، قال محمد وبه - أى بقول ابن مسعود - نأخذ إذا كان الموضع الذى أصابه فيه مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فجعله أربعين ، وإذا كان أقل من ذلك رضخ له بقدر السير ، وهو قول أبو حنيفة اه. .

قوله: د حدثنا وكيع إلخ ٤ قال الموفق في " المغنى " ، " قد اختلفت الرواية في قدر الجعل ، فروى عن أحمد أنه عشرة دراهم أو دينار إن رده من المصر ، وإن رده من خارجه ففيه روايتان : إحداهما يلزمه دينار أو أثنى عشر درهما للخبر المروى فيه ( إشارة إلى مرسل عمرو بن دينار وابن أبي مليكة ) ؛ ولأن ذلك يروى عن عمر وعلى رضى الله عنهما ، والثانية له أربعون درهما إن رده من خارج المصر ، اختارها الخلال ، وهو قول ابن مسعود وشريح ثم ذكر ما بدأنا به الباب وقال قال أبو إسماق : أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما ، وهذا يدل غلى أنه مستفيض في العصر الأول ، قال الخلال : حديث ابن مسعود أصح إسنادا ، وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا وجده على مسيرة ثلاث فله ثلاثة أيام فله أربعون درهما ، وإن كان دون ذلك يرضخ له على قدر المكان الذي تعنى إليه اه .

قوله : د حدثنا يزيد بن هارون مرتين إلخ "محمولان على رد الآبق من داخل المصر وما يقرب منه ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ( ٢ / ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة : ( ٦ / ٥٤١ ).

<sup>(</sup>٤) نصب الراية : (٢/ ١٦٥) .

#### اجرة رد الأبق ١٦٥٥ ١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١٨٥٥ (١

الحارث ، عن على أنه جعل في جعل الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما . رواه ابن أبى شيبة (١) أيضا ( زيلعى  $)^{(1)}$  ، وسنده حسن .

الحرم بدینار ، أو عشرة دراهم أخرجه عسبد الرزاق (7)وابن أبى شیبة (3) فى الحرم بدینار ، أو عشرة دراهم أخرجه عسبد الرزاق (7)وابن أبى شیبة (3) فى "مصنفیهما" وهو مرسل مرفوع (زیلعی (6).

قوله: « عن عمرو بن دينار إلخ » قلت: وروى نحوه ابن أبى مليكة عن النبى مرسلا كما تقدم فى كلام الموفق قريبا وذكرناه عن الحجج لمحمد فى المتن قال المحقق فى الفتح: والمفهوم من خارج الحرم فى المتبادر القرب لا قدر مسيرة سفر عنه وهو هذا روى عمار (هو ابن ياسر): إن أخفه فى المصر فله عشرة، وإن أخفه خارج المصر فله أربعون ( رواه أصحابنا فى كتبهم، ولم أجد من خرجه) لعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد اه. ويؤيده أن الأثر أخرجه البيهقى (١) فى سننه من طريق خصيف، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا قضى رسول الله في العبد الآبق يوجد فى الحرم بعشرة دراهم خصيف فيه مقال، ولذا والله أعلم ضعفه البيهقى ولكنه يصلح تفسيرا للمرسل لا سيما وخصيف مختلف فيه فالظاهر ما قاله المحقق: إن المراد بخارج الحرم هو الحرم وما يقرب منه ، لا ما يبعد عنه قدر مسيرة السفر، والله تعالى أعلم .

فروع: يجوز أخذ الآبق لمن وجده ، وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافا ، فإذا أخذه فهو أمانة في يده ، إن تلف بغير تفريطه فلا ضمان عليه (بدليل ما رواه البيهقي في سننه (۷) من طريق البخاري عن محمد بن يوسف عن سفيان عن

<sup>(</sup>١) المصدر السابق لابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣, ٥)رواه عبد الرزاق : ( ح ١٤٩٠٧ ) وابن أبي شيبة ( ٦ / ٥٤٠ ) ونصب الراية ( ٢ / ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقى: (٦ / ٢٠٠) وقال الإمام البيهقى: " فهذا ضعيف والمحفوظ حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة وعـمرو بن دينار قـالا : جعل رسول لله ﷺ فى الآبق يوجــد خارجــا من الحرم عشرة دارهم " . وذلك منقطع .

<sup>(</sup>۷) رواه البيهقي: (۲ / ۲۰۱) .

عن ابن جريج ، عن ابن أبى مليكة عن ابن جريج ، عن ابن أبى مليكة قال : جعل رسول الله جعل الآبق إذا وجد خارجا من الحرم دينارا (كتاب الحجج ) وسنده مرسل (١).

حرم بن بشر عن رجاء بن الحارث عن على فى الرجل يجد الآبق في آبق منه لا يضمنه . وضمنه شريح ونحن نقول بقول على إن كان الآبق أبق من دون تعديه ) اه. وإن وجد صاحبه دفع إليه إذا أقام به البينة أو اعترف العبد أنه سيده وإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه إن رأى المصلحة فى بيعه ونحو ذلك قال مالك وأصحاب الرأى ، ولا نعلم فيه مخالفا ، وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه ؛ لأن العبد ينحفظ بنفسه فهو كضوال الإبل ، فإن باعه فالبيع فاسد فى قول عامة أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعى قاله الموفق فى المغنى (٢).

#### الفرق بين الجعالة والإجارة:

وقال أيضا : إن الجعالة في رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة ، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعية . ولا نعلم فيه مخالفا ، والأصل في ذلك قول الله عز وجل : ﴿ولمن جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ ﴾ (٣) ثم استدل لذلك بما روى أبو سعيد عند البخارى (٤) أن رجلا من الصحابة رقى رجلا من أحياء العرب بأم القرآن بقطيع شياه ثم قال : ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فإن العمل قد يكون مجهولا كرد الضالة والآبق . وشفاء المريض والوكالة بالحصومة ) ونحو ذلك ولا تنعقده الإجارة فيه ، والحاجة داعية إلى ردهما ، وقد لا يجد من يتبرع به فدعت الحاجة إلى إباحة بذل الجعل فيه مع جهالة العمل ؛ لأنها غير لازمة .

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي : (٦ / ٢٠١ ) .

قلت : الحديث مرسل كما قال المصنف .

<sup>(</sup>٢) المغنى : (٦ / ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف آية : ٧٢ .

<sup>(</sup>٤) رواه في : ٧٦ - كتاب الطب ٣٣ – باب الرقى بفائحة الكتاب ، رقم : ( ٥٧٣٦ ) .

إذا ثبت هذا الجائط فله كذا صح ، وكان لكل واحد منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل . بنى لى هذا الحائط فله كذا صح ، وكان لكل واحد منهما الرجوع فيه قبل حصول العمل . ولابد أن يكون العوض معلوما ؛ لأن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولا بأن لا يعلم موضع الضالة والآبق ، ولا حاجة إلى جهالة العوض ؛ ولأن العمل لا يصير لازما فلم يجب كونه معلوما ويحتمل أن تجوز يجب كونه معلوما ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم ، نحو أن يقول : من رد عبدى الآبق فله نصفه ، ومن رد ضالتى فله ثلثها فإن أحمد قال : إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشرة رؤوس فله رأس جاز ، وقالوا : إذا جعل جعلا لم يدله على قلعة أو طريق سهل وكان الجعل من مال الكفار جاز أن يكون مجهولا كجارية يعينها العامل ، فتخرج ههنا مثله ، فأما إن كانت الجهالة تمنع التسليم لم تصح الجعالة وجها واحدا ، ثم ذكر الفرق بين الجعالة والإجارة بأبسط وجه ، فليراجع .

وفى " المحلى " : صح عن شريح وزياد أن الآبق إن وجد فى المصر ف جعل واجده عشرة دراهم وإن وجد خارج المصر فأربعون درهما ، وروى أيضا عن الشعبى ، وبه يقول إسحاق ، وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه قضى فيه إذا أخذ على مسيرة ثلاث ثلاثة دنانير كذا فى " الجوهر النقى " (١) .

(١) الجوهر النقى : ( ٢ / ٤٧ ) .

#### باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان

شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: « امنزأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر » . رواه شعبة قال: قال رسول الله ﷺ: « امنزأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر » . رواه الدارقطني (١) وسكت عنه وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث يروى عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل انتهى . وأعله أيضا عبد الحق بمحمد بن شرحبيل ، وقال: إنه متروك

#### كتاب المفقود

#### باب امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان

قوله: "عن سوار بن مصعب إلخ " المفقود هو الغائب الذى لا يدرى حياته ولا موته وقد صرح عن عمر ضى الله عنه أنه قال: امرأة المفقود تتربص أربع سنين ، ثم تعتد أربعة شهور وعشرا وتحل للأزواج وصح عن على أنها امرأته لا تتزوج حتى يأتيها يقين موته وهو عن على مشهور والحاصل أن المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم ، والشأن فى الترجيح ، والحديث الضعيف يصلح مرجحا لا مثبتا بالأصالة ، وما ذكر من موافقة ابن مسعود له مرجح آخر ، كذا فى " فتح القدير " (٢). وقال محمد فى " الحجج " (٣) له : وهذا - أى قول على - أحب القولين إلينا وأشبههما بالكتاب والسنة ، مع ما قد جاء من رجوع عمر إلى قون على رضى الله عنهما اه. . وأما كون أشبه بالكتاب والسنة ، فإن رجوع عمر إلى قون على رضى الله عنهما اه. . وأما كون أشبه بالكتاب والسنة ، فإن الأصل ألا يجوز فسخ نكاح أحد بمغيبه ولا إيجاب عدة نمن لم يصح موته ولا طلاقه ، ولا أن يطلق أحد عن غيره وبالله التوفيق .

وعلق البخاري (٤)عن سعيد بن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة،

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني : ( ٣ / ٣١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ( ٥/ ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحجج : ( ص ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى " تعليـقا " في : كتاب الطلاق باب حكم المفقود في أهله ومـاله ووصله عبد الرزاق في مصنفه ووصله ابن أبي شيبة .

وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه ودونه صالح بن مالك ولا يعرف دونه محمد بن الفضل، ولا يعرف حاله انتهى ( التعليق المغنى ) $^{(1)}$ , قلت: فالحديث ضعيف، كما قاله الزيلعي في " نصب الراية "  $^{(7)}$ ، وله شاهد من قول على وابن مسعود، كما سيأتي.

ووصله عبد الرزاق أتم منه ، عن الثورى ، عن داود بسن أبى هند عنه قال : إذا فقد فى الصف تربصت امرأته سنة ، وإذا فقد فى غير الصف فأربع سنين ، وإلى قول سعيد فى هذا ذهب مالك لكن فرق بين ما إذا وقع القتال فى دار الحرب أو فى الإسلام وعلق البخارى عن الزهرى فى الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود اه . ووصله ابن أبى شيبة من طريق الأوزاعى قال : سألت الزهرى عن الأسير فى أرض العدو ومتى تزوج امرأته فقال : لا تزوج ما علمت أنه حى ، ومن وجه آخر عن الزهرى قال : يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا .

وأما قوله: فسنته سنة المفقود فإن مذهب الزهرى في امرأة المفقود أنها تربص أربع سنين وقد أخرجه عبد الرزاق (٣) وابن أبي شيبة (٤) وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عمر منها لعبد الرزاق ، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا بذلك، وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عمر وابن عباس قال : تنتظر امرأة المفقود أربع سنين ، وثبت أيضا عن عثمان وابن مسعود في رواية ( وقد مر أن ابن مسعود وافق عليا أنها تنتظره أبدا فالظاهر أنه رجع عن موافقة عمر وعثمان في ذلك ) وعن جمع من التابعين كالنخعى وعطاء والزهرى ومكحول والشعبي ( ولكن مذهب النخعي والمشعبي على خلافه ، كما ذكرناه في المتن وسيأتي له بقية)واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم وعلى أنها تعتد عدة الوفاة بعض مضي أربع سنين، واتفقوا أيضا على أنها إن تزوجت، فجاء الزوج الأول خير بين زوجته وبين الصداق، وقال أكثرهم: إذا اختار الأول الصداق غرمه له

<sup>(</sup>١) انظر التعليق للمغنى : (٣ / ٣١٢ )

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ( ٢ / ١٦٦ )

<sup>(</sup>۳، ۶) رواه عبد الرزاق : ( ح ۱۲۳۱۷ ) وابن أبي شيبة ( ۱۲ / ۲۹۲ ) .

الثانى، ولم يفرق أكثرهم بين أحوال الفقد إلا ما تقدم عن سعيد بن المسيب وفرق مالك بين من فقد فى الحرب فتؤجل الأجل المذكور وبين من فقد فى غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضى المعمر الذى يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه ( وقدرناه بموت أقرانه كما سيأتى) ، وقال أحمد وإسحاق : من غاب عن أهله فلم يعلم خبره لا تأجيل ( بل حكمه التعمير وإنما يؤجل من فقد فى الحرب أو فى البحر أو نحو ذلك وأخرج سعيد بن منصور عن الشعبى : إذا تزوجت فبلغها أن الأول حى فرق بينها وبين الثانى واعتدت منه ، فإن مات الأول اعتدت منه أيضا وورثته ، ومن طريق النخعى لا تزوج حتى يستبين أمره ، وهو قول فقهاء الكوفة والشافعى وبعض أصحاب الحديث واختار ابن المنذر التأجيل (مطلقا) لاتفاق خمسة من الصحابة عليه ، والله تعالى أعلم كذا فى " فتح البارى "(١) .

وقال الموفق في " المغنى " في أحكام المفقود: إذا غاب الرجل عن امرأته لم يحل من حالين ، أحدهما: أن تكون غيبة غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه ، فهذا ليس لامرأته أن تتزوج في قول أهل العلم أجمعين إلا أن يتعلز الإنفاق عليها من ماله ، فلها أن تطلب فسخ النكاح فيفسخ نكاحه (أي عند من يرى فسخ النكاح بإعسار الزوج) وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ، وهذا قلول النخعي والزهري ويحيي الأنصاري ومكحول والشافعي وأبي عبيدة وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأى ، وإن أبق العبد فزوجته على الزوجية حتى تعلم موته أو ردته ، وبه قال الأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق ، وقال الحسن : إباقه طلاقه .

ولنا أنه ليس بمفقود فلم ينفسخ نكاحه كالحر ، الحال الثانى : أن يفقد وينقطع خبره ، ولا يعلم له موضع فهذا ينقسم قسمين : أحدهما : أن يكون ظاهر غيبته السلامة كسفر التجارة فى غير مهلكة وإباق العبد وطلب العلم والسياحة ، فلا تزول الزوجية أيضا ما لم يثبت موته . روى ذلك عن على وإليه ذهب ابن شبرمة وابن أبى ليلى والثورى وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد ، وروى ذلك عن أبى قلابة والنخعى وأبى عبيد .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٩ / ٣٤١ ) وسكت الحافظ عليه كناية عن حسنه .

وقال مالك والشافعي في القديم: تتربص أربع سنين ، وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج لأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء باللعنة ، وتعذر النفقة بالاعسار فلأن يجوز ههنا لتعذر الجميع أولى ، واحتجوا بحديث مر في المفقود مع موافقة الصحابة له وتركهم إنكاره. ونقل ابن أصرم عن أحمد: إذا مضى عليه تسعون سنة قسم ماله . وهذا يقتضى أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج ؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر من هذا العمر ، والمذهب الأول (هو أن لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته ) ؛ لأن هذه غيبة ظاهرها السلامة فلم يحكم بموته، كما قبل الأربع سنين أو كما قبل تسعين ؛ ولأن هذا التقدير ، بغير توقيف . والتقدير لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف ؛ ولأن تقديرها بتسعين سنة من يوم ولادته يفضى إلى اختلاف العدة في حق المرأة باختلاف عمر الزوج ، ولا نظير لهذا ، وخبر عمر ورد فيمن ظاهر غيبته الهلاك ، فلا يقاس عليه غيره اهد .

قلت: فمذهب أحمد أضيق من مذهبنا في امرأة مفقود ظاهر غيبته السلامة ، ومذهب مالك والشافعي في الجديد كموافق لمذهبنا في ذلك على ما ذكره الحافظ في " الفتح ": وهو انتظار مضى العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه ، وقدرناه بموت أقرانه في بلده إذا لم يأتيها يقين موته ؛ لأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع إلى أمثاله كقيم المتلفات ( وجزاء الصيد ) ومهر مثل النساء ، وبقاؤه بعد موت كل أقرانه نادر ، وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر ( الغالب دون النادر ) ، كذا في " الكفاية شرح الهداية " . (1)

قال في الهداية : وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران وقدره بعضهم بتسعين ، والأقيس ألا يقدر بشيء ، والأرفق أن يقدر بتسعين . قال المحقق في الفتح : والأحسن عندى التقدير بسبعين لقوله على المحمار أمتى ما بين الستين والسبعين ، رواه الترمذي (٢)

<sup>(</sup>١) الكفاية شرح الهداية : ( ٥ / ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذى : ( ۳۵۵۰ ) وابن ماجة ( ۲۳۲ ) وابن حبان ( ۲ / ۹٦ ) . وقد حسنه الشيخ الألبانى ، انظر الصحيحة ( ۲ / ۳۹۷ ).

عن أبى هريرة وأبو يعلى ، عن أنس ، كذا فى الجامع الصغير (١) للسيوطى ، وحسنه بالرمز (فاندحض قول الموفق: إن هذا التقدير بغير توقيف) وقال بعضهم: يفوض إلى رأى القاضى ، فأى وقت رأى المصلحة حكم بموته ، اعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بالوفاة ، كأنه مات فيه معاينة ، إذا الحكمى معتبر بالحقيق .

قلت: والظاهر أن هذا - أى التفويض إلى رأى الحاكم - غير خارج عن ظاهر الرواية، بل هو أقرب إليه من القول بالتقدير؛ لأنه فسره فى شرح الوهبانية بأن ينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه ، فلا يقول بالتقدير؛ لأنه لم يرد به الشرع بل ينظر فى الأقران وفى الزمان والمكان ويجتهد ، ثم نقل عن مغنى الحنابلة حكاية الشافعى ومحمد ، وأنه المشهور عن مالك وأبى حنيفة وأبى يوسف ، وقال الزيلعى : لأنه يختلف باختلاف البلاد ، وكذا غلبة الظن تختلف باختلاف الأشخاص ، فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظن فى أدنى مدة أنه قد مات اهد ؛ ومقتضاه أنه يجتهد ، ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته ، وعلى هذا يبتنى ما فى جامع الفتاوى حيث قال : وإذا فقد فى المهلكة فموته غلل ، فيحكم به كما إذا فقد فى وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطريق أو سافر على غالب ، فيحكم به كما إذا فقد فى البحر وما أشبه ذلك حكم بموته ؛ لأنه الغالب فى المرض الغالب هلاكه أو كان سفره فى البحر وما أشبه ذلك حكم بموته ؛ لأنه الغالب فى هذه الحالات ، وأفتى به بعض مشايخنا ، وقال : إنه أفتى به قاضى زاده صاحب بحر الفتاوى لكن لايخفى أن لا بد من مدة طويلة يغلب على الظن موته لا بمجرد فقده عند ملاقاة العدو أو سفر البحر ونحوه ، كذا فى حاشية الدر الشامى (٢).

قلت : والأحسن عندى إذا فقد في المهلكة ألا يحكم بموته قبل أربع سنين من وقت المرافعة ، وهو مذهب أحمد في هذه الصورة.

قال الموفق فى المغنى : القسم الشانى أن تكون غيبة ظاهرها الهلاك ، كالذى يفقد بين أهله ليلا أو نهارا ، أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع ، أو يفقد بين المصفين أو ينكسر بهم مركب فيغرق بعض رفقته أو يفقد فى مهلكه كبرية الحجاز ونحوها ، فمذهب أحمد .

<sup>(</sup>١) أورده السيوطى في " الجامع الصغير " ( ١ /٣٩ ) ورمز له بالرمز "ح" كناية عن حسنه .

<sup>(</sup>٢) حاشية الدر الشامى : (٣/ ٥١١ – ٥١٢).

## امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ١٩٥٥

المفقود: « إنها لا تتزوج » . رواه الشافعى من طريقه ، وذكره فى مكان آخر تعليقا ، المفقود: « إنها لا تتزوج » . رواه الشافعى من طريقه ، وذكره فى مكان آخر تعليقا ، فقال: وقال على فى امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر ، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته ، وقال البيهقى: هو عن على مشهور ، وروى عنه من وجه ضعيف ما يخالفه ، وهو منقطع ( التلخيص الحبير ) (١).

الظاهر عنه أن زوجته تتربص أربعة سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج . وقال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : تذهب إلى حديث عمر ؟ قال : هو أحسنها ، يروى عن عمر من ثمانية وجوه ( الصحيح من ثلاثة وجوه كما في المغني )(٢) ، وهذا قول عمر وعشمان وعلى وابن عباس وابن الزبير . قال أحمد : خمسة من أصحاب النبي على ( قلت : بل أربعة فإن المشهور عن على خلافه كما مر ) وبه قال عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى وقتادة والليث . وبه يقول مالك والشافعي في القديم ( وقوله الجديد كقول فقهاء الكوفة سواء كما تقدم ) إلا أن مالكا قال : ليس في انتظار من يفقد في القتال وقت ، وقال ابن المسيب في امرأة المفقود بين الصفين : تتربص سنة ؛ لأن غلبة هلاكه ههنا أكثر من غلبة غيره لوجود سبب اه. .

قلت : إن كان علة التقدير بأربع سنين كونها أكثر مدة الحمل كما زعموا فلابد من وجوب التربص أربع سنين مطلقا ، سواء فقد في القتال أو في غيره لاحتمال كون المرأة حاملا من المفقود . فافهم .

قوله : " عن المنهال بن عمرو إلخ " قلت : المنهال الأسدى مولاهم الكوفى من رجال البخارى والأربعة صدوق ، من الخامسة ( تقريب )  $^{(7)}$  ، وعباد بن عبد الله الأسدى ضعيف من الثالثة . ووثقه ابن حبان في " الخلاصة "  $^{(3)}$ . " التقريب "  $^{(0)}$ ولا يضرنا الكلام في

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير : (٢/ ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) المغنى : ( ٩ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) التقريب : ( ٢١٥ ).

<sup>(</sup>٤) الخلاصة : ( ١٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) التقريب : (٩٥) .

بعض الرواة بعد ما ثبت كونه مشهورا عن على ، كما قاله البيهقى ، وقد حكم بضعف ما روى عنه مما يخالفه وانقطاعه ، ولفظه فى السنن : قال الشافعى : وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى امرأة المفقود : امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال : وبهذا نقول ، قال البيهقى : وروى قتادة ، عن خلاس بن عمرو ، عن أبى المليح ، عن على قال : إذا جاء الأول خير بين الصداق الأخير وبين امرأته ، ورواية خلاس عن على ضعيفة، وأبو المليح لم يسمعه من على رضى الله عنه اه. .

#### الرد على ابن حزم:

ويعكر عليه ماذكره ابن حزم فى " المحلى " : من طريق حماد بن سلمة أخبرنا قتادة ، عن خلاس بن عمرو أن على بن أبى طالب قال : امرأة المفقود تعتد أربع سنين ، ثم يطلقها الولى ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق قال : وهذا صحيح عن على اهد .

والجواب أن البيهقى إنما حكم بضعفه لما فى رواية الخلاس عن على خاصة من المقال ، كان يحيى بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس عن على خاصة ، قال أحمد : كانوا يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور ، وقال أبو حاتم : يقال : وقعت عنده صحف عن على وليس بقوى ، وقال ابن سعد : كان قديما كثير الحديث له صحيفة يحدث عنها ، قال يحيى بن سعيد : لم يسمع من عمر ولا من على ، وقال الحاكم عن الدارقطنى : ما كان من حديثه عن أبى رافع عن أبى هريرة احتمل ، وأما عثمان وعلى فلا ، وقال الأزدى : خلاس تكلموا فيه يقال :كان صحفيا اهد . من التهذيب (۱) ملخصا وإنما صحح ابن حزم حديثه لكونه من رجال الجماعة ثقة ، ولم يتنبه لما فى حديثه عن على خاصة من المقال ، ومثل هذا الجرح وإن كان لا يضر بصحة الحديث على أصلنا ولكن بشرط ألا يكون مخالفا للمشهور وإلا فلا يحتج به أصلا .

ولا يخفى أن رواية خلاس هذه مخالفة لمذهب على المشهور عنه ، فهي شاذة لا يلتفت

<sup>(</sup>۱) التهذيب : ( ٣ / ١٧٦ – ١٧٧ ).

## امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ١٥٧١

امرأة المفقود: 4 + 1 همد بن عبيد الله العزرمى ، عن الحكم بن عبية أن عليا قال فى امرأة المفقود: 4 + 1 همى امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق 1 + 1 والعرامى ضعيف . وتابعه ابن أبى ليلى ومنصور بن المعتمر ، كما سيأتى .

٤٤٣٩ – أخبرنا معمر ، عن ابن أبى ليلى ، عن الحكم أن عليا قال : فذكره سواء ، رواه عبد الرزاق $^{(7)}$  أيضا (زيلعى )  $^{(3)}$ ، وسنده حسن مرسل .

على قال : « تتربص حتى تعلم أحى هو أم ميت » . رواه عبد الرزاق $^{(0)}$  أيضا (يلعى) $^{(7)}$ ، قلت : مرسل صحيح .

ا ٤٤٤ – أخبرنا ابن جريج قال : بلغنى أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا ، رواه عبد الرزاق أيضا ( زيلعي )(٧) ، وبلاغات مثل ابن جريج حجة .

إليها ، وهؤلاء فقهاء الكوفة ، وهم أعرف الناس بقـضايا على وفتاواه كلهم يقولون : بأن امرأة المفـقود لا تتزوج حتـى يأتيها يقين موتـه أو طلاقه ، ويرون ذلك عن على رضى الله عنه ، فكيف يصح أن يعلم خلاس من قوله لما لم يعلموا ؟ هذا مما يستحيله العقل السليم، والظاهر أن خلاسا شبه عليه في ذلك لكونه حدث عنه في صحيفة ، والله تعالى أعلم .

قوله : « أخبرنا محمد بن عبيد الله إلى قوله وعن على إلخ » دلالة الآثار على قول على رضى الله عنه ظاهرة ، وهو قولنا وقول فقهاء الكوفة ، وقول الشافعي مطلقا ، وقول

<sup>(</sup>١) رواه عبد الرزاق : ( ح ١٢٣٣٠ ).

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : (٢ / ١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق : ( ١٢٣٣٠ - ١٢٣٣١ ).

<sup>(</sup>٤) نصب الراية: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق : ( ح ١٢٣٣١ ) .

<sup>(</sup>٦) نصب الراية : المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

المعبى والنخعى كلهم قالوا: ليس لها أن تتزوج حتى يتبين موته ( زيلعى  $^{(1)}$ ).

الخرجه عن على إذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى يقدم أو يموت ، أخرجه أو عبيد في كتاب النكاح ، وذكره الحافظ في " الفتح " $^{(\Upsilon)}$  وهو حسن أو صحيح على أصله ، وذكر ابن حزم في المحلى  $^{(3)}$  سنده : نا جرير ، عن منصور بن المعتمر ، عن الحكم بن عتيبة ، عن على ، وهو مرسل صحيح .

لا و تروجت فهى امرأة الأول ، دخل بها الثانى أو لم يدخل ، الحرب الثانى أو لم يدخل ، أخرجه أبو عبيد أيضا ، وسنده حسن ( فتح البارى ) (٥) ، وفى " المحلى "(٦) من طريق أبى عبيد ، نا على بن معبد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن سعيد بن جبير قال : قال على فذكره ، وهذا سند حسن .

٥٤٤٥ – أخبرما الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مجاهد أنه قال : قد رجع عمر رضى الله عنه في التي تنكح في صدتها والمفقود زوجها ، وفي امرأة أبي

أحمد ومالك في مفقود ظاهر غيبته السلامة ، كما مر ذكره مفصلا .

قوله : «أخبرنا الحسن بن عمارة إلخ الالاته على رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول على رضى الله عنه في امرأة المفقود ظاهرة ، ويعكر عليه ما حكاه الأثرم عن أحمد ، قال : زعموا أن عمر رجع عن هذا هؤلاء الكذابين ، قلت : فروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا قال : لا إلا أن يكون إنسان يكذب اهد . من " المغنى "(٧) ولعل مبنى قول

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبى شيبة : ( ٤ / ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ( ٢ /١٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى : ( ٩ / ٣٤٠ – ٣٤١ ) .

وسكُّوت الحافظ عنه كناية عن حسنه .

<sup>(</sup>٤) المحلى : ( ۱۰ / ۱۳۸ ).

<sup>(</sup>٥) [ حسن ] . انظر فتح الباري ( ٩ / ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٦) المحلى : ( ١٠ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٧) المغنى : ( ٩ / ١٣٢ ).

## امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ١٩٧٣

كنف رجع إلى قول على رضى الله عنه ، رواه محمد فى الحجج<sup>(۱)</sup> له وهو مرسل حسن، ومراسيل مجاهد مقبولة ، كما ذكرناه فى المقدمة، والحسن بن عمارة وإن تكلم فيه بعضهم ولكن جرير بن عبد الحميد فضله عن محمد بن إسحاق ، وقال عيسى بن يونس : شيخ صالح كما فى التهذيب<sup>(۲)</sup> ، واحتج به محمد بن الحسن الإمام وهو توثيق له منه وله شاهد ، ذكره محمد فى " المبسوط " وسيأتى .

أحمد هذا كون الحسن بن عمارة مجروحا عنده ، كما فى " التهذيب "(٣) ولكن قال عيسى ابن يوسف: الحسن بن عمارة شيخ صالح ، قال فيه شعبة ، وأعانه عليه سفيان ، وقال جرير بن عبد الحميد : ما ظننت أنى أعيش إلى دهر يحدث فيه عن ابن إسحاق ، ويسكت فيه عن الحسن بن عمارة وقال عمرو بن على: رجل صالح صدوق كثير الوهم والخطأ اهه.

فهذا ابن يونس يوثقه ، ويثنى عليه مع معرفته بقول شعبة وسفيان فيه ، وأثنى عليه عمرو بن على فى صلاحه وصدقه ، فشبت أنه لم يكن من الكذابين ، وإنما كان يهم فى بعض الأحاديث ويخطىء فكان ماذا ؟ فهل أحد المحدثين سلم من الوهم والخطأ إلا من عصمه الله ؟ قال ابن عدى : وأورده له عدة أحاديث ما أقرب قصته إلى ما قال عمرو بن على ، وقد قيل : إن الحسن بن عمارة كان صاحب مال ، وإنه حول الحكم إلى منزله ، فخصه بما لم يخص غيره اهم . أى فهذا وجه روايته عن الحكم ما لم يروه عنه غيره ، وهذا الذى نقمه عليه شعبة حيث قال : إن الحكم لم يحدث عن يحيى الجزار إلا ثلاثة أحاديث، والحسن بن عمارة يحدث عنه أحاديث كثيرة ، قال أيوب بن السويد الرملى : فقلت للحسن بن عمارة فى ذلك ، فقال : إن الحكم أعطانى حديثه عن يحيى فى كتاب فحفظته ، قال النضر بن شميل : قال الحسن بن عمارة نى حل ما فحفظته ، قال النضر بن شميل : قال الحسن بن عمارة : الناس كلهم منى فى حل ما خلا شعبة اه.

وقال الزيلعي : روى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق حدثني من لا أتهم به ( عن

<sup>(</sup>١) الحجج : ( صـ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : (٢ / ٣٠٦ ).

<sup>(</sup>٣) التهذيب : ( ٢ / ٣٠٦ ) .

الحكم ، عن مقسم مولى ابن عباس ، عن ابن عباس فذكر صلاة النبى على حمزة وعلى قتلى أحد ، وقول ابن إسحاق : حدثنى من لا أتهم أراد به الحسن بن عمارة ، فقد ورد مصرحا فيه به ، كما رواه الإمام موسى بن طارق الزبيدى فى سننه عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن معجاهد ، عن ابن عباس إلخ وكيف يكون الحسن بن عمارة كاذبا فيما رواه من رجوع عمر إلى قول على فى امرأة المفقود ، وهذا أحمد بن حنبل قد تردد فى العمل بقول عمر فى ذلك ، قال الموفق فى " المغنى " وقد نقل عن أحمد أنه قال : كنت أقول : إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا تزوجت، وقد ارتبت فيها ، وهبت الجواب فيها لما اختلف الناس فيها ، فكأنى أحب السلامة . وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله وتشربص أبدا ويحتمل التورع ، ويكون المذهب ما قاله

وظنى أنه إنما تردد وارتاب فيما قاله أولا لمعرفته بأن مذهب على المشهور عنه على خلاف ما روى عنه خلاس ، ولعله ثبت عنده رجوع عمر إلى قول على ، وأن ابن مسعود رضى الله عنه ، وافق عليا في ذلك ، فلم يكن التربص أربع سنين قول خمسة من أصحاب النبي في ، كما كان زعمه أولا بل قول ثلاثة ، منهم عثمان وابن عباس وابن الزبير أما عثمان فاختلفت الروايات عنه أنه أمر بذلك في المفقود عنها زوجها أو في من نعى الزبير أما عثمان ناختلفت الروايات عنه أنه أمر بذلك في المفقود عنها زوجها أو في من نعى اليها زوجها . فروى عبد الرزاق ،عن معمر ،عن الزهرى ،عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الحطاب وعثمان بن عفان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته اهد . والأثر رواه مالك في « الموطأ »(۱) عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ولم يذكر عشمان ، ومالك أحفظ من معمر ، قال يحيى بن سعيد – القطان : ما في القوم أصح حديثا من مالك – يعنى السفيانين ومالكا قال : ومالك أحب إلى من معمر وكان ابن مهدى لا يقدم على مالك أحدا كذا في « التهذيب » (۲) فبطل قول ابن حزم : ليس معمر دون مالك ،

<sup>(</sup>١) رواه في : ٢٩ كتاب الطلاق ، ٢٠- باب عدة التي تفقد زوجها ، ( تحت ح ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : (١٠/٧) .

(1) المحلى (1) ) قلت : ويحيى بن سعيد كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتا ، قال أبو حاتم : يحيى بن سعيد يوازى الزهرى أى فى الحفظ ، وقال الثورى : كان أجل عند أهل المدينة من الزهرى كذا فى التهذيب (1) ولو سلمنا قول ابن حزم : إن الزهرى أحفظ من يحيى بن سعيد فلا نسلم أنه أتقن منع وأفقه .

وأما ما رواه عبد الرزاق (٣) عن معمر ، عن أيوب السختياني أن أبا المليح بن أسامة سئل عن امرأة المفقود فقال : حدثتني سهيمة بنت عمر الشيبانية أنها فقدت زوجها في غزاها فلم يدر أهلك أم لا ، فتربصت أربع سنين ثم تزوجت ، فيجاء زوجها الأول فركب هو وزوجها الثاني إلى عثمان فأخيراه ، فقال عثمان : يخير الأول بين امرأته وبين صداقها ، فلم يلبث أن قبل عثمان ، فركبا إلى على بالكوفة ، فيقال : ما أرى إلا ما قبال عثمان ، فالت : فاختبار الصداق فأعنت زوجي بألفين وكان الصداق أربعة آلاف الحديث كذا في المحلى الله في سنده سهيمة بنت عمر لم أجد من ترجمها ، وليس فيه أن عثمان أمرها بالتربص أربع سنين .

ورواه الأثر بإسناده عن أبى المليح عن شهية أن زوجها صيفى بن فشيل نعى لها من قيذائيل ، فتزوجت بعده ثم إن زوجها الأول قدم ، فأتينا عشمان وهو محصور فأشرف علينا فقال : كيف أقضى بينكم وأنا على هذا الحال ؟ فقلنا : قد رضينا بقولك ، فقضى أن يخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة فرجعنا ، فلما قتل عثمان أتينا عليا فخير الزوج الأول بين الصداق وبين المرأة ، فاختار الصداق ، فأخذ منى ألفين ومن زوجى الآخر آلفين كذا في لا المغنى المنى المرأة ، وواه البيهقى في سننه (٦) عن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد

<sup>(</sup>١) المحلى : ( ١٠ / ٧ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : ( ١١ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق : ( ح / ١٢٣٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المحلى : (١٠ / ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) المغنى : ( ٩ / ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي : (٤ / ٤٤٧ ) .

عن قتادة ، عن أبى المليح ، عن سهيمة بنت عمر نحوه أطول منه وهذا صريح فى أن المرأة لم تتزوج بآخر بمجرد التربص أربع سنين بل بعد ما نعى إليها زوجها ، ولا نزاع فى ذلك، وإنما النزاع فى مفقود لم يعرف حياته ولا موته ، ثم رأيت البيهقى (١) رحمه الله قد أجاب عنه بمثل ما أجبت به ، وهذا نصه : هذه المرأة – أى سهيمة بنت عمر الشيبانية – لم تعرف بما تثبت به روايتها هذه ، وإن ثبتت تضعف رواية أبى المليح عن على رضى الله عنه مرسلة فى المفقود ، فإن هذه الرواية أن ذلك كان فى امرأة نعى لها زوجها ، والمشهور عن على رضى الله عنه ما قدمنا ذكره والله أعلم اه . والحمد لله على الموافقة .

وأما قضاء عشمان بأن يخير الزوج الأول لا ينافى كون المرأة زوجته لبداهة انتفاء الخيار عمن هى أجنبية عنه ، ولدلك كان مالك بن أنس ينكر رواية من روى عن عمر فى التخيير، ويقول: إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فإن دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها ذكره البيهقى (٢)، فإن التخيير يستدعى بقاء الملك ، ولا ملك له عليها بعد ما تمت عدتها ، بل إنما قضى بذلك بطريق التحكيم والإصلاح بينهما ، ومعناه: أن الزوج الأول يستحق المرأة لكونها زوجته فإن اختارها فهى له ، ولا يقربها حتى تنقضى عدتها من الثانى لكونها قد وطئت بالشبهة ، وإن رضى بتركها ، وتطليقها للثانى يرد عليه ما كان أصدقها ، ويجدد الزوج الثانى نكاحه بعد انقضاء العدة ، لظهور بطلان النكاح عندنا أيضاً ، وحمل التخيير على هذ أولى من إنكار مالك رواية من روى التخيير مطلقا ، فإن الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضى الله عنه لم يتهموا ، كما ذكره البيهقى (٣) عن فإن الشافعى والمذهب أن المرأة للأول ، وهو قول على رضى الله عنه ، كما سيأتى ، ولكنه لم ينقض قضاء عشمان للمعنى الذى ذكرنا ؛ أو لأن القاضى إذا قضى فى المجتهدات برأيه لا ينقض القاضى الذى لا يرى رأيه ما قضى به الأول كما هو معروف فى الفقه ، وسيأتى فى ينقض القضاء إن شاء الله تعالى ، فلم يبق من الصحابة من قال بأن تتربص أربع سنين إلا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : (٧/ ٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقى : (۷/٤٤٦)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

### امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان ٥٥٧٧

قضيات إلى قول على رضى عنه عن امرأة أبى كنف ، والمفقود زوجها ، والمرأة التى قضيات إلى قول على رضى عنه عن امرأة أبى كنف ، والمفقود زوجها ، والمرأة التى تزوجت في عدتها ذكره محمد في الأصل كما في المبسوط (١) للسرخسى قلت : أما رجوعه في المرأة التي تزوجت في عدتها فقد قال البيهقي : روى الثورى ، عن أشعث، عن الشعبى ، عن مسروق عن عمر أنه رجع ، فقال : لها مهرها ويجتمعان إن شاء ، في «التلخيص (٢) الحبير» .

ثلاثة ، ابن عباس وابن عمرو وابن الزبير ، لا ريب أن عــمر وعليا وابن مسعود أجل منهم وأولى .

قوله: « عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ » قلت: وقولنا فى الثلاث على رضى الله عنه، فامرأة المفقود قد عرفت، وأما امرأة أبى كنف فكان أبو كنف طلقها ثم راجعها ، ولم يعلمها حتى غاب ثم قدم فوجدها قد تزوجت ، فأتى عمر رضى الله عنه فقص عليه القصة ، فقال له: إن لم يكن دخل بها فأنت أحق بها ، وإن كان دخل بها فليس لك عليها سبيل ، قال ابن حزم فى « المحلى » : روينا من طريق عن عمر كلها منقطعة ؛ لأنها عن إبراهيم ،عن عمر أو عن الحسن بن مسلم ، عن عمر أو عن سعيد بن المسيب عن عمر أو عن أبى الزناد أن عمر قال فيمن طلق امرأته ثم سافر وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت أنه إن أدركها قبل أن يدخل بها فهى امرأته ، وإن لم يدركها حتى دخل بها الشانى فهى امرأة الثانى ، حكم بذلك فى أبى كنف ، وهو قول لم يدركها حتى دخل بها الشانى فهى امرأة الثانى ، حكم بذلك فى أبى كنف ، وهو قول الذى لا اختلاف فيه أنه إذا دخل بها زوجها الآخر قبل أن يدركها الأول فلا سبيل له إليها، وذلك الأمر عندنا فى هذا وفى المفقود قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك ، وقال : وجها الأول أحق بها .

إيراد ابن حزم على المالكية :

قال ابن حزم (٣): إنما أوردنا هذا لنرى المشغبين بقــول مالك : الأمر عندنا والأمر الذي

<sup>(</sup>١) المبسوط : ( ١ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير : ( ٢ / ٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المحلى : (١٠/٥٥٧)

لا اختلاف فيه عندنا حجة وإجماع لا يحل خلافه ، وهذا مالك قد رجع عن قول ذكر أنه الأمر عندهم ، والأمر الذى لا اختلاف فيه فحسبهم وحسبكم ، ورينا من طريق وكيع عن شعبة ، عن الحكم بن عتيبة قال : قال على بن أبى طالب : إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها ولم يعلنها ، فهى امرأته إذا أشهد ، ومن طريق الثورى ، عن منصور ، عن الحكم، عن على رضى الله عنه أنه قال فيمن طلق امرأته ثم غاب فكتب إليها برجعتها فضاع الكتاب حتى انقضت عدتها ، فإن زوجها الأول أحق بها دخل الآخر أو لم يدخل ، ومن طريق إبراهيم عن على في أبى كنف مثله اهد .

قلت : وظنى أن مالكا لم يرجع عن قول عمر إلى قول على إلا وقد ثبت عنده رجوع عمر رضى الله عنه إلى قوله ، والله تعالى أعلم ، وكان على مالك أن يرجع عن قوله فى امرأة المفقود أيضاً إذا تزوجت فجاء زوجها الأول دخل بها الثانى أو لم يدخل كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

وأما التى تنكح فى عدتها فكان عمر رضى عنه يقول: إن كان روجها الذى تزوجها فى العدة لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الزوج الأول ، وكان خاطبا من الخطاب ، وإن كان دخل فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من روجها الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لم ينكحها أبداً ولها مهرها بما استحل منها ، وقال على رضى الله عنه : إنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وتستعمل ما بقى ما عدتها من الأول ، وتعتد من الآخر عدة مستقبلة ، ثم يتزوجها الآخر إن شاء ، وذكر البيهقى عن الثورى ، عن أشعث ، عن الشعبى ، عن مسروق عن عمر أنه رجع إلى ذلك ، فقال : الثورى ، عن أشعث ، عن الشعبى ، عن مسروق عن عمر أنه رجع إلى ذلك ، فقال : المحسرة الله ويجتمعان إن شاء كما فى المتن ، وفى كل ذلك دليل على صحة ما رواه الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن مجاهد أن عمر رضى الله عنه قد رجع إلى قول على في ثلاث قضيات ، والله تعالى أعلم .

إيراد ابن حزم على الأثمة في مسألة المفقود وتأجيل العنين وجوابه :

قال ابن (١)حزم أما المالكيون والحنفيون والشافعيون فإنهم تناقضوا ههنا أقبح تناقض ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : (١٤١/١٠) .

فأما الشافعيون فقلدوا عمر في رواية لم تصح عنه قط في تأجيل امرأة العنين ، وإخراجها عن عصمته بغير قرآن ولا سنة ، ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا وابن عباس وابن عمر فيما صح عنهم تأجيل امرأة المفقود ، وهذا عجب جدا ، وكذلك فعل السحنفيون أيضاً.

قلت: أما قوله: إنهم قلدوا عمر في الرواية لم تصح عنه قط في تأجيل امرأة العنين إلى فمن إطلاقاته المردودة ، فقد رواه عنه سعيد بن المسيب والشعبي والحسن وهؤلاء مراسيلهم صحاح عند القوم وعبد الكريم ( الجزري ) وعطاء ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الرحمن الأنصاري ، كما ذكر ابن حزم في المحلى (١) والمرسل إذا تعددت مخارجه كان حجة عند الكل ، وإذا روى من وجهين فهو أرجح من مسند واحد فكيف إذا روى من سبعة أوجه ، وروى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : يؤجل العنين سنة ، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة كذا في « مجمع الزوائد)(٢).

فقول ابن حزم: حصين بن قبيصة مجهول ( المحلى )  $(^{(7)}$ رد عليه ، وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه الركين بين الربيع وعبد الملك بن عمير والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال العجلى : تابعى ثقة ، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الكوفيين كما في « التهذيب »  $(^{(3)})$ . وهو من رجال أبى داود والنسائى وابن ماجة .

ورى ابن أبى شيبة  $(^{\circ})$ : حدثنا وكيع عن ، سفيان ،عن الركين ، عن أبى حنظلة النعمان، عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة ، ( زيلعى  $)^{(7)}$  ورجاله رجال الصحيح

<sup>(</sup>۱) المحلى : (۱۰/۱۰)

<sup>(</sup>٢) أورده الهيشمي في « مجمع الزوائد » : ( ٣٠١/٤ ) ، وعـزاه إلى الطبراني في « الكبيـر » ورجاله رجال الصحيح ، خلا حصين بن قبيصة ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>٣) المحلى المصدر السابق.

<sup>(</sup> ٤ ) التهذيب : (٣٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبى شيبة : (٢٠٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) نصب الراية : (٢/ ٤٦) .

خلا النعمان بن حنظلة ، ويقال نعيم فمن رجال أبى داود والبخارى فى الأدب قال العجلى: تابعى ثقة ، وحسن على بن المدينى حديثه عن همار فى ذى الوجهين ، كما فى لاالتهذيب (١). وانقلب اسمه على ابن حزم ، فقال : عن حنظلة بن نعيم وهو مجهول اهد. (المحلى)(٢)وليس هو بمجهول ولا ضعيف ، ولكن ابن حزم لم يؤت إلا من قبله وقد روى ذلك عن الصحابة جملة من طريق شريك وهو من رجال مسلم ، والأربعة صدوق ثقة ، وثقه القدماء من المحدثين : ابن معين وأحمد بن حنبل والعجلى وابن المبارك وابن سعد والنسائى وأبو دواد وأبو جعفر الطبرى وإبراهيم الحربي وغيرهم كما فى لا التهذيب ، ونسبه عبد الحق إلى التدليس ، وقال ابن القطان : كان مشهور به ولكنه كان يتبرأ من التدليس كما فى طبقات المدلسين (٣)وشريك أجل وأرفع من أن يكذب ، فلا يجوز نسبته إلى التدليس وهو يتبرأ منه ، فبطل قول ابن حزم : وأما الرواية عن الصحابة جملة فمن طريق شريك وهو مدلس عن جابر الجعفى ، وهو كذاب مشهور بذلك فاسد الدين يقول بالرجعة اه.

قلت: أما جابر الجعفى فلا ريب أن جماعة من العلماء اتهموه بالكذب وفساد الدين ، ولكن الإنصاف آلا يسكت عن مناقب الرجال عند ذكر مثالبهم ، والحق أن الرجل مختلف فيه ، قال الثورى : إذا قال جابر (٤): حدثنا وأخبرنا فذاك ، قال ما رأيت أورع فى الحديث ، وإذا قال : حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس ، وكذلك قال زهير بن معاوية، قال وكيع : مهما شككتم فى شىء فلا تشكو فى أن جابر ثقة ، حدثنا عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن بن صالح ، قال ابن عدى ( وهو من أعدل الناس فى الجرح . والتعديل ) له

<sup>(</sup>١) التهذيب : (١٠ / ٢٦٣ )

<sup>(</sup>٢) المحلى : (١٠/١٦)

<sup>(</sup>٣) طبقات المدلسين : (ص١٠ )

<sup>(</sup>٤) جابر بن يزيد الجعفى ، مشهور عالم ، قد وثقه شعبة والشورى وغيرهما . قال أبو داود : « ليس عندى بالقوى » ، قال النسائى : « متروك » ( وكذب بعضهم ) وقال ابن معين : « لا يكتب حديثه»، وتوفى سنة ثمان وعشرين ومائة ( المغنى : ١٠٧٩/١٢٦ ) .

أى لجابر: حديث صالح، وشعبة أقل رواية عنه من الثورى، وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة، وقال أبو بدر: كان جابراً يهيج به مرة فى السنة (أى الصفراء) فيهذى ويخلط فى الكلام، فلعل ما حكى عنه كمان فى ذلك الوقت اه. ملخصا من التهذيب (١).

فبطل قول ابن حزم (٢) أن قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى تأجيل العنين السنة ثم التفريق بينهما قول فاسد لا دليل على صحته ، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا من شىء يصح عن أحد من الصحابة ولا من قياس اه. فقد أثبتنا صحة الرواية به عن عمر وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ، ورواية جابر الجعفى عن الصحابة جملة محتملة ، قال الموفق فى ( المغنى ) : وهذا قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ، (قلت : ومعاوية أيضاً فقد روى عنه ابن حزم مثل قول عثمان ، ووافقه عليه سمرة ابن جندب رضى الله عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعى وقتادة وحماد بن أبى سليمان ، وعليه فتوى فقهاء الأمصار ، منهم : مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى والشافعى وإسحاق وشذ الحكم بن عيينة وداود ، فقالا : لا يؤجل وهى امرأته ، وروى ذلك عن على رضى الله عنه ، وأبو حفص عن على مثل قول عمر وابن مسعود اه. .

#### الجواب عن حجج الظاهرية في عدم تأجيل العنين:

قلت: ولا حبجة للحكم وداود فيما روى عن على فى ذلك من طريق الحجاج بن المنهال، نا شعبة ، عن أبى إسحاق السبيعى قال: سمعت هانىء بن هانىء قال: رأيت امرأة جاءت إلى على بن أبى طالب، فقالت: هل لك فى امرأة ليست بأيم ولا بذات بعل، قال: وجاء زوجها فقال: لا تسأل عنها إلا مبيتها، فقال له على: ألا تستطيع أن تصنع شيئاً ؟ قال: لا ، قال: ولا من السحر؟ قال: لا . قال له على: أما أنا فلست مفرقا

<sup>(</sup>١) التهذيب : (٥٠، ٤٩,٢) .

<sup>(</sup>٢) الحلية : (١٠ / ٦٠ ) .

بينكما، اتقى الله واصبـرى ، وفى رواية : فقـام شيخ يجنح ، قال : سلهـا هل تنقم فى مطعم أو ثياب ، وفيه أيضاً قالت : فرق بينى وبينه . قال : اصبرى فإن الله تعالى لو شاء لابتلاك بأشد من ذلك ( المحلى )(١) فليس فيه أن الزوج كان عنينا ، بل غاية ما فيه أنه كان شيخا ضعيفا . فيحتمل كونه كان قادر عليها حين تزوجها ثم ضعف عن غشيانها ، ومثله لا يفرق بينه وبين امرأته عندنا ، ولا عند الجمهور .

قال الموفق في في « المغنى » (٢): أكثر أهل العلم على هذا يقولون: متى وطىء مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها، ولم تضرب له مدة، منهم عطاء وطاوس والحسن ويحيى الأنصارى والزهرى وعمرو بن دينار وقتادة وابن هشام ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأى، وقال أبو ثور: إن عجز عن وطئها أجل لها اهد. فأثر على هذا لا يرد على الجمهور، وإنما يرد على أبى ثور: ومن وافقة من الظاهرية الذين لا عبرة بخلافهم، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) المحلى : (١٠/٩٥) .

<sup>(</sup>۲) المغنى : (۷/ ٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه في : النكاح ، ( ح١٤٣٣ ) ٠

عقل ( المحلى ) (١).

قلت : أحسن الله عنزاءنا فيك يا ابن حزم ؛ فلم نكن نظن بك مثل هـذا الاجتراء في تحريف معانى الحديث ، فأخبرنا رحمك الله من أين أخلت أن هـذه المرأة تذكر أن زوجها لم يطأها؟ ولا مرة ، وأى لفظ في الحديث يدل على ذلك ؟ ومن أين عرفت أن المرأة كانت تدعى عنة زوجها الثاني ؟ وهل كون إحليله كالهدبة صريح في كونه عنينا لا يحتمل غير هذا ؟ وإن كان كـذلك فهل قـول رسول الله على : « لا حـتى تذوقي عسيلته ويذوق هو عسيلتك »(٢) محمول على طلب الجماع عن لا يقدر عليه أصلا ؟ وهل هو إلا من التكليف على الإيطاق ؟ ولو راجع ابن حزم لفظ البخارى لبكي على نفسه ، وندم على تحريفه معنى الحديث ففي لفظ للبخارى (٣) قال : كذبت والله يا رسول ؟ ! إني لانفضها نفض الأديم ، ولكنها ناشزه ، تريد أن ترجع إلى رفاعة ، قال : وجـاء ومعه ابنان له من غيرها، وأبصر رسول الله على معه ابنين له ، فقال : بنوك هؤلاء ؟ قال : نعم ، قال : هذا الذي تزعمين ما تزعمين ؟ فوالله لهم أشبه به من الغـراب بالغراب. وهو صريح في أن عبد الرحمن بن الزبير لم يكن عنينا ، ولم تدع المرأة عنته ، وكيف تدعى وظاهر الحال يكذبها ، وإنما كانت تدعى ضعفه ، وإن ما معه ليس بأغنى عنها من هدبة ثوبها ، تعنى أنه ليس بـفحل كمثل رفاعة .

قال الموفقق في المغنى : فأما الخبر أى خبر امرأة رفاعة فلا حجة لهم فيه ، فإن المدة إنما تضرب له مع اعترافه وطلب المرأة ذلك ، ولم يوجد واحد منهما ، وقد روى أن الرجل أنكر ذلك ، وقال : إنى لأعركها عرك الأديم ، وقال ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه ، رواه البخارى في باب الطلاق وفيه : فتزوجت زوجا غيره ، وكانت معه مثل هدبة الثوب فلم تصل منه إلى شيء تريده ، فلم يلبث أن طلقها ، فأتت النبي عليه

<sup>(</sup>١) المحلى : (١٠/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى : ( ح ٥٨٢٥ ) .

فقالت: إن زوجى طلقنى ، وإنى تزوجت زوجا غيره فدخل بى ، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة ، فلم يقربنى إلا هنة واحدة ولم يصل منى إلى شىء الحديث ، فلا معنى لضرب المدة وصبحح ذلك قول السنبى على : « تريدين أن ترجعى إلى رفاعة »(١) ولو كان قبل طلاقه لما كان ذلك إليها ، وقيل : إنها ذكرت ضعفه وشبهته بهدبة الثوب ، ولذلك قال النبى على : « حتى تذوقى عسيلته ) ، والعاجز عن الوطء لا يحصل منه ذلك اه. .

وأما قوله: ثم خالفوا ههنا عمر وعثمان وعليا في ما صح عنهم من تأجيل امرأة المفقود ففيه أنا لم نخالف عليا رضى الله عنه في ذلك ، بل قولنا هو قوله بعينه ، وهو المشهور عنه ، والذي روى عنه نما يخالف شاذ ضعيف لا يلتفت إليه كما مر ، وأما الرواية عن عثمان ففيها مقال قد ذكرناه ، وأما الرواية عن عمر رضى الله عنه فإنما لم نأخذ بها ههنا لكون قول على أشبه بالكتاب والسنة عندنا ، كما ذكرناه عن محمد رحمه الله ، وأيضاً فقد صح عندنا رجوع عمر رضى الله عنه إلى قول على كرم الله وجهه كما قال محمد ، وقد مر .

وفى المبسوط (٢) للسرخسى وتربص أربع سنين كان يقول به عمر رضى الله عنه فى الابتداء ثم رجع إلى قول على رضى الله عنه اه. ولا يصح قياس المفقود على المولى والعنين ؛ لأن التقدير بالمدة فى حقهما لدفع ظلم التعليق ، ولا يتحقق معنى الظلم من المفقود، قلنا : إنها امرأة ابتليت فلتصبر ، ولو شاء الله ، لابتلاها بأشد من ذلك ؛ ولأن الغيبة فى الغالب تعقبها الرجعة ، والعنة قلما تتحل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود أرجى من زوال العنة بعد مضى السنة ، فلا يلزم أن يشرع فيه ما شرع فيها ، فافهم . وإنما أطلت الكلام فى مسألة العنين فى غير موضعها لكونى اطلعت على كلام ابن حزم فيها بعد تحرير مسألة وإيداعها مودعها ولله الحمد على ما علم وأنعم وفهم .

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) المبسوط : ( ١١/ ٣٥ ) .

اخبرنا محمد بن أبان ، عن حماد ، عن إبراهيم في المرأة تفقد زوجها ، قال : قد بلغن الذي ذكر الناس من أربع سنين ، والتربص أحب إلى ، رواه محمد في  $(1)^{(1)}$  له وسنده حسن .

المداق من هذا بما المنتقل من طريق أبى أسامة ، عن زائدة بن قدامة ، ثنا سماك، عن حنش قال على رضى الله عنه بشىء – يعنى في امرأة المفقود – هي امرأة الغائب حتى يأتيها يقين موته أو طلاقها ، ولها الصداق من هذا بما استحل من فرجها ، ونكاحها باطل قلت : سند صحيح ، وحنش هو الصنعاني ثقة من الثالثة .

ومن طریق  $(^{(7)})$  یحیی بن معین ، ثنا عبد السرحمن بن مهدی ، عن منصور ابن سعد بن شبرمة قال : کتب عمس بن عبد العزیز رحمه الله فی امسرأة المفقود : تلوم وتصبر .

قوله : ﴿ أخبرنا محمد بـن أبان إلخ ﴾ فيه ترجيح قول على رضى الله عنه على قول من ذهب إلى التربص أربع سنين فى امرأة المفقود ، فإن صح عن إبراهيم النخعى أنه كان يقول فى ذلك بقول عـمر رضى الله عنه وفـهذا دليل على رجـوعه عنه إلى قـول على كرم الله وجهه .

قوله: وأخرج البيهقى إلى قوله ومن طريق يحيى بن معين إلخ فى الأول دلالة على إنكار على قول عمر رضى الله عنهما فى امرأة المفقود، فدل على أن عمر كان يقول بالتخيير خلاف لما قاله مالك، وأنكر رواية من رواه ذلك عنه، ولم يكن على لينكر قول عمر ويسرده إلا وعنده حجة فى ذلك وثبوت وبرهان، فإن فضل عمر ودرجته فى العلم بالسنة والقضاء (٤) مما لم يكن يخفى على أحد، فلذا رجحنا قول على رضى الله عنه على

<sup>(</sup>١) الحجج : ( ص ٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي : (٧/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ القضاء ﴾ سقط من ﴿ الأصل وأثبتناه من ﴿ المطبوع ﴾ .

• ٤٤٥٠ – وعن يزيد مولى المنبعث أن النبى على سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتاه، وقال مالك؟ ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها الحديث، رواه البخارى (١)هكذا مرسلا ثم وصله ( فتح البارى ) (٢).

قول عمر فى الباب ، وفى الثانى دلالة على قضاء عمر بن عبد العزيز بقول على رضى الله عنه فى امرأة المفقود مع أنه كان يتحرى سيرة عمر ويتبع قضاياه ، كما لا يخفى على من له ممارسة بسير الخلفاء ، والله تعالى أعلم .

قوله: «عن يزيد مولى المنبعث إلغ » قال ابن المنيس : لما تعارضت الآثار في هذه المسألة - أي مسألة المفقود - وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع ، فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها ، فكان إلحاق مال المفقود (أي الذي يخشى عليه الضياع والفساد) بها متسجها ، وفيه : أن ضالة الإبل لا يتعرض لها استقلالها بأمر نفسها ، فاقتضى أن الزوجة كذلك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته ، فالضابط أن كل شيء يخشى ضياعه يجوز التصرف فيه صونا له عن الضياع ، ومالا فلا ، كذا في « فتح البارى» (٢).

قلت : ولمالك أن يقول : إن ابتلاء المرأة بالزنا ضياعها ، فإن خيف على امرأة المفقود ابتلاؤها بالزنا كان حكمها حكم ضالة الغنم ، ومذهب الحنفية في الباب وإن كان قويا رواية ودراية ولكن المتأخرين منا قد أجازوا الإفتاء بمذهب مالك عند الضرورة نظرا إلى فساد الزمان ، والله المستعان وعليه التكلان ، ومن أراد البسط في تحقيق مذهب المالكية في باب المفقود ، فليراجع رسالة و الحيلة الناجزة ، التي ألفها سيدي حكيم الأمة دام مجده وعلاه .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى فى : ٤٥ - كـتاب اللقطة ، ٩ - باب إذا جاء صاحب اللقطة بمــد سنة ردها عليه ؛ لأنها وديعة عنده ، رقم : ( ٢٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري : ( ۵ / ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۳٤ ، ۱۰ / ۱۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) الفتح مصدر سابق .

### إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته

### باب إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته فهى له ، فرق بينها وبين الثاني وعليها العدة ، ولها الصداق بما استحل منها

١ ٥٤٤ - حدثنا هشيم ، أنا سيار ، عن الشعبى قال : قال على بن أبى طالب : إذ جاء زوجها الأول فلا خيار له وهى امرأته ، رواه أبو عبيد ، كما فى المحلى (١) وسيار هو أبو الحكم العنزى من رجال الجماعة ثقة ثبت ( التهذيب ) (٢) فالسند صحيح .

#### باب إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته فهى له ، فرق بينها وبين الثاني وعليها العدة ، ولها الصداق بما استحل منها

قوله: «حدثنا هشيم » إلى قوله: «قال هشيم » إلخ قلت: دلالة الآثار على أجزاء الباب غير الأخير ظاهرة ، قال الموفق في « المغنى » : فإن قدم زوجها الأول قبل أن تتزوج فهي امرأته ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إذا ضربت لها المدة فانقضت بطل نكاح الأول ، والذي ذكرنا أولى ؛ لأننا إنما أبحنا لها التزويج ؛ لأن الظاهر موته ، فإذا بان حيا انحزم ذلك الظاهر ، وكان النكاح بحاله ،كما لو شهدت البينة بموته ثم بان حيا ؛ ولأنه أحد الملكين فأشبه ملك المال ، فأما إن قدم بعد أن تزوجت نظرنا ، فإن كان قبل دخول الثاني بها فهي زوجة الأول ترد إليه ، ولا شيء (قلت : وهذا خلاف قول عمر فإنه أوجب عليه رد الصدقة الذي أصدقها الثاني ، كما سيأتي ) .

قال أحمد : أما قبل الدخول فهى امرأته ، وإنما التخيير بعد الدخول ، وهذا قول الحسن وعطاء وخلاس بن عبمرو والنخعى وقتادة ومالك وإسحاق ؛ لأن النكاح إنما صح في الظاهر دون الباطن ، فإذا قدم تبينا أن النكاح كان باطلا ؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج فكان باطلا ، وليس عليه صداق ؛ لأنه نكاح فاسد لم يتصل به ويعود الزوج بالعقد الأول ، كما لو لم تزوج وإن قدم بعد دخول الثانى بها خير الأول بين أخذها فتكون زوجة

<sup>(</sup>١) المحلى : ( ١٠ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : (٤ / ٢٩١ ) .

عن عبد الكريم الجزرى ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن سعيد بن جبير قال : قال على بن أبى طالب فى امرأة المفقود تزوج : هى امرأة الأول دخل

بالعقد الأول وبين أخذ صداقها وتكون زوجة الثانى ، وهذا قول مسالك لإجماع الصحابة عليه ، فروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قالا : إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذى ساق هو ، رواه الجوزجانى والأثرم ، ( قلت : وفيه ما ذكرناه سابقا ، فتذكر .

وأيضاً: فقد رجع عـمر عن هذا إلى قول على كما مر وسياتى ) وقضى به ابن الزبير فى مـولاة لهم ، (قلت: لم أقف على سنده ومـتنه) وقال على ذلك فى الحـديث الذى رويناه، (قلت: ضعفه البيهقى، وهو منقطع أيضا، ومع ذلك فهو خلاف المشهور عنه) ولم يعرف لهم مخالف فى عصرهم، فكان إجماعاً، قلت: وأين الإجماع وخلاف على لعمـر فى ذلك مشهـور، ووافق ابن مسعـود عليا رضى الله عنه، فعلى هذا إن أمـسكها الأول فهى زوجته بالعقد الأول، والمنصوص عن أحمد أنه لا يحـتاج الثانى إلى طلاق ؛ لأن نكاحه كان باطلا فى الباطن.

وقال القاضى: قياس قوله: إنه يحتاج إلى طلاق؛ لأن هذا نكاح مختلف فى صحته، فكان مأمورا بالطلاق ليقطع حكم العقد الثانى كسائر الأنكحة الفاسدة، ويجب على الأول اعتزالها حتى تنقضى عدتها من الثانى، وإن لم يخترها الأول فإنها تكون مع الثانى، ولم يذكروا لها عقدا جديداً، والصحيح أنه يجب أن يستأنف لها عقدا؛ لأننا تبينا بطلان عقده بمجىء الأول، ويحمل قول الصحابة على هذا القيام الدليل عليه، فإن روجة الإنسان لا تصير زوجة لغيره بمجرد تركه لها، (قلت: ولا بد مع ذلك أن تعتد المرأة من الأول بالطلاق لبداهة أن زوجته لا تحل لغيره إلا بطلاقه أو موته، وكل ذلك يقتضى وجوب العدة عليها) وقال أبو الخطاب من الحنابلة: القياس أننا إن حكمنا بالفرقة ظاهراً وباطناً فهى امرأة الثانى، ولا خيار للأول؛ لأنها بانت منه بفرقة الحاكم، فأشبه ما لو فسخ نكاحها لعسرته، وإن لم يحكم بفرقته باطنا فهى امرأة الأول، ولا خيار اهد.

قلت : ومقتـضاه ترجيح قول على رضى الله عنه على قـول عمر رضى الله عنه ، وبه

### إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته

بها الآخر أو لم يدخل ، رواه أبو عبيد ( المحلى )(١) قلت : رجاله رجال الصحيح خلا على ابن معبد فمن رجال أبى داود والنسائى ثقة فقيه  $( \bar{a}_{1}, \gamma)^{(1)}$  وعبيد الله بن عمرو هو الرقى من رجال الجماعة ثقة فقيه وهم (  $\bar{a}_{1}, \gamma)$  .

٤٤٥٣ -حدثنا هشيم ، أخبرنا سيار ، عن الشعبى أنه كان يقول فى امرأة المفقود : إن جاء الأول فهى امرأته ولا خيار له . قال هشيم : وهو القول ، رواه سعيد بن منصور (المحلى)(٤) وسنده صحيح .

قال مسروق وإبراهيم ، كما ذكرناه في المتن وسيأتي ، وروى ابن حزم من طريق حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب قال : بينما أنا عند إبراهيم النخعى وعنده رجل من أصحاب السابرى حزين كثيب فقلت : ما شأن ذا ؟ فقال النخعى : قدم زوج امرأته ، فقلت : فكيف يصنع ؟ قال : يخير بين الصداق وبين امرأته ، فإن اختار الطلاق أقام هذا على امرأته ، ولا تعتد منه ؛ لأن الماء ماؤه ، وإن اختار امرأته اعتدت من هذا ، قال عطاء : فأخبرت بذلك الحكم بن عتيبة ، فقال : لا يكون شيء من هذا إلا وفيه عدة ا هد.

قلت: ومعنى ما قاله الحكم: إن الأول إن أمسكها، فهى امرأته بالنكاح الأول، ولكن لا يقر بها إلا بعد أن تعتد من الثانى، لكونها قد وطئها بشبهة، وإن لم يسكها لا تحل للثانى إلا بعد أن يطلقها الأول، وتنقضى عدة الطلاق ثلاثة قروء فافهم.

والمعنى الذى حمل عليه الموفق كلام الصحابة ينفى الخلاف بين عمر وعلى رضى الله عنهما ، كما لا يخفى ، والمشهور وقوع الخلاف بينهما ، فالظاهر أن معنى قول عمر : إن جاء زوجها الأول خير بين الطلاق وبين امرأته ، وأن نكاح الثانى لا يبطل بمجرد قدوم الأول بل باختياره المرأة ، وإذا كان كذلك طلقها الشانى أو ناب الحاكم

<sup>(</sup>١) المحلى : (١٠/ ١٣٨)

<sup>(</sup>٢) التقريب : ( ص / ١٥١ )

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : (ص ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المحلى : (١٠ / ١٣٨ ) .

\$ 20 £ - قال هشيم : وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ،عن الشعبي أنه قال في امرأة المفقود: إذا تزوجت فبلغها أن زوجها الأول حي يفرق بينها وبين الثاني واعتدت منه فإن

منابه وفرق بيسنهما ، وإن اختار الصداق بقى الشانى على نكاحه ، ولا يحتاج إلى تجديد النكاح ، فقد روى ابن حزم من طريق سعيد بن منصور ، نا هشيم ، أنا داود ابن أبى هند ، عن أبى نضرة ، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن رجلا من الأنصار خرج ليلا فاستبته الجن ، فطالت غيبته فأتت امرأته عمر بن الخطاب ، فأخبرته فأمرها أن تعتد أربع سنين فف علت ، فأمرها أن تتزوج ففعلت ، وقدم زوجها الأول فخيره بين امرأته وبين الصداق فاختار امرأته ، ففرق عمر بينهما وردها إليه ، وهذا سند صحيح ، وهو صريح فيما قلنا : إن نكاح الثانى لم يكن يبطل عند عمر بمجرد قدوم الأول ، بل باختياره المرأة وبتفريق الحاكم بينهما وبين الثانى ، وروى ابن حزم (١) أيضاً من طريق عبد الرزاق ، نا ابن جريج عن ، عطاء بن أبى رباح فى امرأة المفقودة قال : تتربص أربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلقها وليه؛ لتأخذ بالوثاق، ولا يمنع زوجها (المفقود) تلك الطلقة أن يراجعها، وإن كانت البتة ف تعتد عدة الوفاة، فإن جاء فاختارها اعتدت من الآخر ، وإن اختار صداقها غرمته هى من مالها ، ولم تعتد من الآخر وقرت عنده كما هى صريح فى أن الأول إن اختار الصداق لم يحتج الثانى إلى تجديد النكاح ، ولا إلى انقضاء العدة بل يكون معها على نكاحه كما كان .

#### قول عمر بنفاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ :

هذا هو المتبادر من الآثار المروية عن عمر رضى الله عنه ، وليس ذلك إلا لكون قيضاء القاضى بالفرقة نافذا ظاهراً وباطناً عنده ، ومقتضاه أن لا يكون للأول خيار ، لكونها بانت منه بفرقة الحاكم ، ولكن عمر رضى الله عنه خيره نظرا للجانبين ، فكما أن للحاكم أن يفرق بينها وبين الأول نظر لجانب المرأة وتضررها بفقده كذلك له أن يفرق بينها وبين الثانى إذا اختار الأول امرأته نظرا لجانب الرجل إذا تبين عدره فى الغيبة ، ولكن الآخدين

<sup>(</sup>١) المحلى : ( ١٣٧/١٠ ) .

ورواه عبد الرزاق : ( ح ۱۲۳۲۷) .

# إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته

مات الأول اعتدت منه أيضاً . رواه سعيد أيضا ( المحلى (١١) ) وسنده صحيح.

بقول عمر لا يقولون بذلك ، كما ذكره الموفق ، فثبت ترجيح قول على رضى الله عنه ، ومعنى قوله : إذا جاء زوجها الأول فهى امرأته ولا خيار له ، أنه لا يخير بين أخذ الصداق وبين إبقاء نكاحها من الثانى ، وليس معناه أنه لا يخير بين أخذها وطلاقها ، فإن الطلاق بيد الزوج له أن يطلقها متى شاء .

قال شمس الأثمة في " المبسوط " : وأما تخيير عمر إياه بين أن يردها عليه وبين المهر فهو بناء على مذهب عمر رضى الله عنه في المرأة إذا نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم أتى الزوج الأول حيا أنه يخير بين أن ترد عليه وبين المهر ، وقد صح رجوعه عنه إلى قول على رضى الله عنه ، فإنه كان يقول : ترد إلى زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخر ، ولها المهر بما استحل من فرجها ، ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها من الآخر ، وبهذا كان يأخذ إبراهيم رحمه الله تعالى فيقول : قول على رضى الله عنه أحب إلى من قول عمر رضى الله عنه ، وبه نأخذ أيضاً ؛ لأنه تبين أنها تزوجت وهي منكوحة ، ومنكوحة الغير ليست من المحللات بل هي من المحرمات في حق سائر الناس كما قال الله تعالى : فوالمُحصناتُ مِن النساء ﴾ (٢) ، فكيف يستقيم تركها مع الثاني ، وإذا اختار الأول المهر ولكن يكون النكاح منعقدا بينهما فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول ، وهو بدل بضعها ، فيكون علوكا لها دون زوجها ، كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ، فعرفنا أن الصحيح أنها زوجة فيكون علوكا لها دون زوجها ، كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة ، فعرفنا أن الصحيح أنها زوجة الأول ، ولكن لا يقربها لكونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطئت بالشبهة اه .

وقال ابن حزم فى ( المحلى ) : ومن العجب قول مالك: إن جاء الزوج - أى المفقود - قبل أن تتزوج فهو أولى بها ، وهى امرأته كما كانت ، فيقال لمن قلده : ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها أن تنكح من شاءت ، وكيف تردها إلى أجنبى قد أبحت لها نكاح زوج سواه من أجل تأخيرها نكاحاً وقد ربحته لها عادت إلى زوج قد فساخت نكاحها منه ؟ هذا مع أنه قول لا يحفظ عن أحد قبل مالك ، فأعجبوا لهذا

<sup>(</sup>۱) المحلى : ( ۱۳۸/۱۰ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية: ٢٤ .

د ٤٥٥ - عن شعبة أنه سمع حماد بن أبى سليمان يقول : قال عمر فى امرأة المفقود : تخير ، وقال على : هى امرأته ، وقال حماد : وعمر أحب إلى من على ، قول على أعجب

الاختيار ( قلت : لمالك أن يقول : كـان فسخ النكاح بينه وبينهـا في الظاهر دون الباطن ، فإذا تبين كونه حيا بطل الفسخ ، وعادت إليه كما كانت ) ثم يقال لهم : ومن أين قلتم في أحد قوليه من أنه إذا جاء الزوج وقد تزوجت إلا أنه لم يدخل بها فهي زوجة الأول ، وإن جاء بعد دخول الثاني بها فلا سبيل له عليها ؟ فقولوا لنا : هل دخل الزوج الثاني على زوجته أو على أجنبيــته؟ فإن قالوا على زوجته ، قلنا : فيمن أين أبحــتم فرج زوجته التي أحللتم له الدخول بها لإنسان قد فسيختم نكاحه منها ، وحرمتموها عليه وعقدتم نكاحها مع غيره ؟ وإن قالوا : بل دخل على غير زوجته فـمن أين استحللتم أن تبيحوا له وطء غير زوجته ؟ فلاح يقسيناً أنها أقوال فاسدة متخاذلة خطأ لا شك فسيها . ( قلت :وهذا عين ما أورده محمد في الحجج (١) له على المالكية ، ولكنه التزم الأدب معهم ، ولم يقذع في الكلام كإقذاع ابن حزم ههنا ) . قال ابن حزم : وقــد قال بعضهم : إنما فعلنا ذلك بما روى عن عمر رضى الله عنه ذلك في أبي كنف ، فقلنا : هذا تمويه آخر ، وهل فعل عمر ذلك في أبي كنف إلا إذا أطلق امرأته وأعلمها بالطلاق ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة ، فمن الذي أدخل هذه القضية في تلك ؟ ( فإن الطلاق قياطع للعصمة وقد وجد ، والرجعة مشكوك فيها ، وغيبة المفقود ليست بقاطعة للعصمة وعوده أرجى من رجعة المطلق فافترقا ) مع أن هذين القولين جميعاً لا يحفظان عن أحد من أهل العلم أنه قـاله قبل مالك ، ولا يجدونه أبدا ، فـأعجبوا لفـحش هذا التقليد إذا قلدوا قـولا لا يعرف أحد قاله قـبل مالك خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع ، رأوا في تلك القصة التي أوهموا فيها أنهم يحتجون ببعض الصحابة رضى الله عنهم وبالله التوفيق اهم . قلت : قد ثبت عند مالك قول عمر في امرأة أبي كنف ، ولم يثبت عنده رجوعه عنه ، فقاس عليه امرأة المفقود ، فلا لوم على مجتهد قد قلد قول عمر إن خالفه الناس ، فافهم .

قوله : عن 1 شعبة إلخ ١ فيه ترجيح المجــتهد قول على رضى الله عنه على قول عمر ، وقد عرفت أنه أشبه بالكتاب والسنة وأوفق للقياس .

<sup>(</sup>١) الحجيج: ص ٣٥٤.

# إذا جاء المفقود وقد تزوجت امرأته

إلى قول عمر رواه سعيد بن منصور « المحلى »(١) وسنده صحيح.

والمداق لرأيت أنه أحق بها رواه البيهقى (7) ( التلخيص الحبير (7) وسكت الحافظ عنه ، والصداق لرأيت أنه أحق بها رواه البيهقى (7) ( التلخيص الحبير (7) وسكت الحافظ عنه ، والمذكور من السند صحيح . رواه البيهقى فى سننه من طريق الشافعى : أن الشقفى ، عن داود ابن أبى هند ، عن الشعبى ، عن مسروق به إلخ ، وهذا سند صحيح .

١٤٥٧ - محمد قال : أخبرنا إسرائيل بن موسى ، حدثنا سماك بن حرب ، عن أشياخ من أهل المدينة : أن امرأة فقدت زوجها . فتزوجت فجاء زوجها ، فقال على رضى الله عنه : هى امرأته، وقال عمر : إن أخذ امرأته رد الصداق ، كتاب الحجج (٤) وسنده صحيح غير ما فيه من جهالة أشياخ من أهل المدينة ، ولا تضر لا سيما قد عدلوا بلفظ الأشياخ .

٤٤٥٨ - عن زاذان عن على أنه قضى في التي تزوج في عمدتها أنها يفرق بينهما ، ولها

قوله : ﴿ عن داود إلخ ﴾ . دلالته على ما دل عليه ما قبله ظاهرة .

قوله: « محمد قال: أخبرنا إسرائيل إلخ » . اختلفت الروايات عن عمر رضى الله عنه فى تخيير الأول بين امرأته وبين الصداق ، فأكثر الروايات على أنه إذا اختار المرأة ردت إليه بلا شىء ، ولا غرامة عليه ، ورواية الحجج هذه توجب عليه رد الصداق الذى أصدقها الثانى، وهذا اختلاف شديد يقتضى طرح الروايات كلها ، وترجيح قول على فى الباب .

قـوله: \* عن زاذان إلخ \* دلالته على الجـزاء الأخيـر من البـاب ظاهرة ؛ لكون نكاح المعتدة أهون من نكاح امرأة المفقـود فإن المعتدة من تنقطع عصمتها ويبطل نكاحـها كمعتدة البائن ، ولا كذلك امـرأة المفقود فهى امرأته فى قول على أو هو أحق بهـا إذا قدم فى قول عمر كما تقدم ، فلما استحقت المعتـدة المقر على نكاحها فى العدة فامرأة المفقود أولى بهذا الاستحقاق ، تأمل .

<sup>(</sup>۱) المحلى : (۱۰/۱۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقى : ( ٧/٢٤٤) .

<sup>(</sup>٣) التلخيص الحبير : (٣٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) الحجج : ( ص١٣٦) .

الصداق بما استحل من فرجها ، رواه الشافعى ، وروى الثورى ، عن أشعث ،عن الشعبى ، عن مسروق ، عن عمر أنه رجع فقال : لها مهرها ، ويجتمعان إن شاءا ، رواه البيهقى (التلخيص) (١) الحبير ، وسكت الحافظ عنه ، فهو صحيح أو حسن ، والمذكور من السند رجاله رجال الصحيح .

953- أخبرنا أبو حنيفة ، حدثنا حماد بن أبى سليمان ، عن إبراهيم النخعى ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضى عدتها ولم يبلغها ذلك حتى تزوج فإنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهى امرأة الأول ترد إليه ، رواه محمد فى الحجج (٢) له ، وهو مرسل صحيح ، ومراسيل النخعى فى حكم المسانيد كما مر غير مرة .

قوله: «أخبرنا أبو حنيفة إلخ »، قلت: هذه نظيرة امرأة المفقود بعينهما ؛ لكونهما جميعا قد تزوجتا بزوج آخر بظن انقطاع عصمتها من الأول ، فإذا كان لإحداهما الصداق بما استحل الثانى من فرجها ، كان لنظيرتها أيضاً ، وبالجملة فيجب المهر للموطوءة فى نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه ، صرح به الموفق فى « المغنى » ، قال : روى أبو داود (٣) بإسناده : أن رجلا يقال له : نصر بن أكتم نكح امرأة فولدت لأربعة أشهر، فجعل النبى الله الصداق ، وفى لفظ قال : الصداق لما استحللت من فرجها ، فإذا ولدت فاجلدوها اه. .

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير : (٣/ ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٢) الحجج : ( ص٢٧٦) .

 <sup>(</sup>٣) رواه فى : كتاب النكاح ، ٣٨- باب فى الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى ، رقم : (١٢٣١) .
 وفى سنده ابن جريج . وهو ثقة يدلس ويرسل وقد عنعنه .

### باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته

#### وولدت فهي له والأولاد للثاني

قومه يقال لها: الدرداء، فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية، ومات أبو الجارية، فزوجها قومه يقال لها: الدرداء، فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية، ومات أبو الجارية، فزوجها أهلها رجلا يقال له: عكرمة، فبلغ ذلك عبيد الله فقدم، فخاصمهم إلى على رضى الله عنه فقصوا عليه قصتهم، فرد عليه المرأة وكانت حاملا من عكرمة فوضعت على يدى عدل، فقالت المرأة لعلى رضى الله عنه: أنا أحق بمالى أو عبيد الله؟ قال: بل أنت أحق بمالك، قالت: فاشهدوا أن ما كان لى على عكرمة من صداق له فهو له، فلما وضعت ما في بطنها ردها على عبيد الله بن الحر، وألحق الولد بأبيه، ذكره الموفق فلما وضعت ما في بطنها ردها على عبيد الله بن الحر، وألحق الولد بأبيه، ذكره الموفق في « المغنى »(١) واحتج به، رواه اليبهقى(٢) في السنن من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن الشيباني أخبرني عمران بن كثير: أن عبيد الله بن الحر فذكره.

باب إذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته وولدت فهى له والأولاد للثانى يجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد وللموطوءة بشبهة إجماعاً

قوله: « روى سعيد في سننه عن عمران إلن » . قلت : ولا يظن بأهل الجارية أنهم زوجوها بعكرمة وهم يعلمون بحياة زوجها ، ولو كان كذلك لاستحقوا التعزير والنكال الشديد ، فالظاهر أنهم لم يعلموا بلحوق عبيد الله بمعاوية ، ولم يطلعوا له على أثر ، ففعلوا بامرأته ما كان يفعل بامرأة المفقود في زمان عمر رضى الله عنه . ودلالة قوله : وألحق الولد بأبيه ، على معنى الباب ظاهرة ، قال الموفق في «المغنى» : فإن غاب عن زوجته سنين فبلغتها وفاته فاعتدت ونكحت نكاحاً صحيحاً في الظاهر ودخل بها الثاني وأولدها أولاداً ثم قدم الأول فسخ نكاح الشاني ، وردت إلى الأول، وتعتد من الثاني ، ولها عليه صداق مثلها ، والأولاد له ؛ لأنهم ولدوا على فراشه روى ذلك عن على رضى الله عنه ، وهو قول

<sup>(</sup>١) المغنى : ( ١٠١/٨)

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي : ( ٧/ ٤١٣)

### باب ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله

الا ٤٤٦١ عن أبو عوانة ، عن أبى بشر، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد، عن أبن عباس وابن عمر قالا جميعا فى امرأة المفقود: تنتظر أربع سنين ، قال ابن عمر: ينفق عليها فيها من مال زوجها ؛ لأنها حبست نفسها عليه ، قال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين ، فإن جاء زوجها أخذت من ماله ، فإن مات قضت من

الثورى وأهل العراق وابن أبى ليــلى ومالك وأهل الحجاز والشافــعى وإسحاق وأبى يوسف وغيرهم من أهل العلم ، إلا أن أبا حنيفة قال : الولد للأول ؛ لأنه صاحب الفراش ؛ لأن نكاحه صحيح ثابت ، ونكاح الثانى غير ثابت ، فأشبه الأجنبى اهــ .

قلت: ولكن المذهب الذى رجع إليه الإمام أن الأولاد للثانى وعليه الفتوى ، وإنما يكون الولد للأول إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من عقد الثانى لعدم تصور العلوق منه ، وكانت فراشاً للأول قبل عقد الثانى عليها ، فإذا لم يتصور العلوق من الثانى كان الولد للأول ، وإن أتت به لستة أشهر من عقد الثانى أو لأكثر منها فالأولاد له دون الأول ؛ لأن الولد للفراش الحقيقى وإن كان فاسدا ، وتفصيل المسألة وبسط الأقوال فى « رد المحتار»(١). فليراجع .

#### باب ينفق على زوجة المفقود وأولاده الصغار من ماله

قوله: « نا أبو عوانة إلخ » قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة ، والمختار عندنا: قول ابن عمر: إن امرأة المفقود ينفق عليها من مال زوجها ؛ لأنها زوجته ، وقد حبست نفسها عليه ، وقول ابن عباس: يجحف ذلك بالورثة ليس بقوى ؛ لأن استدانتها وقضاءها الدين من نصيبها من الميراث إجحاف بها ، لا سيما إذا صبرت إلى موت أقرانه أو إلى أن يأتيها يقين موته ، قال الموفق في قالمغنى »: وإن اختارت امرأة المفقود المقام والصبرحتى يتيقن أمره فلها النفقة مادام حيا ، وينفق عليها من ماله حتى يتبين أمره ؛ لأنها محكوم عليها بالزوجية فتجب لها النفقة ، كما لو علمت حياته ، فإذا تبين أنه مات أو فارقها فلها النفقة من ماله وهي غير زوجة له ، وإن رفعت أمرها إلى الحاكم فضرب لها مدة فلها النفقة في

<sup>(</sup>١) رد المحتار : ( ١٠٣٨/٢) .

نصيبها من الميراث ، ثم قالا جميعا : ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال رواه سعيد بن منصور ، قال ابن حزم : هذا صحيح عن ابن عباس وابن عمرو (المحلى)

مدة التربص ومدة العدة؛ لأن مدة التربص لم يحكم فيه ببينونتها من زوجها ، فهى محبوسة عليه بحكم الزوجية ، فأشبه ما قبل المدة ، وأما مدة العدة فلأنها غير متيقنة ، بخلاف عدة الوفاة ، فإن موته متيقن ( فلا يقال : إن قول ابن عمر وابن عباس: ينفق عليها بعد أربع سنين أربعة أشهر وعشرا من جميع المال يفيد وجوب النفقة لمعتدة الوفاة ، والمذهب : أن لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ؛ لأنا نقول : إن قولهسما إنما هو فيمن لم يتيقن بموت زوجها ، وضرب لها الحاكم مدة يحكم بعدها بموته ، فليست هذه المتوفى عنها زوجها ، فينفق عليها في مدة التربص ومدة العدة جميعاً فافهم ) . وما بعد العدة إن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت نفقتها ؛ لأنها أسقطتها بخروجها عن حكم نكاحه وإن لم تتزوج ولا فرق فرق الحاكم بينهما فنفقتها باقية ؛ لأنها أسقطتها بخروجها عن حكم نكاحه ، وإن قدم الزوج بعد فرق الحاكم بينهما فنفقتها من حين الرد ، ثم ذكر ما ذكرنا في المتن من الأثر .

وفي " الهداية " : والأصل أن كل من يستحق النفقة في مال حال حضرته بغير قضاء القاضى ينفق عليه من ماله في غيبته ؛ لأن القضاء حيث يكون إعانة ؛ ( لأن لهم أن يأخذوا حاجتهم من ماله إذا كان جنس حقهم من النقد والثياب ، فكان إعطاء القاضى إن كان المال عنده أو تمكينهم إن كان عندهم إعانة لا قضاء على الغائب ، فإنهم كانوا مأذونين شرعاً أن يتناولوا بأنفسهم ) " فتح القدير " . وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء ، لا ينفق عليه من ماله في غيبته ؛ لأن النفقة حيث تجب بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع اه. .

#### ( فائدة في حكم قسمة مال المفقود ):

قال الموفيق في « المغنى » : وهو - أى المفقود - نوعان : أحدهما الغالب مين حاله الهلاك، وهو من يفقد في مهلكة ، فهذا ينتظر به أربع سنين ، فإن لم يظهر له خبر قسم ماله ، واعتدت امرأته عدة الوفاة ، وحلت للأزواج ، نص عليه الإمام أحمد ، وهذا اختيار أبي بكر (من الحنابلة) ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وبين سائر صور الفقدان فيما علمنا إلا أن مالكا والشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا على الزوجة أنها

تتزوج خاصة ، والأظهر من مذهبه - أى الشافعى - مثل قـول الباقين ــ (أنها لا تتزوج ) فأما ماله : فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضى مدة لا يعيش فى مثلها على ما سنذكره فى الصورة الأخرى إن شـاء الله تعالى ؛ لأنه مفقود لا يتحـقق موته فأشبه التـاجر والسائح ، ولنا : اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على تزويج امرأته على ما ذكرناه .

(قلت: في اتفاقهم نظر، فإن خلاف على وابن مسعود وأصحابهما في ذلك مشهور كما قدمناه). وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى (قلنا: لم يثبت ذلك عندنا في النكاح فلا يثبت في المال أيضاً، ولمالك والشافعي في القديم: أن الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك، وإنما صرنا إلى إباحة التزويج لأقوال الصحابة؛ ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح صونا لها عن الزنا وضرراً في الانتظار، فاختص ذلك بها، ولا يقسم ماله حتى تعلم وفاته).

قال : النوع الثانى : من ليس الغالب هلاكه ، ولم يعلم خبره ففيه روايتان : إحداهما : لا يقسم مالـه ، ولا تتزوج امرأته حتى يتيـقن موته أو يمضى مدة لا يعيش فـى مثلها ، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ، وهذا قول الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن مالك وأبى حنيفة وأبى يوسف ؛ لأن الأصل حياته ، والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف ، ولا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه .

والثانية : أنه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنة يوم فقد ، وهذا قول عبد الملك بن ماجشون ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا ، وقال عبد الله بن الحكم : ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقد ، ولعله يحتج بقول السنبي على السبعين والستين » (١) أو كما قال : ؛ولأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين اهد . وفي المحلي (٢) لابن حزم : واختلفوا في ميراثه هل يقسم ؟ فروينا أن في خلافة عثمان رضى الله عنه قسم ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج اهد . قلت : لم يكن ذلك في المفقود بل في من جاء النعي بموته ، كما قدمنا ، فتذكر .

<sup>(</sup>١) نقدم . وهو حديث حسن تبعاً للسيوطي كما في 1 الجامع الصغير ؟ : .

<sup>(</sup>٢) المحلى : ( ١٤١/١٠ ) .

#### لا يرث المفقود أحد قبل حكم الحاكم بموته ولا يرث أحداً ويوقف له نصيبه حتى يتين أمره

فأثدة: قال الموفق في « المغنى »: واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله ، ولا من مات قبل ذلك ولو بيوم اهد. قال : واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود ، فمذهب أحمد وأكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضى مدة الانتظار ، فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت ، وتضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقهما إن اتفقتا ، وتجتزىء إن تماثلتا أو بأكثرهما إن تناسبتا تعطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من إحداها لا تعطيه شيئاً وتقف الباقي اهد. قلت : وهذا هو مذهب الحنفية في الباب، كما في الشريفية (١) شرح السراجية .

#### تفصيل الاختلاف في قضية المفقود:

فائدة: قال أبو محمد بن حزم : اختلف السلف فى اثنى عسر موضعا من هذه القصة أى قصة المفقود وهى من المفقود والتأجيل ؟ ومن متى يبدأ التأجيل ، وكم التأجيل ؟ وهل بعد التأجيل طلاق الولى ؟ وهل بعد ذلك عدة الوفاة ؟ وحكم تخيير الزوج إن قدم ، وفيماذا يخير ؟ وعلى من غرم الصداق إن اختاره ؟ وأى صداق يكون ؟ وهل يقسم ميراثه؟ وهل تعتق أمهات أولاده ؟

فأما من المفقود: فإن كل من روى عنه فى هذا شىء لم يفرق بين أحوال الفقد، وهم عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، ومن التابعين الحسن وخلاس بن عمرو، وإبراهيم النخعى والحكم بن عتيبة وعطاء والزهرى ومكحول والشعبى، وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وقتادة، وأبو الزناد وربيعة بن حماد بن أبى سليمان وابن أبى ليلى، وابن شبرمة وعثمان البتى وسفيان الثورى، وهشيم والحسن بن حى، والأوزاعى

<sup>(</sup>١) الشريفية شرح السراجية : ( ص ١٣٨) .

<sup>(</sup>٢) المحلى : (١٢٥/١٠) .

والليث وأبو حنيفة والشافعي وداود وأصحابهم ، حاشا مالكا وأحمد وإسحاق ، فإن مالكا قال : ليس هذا الحكم في المفقود في الحسرب ، ولا نعلم هذا عن أحد قبل مالك، وقال أحمد وإسحاق : ليس هذا الحكم فيمن خرج عن أهله ففقد .

وأما التأجيل: فإن كل من ذكرنا روى التأجيل - أى تربص أربع سنين - حاشا روايات عن على وابن مسعود ورواية عن الشعبى ورواية عن النخعى وحماد بن أبى سليمان وأبى ليلى وابن شبرمة وسفيان الثورى والحسن بن حى وأبى حنيفة والشافعى وداود وأصحابهم (فإن أولئك فقهاء الكوفة ، ومن وافقهم من أهل الحديث ذهبوا إلى قول :على أنها امرأة ابتليت فلتصبر ، ولا تتزوج حتى يأتيها اليقين ) .

وأما متى يبدأ التأجيل فى قول من قال به : فإن أكثر من ذكرنا يرى مبدأه من حين يرفع أمرها إلى الإمام ، حاشا رواية ضعيفة عن عمر: أنه أمرها بإتمام أربع سنين من حين غاب ، وقال بعضهم : تربص أربع سنين ، ولم يجدوا من حين تبدأ ( قلت : ولكن يحمل المجمل على ما صح عن عمر مفسراً ) وأما كم التأجيل : فإن من ذكرنا يراه أربع سنين إلا سعيد بن المسيب ومالكا ، قال سعيد : أرى أن تؤجل امرأة من فقد فى الصف سنة ، ومن فقد فى غير الصف أربع سنين ، وقال مالك : إن كان عدا أجلت له عامين ، ولا يعلم هذا عن أحد قبله .

وأما طلاق الولى بعــد التأجــيل فإنه صح عن عمــر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ، (وفيه نظر ؛ لكونه خلاف المشهور عن على كما ذكرنا ) والحسن وعطاء .

وأما هل بعد ذلك عدة وفاة : فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز : تربص أربعة أعوام ، ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة ، وصح عن عثمان وابن عباس وابن عمر وعلى والحسن وعطاء وأبى الزناد وربيعة أنها تعتد أيضا عدة الوفاة ، ( قلت : والذى صح عن عثمان إنما هو فيمن نعى إليها زوجها كما تقدم ) وفي بعض تلك الروايات أنها تعتد أيضاً من الطلاق .

وأما تخيير الزوج إذا قدم : فثابت عن عمر وعثمان وعلى ، ( قلت : خلاف المشهور عنه، والذي ثبت عن عشمان ؛ فإنما هو فيمن نعى إلى أهله ، فتذكر ) ولم يرد عن

عجب صاحب رأى التأجيل خلاف ذلك ، وصح أيضا عن الحسن وخلاس وإبراهيم وعطاء والحكم بن عتيبة والزهرى ومكحول والشعبى ، ( قلت : واختلفت الروايات عن بعضهم ، كما هو ظاهر لمن مارس الأخبار ) وروينا عن كل من ذكرنا عنه تخيير الزوج أنه يخير بين زوجته (١) وبين الصداق ، إلا الرواية عن عمر صحيحة أنه خيره بين زوجته وبين أن يزوجه من أخرى ، واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق إن اختاره الزوج ، فقال جمهور من ذكرنا : يغرمه الزوج الآخر ، وقال الزهرى : تغرمه المرأة ، واختلفوا أيضا ؛ أى الصداق يقضى له به إن اختاره ؟ فقال جمهورهم : صداقه الذي كان أصدقها هو ، وقال خلاس بن عمرو : بل صداق الزوج الآخر . قلت : وقد صح عن عمر: أن الأول إن اختار المرأة بن عمرو : بل صداق الزوج الآخر . قلت : وقد صح عن عمر : أن الأول إن اختار المرأة

واختلفوا هل تعتق أمهات أولاده ؟ فقال قتادة : تعتق إذا أبيح لزوجته الزواج ، وإنما قضى بذلك في خلافة عثمان رضى الله عنه ، ( وفيه ما فيه ، فتذكر ) وقال بعضهم : لا يعتقن ( حتى يأتى خبر موته أو يمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها ) واختلفوا في ميراثه هل يقسم ؟ فروينا أن في خلاقة عثمان رضى الله عنه قسم ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج ، ( وفيه ما فيه ، فتذكر ) .

والصداق أي الصداق الذي أصدقها الثاني كما في المتن ) .

وفى « رد المحتار » تحت قول الدر : ولا يفرق بينه وبينها ، ولو بعد مضى أربع سنين ، خلافا لمالك ما نصه : فإن عنده تعتد زوجة المفقود عـدة الوفاة بعد مضى أربع سنين ( من مرافعتها إلى الإمام ) وهو مذهب الشافغى القديم .

وأما الميراث: فمذهبهما كمذهبنا في التقدير بتسعين سنة ، أو الرجوع إلى رأى الحاكم، وعند أحمد: إن كان يغلب على حاله الهلاك فهذا بعد أربع سنين يقسم ماله ، وتعتد زوجته، بخلاف ما إذا لم يغلب عليه الهلاك فإنه يفوض للحاكم في رواية عنه ، وفي أخرى يقدر بتسعين من مولده كما في « شرح ابن الشحنة » اه. .

<sup>(</sup>١) قوله : ( روجته ) سقط من ( الأصل ) وكذا أثبتناه من ( النسخة المطبوعة ) .



#### باب جواز الشركة وثبوتها شرعا

قال الله تعالى: ﴿ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ ﴾ (١) وقال حاكيا عن داود النبي عليه السلام: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحاتِ ﴾ (٢).

۱۹۲۱ عن أبى هريرة رفعه قال : إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما . رواه أبو داود (7) ، وسكت عنه هو والمنذرى ، وصححه الحاكم (3) ( نيل الاوطار (6) .

#### كتاب الشركة باب جواز الشركة وثبوتها شرعاً

قوله: قال الله تعالى. الآية - قال صاحب الهداية: الشركة جائزة ؛ لأنه على بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه ، قال : والشركة نوعان : شركة أملاك وشركة عقود ، فشركة الأملاك : العين يرثها رجلان أو يشتريانها ، وشركة العقود : ركنها الإيجاب والقبول إلخ . قلت : فشركة الأملاك دليلها قوله تعالى : ﴿ فَهُمْ شُركاء فِي الثّلث ﴾ ، وقوله : ﴿ وَإِنّ كَثِيرًا مِنَ النَّفُلُم الله ينكره الشارع ، كما تقرر في الأصول .

قوله: «عن أبى هريرة» إلخ أعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان ، وقد ذكره ابن حبان فى « الشقات » ، وأعله أيضاً ابن القطان بالإرسال ، فلم يذكر فيه أبا هريرة ، وقال: إنه الصواب، ولم يستده غير أبى همام محمد بن الزبرقان ، وأخرج نحوه أبو القاسم

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية : ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة ص آية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣–٤) ضعيف . رواه أبو داود ( ٣٣٨٣) والحاكم (٢/ ٥٢) والبيهقي ( ٦/ ٧٨، ٧٩ ) .

وضعفه الشيخ الألباني كما في ﴿ الإرواء ﴾ (١٤٦٨) .

<sup>(</sup>٥) النيل : (٥/ ١٣٥) .

#### 

۱۶۶۶ - عن السائب بن أبى السائب أنه قال للنبى ﷺ : كنت شريكى فى الجاهلية ، فكنت خير شريك لا تدارينى و لا تمارينى . رواه أبو دواد (۱) وابن ماجة (۲) ، ولفظه : كنت شريكى، ونعم الشريك كنت لا تدارى و لا تمارى . وأخرجه النسائى والحاكم (۳) ، وصححه (النيل) (٤) .

الأصبهاني في « الترغيب والترهيب » عن حكيم بن حزام ، كذا في « النيل »(٥) . قلت : محمد بن الزبرقان من رجال الجماعة إلا الترمذي صدوق من الثامنة ( تقريب ) (٦) وقد زاد الوصل ، والزيادة من الثقة مقبولة فزالت العلة وصلح الحديث للاحتجاج به ، قال المحقق في « الفتح » : ولا شك أن كون الشركة مشروعة أظهر ثبوتها من هذا الحديث ونحوه ، إذ التوراث والتعامل بها من لدن النبي وهلم جرا - متصل لا يحتاج إلى إثبات حديث بعينه ، فلهذا لم يزد المصنف على ادعاء تقريره عليها اه. . وقال الموفق في « المغني» : الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف ، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب والسنة فذكر منهما ما ذكرناه في المتن ، ثم قال : وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة ، وإنما اختلفوا في أنواع منها نبينها إن شاء الله تعالى اه. .

قوله: «عن السائب بن أبى السائب إلغ» ، الحديث مضطرب متناً وإسناداً ، فقد رواه أحمد (٧) بن حنبل من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم ،عن مجاهد عن ، السائب: أن النبى على قال له يوم الفتح: مرحبا بأخى وشريكى كان لا يدارى ولا يمارى ، وقال السهيلى: إنه كثير الاضطراب ، فمنهم من يرويه ، عن السائب، ومنهم من يرويه ،عن قيس ابن السائب ، وهذا اضطراب لايثبت به قيس ابن السائب ، وهذا اضطراب لايثبت به

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في الأدب ( ح ٤٨٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة في التجارات ( ح ٢٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك ( ٢ / ٦١ ) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخسرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) النيل ( ٥ / ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٦) تقدم .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد في المسند ( ٣ / ٤٢٥ ) .

٤٦٤ عن أبى المنهال :أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيته ، فبلغ النبى ﷺ فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه ، وما كان بنسيئة فردوه ، رواه أحمد (١) والبخارى (٢) ، ولفظه : « ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردوه » . (نيل الاوطار) (٣)

#### باب شركة المفاوضة

البيع إلى أجل ، المقارضة ، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع ، وفي بعض نسخ ابن ماجة المفاوضة بدل المقارضة ، رواه ابن ماجة ( فتح القدير ونصب ( ه ) الراية ) . قلت :

شيء ، ولا تقوم به حجة ( فتح القدير ) (٦).

والجواب: أن ذلك إنما يصح إذا أراد الحسجة في تعيين القائل: لا تدارى ولا تمارى ، وإنما غرضنا وهو ثبوت مشاركته ﷺ ، فلسبت على كل حال ، ولعل الراجح في الإسناد كونه عن السائب بن السائب ، كما في سنن أبي داود وابن مساجة ومستدرك الحاكم ، و المجتبى المنسائي ، وإذا ترجح إحلائ الطرق على الأخرى ذال الاضطراب ، فافهم .

قوله : « عن أبى المنهال إلخ الله على ثبوت الشركة ظاهرة ، ولا دلالة فيه على جواز الشركة بأن تكون الله النائير من أحدهما والدراهم من الآخر كما لا يخفى ، وسيأتى حكمها إن شاء الله تعالى .

#### باب شركة المفاوضة

قوله : ( عن صالح بن صهيب إلخ ) ، قلت : فالحديث ليس بصالح للاحتجاج به ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الشركة ( ح ۲٤٩٧ ، ۲٤٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ( ٥ / ٢٣٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة في التـجارات ( ح ٢٢٨٩ ) في الزوائد : في إسناده صالح بن صهيب ، مـجهول .
 وعبد الرحيم بن داود ، قال العقيلي : حديثه غير محفوظ اهـ . قال السندى : ونصر بن قاسم ،
 قال البخارى : حديثه مجهول .

<sup>(</sup>٥) نصب الراية (٢ / ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح القدير

### الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ ٥٦.٥

قال ابن ماجة: حدثنا الحسن بن على الخلال ، ثنا بشر بن ثابت البزار، ثنا نصر بن القاسم، عن عبد الرحيم بن داود ، عن صالح بن صهيب به ونصر وعبد الرحيم وصالح مجاهيل ، قال البخارى: وهذا موضوع ( التهذيب ) (١).

باب جواز الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ ٤٤٦٦ - يذكر أن رجلا ساوم شيئاً فغمزه آخر ، فرأى عمر أن له شركة ، علقه البخارى

وقال في « الهداية » : وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانا ، وفي القياس لا تجوز ، وهو قول الشافعي ، وقال مالك : لا أعرف ما المفاوضة ؟ وجه الاستحسان قوله ﷺ : قاوضوا فإنه أعظم للبركة» ، (هذا الحديث لم يعرف في كتب الحديث أصلا )( فتح القدير (٢)). وكذا الناس يعاملونها من غير نكير، وبه يترك القياس، قال المحقق في «الفتح» : لأن التعامل كالإجماع ، ولو منع ظهور التعامل بها على الشروط التي ذكرتم من المساواة في جميع ما يملكه من النقود بل على شرط التفويض العام كما عن مالك أمكن اه. قلت : والظاهر أن أهل العراق تعاملوها فقد دون أهل الحجاز، فلذا لم يعرفها مالك ، وعرفها فقهاء العراق ، وقيدوها بقيود تعاملها الناس بها ، فإنه الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده على ما تقرر في الأصول ، وأيضاً فجواز أصل الشركة في الشرع يستدعي جواز جميع أنواع الشركة التي تعاملها المسلمون من غير نكير ، فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل ، وقول مالك : لا أعرف ما المفاوضة ؟ ليس بحجة على من عرفها من فقهاء العراق ، وكان بها من الصحابة والتابعين عدد كثير، كما لا يخفي على من مارس علم الرجال ، فتعامل أهلها بشيء من غير نكير حجة كتعامل أهل الحجاز، فافهم .

#### باب جواز الشركة بالإشارة والمعنى دون اللفظ

قوله : ﴿ يَذَكُرُ أَنْ رَجَلًا إِلَحْ ﴾ ، قال الحافظ في ﴿ الفتح ﴾ : وهذا يدل على أنه كان لا

<sup>(</sup>۱) التهذيب ( ۱۰ / ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٥/ ٢٨٠).

## ١٠٦٥ الشركة في الطعام وقول الرجل: اشركني إعلاء السنن

ووصله سعید بن منصور من طریق إیاس بن معاویة: أن عمر أبصر رجلا یساوم سلعة وعنده رجل فغمزه حتی اشتراها ، فرأی عمر أنها شركة ( فتح الباری )(۱) .

#### باب الشركة في الطعام وقول الرجل: أشركني

الطعام ، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان له : أشركنا ، فإن النبي عمر وابن الزبير فيقولان له : أشركنا ، فإن النبي عمر وابن الزبير

يشترط للشركة صيغة ، ويكتفى فيها بالأشارة إذا ظهرت القرينة ، وهو قول مالك اه. . وفى الله المختار ، وركنها - أى ماهيتها - الإيجاب والقبول ولو معنى اه. الشامى، قوله : ولو معنى ، يرجع إلى كل من الإيجاب والقبول ، قلت : ولكن شركة المفاوضة لا تصح عندنا إلا بلفظ المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها إن لم يذكر لفظها بأن يقول أحدهما وهما حران بالغان مسلمان أو ذميان : شاركتك في جميع ما أملك من نقد وما تملك على وجه التفويض العام من كل منا للآخر في التجارات والنقد والنسيئة وعلى أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع ( فتح ) ، كذا في الشامية ، (٢).

ولا يخفى أن الأثر المذكور فى المتن إنما هو فى الشركة فى الشراء ، وهى شركة ملك لا شركة عقد ، فلا يدل على جواز شركة العقد بالإشارة ونحوها ، فافهم ، وكونها شركة ملك صرح به الشامى فى ﴿ رد المحتار ﴾ (٣) ، وهى لا تتوقف على اللفظ ، بل قد تثبت جبرا بلا اختيار ، كما لو ملكا مالا بإرث أو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهما ، وقد تثبت باللفظ ، كسما لو ملكا مالا ببيع أو شراء ، ولا يخفى أن البيع يجوز بالتعاطى كما يجوز بالإيجاب والقبول لفظا، فكذا شركة الملك به ، والله تعالى أعلم .

#### باب الشركة في الطعام وقول الرجل: أشركني

قلت : وهذا أيضاً من شركة الملك دون شركة العقد ، قال في « الدر المختار » : ومن اشترى عبداً مثلا فقال له آخر : أشركني فيه ، فقال : فعلت ، إن قبل القبض لم يصح؛

<sup>(</sup>١) رواء البخارى كتاب الشركة معلقاً ( ٥ ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) الشامية (٣/ ٥٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ( ٢ / ٤٤٥ ) .

الشركة في الطعام وقول الرجل: اشركني ٧٠.٥ الشركة في الطعام وقول الرجل: اشركني

فیشرکهم ، فربما أصاب الراحلة کما هی فیبعث بها إلی المنزل . رواه البخاری  $^{(1)}$  ( فتح الباری )  $^{(7)}$  .

(لأن الإشراك يبتنى على صيرورة المشترى بائعا للذى أشركه ، فلو أشركه قبل القبض لم يصح ؛ لكونه بيع ما لم يقبض وهو منهى عنه ) ، وإن بعده صبح ، ولزمه نصف الثمن، وإن لم يعلم بالثمن خير عند العلم به، قال الشامى: لا يخفى أن هذه الشركة شركة ملك اهه. .

#### التنبيه على غفلة الحافظ:

فما قاله الحافظ في « الفتح » : تحت قول البخارى باب الشركة في الطعام وغيره ما نصه : أي من المثليات ، والجسمهور على صحة الشركة في كل ما يتملك ، والأصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلى ، وسبيل من أراد الشركة بالعروض عندهم أن يبيع بعض عرضه المعلوم ببعض عرض الآخر المعلوم ، ويأذن له في التصرف، وفي وجه لا يصح إلا في النقد المضروب كسما تقدم، وعن المالكية تكره الشركة في الطعام، والراجح عندهما الجواز اه. ليس في محله ، وكذا قوله : فيقولان له : أشركنا هو شاهد الترجمة ؛ لكونهما طلبا منه الاشتراك في السطعام الذي اشتراه ، فأجابهما إلى ذلك وهم من الصحابة، ولم ينقل عن غيرهم ما يخالفه فيكون حجة اه.

لما عرفت أن الأثر إنما هو شركة الملك ، ولا نزاع في جواز شركة الملك في الطعام وغيره من المثليات وذوات القيم ، والنزاع إنما هو في جواز شركة العقد - أي المفاوضة والعنان - بغير النقدين من الذهب والفضة ، والفلوس النافقة ، فمنعه الحنفية ، وقال الأكثر : يصح في كل مثلي ، ولاحجة لهم في هذا الأثر لما بينا ، قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ، ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ، ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه ، وأجمعوا على أن الشركة بالدراهم والدنانير جائزة ، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم



<sup>(</sup>۱) رواه البخّارى في الشركة ( ح ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲ ).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٥ / ١٦١ ) .

# ۸۰۸ه جواز شرکهٔ الأبدان إملاء السنن المحکات ا

بدر، قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشىء . رواه « أبو داود » (١) بدر، قال : فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشىء . رواه « أبو داود » (١) «والنسائى» (٢) و « ابن ماجة » (٣) ، وهو منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن

من الآخر ، فمنعه الشافعى ومالك فى المشهور عنه ، والكوفيون إلا الثورى انتهى . قلت: والحنفية إنما منعوه فى الفاوضة إن تفاوتت قيمتها ، ولسم يمنعوه فى العنان مطلقا لا شراط المساواة فى الأولى دون الأخرى ، صرح به فى الدر والشامية ، وزاد الشافعى: أن لا يختلف الصفة أيضاً كالصحاح والمكسرة ، وقد اختلف العلماء فى الدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك ، فقال الأكثر : يصح فى كل مثلى ، وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل : يختص بالنقد المضروب اه . ( فتح البارى ) .

قلت: وعندنا لا تصح المفاوضة ولا العنان إلا بالنقدين والفلوس النافقة ، ولا تجوز بالعروض أصلا بالحيلة التي مر ذكرها في كلام الحافظ ، وأما التبر والنقرة فإن جرى التعامل بهما صحت ، وإلا فكالعروض ، والدراهم المغشوشة إن كان الغالب عليها الفضة ففي حكم الصحاح ، وإلا فكالعروض والله تعالى أعلم ، واتفقوا على ذلك في المضاربة ، قال ابن حزم : والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم ، ولا يجوز بغير ذلك إلا بأن يعطيه العرض ، فيأمره ببيعه بثمن محدود وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضاً ؛ لأن هذا مجمع وما عداه مختلف فيه ، ولا نص بإيجابه ، ولا حكم لأحد في ماله إلا بما أباح له النص ، ومن منع من القراض بغير الدنانيس والدراهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو سليمان وغيرهم اه.

#### باب جواز شركة الأبدان

قوله : " عن أبي عبيدة إلخ " ، قال الشوكاني : استدل بحديث أبي عبيدة على جواز

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في البيوع ( ح ٣٣٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في الأيمان ( ٧ / ٣٩٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة في التجارات ( ح ٢٢٨٨ ) .

مسعود (نيل الأوطار) (١) قلت: ولكن الدار قطنى صحح روايته عن أبيه، وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وعذهبه وفتياه من نظرائه اه.

شركة الأبدان كما ذكره المصنف - أى صاحب المنتقى - وهى : أن يشترك العاملان فيما يعملانه ، فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويشمل عنه فى قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة ، وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة ، وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعى : شركة الأبدان كلها باطلة ؛ لأن كل واحد منها متميز ببدنه ومنافعه ، ( فلا يتحقق الخلط وهو شرط الشركة عنده ) ، فيختص بفوائده ، وهذا كما لو اشتركا فى ماشيتها ، وهى متميزة ليكون الدر والنسل بسينهما فلا يصح ، وأجابت الشافعية عن هذا الحديث : بأن غنائم بدر كانت لرسول آلله على يدفعها لمن يشاء اهد.

والجواب بالمنع كما تقدم في باب الجهاد ، فإن غنائم بدر ما كانت لرسول الله على ملكا بل كانت إليه تصرفا وتنفيلا ، قال الموفق في ( المغنى » : وقال أبو حنيفة : يصح - أى شركة الأبدان - في الصناعة ، ولا يصح في اكتساب المباح كالاحتشاش والاغتنام ؛ لأن الشركة مقتضاها ، الوكالة ، ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء ؛ لأن من أخذها ملكها ، وفي هذا الخبر حجة على أبى حنيفة ؛ لأنهم اشتركوا في مباح وفيما ليس بصناعة ، وهو يمنع ذلك اه. .

والجواب بالمنع ، فلا نسلم أنهم اشتركوا في مباح بل اشتركوا فيما يستحقونه من الغنيمة ، وليست كمثل الصيد من أخذها ملكها ، وإنما يملكها الغانمون بقسمة الإمام وتنفيله وليس النفل من المباحات ؛ لما قدمنا أن القاتل لا يستحق سلب القتيل بمجرد قتله بل يتنفل الإمام ، وليس للقاتل أن يأخذه مستبدا بنفسه بدون إذنه ، ولا نسلم أيضا أنهم اشتركوا فيما ليس بصناعة ، فإن القتال وأسر العدو من أغرب الصنائع وأحمزها ، ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها ، وقواعدها من أساتذة هذا الفن ، قاله الشيخ عبد الغنى المجددى في «إنجاح الحاجة لكشف (٢) سنن ابن ماجة (٣) فهو كاشتراك رجلين في تعليم الكتابة والقرآن

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ( ٥ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المغنى ( ٥ / ١١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) إنجاح الحاجة لكشف سنن ابن ماجة ( ص ١٦٦ ) .

ونحوهما ، فـما رزق الله تعـالى فـهو بينهـمـا ، وذلك جائز عنـدنا ، كمـا في «الدر » والشامية، فكذا هذا .

#### الجواب من إيراد ابن حزم على الحنفية والمالكية في هذا الباب:

واندحض بذلك ما قاله ابن حزم في « المحلى » ، ونصه بعد ما أقذع في الكلام : أول ذلك أن هذا خبر منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاً ، ( قلنا : نعم ؛ ولكنه أعرف الناس بحديث أبيه وبمذهبه ، ولذا صحح الدارقطني روايته عن أبيه كما ذكرناه في المتن ) قال : والشاني أنه لو صح لكان أعظم حجة عليهم ؛ لأنهم أول قائل معنا وسائر المسلمين أن هذه شركة لا تجوز ، ( قلنا : وكيف لا تجوز وقد فعلها الصحابة بمحضر من النبي وأقرهم عليه ؟ وقال أحمد : أشرك بينهم النبي في ، كذا في « المغني » ؛ والأثر قد احتج به أحمد ، واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له ) قال : وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون جميع أهل العسكر ، حاشا ما اختلفنا فيه من كون السلب للقاتل . ( قلنا : ومن قال لك : إن شركة المجاهدين بالأبدان تستدعي انفراد أحد الشركاء بما يصيب ؟ وهل هذا إلا التمويه بالباطل ؟ وإنما تستدعي اشتراك الشركاء فيما يرزقهم الله تعالى ) .

قال: والثالث: أن هذه شركة لم تتم ، ولا حصل لسعد ولعمار ولا لابن مسعود من ذينك الأسيرين إلا ما حصل لطلحة بن عبيد الله الذي كان بالشام ، ولعثمان بن عفان الذي كان بالمدينة ، ( قلنا : مبنى هذا القول على أنه على قسم غنائم بدر بينهم بالسوية ، وهو محمول عندنا على قسمة أربعة الأخماس منها بعد إخراج الخمس لله وللرسول على ، وبعد إخراج ما كان وعده لمن أسر الأسارى أو على ما أخذوه بغير قتال ، فقد أخرج أبو داود (١) في سننه بسند صحيح عن ابن عباس . أن رسول الله ، قال يوم بدر : من قتل قستيلا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الجهاد ( ح ۲۷۱۷ ) .

وهكذا ذكره ابن عباس ، وقد اتفقت الروايات أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة ، قال : أخذ على سلب الوليد بن عتيبة ، وأخذ حمزة سلب عتبة ، وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة ، فدفع إلى ورثته ؛لكونه مات قبل أن ينتهى إلى المدينة ، كذا في البذل المجهود الله على الله على يستحل من يرى العار عارا أن يحتج بشركة أبطلها الله تعالى ولم يمضها ؟ (قلت : هذا كله تمويه بالباطل ، فإنهم لم يكونوا اشتركو إلا في شيء بعينه ، بل كانوا قد اشتركوا فيما يرزقهم الله تعالى يوم بدر ، فهل ترى أن الله لم يرزقهم من غنائمه شيئاً ؟ وهب أن رسول الله على قسموه بينهم على فهل من مانع من أن يكونوا بعد ذلك قد خلطوا ما صابهم ثم قسموه بينهم على الشركة ؟).

قال : والرابع أنهم يعنى - الحنفيين - لا يجيزون الشركة فى الأصطياد ، ولا يجيزها المالكيون فى العمل فى مكانين ، فهذه الشركة المذكورة فى الحديث لا تجوز عنده ، فمن أعجب ممن يحتج فى تصحيح قوله برواية لا تجوز عنده ؟ ( قلنا : قياسها على الشركة فى الاصطياد باطل وأبطل ، فإن الصيد لمن أخذه ولا كذلك الغنيمة والنفل والسلب فإنها لمن أعطاها الإمام كما تقدم ، فالشركة المذكورة فى الحديث جائزة عندنا كالشركة فى تعليم الكتابة وتعليم القرآن ونحوهما ، وبهذا ظهر أن ما ذكره فى « بذل » المجهود ههنا تبعا لابن الهمام ليس فى محله ، والحق ما قاله الشوكانى ، وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه اهد . كيف لا وقد دل كلام ابن حزم على أن من أجاز شركة الأبدان احتج برواية أبى عبيدة ،عن أبيه هذه ؟ وبعيد عن الحنفية: أن يحتجوا بهذا الحديث، ولا يقولوا بجواز ألسركة المذكورة فيه فافهم . فلعل الحق لا يتجاوز عما قاله الشيخ عبد الغنى المجددى الدهلوى رحمه الله تعالى فى « إنجاح الحاجة » (٢) : إن الظاهر أن هذه ليست بشركة فاسدة كاحتشاش واصطياد وسائر المباحات ، ( لما عرفت من أن الغنيمة والنفل والسلب لا يملكها من أحذها ( لأن المقاتلة من جملة الصنائع ، ولهذا ترى الناس يأخذون فنونها وقواعدها من أساتذة هذا الفن اهد) .

<sup>(</sup>١) بذل المجهود (٤ / ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

١٤٤٦٩ - أخبرنا مالك ،أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب : أن أباه أخبره قال أخبرني أبي قال : كنت أبيع البز في زمان عمر بن الخطاب ، وإن عمر بن الخطاب قال : لا يبيعه في سوقنا أصجمي فإنهم لم يقيموا في الميزان والمكيال ، قال يعقبوب : فذهبت إلى عشمان بن عفان ، فقلت : هل لك في غنيمة باردة ؟ قال : ما هي ؟ قلت : بز قد علمت مكانه ببيعه صاحبه برخص لا يستطيع بيعه ، أشتريه لك ثم أبيعه لك ، قال : نعم ا ، فذهبت فصفقت بالبز ، ثم جثت به فطرحت في دار عثمان ، فلما رجع عثمان فرأى العكوم في داره قال : ما هذا ؟ قالوا : بز جاء به يعقوب ، قال : ادعوه لي ، فجئت فقال : ما هذا ؟ قلت : هذا الذي قلت لك . قال : أنظرته ؟ قلت : كفيتك ، ولكن رابه حرس عمر ، قال : نعم ، فذهب عثمان إلى حرس عمر ، فقال : إن يعقوب يبيع بزى فلا تمنعوه ، قالوا : نعم ، فجئت بالبز السوق ، فلم ألبث حتى جعلت ثمنه في مذود وذهبت إلى عثمان وبالذي اشتريت البرز منه ، فقلت : عد الذي لك ، فاعتده ، وبقى مال كثير ، قال : فقلت لعثمان : هذا لك أما إنى لم أظلم به أحدا ، قال : جزاك الله خيراً وفرح بذلك ، قال : فقلت : أما إنى قد علمت مكان بيعها مثلها أو أفضل ، قال : وعائد أنت ؟ قال : قلت : نعم إن شئت ، قال: قد شئت ، قال فقلت : إنى باغ خيراً فأشركني ، قال : نعم بيني وبينك . أخرجه محمد في « الموطأ» (١) ويعقوب المدنى مولى الحرقة مقبول من الثانية ، ( تقريب (٢) ) وبقية الإسناد صحيح على شرط مسلم.

## باب شركة الوجوه

قوله: « أخبرنا مالك إلخ » ، قال محمد: وبهذا نأخذ ، لا بأس بأن يشترك الرجلان في الشراء بالنسيئة وإن لم يكن لواحد منهما رأس مال على أن الربح بينهما ، الوضيعة على ذلك ، قال : وإن ولى الشراء والبيع أحدهما دون صاحبه لا يفصل واحد منهما صاحبه في الربح فإن ذلك لا يجوز أن يأكل أحدهما ربح ما ضمنه صاحبه ، وهو

<sup>(</sup>١) رواه محمد في الموطأ ( ص ٢٨٣ ، ٣٠٣ ) ، ٢٧ – باب ، الشركة في البيع .

<sup>(</sup>٢) قلت : أبو عبد الرحمن هو يعقوب مولى الحرقة وهمو مقبول والحرقة بضم فمفتح بطن من همذان وقيل : من جهينة وهو الصحيح والعلاء وأبوه عبد الرحمن موثقان . انظر التقريب ( ص ٥٠٣ ج ) .

# شركة العنان وأحكامها ١٩١٣٥

# باب شركة العنان وأحكامها

الله على المنارب وفي الشريكين : الربح على ما اصطلحا عليه ، ورواه ابن حزم في المنارب وفي الشريكين : الربح على ما اصطلحا عليه ، ورواه ابن حزم في

قول أبو حنيفةً والعامة من فقهاءنا اهـ .

وقال الموفق في « المغنى » : فأما شركة الوجوه : فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما ، وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشتريا بينهما نصفين أو ثلاثا أو أرباعاً أو نحو ذلك ، فما قسم الله تعالى فهو بينهما ، فهى جائزة سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو قدره أو وقته أو ذكر صنف المال أو لم يعين شيئاً من ذلك بل قال : ما اشتريت من شيء فهو بيننا ، قال أحمد في روايه ابن منصور في رجلين اشتركا بغير رؤوس أموالهما على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما فهو جائز ، وبهذا قال الثورى ومحمد بن الحسن وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب اه.

قلت: لم يذكر أصحابنا في كتبهم ، عن أبي حنيفة ما ذكره الموفق عنه ، بل صرحوا بأن شركة الوجوه تكون عامة وخاصة ، ويكون كل من المتقبل والوجوه عنانا ومفاوضة بشرطه ، كما في « الدر » مع الشامية وقال في « المبسوط » (١) : وهذه الشركة عندنا تجوز عنانا ومفاوضة إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعاً اهد . وقد تقدم أن المفاوضة لا تكون هي المشاركة في جميع ما يملكه الشريكان من نقد على وجه التفويض العام من كل منهما في التجارات والنقد والنسيئة على أن كلا ضامن عن الآخر ما يلزمه من أمر كل بيع اهد . والتفويض العام ينافي في تخصيص الوقت أو المال أو صنف من الثياب ونحوها ، كما لا يخفى ، والله تعالى أعلم .

# باب شركة العنان وأحكامها

قـوله: « روينا من طريق وكـيع إلخ » قـلت: قولـه فى الشـريكين: الربح على مـا اصطلحا عليـه ظاهر فى شركة العنان فـإن المفاوضة لا تكون إلا بمساواتهـما فى رأس المال والربح لا على ما اصطلحا عليـه كما لا يخفى ، وإنما يجوز الربح على مـا اصطلحا عليه

<sup>(</sup>١) الميسوط ( ١١ / ١٠٤ ) .

«المحلى (١) ، وسنده صحيح مرسل ، ورواه عبد الرزاق (٢) ، عن قيس بن الربيع ، عن أبى حصين ، عن الشعبى عنه ( التلخيص (٣) ) .

ا ٤٤٧ - ومن طريق وكيع، عن سفيان الثوري ، عن هشام أبى كليب وعاصم الأحوال وإسماعيل الأسدى قال إسماعيل : عن الشعبي ، وقال عاصم : عن جابر وقال هشام ، عن

فى العنان ، وقد وقع التصريح بها فى الأثر المذكور بعده فإنه فى شريكين أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين ، وهذه ليست إلا شركة العنان فإنها تصح مع التفاضل فى المال دون الربح وعكسه، وبخلاف الجنس كدنانير من أحدهما ودراهم من آخر ، وبخلاف الوصف كبيض وسود ، وإن تفاوتت قيمتها والربح على ما شرطا ومع عدم الخلط كما فى « الدر » مع الشامية وقال الموفق فى « المغنى » : النوع الثالث من أنواع الشركة : هى شركة العنان، ومعناها : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيها بأبدانهما والربح بينهما وهى جائزة بالإجماع ، وذكره ابن المنذر ، وإنما اختلف فى بعض شروطها اه. .

# ذكر ما أجمع عليه من أحكام الشركة:

ولنذكر بعد ذلك من أحكام الشركة ما أجمع عليه أوورد به الأثر ، فإن أكثر أحكامها لا يوجد في المرفوع من الأحاديث ، قال الموفق في « المغنى » : ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير ، فإنها قيم الأموال ، وأثمان البياعات ، والناس يشتركون بها من لدن النبي الله إلى زمننا من غير نكير ، فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها قي ظاهر المذهب ، نص عليه أحمد ، وحكاه عنه ابن المنذر ، وذكر ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبى كثير والثورى والشافعي وإسحاق ، وأبو ثور وأصحاب الرأى اهد .

قال الموفق: والربح على ما اصطلحا عليه يعنى: فى جميع أقسام الشركة، ولا خلاف فى ذلك فى المضاربة المحضة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك جزء

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم ( ٨ / ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۸ / ۱٥٠٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) التلخيص ( ٢ / ٢٥٥ ) .

#### 

إبراهيم النخعى: قالوا كلهم فى شريكين أخرج أحدهما ماثة والآخر مائتين: إن الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على رأس المال . رواه ابن حزم أيضا فى «المحلى»(١) ، ورجاله ثقات ، وهشام أبو كليب قال مغلطاى : هو ثقة ، قال الحافظ فى «التلخيص (۲): ثم وجدته فى ثقات ابن حبان اه. .

معلوماً من أجزاء ، وأما شركة العنان ، فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين ، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال ، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وقال مالك ، والشافعي : من شرط صحتها : كون الربح والخسران على قدر المالين؛ لأن الربح في هذه الشركة تبع للمال ، ولنا : أن العمل عما يستحق به الربح ، فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد اه. .

قلت: ويؤيدنا أثر على بن أبى طالب وقول الشعبى وجابر بن زيد والنخعى ، كما ذكرناه فى المتن وهذا صحابى لا يعرف له مخالف من الصحابة ، ووافقة فقهاء التابعين فهو الحجة فى الباب ، قال: والوضيعة على قدر المال ، يعنى الحسران فى الشركة على واحد منهما بقدر ماله ، فإن كان واحد منهما بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويان فى القدر فالحسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا ، لا مالهما متساويان فى القدر فالحسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا ، لا نعلم فى هذا خلافا بين أهل العلم ، وبه يقول أبو حنيفة والشافعى وغيرهما ، (قلت: وهو قول الشعبى وجابر بن زيد والنخعى كما هو ملكور فى المتن ) وفى شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيهما فى المشترى ، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن ، وسواء كانت الوضيعة على قدر ملكيهما فى المشترى ، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن ، وسواء كانت الوضيعة على قدر ملكيهما فى المشترى منها شيء ؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان فى المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء ؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه لاشىء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ، وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء اه.

# لا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم معلومه

قال: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ، وجملته أنه متى جعل نصيب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

# باب جواز عقد الشركة غير المفاوضة بين المسلم والذمى

عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله ها عامل أهل خيبر بشطر سا يخرج منها من ثمر أو زرع . أخرجه الجماعة (١) إلا النسائي ( زيلعي )(٢) .

أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزء وعشرة دراهم بطلت الشركة ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا عنه ذلك مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى اه. .

# باب جواز عقد الشركة غير المفاوضة بين المسلم والذمى

قوله: «عن نافع إلغ » قال ابن حزم: ومشاركة المسلم للذمي جائزة ؛ لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالمنع من ذلك ، وقد عامل رسول الله على أهل خيسر وهم يهود بنصف ما يخرج منها على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم ، فهذه شركة في الثمن والزرع والغرس ، وقد ابتاع رسول الله على طعاماً من يهودي بالمدينة ورهنه درعه ، فمات عليه السلام وهي رهن عنده ، ( رواه من طريق البخاري (٣) ) ، فهذه تجارة اليهود جائزة ، ومعاملتهم جائزة ، ومن خالف هذا فيلا برهان له اهد . قلت : وقد أجاز علماؤنا مشاركة المسلم للذمي في غير المفاوضة ؛ لأن مبني المفاوضة على تساوى الشريكين مالا وتصرفاً ، ولا يخفي أن التساوى في التصرف يستلزم التساوى في الدين ؛ لأن الكافر إذا اشترى خمرا أو خنزيرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة من جهته ، فيفوت شرط التساوى في التصرف ، ابن كمال ( رد الكمال)(٤)

# دليل جواز شركة المفاوضة :

فإن قميل : فمن أين اشتراط المساواة ؟ قلنا : هذا أمر يرجع إلى معجرد الاصطلاح ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۰ / ۲۳۲۹ ) ، ومسلم ( ۳ / ۱۵۵۱ ) ، وأبو داود ( ۳ / ۳٤۰۸ ) ، والترمذی ( ۳ / ۱۳۸۳ ) وقال الترمذی : حسن صحیح .

<sup>(</sup>٢) زيلعي ( ٢ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری ( ۲ / ۲۹۱۲ ) .

<sup>(</sup>٤) رد الكمال ( ٣ / ٢١٥ ) .

الله عن عطاء قال : نهى رسول الله عن مشاركة اليهودى والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم . رواه الخلال بإسناده ( المغنى )(١) ، وهو مرسل .

وذلك أن الشركة في صورة يكون الشريكان متساويي المال على وجه التفويض على العموم جائزة بلا مانع كما في صورة عدم تساويهما ، فقلنا : إن عقدا على الوجه الأول سمينا الشركة مفاوضة ، وإلا سميناها عنانا غير أنا اكتفينا بلفظ المفاوضة في ثبوت الشرط المذكور لجعلنا إياه علما على تمام المساواة في أمر الشركة ، فإذا ذكراها ثبت أحكامها إقامة اللفظ مقام المعنى ، بخلاف ما إذا لم يذكراها اهم . من « فتح القدير »(٢) ، قلت : ولا يشترط ذلك في العنان ، فتصبح بين حر وعبد ، ومسلم وكافر ، وأجاز أبو يوسف المفاوضة أيضا مع اختلاف الملة مع الكراهة ؛ لأن الكافر لا يهتدى إلى الجائز من العقود ، كذا في الشامية عن الزيلعي ، وبهذا ظهر خطأ ابن حزم حيث عزا إلى الجنفية كراهة مشاركة المسلم للذمي مطلقا ، وإنما كرهوا ذلك في المفاوضة دون سائر أنواع الشرك ، فافهم .

قبوله: «عن عطاء إلخ »، قلت: وهذا والله أعلم على سبيل الاستحباب لترك معاملته، والكراهة لمشاركته تنزها، وإن فعل صح ؛ لأن تصرفه صحيح، ومما يستأنس به لجواز مشاركة المسلم للذمى ما رواه البخارى (٢)، وغيره، واللفظ له عن على رضى الله عنه قال: كانت لى شارف من نصيبى من المغنم يوم بدر، وكان النبي على أعطانى شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت رسول الله على واعدت رجلا صواغا من بنى قينقاع أن يرتحل معى فنأتى بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين وأستعين به فى وليمة عرسى الحديث.

وفى لفظ (٤) له أنه قبال : أصبت شبارفا مع رسبول الله على في مغنم يوم بدر قبال : وأعطاني رسول الله على شارف أخرى ، فأنختهما عند باب رجل من الأنصار ، وأنا أريد

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) فتم القدير (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦ / ٣٠٩١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

أن أحمل عليها إذخرا لأبيسعه ، ومعى صائغ من بنى قينقاع فأست عين به على وليمة فاطمة الحديث ، فإن الظاهر المتبادر منه مشاركته لهذا الصائغ من بنى القينقاع ويحتمل أن يكون أجيرا أخذه على معه لمعرفته بجيد الإذخر ورديئه ، فلا يراد به على الحنفية جواز شركة الأبدان فى الاحتشاش والاصطياد ونحوهما من المباحات ، فافهم .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في السنن الكبري ( ٥ / ٣٣٥ ) .

# جواز عقد الشركة غير المفاوضة بين المسلم والذمي ٩٦١٩ ٥

28۷٦ – حدثنا الأنصارى محمد بن عبد الله ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة : أن بلالا قال لعمر بن الخطاب : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج ، فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن . رواه أبو عبيد في الأموال<sup>(٢)</sup> ، وسنده صحيح ، كما تقدم في باب الجزية والعشر.

يرد عليهم ، حيث قال : ومن عجائب الدنيا تجويز أبى حنيفة ومالك معاملة اليهود والنصارى ، وإن أعطوه دراهم الخمر والربا ، ثم يكرهون مشاركته حيث لا يوقن بأنهم يعملون بما لا يحل ، وهذا عجب جدا اه. . قلنا : إنما يتعجب من ذلك من لا دراية له ولا فقه وإلا فقد بينا ما هو الفرق بين المعاملة والمشاركة ، فافهم .

قـوله: «عن إياس بن معـاوية إلخ»، قلت: إذا كـان الذمى ممنوعـا عن التصـرف والعمل في الشركة، بل كان المسلم هو الذي تولى العمل، فلا يكره مشاركة المسلم للذمى والحال هذه، ولا يخفى أن ذلك لا يتصور في المفـاوضة وإنما يكون في العنان وغيرها من أنواع الشرك.

قوله: «حدثنا الأنصارى إلخ»، ففيه: دليل لأبي حنيفة ومن وافقه في أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمي ما اكتسبه من ثمن الخمر والخنزير؛ لقول عمر رضى الله عنه: ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الشمن، وفيه رد على ابن حزم في قوله: ولا يحل للذمي من التصرف إلا ما يحل للمسلم اه. وفيه حيجة لأبي حنيفة في المسألة الخيلافية التي ذكرها الموفق في « المغني »(٣)، ولفظه: وليس- له أي للمضارب - أن يشتري خمرا ولا خنزيرا سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا، فإن فعل فعليه الضمان،

<sup>(</sup>١) المحلى: (٨/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب الأموال لأبي عبيدة ( ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المغنى : ( ٥ / ١٦٢ ) .

وبهذا قال الشافعى ، وقال أبو حنيفة : إن كان العامل ذميا صح شراؤه للخمر وبيعه إياه ؛ لأن الملك عنده ينتقل إلى الوكيل وحقوق العقد تتعلق به ، وقال أبو يوسف ومحمد : يصح شراؤه إياها ؛ لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل ولا يصح بيعه ؛ لأنه يبيع ما ليس بملك له ولا لموكله ، ولنا : أنه إن كان العامل مسلما فقد اشترى خمرا ، ولا يصح أن يشترى خمرا ولا يبيعه وإن كان ذميا فقد اشترى للمسلم ما لا يصح أن يملكه ابتداء فلا يصح إلخ .

قلنا: لا نسلم أنه اشترى للمسلم بل اشتراها لنفسه ؛ لأن الوكيل بالبيع والشراء ينتقل إليه الملك أولا ، وإليه ترجع حقوق العقد ، ثم ينتقل الملك إلى رب المال خلافة عن الوكيل ، وقد دل أثر عمر رضى الله عنه على أنه يجوز للمسلم أن يأخذ من الذمى ما اكتسبه من ثمن الخمر والخنزير ونحوهما مما هو مال عنده ، وإن لم يكن مالا عندنا ، وليس معناه جواز دفع المال إلى الكفار مضاربة ، فقد صرح في « المبسوط »(١): بأنه يكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة ، وهو جائز في القضاء ، كما يكره أن يوكل النصراني بالتصرف في ماله وهذا ؛ لأن المباشر للتصرف هاهنا النصراني وهو لا يتحرز عن الزيادة – أى الربا – ولا يهتدى إلى الأسباب المفسدة للعقد ، ولا يتحرز عنها اعتقادا ، وكذلك يتصرف في الخمر والخنزير ، ويكره للمسلم أن ينيب غيره منابه في التصرف فيها ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة والوكالة فلا تمتنع صحتها في القضاء اه.

فإن دفع المسلم إلى النصراني مالا مضاربة ، فاشترى به حسمرا أو خنزيرا ، فهل يصح تصرف هذا ؟ اختلف فيه ، فقال أبو حنيفة : يصح شراؤه وبيعه ، وقال أبو يوسف ومحمد: يصح شراؤه ولا يصح بيعه ، وقال الجمهور : بفساد مثل هذا التصرف مطلقا ، فإن فعل فعليه الضمان ، وعلى قول أبى حنيفة هل يجوز للمسلم أن يشاركه في ثمن الخمر والخنزير؟ فظاهر ما ذكروه في باب العثر : جواز مشاركته في ثمن الخمر دون الخنزير ، ومقتضى أثر عمر المذكور في المتن : جواز مشاركته في ثمن كليهما وقد أشبعنا الكلام في ذلك في باب العشر من كتاب الجهاد فليراجع . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) المبسوط: ( ٢٢ / ١٢٥ ) .

#### 

موسى بن شيبة، عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك، عن أم سعد بن الربيع، موسى بن شيبة، عن عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك، عن أم سعد بن الربيع، عن نفيسة بنت أمية أخت يعلى ، سمعتها تقول: لما بلغ رسول الله ﷺ خمسا وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين لما تكاملت فيه من خصال الخير، قال له أبو طالب : يا ابن أخى ! هذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لها ويصيبون منافع ، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها من طهارتك، وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة ، وتبعث بها إلى الشام، وكانت تستأجر الرجل وتدفع إليه المال مضاربة ، وكانت قريش قوما تجارا ، من لم يكن تاجرا فليس عندهم بشيء ، قال رسول الله ﷺ: فلعلها أن ترسل إلى في ذلك، قال أبو طالب : إني أخاف أن تولى غيرك فتطلب أمرا مدبرا ، فافترقا ، فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه ، فقالت : ما دريت أنه يريد هذا ، ثم أرسلت إليه، فقالت : إنه قد دعاني إلى

# باب المضاربة وأحكامها

قوله: «أخرج أبو نعيم إلخ»، قال ابن حزم في « المحلى »(٢): المضاربة وهي القراض كان في الجاهلية ، وكانت قريش أهل تجارة لا معاش لهم من غيرها ، وفيهم الشيخ الكبير الذي لا يطيق السفر ، والمرأة والصغير واليتيم ، فكانوا ذوو السفغل والمرض يعطون المال مضاربة لمن يتجر به بجزء سمى من الربح ، فأقر رسول الله على ذلك في الإسلام ، وعمل به المسلمون عملا متبقنا لا خلاف فيه ، ولو وجده فيه خلاف ما التفت إليه ؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله على وعمله بذلك ، وقد خرج على في قراض بمال خديجة

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة : ( ص ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المحلى : ( ٨ / ٢٤٧ ) .

البعثة إليك ما بلغنى من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك ، وأنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك ، ففعل رسول الله هي ، فلقى أبا طالب ، فقال له ذلك ، فقال : إن هذا لرزق ساقه الله إليك ، فخرج مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام ، فنزلا في سوق بصرى في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان يقال له : انسطورا » ، فذكر قصة طويلة ، وقال : وقدما رسول الله بجارتها قد ربحت ضعف ما كانت تربح ، وأضعفت له ما سمت له . الحديث مختصرا .

قلت: موسى بن شيبة، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وروى عن عمومة أبيه خارجة، والنعمان وعميرة أولاد عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى السلمى المدنى، وعنه الواقدى وابن زيالة والحميدى وأحمد بن الحجاج (تهذيب)(۱) وأم سعد بنت سعد بن الربيع زوجة زيد بن ثابت، ونفيسة بنت أمية ذكرهما الحافظ فى الصحابيات. (الإصابة)(۲)، وذكر الحافظ فى «الإصابة» هذا الحديث فى ترجمة

رضى الله عنها اه. . ثم اعلم أن صاحب « الهداية »: ذكر المضاربة فى المجلد الثالث منها بعد كتاب الصلح ، وذكر الحبيب مستمم « الإعلاء »: دلائلها الحديثية فى موضعها من الكتاب، وذكرتها ههنا لما لها من الشبه بالشركة استدراكا لما فاته من الدلائل والآثار ، واتباعا لترتيب صاحب « البدائع » ، فإنه ذكر المضاربة بعد أبواب الشركة ولنعم ما فعل .

قال الموفق في « المغنى »: القسم الثالث - أى من الشركة - أن يشترك بدن ومال ، وهذه المضاربة ، وتسمى « قراضا » أيضا ، ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه ، فأهل العراق يسمونه مضاربة ، ويسميه أهل الحجاز القراض ، وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ، ذكره ابن المنذر ، وروى عن حميد بن عبد الله ،عن أبيه ،عن جده :أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق (رواه البيهقي من طريق الشافعي (٣) في كتاب اختلاف

<sup>(</sup>١) التهذيب : ( ١٠ / ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ( ٨ / ٢٠٠ ، ٢٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الشافعي في ﴿ الأم ﴾ : ( ٧ / ٩٨ ) ، وانظر : التلخيص الحبير : ( ٣ / ٥٧ – ٥٨ ) .

# المضاربة وأحكامها ١٩٢٣٥ ككككككككككككككككككككككك

نسطورا ، وجزم به ابن حزم كما سنذكره ، فالحديث حسن صالح للاحتجاج به .

االعراقيين أنه، بلغه عن حميد بن عبد الله بن عمبيد الأنصارى، عن أبيه، عن جده به ، ورواه ابن أبى شيبة (١) ، عن وكيع وابن أبى زائلة ،عن عبد الله بن حميد بن عبيد ، عن أبيه ، عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة ) ( التلخيص الحبير )(٢) .

وروى مالك، عن زيد بن أسلم ،عن أبيه: أن عبد الله وعبيد ابنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا في جيش العراق ، فتسلف من أبي موسى مالا وابتاعا به متاعا ، وقدما به إلى المدينة ، فباعاه وربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله ، فقالا : لو تلف كان ضمانه علينا ، فلم لا يكون ربحه لنا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين! لو جعلته قراضا قال: قد جعلته ، وأخذ منهما نصف الربح (قال الحافظ في « التلخيص » : إسناده صحيح ) ، وهذا يدل على جواز القراض ، (قلت : وعلى جواز دفع مال بيت الأموال مضاربة ) ، وعن مالك (٣) ،عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جده : أن عثمان قارضه ، وعن قتادة ، عن الحسن أن عليا قال : إذا خالف المضارب فلا ضمان ، هما على ما شرطا ، وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام : أنهما قارضا ، ولا مخالف لهما في الصحابة فحصل إجماعاً .

قلت : أما ابن مسعود فذكره الشافعى فى كتاب اختلاف العراقيين ، عن أبى حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقسارضة ، وأما حكيم بن حزام فقد ذكرناه فى المتن ، وروى البيهقى (٤) ، عن جابر أنه سئل عن ذلك فقال : لا بأس بذلك ، وفى إسناده ابن لهيعة ، كذا فى ( التلخيص (٥) أيضا ؛ ولأن بالناس حاجة إلى المضاربة ، فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة ، وليس كل من يملكهما يحسن

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة : ( ٦ / ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبيسر : ( ٢ / ٢٥٤ ) ، ورواه الشافعي من طريق أبي حنيفة كما في اخــتلاف العراقيين من ( الأم » ( ٧ / ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك : ( ١١٩٥ ).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقى : (٦ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٥) التلخيص : (٢/ ٢٥٥).

12 المقارضة التى عليها أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس أنه قال: المقارضة التى عليها أصل المقارضة أن تقارض من قارضته مالا على أن رأس مالك الذى يدفع إلينا عينا ما دفعت إليه من وزن ذلك ، وضربه يبتغى فيه صاحبه ما ابتغى ، ويدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة حتى إذا حضرت المحاسبة ونض القراض فما وجدت بيده أخذت منه رأس مالك ، وما كان من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتماه عليه من أجزاء الربح شطرين كان أو غيره لا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ، ولا يحل قراض على الضمان .

٤٤٧٩ – قال ابن وهب ، وقـال أنس بن عياض ، قـال عبد العـزيز بن أبي سلمة : القراض لا يكون إلا في العين من الذهب والورق .

٠٨٠٤ – وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا تكون مقارضة إلا بذهب أو فضة.

المباربة عن مغيرة ، عن البراهيم أنه كره النبز مضاربة أخرج هذه الآثار كلها سحنون في « المدونة  $^{(1)}$  ورجالها ثقات .

التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال ، فاحتيج إليها من الجانبين ، فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين اهـ .

قوله: «أخبرنى ابن وهب وهو الشانى من الباب إلخ» ، دلالته على تفسير المضاربة وبعض شروطه ظاهرة ، قال ابن رشد فى « بداية المجتهد » : ولا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض ، وأنه بما كان فى الجاهلية فأقره الإسلام ، وأجمعوا على أن صفته أن يعطى الرجل الرجل المال على أن يتجسر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أى جزء كان مما يتفقان عليه ثلثا أو ربعا أو نصفا ، وإن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة ، وإن الرخصة فى ذلك لموضع الرفق بالناس ، وإنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ، وإن كان اختلفوا فيما هو تعد نما ليس بتعد اهد. وقوله : ولا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ، ومعناه لا يحل أن يشرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وقد تقدم قول ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من

<sup>(</sup>١) انظر : المدونة : ( ص ٤٨ ) .

#### 

٤٤٨٢ - قال سحنون : وأخبرنى ابن وهب ، عن ابن له يعة ، عن خالد بن أبى عمران قال : سألت القاسم وسالما عن المقارضة والبضاعة يكون ذلك بشرط ، فقالا : لا يصلح من أجل الشرط الذي كان فيه .

أهل العلم على إبطال القراض إذا شـرط أحدهما أو كـلاهما لنفسه دراهم مـعلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اهـ. من « المغني، (١).

وقال ابن حزم (٢): والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم ، ولا يجوز بغير ذلك إلا أن يعطيه العرض فيأمره ببيعه بثمن محدود ، وبأن يأخذ الثمن فيعمل به قراضا ؛ لأن هذا مجمع عليه ، وما عداه مختلف فيه ، ولا نص بإيجابه ، ولا حكم لأحد في ماله إلا بما أباحه له النص ، وممن منع القراض بغير الدنانير والدراهم : الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو سليمان وغيرهم اه. .

وفى « بداية المجتهد »<sup>(٣)</sup> : إنهم أجمعوا على جوازه بالدنانير والدراهم ، واختلفوا فى العروض ، فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض، وجوز ابن أبى ليلى ، وأما إن كان رأس المال ما به يباع العروض فإن مالكا منعه والشافعى أيضا ، وأجازه أبو حنيفة اه. .

قوله : « قال سحنون وهو الثالث من الباب إلغ » ، قلت : لم يرد إفساد القراض مطلقا بل ببعض الشروط ، وهو مثل ما ذكره سحنون قبل ذكر الأثر بما نصه : قال ابن القاسم : في رجل دفع إلى رجل مالا والمدفوع إليه صائغ على أن يصوغ ويعمل ، فما ربح في المال فهو بينهما نصفان ، واشترط صياغة يده في المال ، وقال : قال مالك : لا خير فيه ، فإن عمل رأيته أجيرا ، وما كان في المال من ربح أو وضيعة فلصاحب المال ثم ذكر الأثر ، فهو محمول على مئل هذا الشرط الذي فيه إلزام عمل زائد على المضارب لا يقتضيه العقد ، وفيه منفلعة رارب المال ، وسيأتي بيان الشروط في المضاربة ، وإنها تنقسم قسمين صحيح وفاسد

<sup>(</sup>۱) المغنى : ( ٥ / ١٤٨ )

<sup>(</sup>٢) المحلى : ( ٨ / ٢٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد : ( '٢ / ١٤٣ ) .

2 ٤٨٣ – قال: وأخبرنى يونس عن أبى الزناد أنه قال: لا يصلح أن تدفع إلى رجل مالا مضاربة وتشترط من الربح خاصة لك دونه ولو كان درهما واحدا، ولكن تشترط نصف الربح لك ونصفه له أو ثلثه لك وثلثاه له، أو أكثر من ذلك، أو أقل ما دام له في كل شيء منه شرك قليل أو كثير، فإن كل شيء من ذلك حلال، وهو قراض المسلمين، أخرجه سحنون في « المدونة »(١) أيضا، وسنده حسن.

٤٨٤ – قال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة ، عن خالد بن أبى عمران: أنه سأل القاسم وسالما عن المقارض أيأكل من مال القراض ويركب أو من ماله ؟ فقالا : يأكل ويكتسى ، ويركب من القراض إذا كان في سبب القراض ، وفيما ينبغي له بالمعروف .

٤٨٥ ك - قال ابن وهب : وأخبرنى الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال ذلك إذا كان المال يحمل ذلك ثم يقتسمان ما بقى بعد الزكاة والنفقة .

قوله: "قال ابن وهب وهو الرابع من الباب إلخ"، قلت: فيه دلالة على أن للعامل نفقته من المال في السفر دون الحضر القولهما: إذا كان ذلك أي الركوب في سبب القراض، قال ابن رشد في بداية المجتهد له: واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه أم لا على ثلاثة أقوال: فقال الشافعي في أشهر أقواله: لا نفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال، وقال قوم: له نفقته، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن، وهو أحد ما روى عن الشافعي، وقال آخرون: له النفقة في السفر من طعامه وكسوته، وليس له شيء في الحضر، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء إلا أن مالكا قال: إذا كان المال يحمل ذلك، (وهو قول يحيى بن سعيد، كما في المتن).

وروى عن الشافعى: أن له نفقته فى المرض، والمشهور عنه مثل قول الجمهور أن لا نفقة له فى المرض، وحجة من لم يجزه – أى الطعام والكسوة مطلقا : أن ذلك زيادة منفعة فى القراض فلم يجز، وحجة من أجازه: أن عليه العمل فى الصدر الأول اهـ . ملخصا .

قوله : ﴿وَأَخْبَرْنَى ابْنُ وَهُبُ وَهُو الْخَامِسُ مِنَ الْبَابِ إِلَيْمُ ۚ ، قَلْتُ : دَلَالتُهُ على استحقاق

<sup>(</sup>١) المدونة : المصدر السابق .

# المضاربة وأحكامها ١٢٧٥ (المضاربة وأحكامها ١٢٥٥

٤٤٨٦ – وأخبرنى ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه كان يقول: لولا أن المقارض يأكل من المال ويكتسى لم يحل له القراض ، أخرج الآثار كلها سحنون في « المدونة »(١) ، وأسانيدها حسان .

١٤٨٧ - ابن وهب ،عن ابن لهيعة ، وحيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن

العامل نفقته في المال ظاهرة ، ومعناه : أن المقارض لابد له من أن يأكل ، ويكتسى من مال القراض ، فلو لم يجز له ذلك لم يحل له القراض ؛ لاضطراره إلى ما لا يحل له ، والله تعالى أعلم .

قال الموفق في « المغنى » : وإن سافر في طريق آمن جالا ، ونفقته في مال نفسه ، وبهذا قال ابن سيرين وحسماد بن أبي سليمان ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ، وقال الحسن والمنخعي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى : ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد ؛ لأن سفره لأجل المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال اه. وقال ابن وهب : أخبرني بشر ومسلمة أنهما سمعا الأوزاعي يقول : سألت رجلا من أهل العلم عن الرجل يأخذ المال مضاربة ما يصلح له أن يأكل منه ؟ قال : مثل الذي يأكل في أهله من غير إسراف ، ولا يضر بنفسه ، ولا يهدى منه هدية ، ولا يصنع منه طعاما يدعو عليه، كذا في « المدونة »(٢) .

قوله: ابن وهب عن ابن لهيعة إلخ ، دلالته على توقيت المضاربة بمدة ، وتخصيصها بسلعة دون سلعة ومكان دون مكان ظاهرة ، والأصل فى جواز قوله على : قال الموفق فى قالسلمون عند شروطهم » : صححه الترمذى كما ذكرناه فى كتاب الجهاد ، قال الموفق فى قالغنى » : والشروط فى المضاربة تنقسم قسمين : صحيح وفاسد ، فالصحيح مثل: أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال ، أو أن يسافر به أو لا يتجر إلا فى بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يشترى إلا من رجل بعينه ، فهذا صحيح كله سواء كان النوع مما يعم وجوده أو لا يعم ، والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل ، وبهذا قال أبو حنيفة : وقال مالك والشافعى : إذا

<sup>(</sup>١) المدونة : (٤/٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : (٤/ ٥٠) .

الأسدى – يتيم عروة ، عن عروة بن الزبير ، عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ، ويشترط عليه أن لا ينزل به بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ولا يشترى بليل ، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن المال ، وإن تعدى ضمن من فعل ذلك . أخرجه سحنون في ( المدونة  $^{(1)}$ ) وسنده صحيح ، قال الحافظ في ( المتخيص  $^{(7)}$ ) : رواه البيهقى بسند قوى أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل ويشترط عليه ، فذكر نحوه ، زاد ابن وهب في حديثه : وكان السبعة يقولون ذلك ، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مع مشيخة سواهم أهل فضل وفقه اه. . كذا في ( المدونة  $^{(1)}$  أيضا .

شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق لم يصح ؛ لأنه يمنع مقصود المضاربة ، وهو التقليب وطلب الربح فلم يصح، كما لو اشترط أن لا يبيع ويشترى إلا من فلان أو أن يبيع إلا بمثل ما اشترى به .

ولنا: أنها مضاربة خاصة لا تمنع الربح بالكلية فصحت كما لو شرط أن لا يتجر إلا في نوع يعم وجوده ؛ ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع فصح تخصيصه في رجل بعينه وسلعة بعينها كالوكالة ، وقولهم : إنه يمنع المقصود ممنوع ، وإنما يقلله وتقليله لا يمنع الصححة كتخصيصه بالنوع ، ويفارق ما إذا شرط أن لا يبيع إلا برأس المال ، فإنه يمنع الربح بالكلية ، وكذلك إذا قال : لا تبع إلا من فلان ، ولا تشتر إلا منه ، فإنه يمنع الربح ؛ ولهذا لو قال : لا تبع إلا بمن اشتريت منه لم يصح لذلك ، قال : ويصح تأقيت المضاربة مثل أن يقول : ضاربتك على هذه الدراهم سنة ، فإذا انقضت فلا تبع ولا تشتر ، وقال أبو الخطاب : في صحة شرط التأقيت روايتان : إحداهما : هو صحيح ، وهو قول أبى حنيفة ، والثانية : لا يصح ، وهو قول الشافعي ومالك ، ولنا: أنه تصرف يتوقت بنوع من المتاع فجاز توقيته في الزمان كالوكالة اه . قلت : وأثر حكيم ابن حزام هذا نص في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : (٤ / ٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص : ( ٢ / ٢٥٥ ) ، قال الحافظ ابن حجر : ﴿ رُواهُ البِيهُ فَي بَسْنُدُ قُوى ﴾ .

# المضاربة وأحكامها ١٩٢٥ المضاربة وأحكامها ١٩٢٥ المضاربة وأحكامها ١٩٢٥ المضاربة وأحكامها ١٩٢٥ المضاربة وأحكامها

٤٤٨٨ – سحنون عن ابن وهب قال: أخبرنى رجال من أهل العلم ، عن عطاء بن أبى رباح ويحيى بن سعيد وربيعة أبى عبد الرحمن ونافع أنهم قالوا: إذا خالف ما أمره به فهلك ضمن ، وإن ربح فلهم ، قال يحيى بن سعيد: قد كان الناس يشترطون على من قارضوا مثل هذا ، وقال عطاء بن أبى رباح: الربح بينك وبينه ؟ لأنه عصى ما قارضته عليه ، والضمان عليه ، كذا في « المدونة » (١).

موضع النزاع ، فإنه كان يشترط على المضارب أن لا ينزل بمالة بطن واد ، ولا يبتاع به حيوانا ، ولا يحمله في بحر ، ولا يشترى بليل ، وفيه توقيت بما عدا الحيوان وبالبر والنهار ، ولفظ البيهقي يدل على توقيته بالأجل أيضا ، وفي كل دليل لما ذهبنا إليه ، والله تعالى أعلم .

قوله: سلحنون ،عن ابن وهب إلخ ، وهو السابع من الباب ، قال في « الهداية » : وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها ، فإن خرج إلى غير تلك البلدة فاشترى ضمن وكان ذلك له وله ربحه ؛ لأنه تصرف بغير أمره ، ( فلا يكون وكيلا في التصرف بل غاصبا ) .

قلت : أما كون المضارب ضامنا فقد قال به من ذكرناهم من التابعين الفقهاء ، وأما كون المشترى رب المال له وله ربحه فقد خالفناهم فى ذلك ، وأخذنا بقول النخعى فيه ، قال الموفق فى ( المغنى ) فى أحكام المضاربة الفاسدة : إن الربح جميعه لرب المال ؛ لأنه ماله ، وإنما يستحق العامل بالشرط فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط ، فلم يستحق منه شيئا ، وكان له أجر مثله ، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعى ، واختار الشريف أبو جعفر أن الربح بينهما على ما شرطاه ، وقال القاضى أبو يعلى : والمذهب ما حكينا اهم .

وفى « المسوط  $^{(Y)}$  للسرخسى : ولو قال : على أن ما رزق الله تعالى فى شىء من ذلك فللمضارب من ذلك مائة درهم ، فهذه مضاربة فاسدة ، فإن عمل ذلك فربح مالا أو لم يربح شيئا فله أجر مثله فيما عمل ، وليس له من الربح شىء ، لأن استحقاق الشركة

<sup>(</sup>١) المدونة : ( ٢ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المبسوط : ( ٢٢ / ٢٢ ) .

فى الربح بعقد المضاربة ، والعقد الفاسد لا يكون بنفسه سببا للاستحقاق ، وإنما يستوجب أجر المثل ، كما فى الإجارة الفاسدة ، ولو تلف المال فى يده فله أجر مثله فيما عمل ولا ضمان عليه ، ذكر ابن سماعة ، عن محمد أنه ضامن للمال اهـ .

هذا هو حكم الشركة الفاسدة قد اتفقت الحنابلة والحنفية فيه ، وأما مخالفة المضارب لرب المال في ما شرطه عليه فحكمه عند الحنابلة ما في « المغنى » : وإذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهى عن شراته فهو ضامن للمال فى قول أكثر أهل العلم ، روى ذلك عن أبى هريرة وحكيم بن حزام وأبى قلابة ونافع وإياس والشعبى والنخعى والحكم وحماد ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى ، وعن على : لا ضمان على من شورك فى الربح ، وروى معنى ذلك عن الحسن والزهرى ، ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه ما ربح لرب المال ، نص عليه أحمد ، وبه قال أبو قلابة ونافع وعن أحمد: أنهما يتصدقان بالربح وبه قال الشعبى والنخعى والحكم وحماد ، قال القاضى: قول أحمد: يتصدقان بالربح على سبيل الورع ، وهو لرب المال فى القضاء .

وقال إياس بن معاوية ومالك: الربح على ما شرطاه ، والمذهب الأول نص عليه أحمد، فأما المضارب ففيه روايتان: إحداهما: لا شيء له ، والثانية: له أجر ، وفي قدر الأجر روايتان: إحداهما: أجر مثله - بالغا ما بلغ - والثانية: له الأقل من المسمى ، أو أجر المثل اه. . مملخصا . وعند الحنفية ما في « البدائع »(۱) : إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن يعمل به في الكوفة فليس له أن يعمل في غيرها ، وإن أخرجها من الكوفة فإن اشترى وباع ضمن ؛ لأنه تصرف لا على الوجه المأذون ، فصار فيه مخالفا فيضمن ، وكان المشترى لنفسه ، له ربحه ، وعليه وضيعته ، لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يطيب اه. .

قلت : أما قول مالك وإياس : إن الربع على ما شرطاه ، فلم نذهب إليه لقول على رضى الله عنه : ليس على من قاسم الربح ضمان، ذكره في المبسوط (٢)

<sup>(</sup>١) البدائع : (٦/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) قوله : ﴿ المبسوط ﴾ ورد في ﴿ الأصل ﴾ ﴿ مبسوط ﴾ بإسقاط ﴿ أَل ﴾ وكذا أثبتناه .

۱۹۸۹ - سحنون، عن ابن وهب، عن الليث بن سعد ويحيى بن أيوب، عن يحيى ابن سعيد أنه قال في رجل كان قبله مال قراض وعليه دين فأخذه غرماؤه فقال يحيى: صاحب القراض إن عرف ماله فهو أولى به . قال يحيى بن أيوب : قال يحيى بن

فلا يصح القول باشتراكهما في الربح مع إيجاب الضمان على المضارب ، وكذا لا يصح كون الربح لرب المال كما قاله أحمد ؛ لأن استحقاق الربح إنما هو بالضمان ، فلما خرج المال عن ضمان رب المال وضمنه المضارب لمخالفة ما أمر به بطل حق رب المال في ربحه ، وكان المضارب مشتريا لنفسه له ربحه وعليه وضيعته ، فقد صح عن النبي في أنه قال : المخارج بالضمان (۱) ومعناه أن الربح يستحقه من كان المال في ضمانه ، وصح عنه في: ﴿ أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ﴾ ( التلخيص الحبير )(٢) ، قال محمد في ﴿ الحجج المقارض لرب المال ، فكيف يكون ربحه لرب المال ، إنما يكون ربحه للذي يضمن ، ثم المقارض لرب المال ، فكيف يكون ربحه لرب المال ، إنما يكون ربحه للذي يضمنه ، ثم ذكر أثر إبراهيم النخعي وهو العاشر من الباب ، وقال : فكذلك نقول إذا خالف في شيء عا أمره به أو شيء عما نهاه عنه ضمن ، وكان له الربح إلا أنه يعجبنا أن يتصدق به ولا مأكله اه.

قوله: سحنون، عن ابن وهب، عن الليث إلخ ، وهو الثامن من الباب ، قلت : وهو قولنا معشر الحنفية ، فقد قال في « المبسوط » : وعن الشعبي رحمه الله أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل أربعة آلاف درهم مضاربة فخرج بها إلى خراسان ، وأشهد عند خروجه أن هذا المال مال صاحب أربعة آلاف ليس لأحد فيها حق ، ثم أقبل فتوفي في الطريق ، فأشهد عند موته أيضا بذلك ، ثم إن رجلا جاء بصك فيه ألف مثقال مضاربة مع هذا

<sup>(</sup>۱) حسن . رواه أبو داود ( ۳۰۰۸ ) والنسائی ( ۲ / ۲۱۰ ) والترمذی ( ۱۲۸۰ ) وابن ماجة (۲۲٤۲) وأرسند . ( ۱۲۸۰ ) وابن ماجة (۲۲٤۲) وأحــمد فــی لا المسند » ( ٦ / ٤٩ ، ۱٦١ ، ۲۰۸ ، ۲۳۷ ) . وقــال الترمــذی : لا هذا حــدیث حسن» . وقــال الشیخ الالبانــی : لا ورجاله کلهم ثقات رجــال الشیخین غــیر مخــلد هذا وثقه ابن وضاح وابن حبان ، وقال البخاری : لا فــه نظر » وقال الحافظ فی لا التقریب » لا مقبول » . انظر لا الارواء » ( ۱۳۱۵ ) .

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير : ( ٢ / ٢٣٨ ، ٢٤١ ) .

سعيد : وإن لم يعرف ماله بعينه فتقوم عليه بينة فهو أسوة الغرماء كذا في المدونة (١) أيضا.

• ٤٤٩٠ – عن الزهرى: أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه فى مال فيقول أبوه : لك مائة دينار من المال الذى بينى وبينك قال : قضى أبو بكر وعمر: أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله أخرجه عبد الرزاق (٢) وابن أبى شيبة (7) وابن ماجة (كنز العمال) (3).

الرجل له بها بيعة وهى قبل أربعة آلاف بأحد وعشرين سنة ، فقال عامر رحمه الله : أشهد في حياته وعند موته أن المال لصاحب أربعة آلاف ، وبه نأخذ ، فإن حق الآخر صار دينا في ذمته بتجهيله عند موته .

## حق الغريم يتعلق بتركة الميت لا بما في يده من الأمانة:

وقد بينا أن حق الغريم يتعلق بتركة الميت لا بما في يده من الأمانة ، وإنما أفتى الشعبى بهذا لإقراره بالعين في حال صحته لا لإقراره عند موته اه. ملخصا . وفيه أيضا عن إبراهيم النخعى مثله . قال السرخسى : والمراد مضاربة أو وديعة غير معينة ، فالأمين بالتجهل يصير ضامنا ، وما كان معينا معلوما فصاحبه أحق به إلخ ، وفي « البدائع» : ولو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف فإنه يعود دينا فيما حلف المضارب، وكذا المودع والمستعير والمستبضع وكل من كان المال في يده أمانة إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها ، فإنه يكون عليه دينا في تركته ؛ لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ، ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال ، ولو عين الميت المال في حال حياته أو علم ذلك أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما كان في يده ، والله عز وجل أعلم اه.

### لا يجوز الهبة مشاعا:

قوله : عن الزهرى إلخ ، قلت : هذه مسألة هبة المشاع مـوضع بيانها كتـاب الهبة إن

<sup>(</sup>١) المدونة : (٤ / ٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق : ( ح ۱۶۵۳۰ ) .

<sup>. (</sup>  $\mathbf{7}$  ) (1) (7) (7) (7)

<sup>(</sup>٤) كنز العمال : ( ٤ / ٧ ) .

النخعى فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، ونهاه عن المغيرة الضبى ، عن إبراهيم النخعى فى رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، ونهاه عن النسيئة ، فقال : إن شاء ضمن وتصدق بربحه ، أخرجه فى كتاب الحجج (١) له . وخالد بن عبد الله هو الطحان الواسطى ثقة من رجال الجماعة ( تقريب )(٢) .

شاء الله تعالى ، وإنما ذكرتها ههنا لما له من الشبه بباب الشركة ، فىلا يجوز لأحد الشريكين أن يهب شيئا من الربح لشركته أو لرجل آخرسواه حتى يحرزه من المال ، ويعزله بالقسمة وهذا إذا كان الربح مما لا يتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير ، وأما إن كان من العروض كجارية اشتراها من مال المضاربة وأذن له رب المال فى التسرى بها جاز له وطئها ، وخرج ثمنها من المضاربة ، وصار فرضا فى ذمته ؛ لأن استباحة البضع لا تحصل إلا بملكه ، كذا فى « المغنى »(٣) . وهذا إذا أذن له بالتسرى بها من غير هبة ، وإذا وهبها له صحت الهبة ، وخرج ثمنها من المضاربة ، ولم يصر دينا فى ذمته ، والله تعالى أعلم .

قوله : محمد قال أخبرنــا إلخ دلالته على كون المضارب ضامنا لرب المال فى المخالفة ، وكون الربح للمضارب ، وأنه يتصدق به ظاهرة ، وقد استوفينا الكلام فيه ، فتذكر .

# فروع المضاربة وأكثرها نما أجمع عليه :

#### فائدة:

قال الموفق في « المغنى » : إن المضارب وغيره من الشركاء إذا نص له على التصرف فقال : نقداً أو نسيئة أو قال : بنقد البلد أو ذكر نقدا غيره جاز ، ولم تجز مخالفته ؛ لأنه متصرف بالإذن فلا يتصرف في غيره (٤) ما أذن له فيه كالوكيل ، وقد يطلب بذلك الفائدة في العادة ، وإن أطلق فلا خلاف في جواز البيع حالا وفي البيع نسيئة روايتان : إحداهما: ليس له ذلك ، وهو قول مالك وابن أبي ليلي والشافعي . والثانية : أنه لا يجوز له البيع نسأ، وهو قول أبي حنيفة واختيار ابن عقيل ؛ لأن إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى

<sup>(</sup>١) الحجيج : ( ص ٢٦٢ ) .

<sup>(</sup>٢) التقريب : ( ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المغنى : ( ٥ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : ﴿ غير ﴾ سقطت من ﴿ المطبوع ﴾ وكذا أثبتناه من ﴿ الأصل ﴾ .

التجارة المعتادة ، وهذه عادة التجار ؛ ولأنه يقصد به الربح والربح فى النسأ أكثر ، وإن قال له : اعـمل برأيك فله البـيع النسأ ، وكـذلك إذا قال له : تصرف كـيف شت ، وقـال الشافـعى : ليس له البيع نسأ فى الموضـعين ؛ لأن فيه غـررا فلم يجز ، ولنا أنه داخل فى عمـوم لفظه ، وقرينة حـاله تدل على رضائه برأيه فى صفـات البيع وفى أنواع التـجارة ، وهذا منها اهـ .

قال وليس له السفر بالمال في أحد الوجهين ، وهو مذهب الشافعي ؛ لأنه في السفر تعزيرا بالمال وخطرا ، والوجه الثاني : له السفر به إذا لم يكن مخوفا ، قال القاضي : قياس المذهب جوازه بناء على السفر بالوديعة ، وهذا قول مالك ، ويحكى عن أبي حنيفة : (وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عنه كقول الشافعي كما في المبسوط »؛ لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضرا ، فأما إن أذن له في السفر أو نهي عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك ، وثبت ما أمر به ، وحرم ما نهي عنه ، وليس له السفر في موضع مخوف على الوجهين ، وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا، فإن فعل فهو ضامن لما يتلف ؛ لأنه متعد بفعل ما ليس له فعله اهد.

قال : وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك ، نص عليه أحمد ، ولا نعلم فيه خلافا اهـ .

قلت : وإذا لم يأذن له بذلك صريحا ، فليس له دفع المال إلى آخر مضاربة ؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله إلا أن يقول له : اعمل برأيك ( هداية )(٢) .

قال : وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ، فإن فـعل ولم يتميز ضمنه؛ لأنه أمانة ، فإن قال له : اعـمل برأيك جاز له ذلك ، وهو قول مالك والثورى وأصـحاب الرأى وقال الشافعى : ليس له ذلك وعليه الضمان إن فعله اهـ .

قال : وليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس المال ؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل فليس بربح ، ولا نعلم في هذا خلافا .

قال : وإن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخمل شيء منه بغير إذن رب

<sup>(</sup>١) الهداية : (٣/ ٢٤٢ ) .

المال ، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم اهـ .

قال ابن المنذر: إذا اقتسما الربح ولم يقبض رب المال رأس ماله فأكثر أهل العلم يقولون يرد العامل الربح حتى يستوفى رب المال ماله اهد. قال: ومتى شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا ، والعقد صحيح نص عليه أحمد ، وهو قول أبى حنيفة ومالك ، وروى عن أحمد : يفسد العقد به ، وحكى ذلك عن الشافعى اهد.

قال: ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك ، نص أحمد على هذا ، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه مخالفا ، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة ، وعمن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد والثورى وإستحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى وبه قال الشافعي اهد.

قال : وإن قال لرجل : اقبص المال الذي على فلان واعمل به مـضاربة فقبضه وعمل به جاز في قولهم جميعا ، ويكون وكيلا في قبضه مؤتمنا عليه اهـ .

قال : وإن كان في يده وديعة جاز أن يقول : ضارب بها ، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى ، وقال الحسن : لا يجوز حتى يقبضها منه قياسا على الدين ، ولنا أن الوديعة ملك رب المال فجاز أن يضاربه عليها ، وفارق الدين ، فإنه لا يصير ملكا للغريم إلا بقبضه ، ولو كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه وصارت في الذمة لم يجز أن يضاربه عليها ؛ لانها صارت دينا اهد .

قال : والعامل أمين في مال المضاربة ؛ لأنه متصرف بالإذن لا يختص بنفعه ، فكان أمينا كالوكيل ، وفارق المستعير فإنه قبضه لمنفعته خاصة ، فعلى هذا القول قوله في قدر رأس المال ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول العامل في قدر رأس المال ، كذا قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأى به نقول ، وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال أو خسارة فيه ، وما يدعى عليه من خيانة وتفريط ، وفي ما يدعى أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة ؛ لأن الاختلاف ههنا في نيته ، وهو أعلم بما نواه لا يطلع على ذلك أحد سواه ، كما لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق ،

ولو اشترى عبدا فقال رب المال : كنت نهيتك عن شرائه فأنكر العامل فالقول قوله ؛ لأن الأصل عدم النهى ، وهذا كله لا نعلم فيه خلافا اهـ .

وفى « المبسوط »(١) للسرخسى ،عن الشعبى رحمه الله ،أنه سئل عن رجل أخذ مالا مضاربة فأنفق فى مضاربته خمسمائة ثم ربح ، قال : يتم رأس المال من الربح ، وبه أخذنا فقلنا : للمضارب أن ينفق من مال المضاربة إذا سافر به ؛ لأن سفره كان لأجل العمل فى المضاربة فيستوجب النفقة فيه وقلنا : الربح لا يظهر ما لم يسلم جميع رأس المال لرب المال؛ لأن الربح اسم للفضل اه. .

# للوصى أن يعطى مال الينيم مضاربة :

وفيه أيضا عن إبراهيم النخعى قال فى الوطبى : يعطى مال اليتيم مضاربة ، وإن شاء أبضعه ، وإن شاء اتجر إلى غير ذلك وكان خيراً لليتيم فعل ، لقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾(٢) والأصلح فى حقه أن يتجر به ، قال ﷺ : ﴿ ابتعوا فى أموال اليتامى خيرا كيلا تأكلها الصدقة - يعنى النفقة - و(٣) اهم .

قلت: وقد تقدم عن عمر رضى الله عنه: أنه أعطى رجلاً مال يتيم مقارضة ، هذا وأحكام المضاربة مبسوطة فى كتب الفقه ، فلا نشتغل بالتطويل بها ؛ لأن موضوع الكتاب الكلام على ما يتعلق بالحديث أو ثبت بآثار الصحابة والتابعين أو أجمع عليه فقهاء الصحابة والتابعين ، وقد أتينا على القدر الضرورى منه ، وبينا دلائل الحنفية فيما ذهبوا إليه من مسائلها المشهورة بالأحاديث والآثار والإجماع ، ولنشرع بعد ذلك فى أبواب الوقف بعون الله تعالى وتوفيقه .

<sup>(</sup>١) المسوط: ( ۲۲ / ۲۰ ) .

٢٢٠ سورة البقرة آية : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحبيس : ( ٢ / ١٥٨ ) . قال الحافظ : « حديث روى أنه على قال : ابتعوا في أموال اليتامي لا تأكلها الزكاة - الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلا ، ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقا -- وفي الباب عن أنس مرفوعا « إتجروا في مال اليتامي لا تأكلها الزكاة » رواه الطبراني في « الأوسط » في ترجمة على بن سعيد وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفا عليه مثله وقال : إسناده صحيح . اه. » .

# مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب ١٩٣٧ه الوقف كالمحتجب المحتجب المحتب المحتب المحتب المحتجب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحتب المحت

باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب

النبي ﷺ قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من الثبي ﷺ قال : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشيساء : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » رواه

#### كتساب السوقسف

# باب مشروعية الوقف وأنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب

قوله: «عن أبى هريرة إلنه فيه دليل على أن ثواب هذه الأشياء الثلاثة لا ينقطع بالموت، والصدقة الجارية هى الوقف، وفيه الإرشاد إلى فضيلة الوقف، وإنه مشروع مندوب إليه فافهم. قال الموفق فى "المغنى": الوقف مستحب، ومعناه: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، والأصل فيما روى عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فذكر ثانى الباب متفق عليه (١)، وروى عن النبى على أنه قال: إذا مات ابن آدم فذكر حديث المتن، قال الترمذى (٢): هذا حديث حسن صحيح، وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على القول بصحة الوقف، قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبى في ذو مقدرة إلا وقف اهد. قلت: لا نعلم خلافًا في صحته، وإنما الخلاف في لزومه بمجرد قوله: وقفت هذا واحتج من ذهب إلى لزوم الوقف مطلقًا بقوله وقفة: وصدقة جارية، على خروجه من ملك الواقف ولزومه وقفًا.

قلنا : لا نزاع فى الوقف الذى يكون صدقةً جاريةً لله تعالى خالصًا كبناء المساجد ، فإن الناس جميعًا أجمعوا عليه ، وهو الأصل فى وقف الأرض و﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتَ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلْمَارَكُا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ \* فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٣) فتُلك البقعة –

۱) یأتی : برقم «٤٤٩٣» کما فی « المتن » .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية : ٩٦ ·

الجماعة (١) إلا البخاري وابن ماجة (نيل الأوطار (٢)).

أعنى الكعبة المكرمة - لله تعالى خالصة متحرزة عن ملك العباد ، فألحقنا سائر المساجد بها، وكذا بناء الحانات للسبيل ، وعمارة السقايات للمسلمين ، وبناء الدور فى الثغور تنزلها الخزاة ، وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحراج ، وكذلك جعل داره أو بعضها طريقًا للمسلمين ، فيليس للواقف الرجوع فى شىء من ذلك ولا رده إلى ملكه ، وهذه الأشياء خارجة عن أملاك مالكيها إلى السبل التي جعلوها فيها إجماعًا من غير خلاف ، فهذه الأشياء قد صارت أصولها فيما جعلت له ، وإنما النزاع فى وقوف بتصدق الواقف بثمرتها وبما يخرج من غلتها ويحبس أصولها ، كما دل عليه كلام الخصاف فى مقدمة (٢) كتاب الأوقاف له ، وقال الحافظ فى "الفتح" (٤) فى باب وقف الأرض للمسجد : لم يختلف العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ، ولا من نفاه ا هه .

# تنقيح قول الإمام أبى حنيفة رحمه الله في الوقف:

وقد اختلف كلام علمائنا فى تنقيح مذهب أبى حنيفة رحمه الله فى باب الوقف ، فظن بعضهم أن غير جائز عنده بعد اتفاقهم على أن اتخاذ المسجد يصح ويلزم بالاتفاق ، وقال بعضهم : إنه مراده أنه لا يجعله لازمًا ، فأما أصل الجواز ثابت عنده ؛ لأنه يجعل الواقف حابسًا للعين على ملكه صارفًا للمنفعة إلى الجههة التى سماها ، فيكون بمنزلة العارية ، والعارية جائزة غير لازمة ، كما فى "المبسوط" (٥) .

والحق أن الوقف ينقسم قسمين : أحدهما: ما تصدق الواقف بأصله ، كارض جعلها مسجدًا أو مقبرة أو حانًا للمارة أو منزلاً للغنزاة أو مسكنًا للحاج ، والثانى : ما تصدق الواقف بمنفعته دون أصله ، فالأول: لا نزاع فى صحته ولزومه، وقول أبى حنيفة فيه كقول الجمهور، والثانى: لا نزاع فى جواز فى حق وجوب التصدق بالفرع ما دام الواقف حيًا ،

 <sup>(</sup>١) تقدم ، انظر الحاشية رقم (٢) السابقة .

<sup>(</sup>٢) النيل : (٥/ ٢٦) ٠

<sup>(</sup>٣) مقدَّمة كتاب الأوقاف للخصاف : ( ص١٨ ) ٠

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ٥ / ٤٧٤ ) ، ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد ، ٥٥ - كتاب الوصايا ٠

<sup>(</sup>٥) المسوط: (١٢ / ٨٧ - ٨٨ ) .

حتى إن من وقف غلة داره أو أرضه على مستجد أو على الفقراء يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض ، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة ، ولا خلاف أيضًا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به حكم الحاكم ، أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال : إذا مت فقد جعلت دارى أو أرضى وقفًا على كذا ، أو قال : هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتى ، كما في "البدائع" (١) .

والنزاع إنما هو فى وقف لم يتصدق الواقف بأصله بل حبس أصله ، وتصدق بشمرته ومنفعته على نفسه أو ولده وولد ولده وعلى الفقراء بعدهم أو تصدق بها على الفقراء ابتداءً ولم يضفه إلى ما بعد الموت ، ولم يصرح بكونه وقيقًا مؤبدًا ، ولا حكم حاكم بصحته ، فهذا لا يكون لازمًا عند أبى حنيفة رحمه الله حتى كان للواقف بيعه وهبته ، وإذا مات يصير ميراثًا ، وقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء بجواز ذلك ولزومه أيضًا حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، هذا هو تنقيح قول أبى حنيفة على ظاهر الرواية ، وكلام محمد فى الحجج له يدل على أن أبا حنيفة إنما كان ينكر الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيته .

وأما الحبس الذى هو صدقة على الفقراء والمساكين يتصدق بغلته عليهم فى حياة الواقف وبعد موته ، فلم يكن ينكره ، بل قوله فيه كقول سائر العلماء ، قال محمد فى الرد على أهل المدينة ما نصه : وقد جاءت فى الحبس آثار كثيرة على ما قال أبو حنيفة ، ولا نعلم أن لكم فى الحبس أثراً واحداً ، قالوا : قد جاءت الآثار عن على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم حبسوا أراضيهم ، قيل لهم : إنما كان حبس القوم صدقات لهم على الفقراء والمساكين يتصدقون بغلتها فى حياتهم وبعد موتهم ، وهذا عندنا جائز أيضاً ، من جعل غلة أرضه صدقة فى حياته وبعد موته أجزنا له ذلك بعد موته ، كما يجيزه غيره

فأما الحبس على الولد وولد الولد ومن لا يجوز له وصيـته فهاتوا في ذلك حديثًا واحدًا أن أحدًا من أصـحاب محـمد على الرضًا له أو دارًا له أو عبـدًا له حبـسا على ولده

<sup>(</sup>١) البدائع : (٦ / ٢١٨) ٠

ولأولاد ولده ، ثم ذكر محمد ما يؤيد أبا حنيفة من الآثار (١) وقال : فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه ، قال محمد : إنما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل ، ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدًا فهذا يجوز ؛ لأنه صدقة كصدقات على وعمر وابن عمر وزيد بن ثابت ، فأما ما كان حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة في الفقراء فهو باطل ا هـ .

وهذا صريح في أن أبا حنيفة إنما كان يذهب في الوقف إلى ما كان عليه فقهاء بلاده وينكر ما أنكروه ، فكان يجيز ما كان منه صدقة على الفقراء ابتداء وانتهاء ، وينكر ما كان وققًا على الولد ، وولد الولد ، ولا يرجع آخره صدقة على الفقراء ، فافهم ، والظاهر أن الوقف على الأولاد كان قد شاع في زمانه ، فأطلق القول بعدم جواز الوقف ، وأراد النوع الذي كان شائعًا ، ففهم الناس من إطلاقه أنه لا يجيز الوقف أصلاً ، كما فهم بعضهم من قوله في الهدى : إشعاره مكروه أنه كره مطلق الإشعار ، وإنما كره ما اعتاده أهل زمانه من المبالغة فيه ، وهكذا الفقيمه إذا رأى الناس قد تعدوا عن الحدود في أمر يطلق القول بكراهته وبالمنع منه ويريد النوع الشائع بخصوصه والله تعالى أعلم .

وإذا تبين ذلك فما في "المغنى" (٢): ولم ير شريح الوقف ، وقالا : لا حبس عن فرائض الله ، قال أحمد : وهذا مذهب أهل الكوفة ، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده ، وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم ، وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود وابن عباس اهد . محمول على الوقف على الولد وولد الولد لا يرجع آخره صدقة على الفقراء ، فهذا الذي أنكره فقهاء الكوفة ، أو على الوقف الذي لم يتصدق بأصله ، وتصدق بمنفعته ، فهو الذي أنكر أبو حنيفة لزومه في ظاهر الرواية ، كما في "المحلى (٣) لابن حزم : « فطائفة أبطلت الحبس مطلقا ، وهو

<sup>(</sup>١) الآثار : ( ص ٢٧٥ ، ٢٧٦ ) ٠

<sup>(</sup>۲) المغنى : (٦ / ١٨٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم ( ٩ / ١٧٥ ) .

قول شريح ، وروى عن أبى حنيفة إلى أن قال : وأتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول ، فقال : الحبس جائز إلا أن للمحبس إبطاله متى شاء ، وبيعه وارتجاعه ينقض الحبس الذى عقد فيه ، ويجوز بعد الموت أيضًا ، وهذا أشهر أقواله إلخ ، كله مبنى على التساهل في حقيق مذهبه ، فقد عرفت أن أبا حنيفة قائل بجواز الوقف ولزومه على وجه الصدقة ، ويجوازه ولزومه مطلقًا فيما حبس أصله وتصدق بثمرته إذا أضافه إلى ما بعد الموت وصيته ، وإنما أنكر اللزوم في الثاني عند عدم الإضافة والتصريح بالتأييد .

# حجة أبى حنيفة من السنة وأقوال السلف والمعقول:

وله حجة في ذلك من أقوال السنة وأقوال السلف والمعقول ، أما السنة فقول النبي على:

" يقول ابن آدم : مالى مالى ، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت " ، رواه مسلم (١) والترمذي (٢) عن عبد الله بن الشخير ، كما في " الترغيب " للمنذري ، ولفظ مسلم (٣) في " المشكاة " (٤) : وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس " فبين النبي على أن الإرث إنما ينعدم في الصدقة التي أمضاها ، وذلك لا يكون إلا بعد التمليك من غيره أو بالإضافة إلى ما بعد الموت أو باتصال حكم الحاكم به ، فمن تصدق بغلة أرضه ، وحبس أصلها ، ولم يضف إلى ما بعد الموت ، ولم يحكم به حاكم فقد تصدق ولم يضه ، فلا يتم الوقف ولا يلزم ، ومن ادعى الإمضاء بغير ذلك فعليه البيان .

ومنها ما روینا من طریق ابن وهب، نا سفیان بن عیینة، عن عمرو بن دینار ومحمد وعبد الله ابنی أبی بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كلهم ، عن أبی بكر بن محمد قال : إن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزهد (٤ / ٢٩٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في الزهد ( ٤ / ٢٣٤٢ ) وقال الترمذي : هذا حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الزهد ( ح ٢٩٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) المشكاة ( ٥١٦٦ ) .

عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لرسول الله ﷺ : يا رسول الله ! إن حائطي هذا صدقة ، وهو إلى الله ورسوله ، فجاء أبواه فقالا : يا رسول الله ! كان قوام عيشنا ، فرده رسول الله ﷺ ، ثم ماتا فورثهما ابنهما ذكره ابن حزم في "المحلى" (١) ، وأعله بأنه منقطع ؛ لأن أبا بكر لم يلق عبد الله بن زيد قط ، قلت : الشافعي أول من رد المرسل من المحدثين ، وقد احتج بهذا الحديث كما في "الأم" (٢) ، وقال البيهقي : وروى من أوجه أخر عن عبد الله بن زيد كلهن مراسيل ، والمرسل إذا تعدد مخرجه حجة عند الكل ، كما مر غير مرة .

قال: والثالث إن لفظة "موقوفة" إنما انفرد بها من لا خير فيه ، وموهوا بأخبار نحو هذا ليس في شيء منها ذكر الوقف ، وإنما فيها صدقة ، وهذا لا ننكره اه. قلت: فهل عندك حديث عن النبي على فيه فيه الموقف ؟ فإن ان الوقف لا يثبت إلا بهذا اللفظ لم يكن لك ولا للجمهور حجة على جواز الوقف ومشروعيته أصلاً ، فهذا حديث عمر الذي جعلوه أصلاً في ذلك ليس فيه لفظ الوقف ، وإنما فيه قوله على : " إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها » (٣) وفي لفظ قال عمر : قد أردت أن أتصدق بها ، فقال له النبي : احبس أصلها ، وسبل ثمرتها (٤) ، وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة إنما اشتهرت بالصدقات لا بالوقف ، كما رويت أنت نفسك عن عمرو بن الحارث قال : ما ترك رسول الله على دينارا ولا درهما ولا عبداً ولا أمة إلا بغلته البيضاء ، وأرضاً جعلها صدقة "المحلى" (٥) .

وقال ابن وهب: قال رجال من أهل العلم منهم ربيعة: إذا تصدق الرجل على جماعة من الناس لا يدرى بعددهم ولا يسميهم بأسمائهم فهي بمنزلة الحبس، كذا في

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم ( ٩ / ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>۲) الأم ( ۳ / ۸۷۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الشروط ( ٥ / ٢٧٣٧ ) ، ومسلم في الوصية ( ٣ / ١٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة في الصدقات ( ٢ / ٢٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٥) المحلى لابن حزم (٩/ ١٨١).

"المدونة" (١) وابن وهب هو راوى الحديث ، وهو أعرف بمعنى حديثه منك ، وأيضًا فإن عبد الله بن زيد لم يقتصر على قوله : إن حائطى هذا صدقة ، حتى ضم إليه قوله : وهو إلى الله ورسوله ، وهذا مما يدل على معنى الوقف حتمًا ، وقد رده رسول الله ﷺ .

فثبت أن ما يتصدق بغلته وثمرته دون أصله لا يكون لازمًا إلا بالإضافة إلى الموت أو يحكم الحاكم به ، وأما قول البيهقى (٢): إن الحديث وارد فى الصدقة المنقطعة ، وكأنه تصدق به صدقة تطوع وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله على ، فتصدق بها رسول الله على أبويه ، فاحتمال ناشئ عن غير دليل ، وليس بأولى من قولنا : إن صدقة عمر إنما كانت بطريق الوصية لما بعد الموت بدليل ما ذكرناه من نسخة كتابه من طريق أبى داود فى المتن ، ووقوف الصحابة كانت على سننها ، فلا دلالة فيها إلا على لزوم ما كان من الوقف وصية .

"ومنها ما رواه الطحاوى" (٣) وابن عبد البر من طريق مالك ، عن ابن شهاب قال : قال عمر : لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله على لرددتها ، واستدل به الطحاوى لأبى حنيفة وزفر فى أن إيقاف الأرض – أى التصدق بغلتها دون أصلها – لا يمنع من الرجوع فيها ، (ما لم يضفه إلى ما بعد الموت أو يتصل به حكم الحاكم ) وأن الذى منع عمر من الرجوع كونه ذكره للنبى على أمر ثم يخالفه إلى غيره ذكره الحافظ في "الفتح" (٤)" ، ثم قال ولا حجة له فيما ذكره من وجهين :

الأول : أنه منقطع ابن شــهاب لم يدرك عمــر قلت : وليس ذلك عندنا بعلة كــما هو معروف .

<sup>(</sup>١) المدونة (١٩١١٨) .

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي في الكبرى ( ٦ / ۲۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( ومسنها ما رواه السطحاوى » غيسر واضحة ( بالأصل » ، وأثبتناه من ( المسطبوع » ، ورواه الطحاوى ( ٤ / ٩٦ ) في شرح معاني الآثار ·

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : (٥/ ٣٠١) ٠

ثانيهما: أنه يحتمل ما قدمته أى أن يكون عمر آخر وقفيته ، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفية ، قلت : يأباه لفظ الرد ، ولو كان كذلك لقال : لولا أنى ذكرت صدقت لرسول الله على لما تصدقت بها ، ويحتمل أن يكون عمر يرى بصحة الوقف ولزومه إلا أن شرط الواقف الرجوع ، فله آن يرجع ، وقد روى الطحاوى (١) عن على مثل ذلك أه. قلت : احتمال بعيد ، وإن ثبت هذا عن عمر وعلى فقول أبى حنيفة بعد لزوم الوقف بقولهما أشبه من قول الجمهور به ، كما لا يخفى .

قال الموفق في « المغنى » (٢): وإن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف ، لا نعلم فيه خلاقًا ؛ لأنه ينافى مقتضى الوقف ا ه. قلت : ومنافاته لمقتضى الوقف إنما هي لكون الوقف يقتضى اللزوم كما هو ظاهر ، وقال العينى في « العمدة » : قال بعضهم : لا حجة فيما ذكره الطحاوى من وجهين : أحدهما : أنه منقطع .

وثانيهـما: أنه يحتـمل أن يكون عمر كـان يرى بصحة الوقف ولزومـه ، إلا أن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع ، فانتهى .

والجواب: على الأول: أن المنقطع في مثل رواية الزهرى لا يضر ؛ لأن الانقطاع إنما يمنع لنقصان في الراوى بفوات شرط من شرائطه المذكورة في موضعها ، والزهرى إمام جليل القدر لا يتهم في روايته ، وقد روى عنه مثل الإمام مالك في هذه ، ولولا اعتماده عليه لما روى عنه ،وعن الثانى: بأن الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعمل به ،ولا يلتفت إليه اهد. وقد دل كلام الحافظ أن الأثر الذي رواه مالك، عن ابن شهاب، عن عمر رضى الله عنه لا علة له سوى الانقطاع ، وقد جازف ابن حزم وتجاسر وتجاوز عن الحد كعادته فقال : وأما الخبر الذي ذكروه عن مالك فمنكر ، وبلية من البلايا ، وكذب بلا شك ، ولا ندرى من رواه عن يونس (عن ابن وهب) ، ولا هو معروف من حديث مالك ، قلت: قد

<sup>(</sup>۱) شرح معانی الآثار : (۳/ ۹۱) .

<sup>(</sup>٢) المغنى : (٦ / ١٩٥ ) ٠

رواه الطحاوى (١): حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكًا أخبره ،عن زياد بن سعد ، عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب قال: فلكره كذا في معاني الآثار ، والطحاوى من الحفاظ المتقنين العدول الثقات لم يخلف بعده مثله ، ورواه ابن عبد البر أيضًا كما قاله الحافظ في الفتح ، قال: وهبك لو سمعناه من الزهرى لما وجب أن يتشاغل به ، ولقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير فيه كسليمان بن الأرقم وضربائه ، (قلت: لو كان كذلك لكان قدحًا في عدالة الزهرى وثقته ، وقد احتج مالك في "الموطأ" بمراسيل الزهرى ، وأكثر في الاحتجاج بها ، وناهيك به قدوة ، وقال الذهبي في الميزان : محمد بن مسلم الزهرى الحافظ الحجة ، كان يدلس في النادر .

والتدليس في السنادر ليس بعلة ، وإلا لم يسلم لنا كشير من الأثمة الحفاظ ، فقد قال شعبة : ما رأيت أحدًا من أصحاب الحديث إلا يدلس إلا ابن عون وعمر بن مرة ، كذا في طبقات المدلسين (٢) (صر ٢١) قال : ونحن نبت ونقطع بأن عمر رضى الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله على وما اختاره له في تحبيس أرضه وتسبيل ثمرتها ، والله تعالى يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوهِمْ وَلا مُؤْمِنَة إِذًا قَضَى الله ورسُولُه أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْحَيرَةُ مِنْ أَمْرِهمْ ﴾ (٣) وليت شعرى إلى أى شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به فيها ؟ حاش لعمر من هذا اه.

قلت : هذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه ، فإن عمر رضى الله عنه قد نبهنا بقوله هذا على أن وقف الأرض ليس بأفضل من تركها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله تعالى، وأن رسول الله على أشار عليه بذلك حين أراد أن يتصدق بها جملة ، فقال : احبس أصلها وسبل ثمرتها (٤) ؛ لكون وقف الأرض على ذوى القربى والفقراء خيراً من

 <sup>(</sup>١) رواه الطحاوى : (٤ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) طبقات المدلسين : ( ص ٢١ ) ٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية : ٣٦ ·

<sup>(</sup>٤) تقدم

التصدق بأصلها لتمكن الورثة من الانتفاع بالوقف عند الفقر والحاجة ، وإن كان تركمها للورثة بعده يقتسمونها على فرائض الله خيرًا من ذلك كله ؛ لحديث سعد بن أبي وقاص عند الشيخين (١) وغيرهما مرفوعًا : ﴿ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس " ، ١ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حـتي اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، ( مشكاة ) (٢) ، ويؤيد ما قلنا ما رواه الخصاف عن الواقدي : حدثنا عبد الله بن جعفر ، عن أم بكر بنت المسور ،عن أبيها قبال : حضرت عمر بن الخطاب حين قرأ علينا كتاب صدقاته وعنده المهاجرون ، فتركت - أي الكلام - وأنا أريد أن أقول يا أمير المؤمنين ! إنك تحتسب الخير وتنويه ، وإني أخشى أن يأتي رجـال قوم لا يحتسبون مثل حسبتك ، ولا ينوون مثل نيتك فتنقطع المواريث ثم استحييت أن افتأت على المهاجرين، وإنى لأظن لو قلت ذلك ما تصدق منها بشيء اه. . فهل يستبعد من مثل عمر رضى الله عنه أن يكون قد تنبه لما قد تنبه له المسور ؟ فيمقول بعد كتابة الوقف قبل الوصية يحتسب مثل حسبتـه ، ولا ينوى مثل نيته فتنقطع المواريث ، ويظن الجهلة أن وقف الأرض على الفقراء خمير من تركها للورثة بعمده يقتسمونها على فرائض الله تعمالي ، وتبين بأثر المسور هذا أن إشارته ﷺ لعـمر في حبس الأصل وتسبيل الثمـرة لم تكن لكون ذلك خيرًا من تركها للورثة بل ؛ لكونه أفضل مما كان عمر قد أراده من التصدق بها رأسا فافهم ، فإن العلم ليس بكثرة الرواية ، وإنما هو نور يضعه الله في قلوب الرجال ، وله الحمد ، ولو تنبه ابن حزم لهـذا المعنى لعلم أن عمر لو ترك ما أشار به عليه رسول الله على لترك الأرض

لورثته يفتسمونها على الفرائض ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۱۲۹۲ ، ۲۷۶۲ ، ۲۷۶۲ ) ، ومسلم فی ( الـوصيـة (۵۵ ) ، والنسـائی ( ٦ / ۲۲۸ ، ۲۲۲ ) ، وأحـمد فی ( المـسند ۵ ( ۱ / ۲۲۸ ) ، والبيـهـقی ( ٦ / ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۷ / ۲۲۷ ) ، والفـتح ( ٥ / ۳۲۳ ) ، والتمـهيـد ( ۸ / ۳۹۱ ) ، وابن سعـد ( ۳ / ۱ / ۲ / ۱ ) ، ومنصور ( ۳۳۰ ) .

<sup>(</sup>٢) المشكاة (ص ٢٢٤) .

تأويل ما رواه عيسى بن أبان عن أبي يوسف : لو بلغ حديث عمر أبا حنيفة لقال به :

فإن قسيل : قد حكى الطحاوى ، عن عيسى بن أبان قال : كان أبو يوسف يجيز بيم الوقف فبلغه حديث عمر هذا ( الذى رواه الجماعة ، عن نافع ، عن ابن عمر عنه ، وقد ذكرناه فى المتن ) ، فقال : من سمع هذا من ابن عون فحدثه به ابن علية ؟ فقال : هذا لا يسع أحدًا خلاف ، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد ، كذا فى "فتح البارى" (١) ، وهذا كالصريح فى أن أثر عمر المرفوع يدل على لزوم الوقف وعدم جواز بيعه مطلقًا ، فكيف يعارضه مرسل الزهرى ؟ وقد تقرر فى الأصول : أن المرفوع مقدم على المرسل اتفاقًا .

قلنا: لا نسلم كونه صريحًا فيه ؛ لأن قوله على المكث ، أو على ملك الله تعالى ، ولا يدل على الملك الله تعالى ، أو على ملك الله تعالى ، إنما هو لا يدل على اللزوم إلا على الثانى دون الأول ، والحبيس على ملك الله تعالى ، إنما هو ما تصدق بأصله كالمسجد وما أشبهه ، وأما ما تصدق بمنفعته فهو حبيس على ملك المحبس بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعية وسكنى وغير ذلك ، فلم تنقطع عنه حقوق الملاك ، وتعلق حقوق الملاك بالعين أثر ثبوت ملكهم فيها على ما هو الأصل ، فإما أن يكون ذلك الملك لغير الواقف أوليه ، واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من العباد فوجب أن يكون ملكًا للواقف ، وكذا الاستيضاح بنصب القوام وصرف غلاته وتدبيرها ، واعتبار شرائطه في توزيعها يكون عن ملكه للعين بحسب الأصل ، ولو خرج عن ملكه لما صح له شرط في الغلة وغيرها ، بخلاف المسجد وما أشبهه ، فإنه جعل الله تعالى على الخلوص محررًا عن أن يملك العباد فيه شيئًا غير العبادة فيه ، وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق عن أن يملك العباد فيه شيئًا غير العبادة فيه ، وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق أجمعين، والوقف غير المسجد وما أشبهه ، ليس كذلك بل ينتفع الملاك بعينه زراعة

<sup>(</sup>۱) فتح البارى : ( ٥ / ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم ٠

وسكنى وغيرهما كما ينتفع بالمملوكات ، وما كان كذلك ليس كالمسجد فلا يكون لازمًا ، فالظاهر حمل قوله على الأول ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

فإن قيل: قبوله: الا يباع ولا يوهب ولا يورث الله على اللزوم ، والتأييد صريحًا ، قلنا: قد اختلف الرواة في كون هذا الشرط من كلام النبي على : فأكثرهم على أن الشرط من كلام عمر رضى الله عنه ، كما في "فتح الباري" (١) ، سلمنا أنه من كلام النبي على ، فيحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك ، وإذا أراد أن يرجع عنه فله ذلك بدليل مرسل الزهري عن عمر ، وهو قبول على كما تقدم ، والله تعالى أعلم ، وأيضًا في عكر على ما رواه عيسى بن أبان ، عن أبي يوسف ما رواه الخيصاف ، حدثنا بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف ، عن هشام بن عروة : أن عمر بن الخطاب جعل صدقته إلى حفصة ثم قال : من وليها من بعد حفصة من ذي الرأى من بني فله أن يأكل ، ويؤكل صديقًا بالمعروف غير متأثل مالا .

قال : وحدثنا بشر بن الوليد، أخبرنا أبو يوسف ، عن هشام بن عروة قال : جعل الزبير ادوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث ولا توهب ، وللمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ، فإذا استغنت بزوج فليس لها فيه حق ، ولا تباع ولا تورث ا ه. وبشر بن الوليد وثقه صالح جزرة والدارقطني ومسلمة ، وكان أحمد يثني عليه ، كما في اللسان ، وفيه: دليل على أن حديث صدقة عمر والزبير قد عرفه أبو يوسف في حياة الإمام أبي حنيفة ؛ لكون هشام بن عروة قد توفي قبله ، فكيف يظن بأبي حنيفة وهو أعلم الناس بالسنن والآثار في زمانه أن لا يبلغه من الحديث ما عرفه أبو يوسف في حياته ، وإذا تعارضا تساقطا ، وإلا فالراجح ما رواه بشر بن الوليد لما قد عرفت أن صدقة عمر ، وكذا

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) رواه الدارقطني في السنن ( ٤ / ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

صدقات سائر الصحابة جملة بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد ، فكيف يخفى مثل ذلك على إمام مجتهد طبق علمه مشارق الأرض ومغاربها من بلاد الإسلام .

### أبو حنيفة لم يخالف حديث عمر في الوقف بل قال به :

والظاهر أن الحديث قد بلغ الإمام وعمل به ولم يخالف إلى غيره ، فقد عرفت أن الوقف ينقسم قسمين : قد وافق الإمام جمهور العلماء في لزوم الأول منهما مطلقًا ، وقال بلزوم الثاني أيضًا إذا اتصل به حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت ، وصدقة عمر إن كان قد تصدق بها كان قد تصدق بها في حياة النبي فقد اتصل بها حكمه في ، وإن كان قد تصدق بها بعد النبي في في خلافته كما يشعر به ما في نسخة كتابه من لفظة : وكتب معيقيب ؛ لأن معيقيبًا كان كاتبه في زمن خلافته ، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين كما سيأتي كل ذلك في المتن ، وظاهره أنه لم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته .

فقد ثبت أنه أوصى به ، وصرح فى وصيته بأنه حبيس ما دامت السماوات والأرض ، كما فى رواية عند الدارقطنى (١) من طريق عبيد الله بن عمر ،عن نافع، عن ابن عمر فلا يكون الصنف الثانى من الوقف لازمًا إلا كذلك ، وذلك لأن حبس العين والتصدق بثمرتها قد ورد على خلاف القياس ، فيقتصر على مورده ، وصدقة عمر إما إن كانت بإذن النبى وأمره أو كانت بطريق الوصية فلا يكون مثله من الوقف لازمًا إلا بأحد هذين الشرطين، وأما صدقات سائر الصحابة فقد كانت على صدقة عمر لما روى الخصاف عن الواقدى بسنده أن زيد بن ثابت جعل صدقته التى وقفها على سنة صدقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكتب كتابًا على كتابه قال الواقدى : وحدثنى قدامة بن موسى، عن بشير مولى المازنين قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صدقته فى خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار ، وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرها ، قال جابر : فما أعلم أحداً ذا مقدرة من أصحاب رسول الله على إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب ا هد . فالظاهر اتصال حكم الحاكم من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب ا هد . فالظاهر اتصال حكم الحاكم

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني في السنن ( ٤ / ١٩٢) .

بتلك الصدقات أو كانت بطريق الوقف في الحياة والوصية بعد الموت ، ولا نزاع في لزوم مثل ذلك ، كما تقدم .

ومن الحجة لأبى حنيفة رحمه الله ما رواه ثقتان عنه ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت سورة النساء قال النبى على الله عنهما لما نزلت سورة النساء الاحباس وغيسى بن لهيعة قال الدارقطنى : ضعيف ، وذكره ابن حبان فى "الثقات" ، وذكر له الحديث المذكور ، كذا فى "اللسان" (٢) .

وقال محمد بن الحسن الإمام في الحجج (٣) له: أخبرني الثقة قال: حدثني ابن لهيعة حدثني أخي قال: سمعت عكرمة يقول: سسمعت ابن عباس يقول: لما أنزل الله تعالى سورة النساء وأنزل فيها فرائض قال رسول الله على الورثة ، وفرائض الله تعالي أنصباه الورثة التي مال يحبس بعد موت المالك عن القسمة بين الورثة ، وفرائض الله تعالي أنصباه الورثة التي فرضها في آية المواريث كما قال: ﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللّه إِنَّ اللّه كَانَ عَليماً حَكيماً ﴾ (٤) ، والمراد به ما لم يزل عنه ملك المالك من الأوال ، فلا يرد وقف المسجد ولا ما تصدق به في صحته صدقة منفذة ، ولا ما وهبه وسلمه للموهوب له فإنه لا يجرى فيه الإرث ، ولم يكن ذلك حبسًا عن الفرائض لانعدام تعلقها به .

وأما الوقف الذي حبس أصله وتصدق بمنفعته فلم يزل ملك المالك عنه بدليل أنه يعتبر شرائطه في صرف الغلة وإذا خرب وتعطلت منافعه يرجح إلى ورثة الواقف عند محمد ، وبيع واشترى بشمنه ما يرد على أهل الوقف عند أحمد وغيسره ، كما في "المغنى" (٥) ، وكذلك من سبل وحبس على منقطع ، فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس إلى أقرب الناس

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في الكبري ( ٦ / ١٦٢ ) ، والدارقطني في السنن ( ٤ / ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان (٤ / ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) الحجج ( ص ٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية : ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٥) المغنى (٦ / ٢٢٦ ) .

بالواقف ، كما فى "المحلى" (١) ، وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد والشافعى فى أحد قوليه ، كما فى "المغنى" (٢) ، ولو زال ملكه عنه لما اعتبر شرطه ، ولم يرجع إلى ورثته بحال ، وكل ذلك دليل بقاء ملكه فيه ، وإذا كان كذلك تتعلق به الفرائض ويكون الوقف حبسًا عن فرائض الله تعالى ، فلا يكون لازمًا إلا باتصال حكم الحاكم به أو بإضافته إلى ما بعد الموت بطريق الوصية ، ليكون شبيهًا بصدقة عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم . الرد على ابن حزم فى إنكاره حديث: « لا حبس عن فرائض الله »:

واندحض بما ذكرناه من معنى الحديث وتفسيره ما قاله ابن حزم فى "المحلى" (٣): ونصه: أما قوله: لا حبس عن فرائض الله، فقول فاسد؛ لانهم لا يختلفون فى جوال الهبة والصدقة فى الحياة والوصية بعد الموت، وكل هذه مسقطة لفرائض الورثة، فيجب بهذا القول إبطال كل هبة وكل صدقة وكل وصية؛ لانها مانعة من فرائض الله تعالى بالمواريث اهم، فهذا كله كلام من لا دراية له ولا فقه، فإن الحبس إنما يتصور فيما تعلق به الفرائض لا في ملك الواقف لا بما خرج به الفرائض لا في ملك الواقف لا بما خرج عنه كما بينا، وأما الوصية فقد نص الكتاب بتقدمها على الفرائض لقوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدُ وَصِيّة يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دُيْنٍ ﴾ (٤) وقد قلنا بلزوم الوقف إذا كان على سبيل الوصية فى الثلث، فتذكر.

وأما قول ابن حـزم: هذا خبر موضوع ، وابن لهيـعة لا خير فيه وأخـوه مثله ، وبيان وضعه أن سـورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد – يعنى آية المواريث - وحبـس الصحابة بعلم رسول الله على بعد خيبر وبعد نزول المواريث في سورة النساء ، وهذا أمر متواتر جيلاً بعد جـيل ، ولو صح هذا الخبر لكان منوسـخًا باتصال الحبس بعلمـه على إلى أن مات ،

<sup>(</sup>١) المحلى لابن حزم ( ٩ / ١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المغنى (٦ / ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية : ( ١٢ ) .

فهذه جسارة عظيمة لا يجترئ على مثلها غير من لا دراية له ولا فقه ، فقد عرفت غير مرة أن ابن لهيعة حسن الحديث احتج به مسلم مقرونًا به ، وثقه غير واحد من الأثمة ، وأخوه عيسى وثقه ابن حبان ، كما مر ، ورواه ابن أبي شيبة (١) موقوفًا على على رضى الله عنه ، حدثنا هشيم ،عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن الشعبى قال : قال على رضى الله عنه : لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع وهذا سند صحيح .

### الشعبي عن على متصل:

والشعبى قد أدرك عليًا وروايته عنه في البخارى ثابتة ، وينبغى أن يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع ؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف ، ولهذا استثنى الكراع والسلاح - الذي يتصدق بأصلها في سبيل الله - لا يقال إلا سماعًا ، كذا في "فتح القدير" (٢) ، ورواه ابن أبي شيبة (٣) عن شريح عن النبي على مرسلاً حدثنا وكيع وابن أبي زائدة ، عن ابن عون عن شريح قال : « جاء محمد على بيع الحبيس » قال المحقق في "الفتح" : وأخرجه البيهقي (٤) ، وشريح من كبار التابعين ، وقد رفع الحديث فهو حديث مرسل يحتج به من يحتج بالمرسل ا ه. .

#### أهل بيت الرجل أدرى بحديثه:

قلت : ويلزم من يحتج بمرسل ابن المسيب أن يحتج به لكون شريح أجل منه وأقدم ؟ لأنه تابعى مخضرم ، والله تعالى أعلم ، وله طريق أخرى عند الطبرانى فى معجمه: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح (صدوق رمى بالتشيع ، ولينه بعضهم ) "تقريب" (٥) ثنا حسان ابن عبد الله الـواسطى ( ثقة من رجال البخارى ) "تهذيب" ثنا ابن لهيعة، عن قيس بن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥ / ١٠٨ / ١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥ / ١٠٩ / ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقى : (٦ / ٦٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) التقريب : ( ص ٢٣٦ ) .

الحجاج (صدوق من السادسة ) "تقريب" (۱) ، عن حنش (هو الصنعاني من رجال مسلم ، والأربعة ثقة "تهذيب" (۲) عن فضالة بن عبيد ، عن رسول الله على قال : « لا حبس " زيلعي " (۳) وهذا سند على أصلنا الذي أصلناه في المقدمة ، وهو شاهد حسن لما رواه ابن لهيعة ، عن أخيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقال محمد : أخبرنا هشيم بن بشير (ثقة من رجال الجماعة ) أخبرنا مطرف بن طريف ، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : قال عبد الله بن مسعود : لا حبس في سبيل الله إلا ما كان من كراع أو سلاح "كتاب الحجج" (٤) ، وهذا سند صحيح إلا أن القاسم ، عن عبد الله منقطع ، وهو ليس بعلة عندنا في القرون الفاضلة المشهود لها بالخير لا سيما والقاسم من أهل بيت عبد الله ، والرجل أدرى بما في بيته من غيره ، والانقطاع في رواية أهل بيت الرجل ليس بعلة فادحة عند المحققين ، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (٥) : وقفت فاطمة على نساء النبي على وفقراء بني هاشم والمطلب ، رواه الشافعي بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت يؤيد ما قلناه .

فاندحض بذلك ما قاله ابن حزم فى "المحلى" (٦): إن والد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة ، وكان له إذ مات أبوه ست سنين فكيف ولده ا هـ ، قلت : ومع ذلك فقد صحح الدارقطنى روايته عن عبد الله لكونه أدرى بما بيته ، كما مر غير مرة ، وكذلك رواية القاسم عنه ، فافهم .

وأما إن سفيان بن عيمينة رواه عن مطرف بن طريف، عن رجل ،عن القاسم ، كما في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ( ص ١٧٤ ) ٠

<sup>(</sup>۲) التهذيب : (۳/ ۵۷) .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية (٢/ ١٦٨) ٠

<sup>(</sup>٤) الحجج : ( ص ٢٧٦ ) ٠

<sup>(</sup>٥) التلخيص : (٣/ ٦٩) ·

<sup>(</sup>٦) المحلى : (٩/ ١٧٦) ٠

......

"المحلى" أيضًا فلا يعل به ما رواه هشيم عن مطرف عن القاسم بلا واسطة ، فإن مطرفًا من أصحاب الشعبى ، روى عنه وعن أبى إسحاق السبيعى وعبد الرحمن بن أبى ليلى وحبيب بن أبى ثابت ونظراءهم ، كما فى "التهذيب" (١) ، وهؤلاء أقدم من النالثة كما فيه عبد الرحمن وأجل فإنه من الرابعة ، كما فى "التقريب" (١) ، والشعبى من الثالثة كما فيه أيضًا (٣) ، وكذا أبو إسحاق السبيعى وحبيب بن أبى ثابت ، وعبد الرحمن بن أبى ليلى من الثانية ، كما فى "التقريب" (٤) ، فمن كان قد روى عن أمثال هؤلاء الأجلة كيف لا يروى عن القاسم بن عبد الرحمن ، وقد أدرك من هو أكبر منه وأقدم ، فالراجح الصحيح طريق هشيم ،عن مطرف ،عن القاسم بلا واسطة ، ويمكن أن يقال : إنه كان قد سمعه مرة بواسطة رجل عن القاسم ثم لقيه بعد وسمعه منه بلا واسطة ، ولكن ابن حزم إذا كان بصدد تضعيف الحديث يغمض عينيه عن كل ما يفيد تصحيحه ويقتضى ترجيحه ، وليس نظك من ديدن المحققين ، وإنما هو شأن المجادلين المشككين .

وقال محمد فى "الحجج" (٥) أيضًا: أخبرنا سلام بن سليم الحنفى ( من رجال الجماعة ثقة متـقن صاحب حديث تقى ) عن المغيرة ( الضبى من رجال البخارى ثقـة متقن ) عن إبراهيم (النخعى) قال : كان يقال : كل حبس على سهام الله تعالى إلا الفرس والسلاح فى سبيل الله ، قال محمد : فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا ، قد روته الفقهاء من كل وجه ا هـ .

إذا قال إبراهيم: كانوا يريدون بذلك أصحاب عبد الله:

وإذا قال إبراهيم : كانوا يقـولون ( أو كان يقال ) فإنما يعنى بذلك أصحـاب عبد الله ،

<sup>(</sup>۱) التهذيب : (۱۰ / ۱۷۲ ) ٠

<sup>(</sup>٢) التقريب : ( ص ١٧١ ) ٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ( ص ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: ( ص ١٢٥ ) ٠

<sup>(</sup>٥) الحجج : ( ص ٨٢ ) .

قاله الطحاوى فى "معانى الآثار" (١): وهو شاهد جيد لما رواه القاسم عن عبد الله ، وقال الطحاوى: ثم هذا شريح ، وهو قاضى عمر وعثمان وعلى الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ، قد روى عنه فى ذلك أيضا ما قد حدثنا سليمان بن شعيب ،عن أبيه ،عن أبي يوسف ، عن عطاء بن السائب: سألت شريحًا عن رجل جعل داره حبسًا على الآخر فالآخر من ولده ، فقال: إنما أقضى ولست أفتى ، قال: فناشدته فقال: لا حبس عن فرائض الله ا ه. .

وأخرجه محمد في "الحجج" (٢): عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب نحوه ، ثم قال : أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال : قلت لشريح : يا أبا أمية الفيتني، قال : يا ابن أخي ! إنما أنا قاض ، ولست بمفت ، فقلت : إني والله ما أريد خصومة ، إن رجلاً من الحي جعل داره حبسًا ، قال : فسمعته وقد دخل وهو يقول لرجل كان يقرب الخصوم إليه ، أخبر الرجل أنه لا حبس عن فرائض الله اهد . وأخرجه البيهقي (٣) في سننه من طريق الحميدي ، ثنا سفيان ثنا عطاء بن السائب ، فذكره أطول منه .

وشريح من أصحاب عبد الله بن مسعود وعلى رضى الله عنهما ، وقد قال فى الحبس ما قال ، وفى ذلك تأييد لما رواه القاسم ،عن عبد الله والشعبى ،عن على رضى الله عنهم ، وهذه كلها شواهد لما رواه ابن لهيعة ، عن أخيه ،عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعًا ، فأحسن الله عزائنا فيك يا ابن حزم ا فما أجرأك على رد الأحاديث ، ونسبة رواتها إلى الوضع والكذب بمجرد الرأى من غير تحقيق ولا مراجعة لما يشهد لها من الآثار ، وهل قولك : وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد ، وحبس الصحابة بعلم رسول الله على الله على من أنكر الوقف مطلقًا ، وأما من والقياس كله عندك باطل ، وأيضًا فإن ذلك لا يرد إلا على من أنكر الوقف مطلقًا ، وأما من النكر لزومه فلا يرد ذلك عليه أصلاً ، فإنه يقول :قد ثبت عن النبي على أنه قال : الا

<sup>(</sup>١) رواه الطحاوي (٤/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٢) الحجج : ( ص ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقى : ( ٦ / ١٦٢ ) .

حبس عن فرائض الله»(١) ، وثبت عنه أنه قال لعمر: «حبس الأصل وتصدق بثمرتها» <sup>(٢)</sup>.

فأخذنا بكلا القولين ، وقلنا بجواز الوقف ووجوب التصدق بغلته ما دام الواقف حيًا ، وقلنا بعدم لزومه حتى جاز للواقف بيعه ، وللورثة إبطاله وقسمته على فرائض الله تعالى إلا إذا اتصل به حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت ، لكونه كالصدقة المنفذة فى الأول، وكالوصية فى الثانى ، ولا يوجد فيهما الحبس عن فرائض الله لخروج الوقوف عن ملك الواقف فى الأول ، وتقدم الوصية على قسمة الفرائض فى الثانى ، ولا يخفى أن إعمال الحديثين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر بمجرد القياس ، ولا يقبل دعوى النسخ إلا بدليل التعارض ، وهو منتف ههنا على ما قررناه ، فبطل قول ابن حزم : ولوصح هذا الحبر لكان منسوخًا إلخ .

وبما يحتج به لأبى حنيفة ما رواه البخارى (٣) وغيره عن أنس جاء أبو طلحة إلى رسول الله على مقال : يا رسول الله ! يقول الله فى "كتابه" : ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تَنفقُوا مِمَّا لله عَلَيْ بَعْرُونَ ﴾ (٤) وأن أحب أموالى إلى بيرحاء قال : وكانت حديقة كان رسول الله يك المخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها ، فهى إلى الله وإلى رسول الله على أرجو بره وذخره ، فضعها أى رسول الله على حيث أراك الله ، فقال رسول الله على : " نج يا أبا طلحة ! ذلك مال رابح قبلناه منك ، ورددناه عليك ، فاجعله فى الأقربين " فتصدق به أبوطلحة على ذوى رحمه ، قال : وكان منهم أبى وحسان ، قال : وباع حسان حصته منه من معاوية ، فقيل له : تبيع صدقة أبى طلحة ؟ فقال : ألا أبيع صاعًا من تمر بصاع من دراهم ؟ قال الحافظ فى "الفتح" : ووقع فى أخبار المدينة لمحمد بن الحسن المخزومي من طريق أبى بكر بن حزم : إن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبى طريق أبى بكر بن حزم : إن ثمن حصة حسان مائة ألف درهم قبضها من معاوية بن أبى

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي ( ٦ / ١٦٢ ) ، ونصب الراية ( ٣ / ٤٧٦ ، ٤٧٧ ) ٠

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في ﴿ تاريخه ﴾ ( ٤ / ٦٢٥ ) ، والدارقطني ( ٤ / ١٨٦ ، ١٩٢ ) ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٢٧٦٩ ) ، ومسلم في ( الزكاة «٩٩٨» ) ، وأبو داود في 1 سننه ) ( ح ١٦٨٩ )٠

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية : ٩٢ .

سفيان اهـ . وفي لفظ للبخاري (١) قال : أحب أموالي إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله .

ولا يخفى أن قوله: صدقة لله ، وقوله: فهى إلى الله ورسوله ، يفيد معنى الوقف ؛ لكونه صدقة على قوم غير مسمى ولا معلوم ، ومن هنا ذكره البخارى فى باب الوقف ، واحتج به ابن حزم فى "المحلى" (٢) على مسائل من باب الوقف ، ولم يدر أنه حجة لأبى حنيفة رحمه الله فى جواز بيع الوقف وعدم لزومه لما فيه من أن حسان باع حصته من معاوية ، فإن قيل : قد أنكر الناس ذلك من حسان ، وقالوا له : أتبيع صدقة أبى طلحة؟

قلنا: كون حسان ومعاوية من أصحاب النبى على معلوم قطعًا ، ولم يعرف حال هؤلاء المنكرين هل كانوا من الصحابة أو من التابعين ؟ فالحجة إنما هي في فعل حسان ومعاوية لا في إنكار من أنكر على حسان ، نعم! في إنكار الناس ذلك منه دليل على أن صدقة أبي طلحة هذه كانت وقفا ، خلاف ما قاله الحافظ في "الفتح" : إن بيع حسان حصته منه يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ، ولم يقفها عليهم ؛ إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها اهد. قلت : كلا! بل كان قد وقفها عليهم ، وإلا لم ينكر الناس على حسان بيع حصته منه لظهور جواز بيع المملوك بداهة لا يشك في جواز مسلم ، فكيف ساغ الناس أن ينكروا ذلك على مثل حسان ، فافهم .

قال الحافظ: ويحتمل أن يقال: شرط أبو طلحة عليهم لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها، وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلى وغيره، والله أعلم اه. قلت: تجويز مثل هذا الاحتمال تحكم بلا دليل، وهب أنه يحتمله فمثل هذا الشرط الذي هو مناف لحقيقة الوقف عند الجمهور لا يجوز عندهم إجماعا، وإنما يجوز مثله عند أبى حنيفة القائل بعدم لزومه، فشبت أن حديث صدقة أبى طلحة

<sup>(</sup>۱) رواه في ٢٤ - كتاب الزكاة ، ٤٤ - باب الزكاة على الأقارب ، رقم : ( ١٤٦١ ) .
قوله : د بيرحاء ، بفتح الموحدة وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد ، وجاء في ضبطه أوجه
كثيرة جمعها ابن الأثير في النهاية فقال : يروى بفتح الباء وبكسرها وبفتح الراء وضمها وبالمد
والقصر فهذه ثمان لغات .

<sup>(</sup>٢) المحلى : ( ٩ / ١٨٣ ) .

هذا دليل لما ذهب إليه أبو حنيفة ، وهو قول على رضى الله عنه وغيره ، فبطل ما قاله ابن حزم : إن أبا حنيفة قد أتى بقول خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول اهـ . فقد أريناك حجته من أقوال من تقدمه من الصحابة على وابن مسعود وحسان ومعاوية رضى الله عنهم، وشريح وإبراهيم النخعى وغيرهما من أصحاب عبد الله ، وعرفناك دليله من السنة الصحيحة المرفوعة التى أخرجها البخارى ومسلم وغيرهما ، ومن مرسل الزهرى عن عمر، ومن حديث ابن عباس مرفوعا ، ومن حديث شريح مرسلاً وغير ذلك من الآثار .

قال في الهداية: والملك فيه للواقف ، ألا تري أن له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته إلى مصارفها ونصب القوام فيها إلا أنه يتصدق بمنافعه ، ولأنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائما ، ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه ، بخلاف الإعتاق؛ لأنه إتلاف ، وبخلاف المسجد ؛ لأنه جعل لله تعالى خالصا ، ولهذا لا يجوز الانتفاع به ، وههنا لم ينقطع حق العبد عنه فلم يصر خالصا لله تعالى، وأما قول المحقق في " الفتح "(") : إن عدم خروجه عن الملك لايستلزم عدم لزومه وجواز البيع ، لم لا يجوز أن يكون كالمدبر وأم الولد باقيا على ملكه لا يباع ولا يورث ؟ .

<sup>(</sup>۱, ۲) تقدما ·

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : (٥ / ٤١٩ ) .

فالجواب: أنه يكون كالمدبر وأم الولد بالإضافة إلى ما بعد الموت أو بحكم الحاكم بلزومه، وأما بغير ذلك فلا ، ودليل التقييد بذلك قد ذكرناه مستوفي فتذكر ، وتذكر ما أسلفناه في تأويل قوله : لا يباع ولا يوهب ولا يورث (١) ، وإنه لا يدل على تأييد الوقف ولزومه صريحا مع اختلاف الرواة في كونه من كلام النبي على أو من كلام عمر .

ومن حجته أيضا: ما ذكره ابن وهب من طريق يزيد بن عياض ، عن أبى بكر بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات ، وكيف كانت أول مرة ما كانت ، قال: فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبى طلحة وأبى المدحداحة ، وكتبت إليه أذكر له أن عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت لى عن عائشة: أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها ، تقول: ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل: ﴿ وقَالُوا مَا فِي بُطُون هَذِه الأَنعام خَالَهُ اللهِ عَلَى أَزْواَجِنَا ﴾ (٢) ، قالت: والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فيرى غضارة صدقته عليه ، وترى ابنته الأخري ، وأنه ليعرف عليها الخصاصة ، لما أبوها أخرجها من صدقته ، وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات ، وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء ، كذا في " المدونة " (٣) ، ورواه الخصاف (٤) من طريق الواقدى عن يحيى بن خالد بن دينار عن أبى بكر بن حزم نحوه ، الخصاف (٤) من طريق الواقدى عن يحيى بن خالد بن دينار عن أبى بكر بن حزم نحوه ، هكذا في الأصل ، وقد وقع فيه تصحيف عن بابن ، فإن يحيى بن خالد بن دينار لا وجود هكذا في الرواة ، وهو عن يحيى، عن خالد بن دينار ، عن أبى بكر بن حزم ، ويحيى هو القطان ، وخالد بن دينار هو أبو خلدة التميمى ، صدوق من رجال البخارى ، فالأثر طالح للاحتجاج به ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية :١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) المدونة : ( ٤ / ٣٤٥ ).

<sup>(</sup>٤) الخصاف : ( ص ١٦ ) .

وفى قوله: وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات ، وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التى أخرجوا منها النساء ، دليل على أن الوقف يقبل الرد والفسخ ، وإذا كان ذلك لا يكون لازما ، وفيه دليل أيضا على أن الوقف على الورثة الذين لا وصية لهم لا يكون لازما إلا باتصال حكم الحاكم به ، وإلا لم يكن لعمر أن يردها ، وقد لزمت بقول الواقف رحبسه ، ولعلك قد عرفت بما ذكرنا لك من حجج الإمام أبى حنيفة رحمه الله أنه لم يأت في هذا الباب بما خالف فيه كل من تقدم والسنة والمعقول ، بل قد أتى بما له سلف فيه من السنة وأقوال الصحابة والتابعين ، وسلك مسلكا جمع به بين مختلف الحديث ، ولم يرد بعضه ببعض ، كما فعل غيره من العلماء .

#### تأويل ما في " المبسوط " من استبعاد محمد قول أبي حنيفة في الوقف:

ولعمرى! لقد وقف شعرى واقشعر جلدى حين رأيت فى " المبسوط "(١) للسرخسى: أن محمدا قد استبعد قول أبى حنيفة هذا ، وسماه تحكما على الناس من غير حجة وقال : ما أخذ الناس بقبول أبى حنيفة وأصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس ، فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس بغير أثر ولا قياس لم يقلدوا هذه الأشياء ولو جاز التقليد كان من مضى من قبل أبى حنيفة مثل : الحسن البصرى وإبراهيم النخعى رحمهما الله أحرى أن يقلدوا اه. .

وظنى: أن هذا ليس من كلام محمد أصلا ، بل هو إلحاق قد دسه فى كلامه حاسد ، أو معاند ؛ لأنه قد أيد قول أبى حنيفة فى الحجج له ، وقوه وشده بالآثار والنظر والنقل والعقل ، ورد على أهل المدينة بقوله : قد جاءت في الحبس آثار كثيرة على ما قال أبو حنيفة ، ولا نعلم أن لكم فى الحبس أثرا واحدًا إلى أن قال بعد سرد الآثار : فهذا ما عليه الفقهاء وأهل العلم ببلادنا قد روته الفقهاء من كل وجه كما تقدم ذلك كله فتذكر . فهل يسع لمن يرى الآثار واردة على ما قال أبو حنيفة أن يستبعد قوله ، ويسميه تحكما على الناس من غير حجة ؟ كلا الا يجوز ذلك أبدا ، ولا أظن محمدا أنه قال ما حكاه

<sup>(</sup>١) المبسوط : (١٢ / ٢٨ ) .

السرخسى عنه قط فأما أن يكون الدس قد وقع فى " مبسوط السرخسى " ، أو فى "مبسوط محمد" ، والله أعلم . وبالجملة: كلام أبى حنيفة قوى من حيث المعنى والمبنى ، وإن كان الناس لم يأخذوا به ؛لكون الآثار مشتهرة عن الصحابة ومن بعدهم بلزوم الوقف مطلقا من غير تقييد شىء منه بحكم الحاكم ، أو الإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية ، كذا فى "المبسوط" (١) ملخصا معناه .

وفي قاحكام الوقف الهلال بن يحيى بن مسلم الرائى صاحب أبى يوسف ما نصه : قلت : أرأيت رجلا قال : أرضى هذه - وسمى حدودها - صدقة موقوفة ، ثم لم يزد على ذلك شيئا ، قال أبو حنيفة رحمه الله : هذا كله باطل لا يجوز ، ولا يكون وقفا ، ولا أن يحدث فيه ما بدا له بعد ذلك ، وهذا قول العامة من أهل الكوفة : ( ثبت به أن أبا حنيفة لم ينفرد به ) مسعر عن ابن عون الثقفى عن شريح قال : جاء محمد عليه السلام ببيع الحبيس ، وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتج بهذا الحديث ، ويقول : إن قضى قاض فأنفذ ذلك أجزته ؛ لأنه نما يختلف فيه الفقهاء ، فإذا قضى قاض فأجاز ذلك جاز ، وأبو يوسف عن عطاء بن السائب قال : سألت شريحا عن دار حبسها صاحبها على الآخر فالآخر من ولده قال : إنما أقضى ولا أفتى فأعدت عليه المسألة ، فقال : لا حبس على فرائض الله تعالى .

وبلغنا: أن ابنة لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه قالت لعبد الله: لو وقفت دارى صدقة ، فكره ذلك عبد الله بن مسعود ، وقال : أدعها على فرائض الله تعالى ، وأما قولنا وقول أبى يوسف : فهذا وقف صحيح جائز ، يكون أصل الأرض وقفا ويتصدق بغلتها على المساكين ، وما جاء فى الأحاديث فى إجازة الوقف أكثر وأظهر من حديث ابن مسعود وبها نأخذ (قلت : لا منافاة بينها وبين حديث ابن مسعود ، كما يظهر لك من التأمل فيما ذكرناه ) .

قال: وبلغنا عن رسول الله ﷺ: أنه أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يوقف أرضا

<sup>(</sup>١) المبسوط : ( ۱۲ / ۳۰ ).

له ، فوقفها عمر بأمر رسول الله على (قلت: كان قد وقفها بطريق الوصية ، كما دل عليه ما ذكرناه من نسخة وقف برواية أبى داود ، وأبو حنيفة لم ينكر لزوم مثل هذا الوقف المضاف إلى ما بعد الموت ، فتذكر ) ووقف على بن أبى طالب رضى الله عنه والزبير بن العوام وغيرهما من أصحاب رسول الله على ورضى عنهم ، (قلت: نعم! لا يجحده جاحد ولا ينكره منكر ، وغايته أن الوقف مستحب ثبت فعله عن الصحابة ، وأما أنه لازم بمجرد الوقف أو إذا كان بطريق الوصية فقد ذكرنا أن أصل هذه الوقوف وهو وقف عمر كان بطريق الوصية فظاهر كون سائرها كذلك ، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان ) قال : وخديث عثمان في بئر رومة ووقوف أصحاب رسول الله على اليوم ، الناس على هذا ، فأى حجة أوضح من هذه ؟ وهذه أخبار متواترة لا يجوز ردها اهد .

قلت: لم يردها أبو حنيفة رحمه الله وما ذلك له بخلق ، وإنما حملها على الوقف بطريق الوصية بدليل ما مر ذكره مستوفى ، والعجب من هلال بن يحيى أنه وافق أبا حنيفة فيما إذا قال الرجل : أرضى هذه صدقة ، وسمى موضعها وحدودها ، ولم يزد على هذا شيئا فقال : أنه ينبغى له أن يتصدق بأصلها على الفقراء والمساكين ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها على المساكين ، ألا ترى أنه لو قال : إن هذه بثمنها على المساكين ، ولا يكون وقفا ؛ لأنها بمنزلة النذر ، ألا ترى أنه لو قال : إن هذه الدراهم صدقة ، كان عليه أن يتصدق بها على المساكين؟! ، وهذا بمنزلة رجل يقول : لله على أن أتصدق بهذه الدراهم ، فنيته أن يتصدق بها ، ولا تجبره على ذلك ، ألا ترى أن الفقهاء اختلفوا فقال قائلون منهم : إذا قال : مالى صدقة إن فعلت كذا وكذا ، إن عليه كفارة يمين ، وقال آخرون : يتصدق به ، ولم يقل أحد من الفقهاء : إن ماله وقف وكذلك كفارة بمين ، وقال آخرون : يتصدق به ، ولم يقل أحد من الفقهاء : إن ماله وقف وكذلك لا تكون أرضه هذه صدقة ولا وقفا ؛ لأن قوله : وقف ، ليس له معنى يعرف ما أراد به ، ألا ترى أن الأرض توقف للدين أو الأمر يكون فتقول : قد وقف هذه الأرض لديني أو حبلتها لديني (أو لنوائبي ) أو تقول : هذه الأرض بعد وفاتي لعيالي ، ولا يبيعوها ، فإذا كان قوله : قد وقفت هذه الأرض يحتمل معنى وقف دون وقف بالأصل ، ومعنى وقف للدين فلم تجعله على وقف الأصل دون وقف الدين .

# مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب

وقال أهل البصرة: كل وقف لا يكون آخره للمساكين فليس بوقف ، وإن قال: صدقة موقدوفة ، حتى يجعل آخرها للمساكين ، ولم يزل على ذلك حكام البصرة اه. وفيه اعتراف بأن قوله: صدقة موقوفة ليس بنص في الصدقة على المساكين بل يحتمل الصدقة على الأهل والعيال ، ولذا لم يقل حكام البصرة بصحة الوقف بذلك حتى يجعل آخرها للمساكين ، وهذا عين ما قاله أبو حنيفة ، فمن أين لهلال بن يحيى أن يخالفه في ذلك ، ويلزمه بوقوف أصحاب رسول الله عليه ؟ فإن أكثر أوقافهم إنما كانت بلفظ الصدقة كما لا يخفى على من مارس الأحاديث والآثار ، فإن كانت وقوفهم حجة في لزومها مطلقا فلتكن يحجة في لزومها بلفظ الصدقة أيضا وحدها ، وهو لا يقول بها .

فالحق ما قاله أبو حنيفة : إن الوقف لايلزم بقوله : هذه صدقة أو هذه موقوفة أو هذه صدقة موقوفة حتى يجعل آخرها للمساكين ، ويضيفه إلى الحياة وما بعد الموت ، فإن تواتر الأخبار بوقوف أصحاب النبى على لا تفيد إلا مشروعية الوقف فحسب ، وأما إنه يصير لازما بمجرد قوله : هذه صدقة أو هذه موقوفة ، أو هذه صدقة موقوفة ، فلا دلالة فيها على ذلك ، وليست بمتواترة في هذا المعنى البتة بل هي متجاذبة في ذلك ، فليس قول أبي حنيفة بعدم لزومه فيما إذا قال : أرضى هذه صدقة موقوفة إلا كقول من قال(١) بعدم لزومه فيما إذا قال : أرضى هذه صدقة ، أو قال : مالى في المساكين صدقة ، ولم يتصدق بها ،

<sup>(</sup>۱) قال هلال بن يحيى نفسه : كما صرح به في " أحكام الوقف " ( ص٢ ، ٥ ) ، ( نقلا عن هامش المطبوع : ( ١٣ / ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) صرح بهذا الفرق هلال بن يحيى نفسه في " أحكام الوقف " ( ص ٧ ) ، ( المصدر السابق ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

٤٤٩٣ – عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال: يا رسول الله! أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ،فتصدق عمر بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث

ولا يخفى : أن إعمال الآثار كلها أولى من إعمال بعضها وإهمال بعضها ، فالصحيح ما قلنا من صحة الوقف بمعنى النذر ما دام الواقف حيا مع عدم لزومه ، وكونه مقسوما على فرائض الله بعد موته إلا أن يكون قد أضافه إلى ما بعد الموت بطريق الوصية ، كما فعله عمر أو قضى قاض بلزومه فيلزم ، والله تعالى أعلم .

قوله: «عن ابن عمر أن عمر إلخ» قال الحافظ في " الفتح ": قال السبكي: اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد ، عن نافع عند البيهقي: تصدق بشمره وحبس أصله لا باع ولا يورث ، وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبي على بخلاف بقية الروايات ، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر .

قلت: قد تقدم (۱) من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبي على التصدق بأصله ولا يباع ولا يورث ولا يوهب ، ولكن ينفق ثمره ، وهي أتم الروايات وأصرحها في المقصود ، فعزوها إلى البخاري أولى ، وقد علقه البخاري في المزارعة (۲) بلفظ: قال النبي على لعمر : « تصدق بأصله ولا يباع ولا يوهب ولكن ينفق

<sup>(</sup>۱) تقدم .

<sup>﴿</sup>٢﴾ رواه البخارى تعليـقا فى كتاب المزارعة ، باب أوقاف النبى ﷺ ، وقــد وصله البخارى فى : ٥٥ -كتــاب الوصايا ، باب ومــا للوصى أن يعمل فى مــال اليتــيم وما يأكل منه بقــدر عمــالته ، رقم : (٢٧٦٤ ) .

فى الفقراء وذوى القربي والرقاب والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول ، وفى لفظ : غير متأثل مالا . رواه الجماعة (١)، وفى حديث عمرو بن دينار قال فى صدقة عمر : ليس على الولى جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل ، قال : وكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر ، ويهدى لناس من أهل مكة ينزل عليهم . أخرجه البخارى ( المنتقى ) ، وهو موصول الإسناد ،

ثمره » (٢) وحكيت هناك أن الداودى الشارح أنكر هذا اللفظ ، ولم ينظهر لى إذا ذاك سبب إنكاره ، ثم ظهر لى أنه بسبب التصريح برفع الشرط إلى النبى على إلا أنه لو كان الشرط من قول عمر فما فعله إلا لما فهمه من النبى على حيث قال له : احبس أصلها ، وسبل ثمرتها اهر٣).

قلت: وإذا وقع التردد في كون الشرط من كلام النبي على ، فكيف يحتج به من لا حجة عنده في أحد دون رسول الله كلي كابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر ، فماذا على أبي حنيفة إن أنكر لزوم الوقف والحال هذه ؟ لاسيما وقد ثبت خلاف ما في حديث عمر هذا عن على وابن مسعود رضى الله عنهما أنه لا حبس عن فرائض الله ، وإذا اختلفت أقوال الصحابة فلا حجة في أحد دون غيره ، وللمجتهد أن يختار منها ما هو أقرب إلى الأصول عنده .

قال الموفق فى " المغنى " : ولم ير شريح الوقف ، وقال : لا حبس عن فرائض الله ، وهذا مذهب أهل الكوفة ( ذهابا منهم إلى قول على وابن مسعود وأصحابهما ) ، وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده ، وللواقف الرجوع فيه إلا أن يوصى به بعد موته

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ( ۲۷۳۷ ) ، ومسلم فى ( الوصية ، باب " ٤ " ، ح رقم : «١٥٥ ، والترمذى ( ١٥٧٥ ) ، وابن ماجة ( ٢٣٩٦ ) وأحمد فى المسند ( ٢ / ١٢ ) وحديث عمرو بن دينار رواه البخارى فى : ٤٠ - كتاب الوكالة ، ١٢ - باب الوكالة فى الوقف ونفقته ، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف ، رقم : ( ٢٣١٣ ) ، ولفظ : " إن عمر تصدق بمال له " رواه البخارى فى ٥٥ - كتب الوصايا ، باب وما للوصى أن يعمل فى مال التيمم وما يأكل منه بقدر عمالته ، رقم : ( ٢٧٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

كما فى رواية الإسماعيلى (نيل الأوطار) (١) ، وفى لفظ للبخارى (٢) من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله على وكان نخلا فقال النبي ﷺ: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر. الحديث (فتح البارى) (٢)

فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم ، وحكاه بعضهم عن على وابن مسعود وابن عباس ، وخالفه صاحباه ، فقالا كقول سائر أهل العلم .

الجواب عن إيراد الموفق على أبي حنيفة بأنه خالف الإجماع في الوقف:

قال: وهذا القول يخالف السنة الثابنة عن رسول الله والإجماع الصحابة رضى الله عنهم، فإن النبى والله علم عنهم، فإن النبى والله علم عنهم الله علم النبى والله علم علم عنه التردد في كونه من كلام النبى والله أو من كلام عمر، وأين الإجماع وقد ثبت عن على وابن مسعود: لا حبس عن فرائض الله، وبه قال شريح، ورواه عن النبى والله على مرسلا كما تقدم ؟) قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا اهد.

قلت: لا خلاف بينهم فى صحة الوقف ومشروعيته ، وأما لزومه فهو مختلف فيه عندهم كما مر ، ولا يلزم من عدم علمه بذلك علم العدم ، وقد أثبت غيره خلاف شريح وإبراهيم النخعى وأصحاب عبد الله في ذلك ، وقال أحمد: إن قول شريح هو مذهب أهل الكوفة كما ذكره الموفق ، فأين الإجماع مع خلافهم وفيهم الفقهاء والمحدثون من أصحاب على وابن مسعود رضى الله عنهما وأصحاب أصحابهم ، وعليهم دارات الفتوى والقضاء كما لا يخفى على من مارس تاريخ الإسلام ؟ .

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار : ( ٥ / ٢٦٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه في : ٥٥ - كتاب الوصايا ، باب وما للوصى أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر
 عمالته ، رقم : ( ٢٧٦٤ ) .

<sup>(</sup>۳) فتح البارى : ( ٥ / ٤٦٠ ) .

الجواب عن إيراد الحافظ في " الفتح " على الطحاوى :

قال الحافظ فى " الفتح " : وحديث عمر هذا أصل فى مشروعية الوقف ، ثم أسند من طريق أحمد عن نافع عن ابن عمر قال : أول صدقة - أى موقوفة كانت فى الإسلام صدقة عمر .

(قلت: بل صدقة عشمان، فإنه اشتري بئر رومة مقدم النبى الله المدينة، وجعلها للمسلمين كما في " فتح الباري "(۱) اللهم إلا أن يقال: إن أول صدقة موقوفة حبس أصلها، وتصدق بمنفعتها صدقة عسمر، فإن عثمان كان قد تصدق بأصل البئر ومنفعتها جميعا)، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفر، وحكى الطحاوى عن عيسى بن أبان عن أبى يوسف أنه قال حين بلغه حديث عمر: لو بلغ أبا حنيفة لقال به، ومع حكاية الطحاوى هذا فقد انتصر كعادته فقال: قوله في قصة عمر: حبس الأصل وسبل الشمرة، لا يستلزم التأييد بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره لذلك اهد. ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله: وقفت وحبست إلا التأييد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها حبيس ما دامت السموات والأرض اهد.

قلت : لم ينتصر الطحاوى لأبى حنيفة فى هذه المسألة ،بل انتصر لأبى يوسف ومحمد والجمهور واختار قولهم ، وقال : فإلى هذا أذهب وبه أقول من طريق النظر اه. ولكنه استبعد ما حكاه عيسى بن أبان عن أبى يوسف من قوله : لو بلغ أبا حنيفة لقال به ، فإن

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٥ / ٤٧٧ ) .

قلت : والحديث في صحيح البخارى : ٥٥ - كتاب الوصايا ، ٣٧ - باب نفقة القيم للوقف ، رقم: (٢٧٧٨) ، ولفظه : وقال عبدان: أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن : «أن عثمان رضى الله عنه حين حوصر أشرف عليهم وقال : أنشدكم الله ، ولا أنشد إلا أصحاب النبي على : ألستم تعلمون أن رسول الله على قال : من حفر رومة فله الجنة؟! ، فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال : من جهز جيش العسرة فله الجنة؟! فجهزته ، قال : فصدقوه بما قال ، وقال عمر في وقفه : لا جناح على من وليه أن يأكل ، وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل » .

صدقة عمر كانت مشتهرة في المدينة اشتهار الشمس في نصف النهار ، وتتابعت الصحابة رضى الله عنهم بعدها في وقف الدور والأراضى تقليدا لعمر ، ورضى بما فعله ، ومثله لا يكاد يخفى على من له أدنى إلمام بالعلم فيضلا عمن هو أعلم الناس بالسنن والآثار ، والخلق عيال عليه في الفيقه والاعتبار ، فالظاهر أن الحديث قد بلغه ، ولم يكن عنده صريحا في تأييد الوقف ولزومه على الإطلاق بل على تأييد ما كان على طريق صدقة عمر ، كما ذكرناه فيما تقدم .

وأما قوله : ولا يخفى ضعف هذا التأويل إلخ، ففيه أن منشأ ضعفه عند الحافظ حمله قوله على الله على معنى حبسه على ملك الله تعالى ، ودون إثباته خرط القتاد فإن كان معناه : حبسه على ملكك كما هو الظاهر المتبادر منه فضعف تأويله فى محل الحفاء ، وإن المحبوس على ملك المحبس لا يكون خارجا عن اختياره ، كما هو ظاهر .

ولا يفهم من قوله: وقفت وحبست إلا التأييد ، مبنى على ذلك أيضا أن حقيقة الوقف هو الحبس على ملك الله تعالى ، وهو عين النزاع ، فإن حقيقته عند أبى حنيفة الحبس على ملك الواقف ، ولا يفهم من التأييد ولا اللزوم ، وتذكر ما قاله هلال بن يحيى: إن قوله: وقفت أو حبست لا يدل على الوقف بالأصل ؛ لاحتماله الوقف للدين أو للنوائب، وأما قوله: وكأنه لم يقف على الرواية التى فيها حبيس ما دامت السموات والأرض إلخ ، ففيه: أن هذا اللفظ أخرجه الدارقطنى (١) في " كتاب وقف عمر " مقرونا بوصيته . فلا دلالة فيه على لزوم ما كان من الوقف بطريق الوصية من الثلث ، وأبو حنيفة أول قائل بلزومه ، فكأن الطحاوى قد وقف على تلك الرواية ، ولم يرها حجة على أبى حنيفة في تأييد ما لم يقل هو بتأييده فافهم والعجب من الحافظ أنه قد صرح نفسه بأن أكثر الروايات على أن الشرط من كلام عمر ، وذكره يحيى بن سعيد وصخر بن جويرية عن نافع من كلام النبى الشرط من كلام عمر ، وذكره يحيى بن سعيد وصخر بن جويرية عن نافع من كلام النبى الشرط من كلام عمر ، وذكره يحيى بن سعيد وصخر بن جويرية عن نافع من كلام النبى الشرط عمر الاحتجاج به؟! على أن ماهيته التحبيس التى أمر بها النبى على عمر أن المحبوس ولا يوهب ولا يورث ، ولا حجة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني : ( ٢ / ٥٠٦ ) في "كتاب وقف عمر " .

إجماعهم على أمــر ، ولم يجــمـعــوا على لـزوم الوقف ، وإنما اجمعـوا على جوازه ومشروعيته، كما ذكرناه بما لا مزيد عليه .

الجواب عن ما احتج به الشوكاني على أبي جنيفة :

وقال الشـوكانى فى " النيل " ومما يؤيد هنا ما ذهب إليـه الجمهور حديث : أمـا خالد فقد حبس أدراعه ، واعتده فى سبيل الله ، متفق عليه اهـ .

قلت : لا دلالة فيه إلا على مشروعية الوقف لا على لزومه ، سلمنا ولكنه لاتصال حكم النبى على بدلك عند موته أيضا ؛ كما في رواية عند الطبراني عن ابن المبارك ، ثنا حماد بن يزيد ، عن عبد الله بن المختار ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبى واثل قال : لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة فذكر الحديث ، وفي آخره : ثم قال : إذا أنا مت فأنظروا سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله . (زيلعي) ، (۱) والمذكور من السند صحيح على شرط مسلم ، ولا نزاع في لزوم الوقف إذا كان بطريقة الوصية .

قال : ومن ذلك حديث أبى هريرة المذكور أول الباب ، ف إن قوله : " صدقة جارية " يشعر بأن الوقف يلزم ، ولا يجوز نقضه ، ولو جاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة ، وقد وصفه فى الحديث بعدم الانقطاع اهد .

قلت: لا ذكر للوقف في الحديث ، ولا لوصف بعدم الانقطاع ، والمذكور فيه إنما هو لفظ الصدقة ، وهو الموصوف بعدم الانقطاع ، فلا دلالة فيه إلا على أن من الصدقة ما هي جارية ، ومنها ماهي غير جارية ، وأما إن ما كان منها جارية فهي الوقف بعينها ، وأن الوقف لا يوصف بعدم الجريان فلا دلالة فيه على ذلك أصلا ، سلمنا ولكنه إنما يكون حجة على من قال بعدم لزوم الوقف مطلقا ، وأما من قال بلزومه إذا اتصل به حكم الحاكم أو أضيف إلى ما بعد الموت فلا يرد عليه بذلك شيء ؛ لأنه يحمله على ما كان صدقة جارية بشرائطها ، وهذا القيد لابد منه إجماعا، فإن للوقف شرائط معلومة عند الجمهور

<sup>(</sup>١) نصب الراية : ( ٣ / ٤٧٨ ) .

قلت : وفيه ما ذكرناه فيما مضى ، فتذكر فقد استوفينا الكلام فيه بما لا مزيد عليه .

قال: ومن ذلك حديث أبى قتادة عند النسائى (٢) وابن ماجة (٣) وابن حبان (٤) مرفوعا: هما يخلفه الرجل بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجرى يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده ٤ والجرى يستلزم عدم جواز النقض من الغير اه..

قلت : هذا وحديث أبى هريرة المذكور فى أول الباب كلاهما بمعنى واحد ، فما ذكرنا من المقال فى الاحتجاج به وارد ههنا أيضا ، قال : ومن ذلك وقف أبى طلحة الآتى ، وقول رسول الله ﷺ لمه : ﴿ أَرَى أَن تَجعلها من الأقربين ﴾ وما روى من حديث أنس عند الجماعة: أن حسان باع نصيبه منه فمع كونه فعله ليس بحجة ، وقد روى أنه أنكر عليه اه..

قلت : ولكنه قادح فى دعوى إجماع الصحابة على لزوم الوقف ، وهذا حسان قد باع حصته وقف من أبى طلحة واشتراها منه معاوية بن أبى سفيان ، وكلاهما صحابيان كانا من الإسلام بمكان ، وتذكر ما أسلفناه فيما مضى .

قال : ومن ذلك وقف جماعة من الصحابة منهم على وأبو بكر والزبير وسعيد وعمر وابن العباس وحكيم بن حزام وأنس وزيد بن ثابت ، روى ذلك كله البيهقى ( قلت : قد رواه من طريق الحميدي معضلا ، كما فى " نصب الراية " ، " والدارية " (٥) ولا يصح الاحتجاج بمثله عند المحدثين ، سلمنا ولكنها كانت على سنة صدقة عمر مضافة إلى ما بعد

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>۲-۶) رواه النسائی ( ۳۲۵۱ ) وابن ماجة ( ۲٤۱ ) وابن عبد البر فی " جامع بیان العلم " ( ۱ / ۱۵) والطبرانی فی " الصغیر " ( ص ۷۹ ) .

وقال الشبخ الألباني : " وإسناده حسن كما قال المنذري في " الترغيب " ( ١ / ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الدراية : ( ٢ / ١٦٦ ، ٢٧٧ ) .

2898 - حدثنا حماد هو ابن خالد ، حدثنا عبد الله هو العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أول صدقة <math>- أى موقوفة - كانت فى الإسلام صدقة عمر . رواه أحمد (١) كما فى " فتح الباري "(٢) ، وإسناده حسن .

الموت متـصلة بحكم الحاكم بها كـما قدمنا ) ومنه أيضًا وقف عثمـان لبثر رومة كـما فى حديث الباب .

قلت : لا نزاع فى لزوم مثل هذا الوقف الذى تصدق بأصله ومنفعته جـميعا ، لا سيما وقد اتصل به حكم النبى على الله ، وهو سيد الحكام .

قوله: «حدثنا حماد إلى قوله: وفي مغارى الواقدى إلخ » قلت: دلالة الآثار على مشروعية الوقف ظاهرة ، ولا نزاع في أن صدقات النبي على لا تورث ؛ لقوله على الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة »(٤) وهو حديث مشهور قد احتج به أبو بكر على فاطمة ، ووقعت الفتنة بين الناس بسبب ذلك فترك الاشتغال به أسلم ، ومعناه أن ما تركه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد : ( ٢ / ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري : (۵/ ۲۰۱)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى فى: ٨٥ - كتاب الفرائض ، ٣ - باب قول النبى ﷺ: ﴿ لا نورث ما تركنا صدقة »، ورواه مسلم فى : ٣٢ - كتاب الجمهاد والسير ، ١٦ - باب قول النبى ﷺ: ﴿ لا نورث ما تركنا صدقمة »، رقم : \* ٥٥ ، ورواه أبو داود فى : الإمارة: "١٩ ، ورواه الترمذى فى: السير: "٣٤ ، ورواه مالك فى:٥١ - كتاب الكلام، ١٢ - باب ما جاء فى تركة النبى ﷺ، رقم: "٢٧"، ورواه أحمد : (٨٤ ، ٢٠١ ، ١٩١ ، ١٨٩ ، ٢٨٩ ، ٢٨٩ ).

عند الله المعادى الواقدى ، أن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضى مخيريق التي أوصى بها إلى النبي ﷺ . ( فتح البارى ) (١) .

٧٩٤٤ - وروى البيهقى (٢) من طريق أبى حفص الأبار عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله ﷺ جمعل سبعة حيطان له بالمدينة صدقة على بنى هاشم وبنى المطلب » ، أبو حفص الأبار صدوق يهم ، فالحديث حسن .

عن السلف جيلا بعد جيل ، وهي مشهورة بالمدينة ، وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة مشهورة وقد تصدق عمر في خلافته بشمغ ، وتصدق بماله ، وكان يغل مائة وسق بوادي مشهورة وقد تصدق عمر في خلافته بشمغ ، وتصدق بماله ، وكان يغل مائة وسق بوادي القرى كل ذلك حبسا وقفا لا يباع ولا يشترى ، وحبس عثمان وطلحة والزبير وعلى بن أبي طالب وعمرو بن العاص دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة ، وكذلك ابن عمر وفاطمة بنت رسول الله على وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشمس لا يجهلها أحد ، وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على بنيه . اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر ، قاله ابن حزم في « المحلى »(٣) ، وحبس عثمان بئر رومة ، وحبس عمر ثمغ ثابت في الصحيح ، وأما غير ذلك عا ذكر فقد رواه البيهقي (٤) في سننه عن الحميدي معضلا .

يكون صدقة ، ولا يكون ميراثا عنه كذا في ( المبسوط ،(٥) ، فلم تكن صدقاته من الحبس عن فرائض الله في شيء .

قوله : اوحبس عثمان إلخ؛ دلالة الآثار على مشروعية الوقف ظاهرة ، وهــو إجماع

<sup>(</sup>۱) فتح الباري : ( ٥ / ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي : ( ٦ / ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المحلى : ( ٩ / ١٨٠ ) . رواه البخارى « تعليقا » فى : كـتاب المساقاة ، باب فى « الشرب » وقد وصله الترمـذى فى « سننه » ورواه أبو داود فى : كتاب الوصايا ، ١٣ -- باب مـا جاء فى الرجل يوقف الوقف ، رقم : ( ٢٨٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقى : (٦/ ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) المبسوط : ( ۱۲ / ۳۰ ) .

# مشروعية الوقف وأنه لايباع ولا يورث ولا يوهب ١٧٣٥

سعید عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لی عبد الحمید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحیم ، هذا ما کتب عبد الله عمر فی ثمغ فقص من خبره الخطاب: بسم الله الرحمن الرحیم ، هذا ما کتب عبد الله عمر فی ثمغ فقص من خبره نحو حدیث نافع ، قال: غیر متأثل مالا فیما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم ، قال: وساق القیصة ، قال: وإن شاء ولی ثمغ اشتری من ثمره رقیقا لعمله ، وکتب معیقیب وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحیم ، هذا ما أوعی به عبد الله عمر أمیر المؤمنین: إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأکوع والعبد الذی فیه ، والمائة سهم الذی بخیبر ورقیقه الذی فیه والمائة التی أطعمه محمد به بالوادی تلیه حفصة ما عاشت ثم یلیه ذو الرأی من أهلها أن لا یباع ولا یشتری ینفقه حیث رأی من السائل والمحروم وذی القربی ، ولا حرج علی من ولیه إن أکل أو آکل أو اشتری رقیقا منه . رواه أبو داود (۱) ، وسکت عنه هو والمنذری (عون المعبود) (۲) .

المسلمين كما تقدم ، والخلاف إنما هو في لزومه إذا حبس أصله وتصدق بغلته ، ولم يتصل به حكم الحاكم ، ولا الإضافة إلى ما بعد الموت .

قوله : «حدثنا سليمان بن داود المهرى إلخ» قلت : أخرجه الدارقطنى (٣) في سننه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ : فكتب عمر هذا الكتاب : من عمر ابن الخطاب في ثمغ ، والماثة الوسق الستى أطعمنيها رسول الله و من أرض خيبر إنى حبست أصلها وجعلت ثمرتها صدقة لذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والمقيم عليها أن يأكل ، أو يؤكل صديقا لا جناح ، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قنامت السماوات والأرض ، جعل ذلك إلى ابنته حفصة ، فإذا ماتت فإلى ذي الرأى من أهلها اهد.

واحتج الحافظ في ﴿ الفتح ، (٤) بهذا الطريق فهو حسن أو صحيح عنده ، قال الحافظ :

<sup>(</sup>١) رواه في : كتاب الوصايا ، ١٣ - باب ما جاء في الرجل يقف الوقف ، رقم : ( ٢٨٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) عون المعبود : ( ٣ / ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني : (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ٥ / ٢٩٩ ) .

وزاد أحمد من طريق حماد بن زيد عن أيوب فذكر الحديث ، قال حماد : وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدى إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر ، وكذا رواه عمر بن شبة من طريق حماد بن زيد عن عمر ، وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون فى آخر هذا الحديث : وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ، ثم إلى الأكابر من آل عمر ، ونحوه فى رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنى ( قلت : ليس فيه : إلى الأكابر من آل عمر بن ألى عمر بالمها كما ذكرناه ) ، وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يليه ذووا الرأى من آل عمر ، فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذوى الرأى من أهله ثم عين وصيته لحفصة . ( قلت : بل الظاهر وقوع الاختصار فى رواية أيوب عن نافع عند أحمد ، فحذف اسم حفصة وذكر من يليه بعدها ، ولم يزل ذلك من دأب الرواة يختصر بعضهم الحديث ، ويأتى به آخر على أتم سياق ) ، وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبى غسان المدنى قال : هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذى عند آل عسمر ، فنسختها حرفا حرفا : هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى حفصة ما فنسختها حرفا حرفا : هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله ، فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها .

قلت: فذكر الشرط كله نحو الذى تقدم (۱) الحديث المرفوع ثم قال: والمائة وسق الذى أطعمنى النبى على فإنها مع ثمغ على سننه اللذى أمرت به ، وإن شاء ولى ثمغ أن يشترى من ثمره رقيقا يعملون فبه فعل ، وكتب معيقيب ، وشهد عبد الله بن الأرقم ، وكذا أخرج أبو داود فى روايته نحو هذا ، وذكرا جميعا كتابا آخر نحو هذا الكتاب ، وفيه من الزيادة : وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه صدقة كذلك ، وهذا يقتضى أن عمر إنما كتب كتاب وقف فى خلافته ؛ لأن معيقيبا كان كاتبه فى زمن خلافته وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين ، فيحتمل أن يكون وقفه فى زمن النبى على باللفظ ، وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية ، فكتب حينئذ الكتاب ، ويحتمل أن يكون آخر وقفيته ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته فى كيفيته اه .

<sup>(</sup>١) تقدم .

تأييد قول الإمام :

قلت: وإذا جاء الاحتمال لم يكن حديث عمر هذا أصلا في لزوم كل وقف بل على لزوم ما كان منه بطريق الوقف في الحياة ، والصدقة بعد الممات وصية ، فمن ادعى لزوم ما لم يكن منه مضاف إلى ما بعد الممات بطريق الوصية فليأت بأصل غير هذا ، ودون إثباته خرط القتاد ، وإذا كان كذلك فماذا على أبي حنيفة إن أنكر لزوم الوقف بدون حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت وصية نظرا إلى حديث عمر الذى هو الأصل في الباب، وترجيحا لأحد الاحتمالين فيه ، وهو كونه آخر وقفيته إلى أن حضرت الوصية فوقف حيئذ وكتب الكتاب؟ ، فإن الظاهر كون الوقف متصلا بكتابه لما في الوقف باللفظ بدون الإشهاد عليه ، وكتابته من مظنة التباس الصدقة الموقوفة بالتركة التي يتعلق بها حق الوارث إن أدركه الموت قبل الكتاب ، ويبعد ذلك من مثل عمر رضى الله عنه ، وقد مر عن جابر أن الصحابة تتابعوا في وقف الأراضي والدور حين قرأ عمر عليهم كتاب وقفه ، واشتهر ذلك بينهم ، فلو كان عمر وقفه في حياة النبي على اللهظ تتابعوا فية قبل كتابته الكتاب ، وقدعلمت أن التصدق بالمنفعة مع حبس الأصل غير معقول المعنى ، والوارد على خلاف وقدعلمت أن التصدق بالمنفعة مع حبس الأصل غير معقول المعنى ، والوارد على خلاف والراجع كونها وقفا في الحياة مضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية ، فافهم .

قال الحافظ: واستدل به على جواز الوقف على الوارث فى مـرض الموت ، فإن زاد على الثلث رد ، وإن خرج منه لزم ، وهو إحـدى الروايتين عن أحمد ؛ لأن عمـر جعل النظر بعده لحفصة ، وهى ممن يرثه ، وجعل لمن ولى وقفه أن يأكل منه ، وتعقب بأن وقف عمر صدر منه فى حياة النبى ﷺ ، والذى أوصى به إنما هو شرط النظر اهـ .

قلت : وفيه ترجيح لأحد الاحتمالين من غير دليل ، ولفظ كتاب عمر عند الدارقطنى: إنى حبست أصلها ، وجعلت ثمرتها صدقة إلى قوله : جعل ذلك إلى ابنته حفصة إلخ ظاهره إنشاء الوقف عند كتابة الكتاب مع الوصية بالنظر لحفصة .

والحق في الجواب عن استدلال أحمـد به أن جعل النظر للوارث لا يستلزم جواز الوقف عليه في مرض الموت ، وشــرط عمر لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف لا يقــتضى كونه

وقفا على حفصة ولا على من وليه بعدها من أهل بيته ، وإلا لم يمنعه أن يتخذ لنفسه منه مالا ، ولم يشترط أن يأكل منه بقدر عمالته ، والله تعالى أعلم ، نعم! قوله : فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذوى القربي ولضيف يفيد صحة الوقف على الوارث لكون ذى القربي عاما للوارث وغيره ، ولكن لا دلالة فيه لصحة الوقف على الوارث المعين كما هو ظاهر ، والذى جعله لحفصة إنما هو النظر والولاية ، والذى يحل لها منه إنما هو عمالتها ، وليس ذلك من الوقف على الوارث في شيء .

ودلالة الحديث على أن الوقف بحبس الأصل والتصدق بالغلة إذا كان مضافا إلى ما بعد الموت بطريق الوصية لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث ظاهرة ، وهو إجماع المسلمين وذهب أبو يوسف ومحمد والجمهور إلى لزومه بدون الإضافة أيضا لحلو أكثر الروايات عن ذكر الوصية في صدقة عمر فحملوه على أن الوقف صدر منه في حياة النبي ، والذي أوصى به إنما شرط النظر ، وحمله أبو حنيفة على أنه أخر الوقف إلى أن حضرته الوصية ، فحيننذ كتب كتاب وقفه ، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته كما تقدم ، وقول أبى حنيفة وإن كان قويا من حيث المعنى .

#### المختار للفتوى قول أبي يوسف ومحمد وهو قول سائر العلماء:

ولكن المختار للفتوى قولهما ، وهو قول سائر العلماء ، قال المحقق فى : « الفتح » : والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه ؛ لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك قولا ، كما صح من قوله على الله الا يباع ولا يورث » إلى آخره ، وتكرر ذلك فى أحاديث كثيرة، واستمر عمل الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ذلك وتوارث الناس أجمعون ذلك ، فلا تعارض بمثل الحديث الذى ذكره ( أبو حنيفة ومن انتصر له ) .

وبالجملة: فلا يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملى ومن بعدهم متوارثا على خلاف قوله فلذا ترجح خلاف، وذكر بعض المشايخ أن الفتوى على قولهما اه. . ملخصا ، ولى فى بعض ما ذكره نظر ، والمقصود إنما هو تأييد ما ذكرته من أن المختار للفتوى قولهما ، وهو مذهب الحنفية فى الباب ، والعلم والحكم لله العلى الوهاب .

وقد تم كتاب الوقف ههنا على قول أبي حنيفة رحمه الله ، والمذكور بعد هذا أكثره على

قولهما فليتنبه له ، ولنذكر ههنا ما ذكره العلامة العينى فى ﴿ عـمدة القارى ﴾ ، وأطلعت عليه بـعد تحرير المقـام ، وهو كالخـلاصة لما ذكـرته من مفـصل الكلام فحمـدت الله على الموافقة، وإن لم أكن أهلا لذلك ، قال فى باب الشـروط فى الوقف فى شرح حديث عمر رضى الله عنه فى صدقته ما نصه .

احتج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف ، ولا خلاف بينهم فى جواز الوقف فى حق وجوب التصدق بما يحصل من الواقف ما دام الواقف حميا ، ولا خلاف أيضا فى جوازه فى حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضى أو إضافة إلى ما بعد الموت بأن قال : هو وقف فى حياتى صدقة بعد وفاتى .

واختلفوا فى جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم يجد الإضافة إلى ما بعد الموت ، ولا اتصل به حكم حاكم ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز حستى إن للواقف بيع وهبته ، وإذا مات يصير ميراثا لورثته ، وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور : يجوز حستى لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، وفيه أن الوقف مشروع خلافا للقاضى شريح ، وفيه أن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ميراثا ؛ لأنه صار لله تعالى وخرج عن ملك الواقف .

واختلفوا هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم لا ؟ فقال أصحابنا : لا يدخل لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه ؛ لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع ، والحبس لا يوجب ملك المحبوس ، وعن الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله ، ينتقل إلى ملك الوقوف عليه لوكان أهلا له ، وعن الشافعي في قول ينتقل إلى الله تعالى ، وهو رواية عن أصحابنا ، وعن الشافعي أن الملك في رقبة الوقف لله تعالى .

وذكر صاحب « التحرير »: أنه إذا كان الوقف على شخص وقلنا : الملك للموقوف على الله على الله على الله على الله على عليه افتقر إلى قبضه كالهبة ، وقال النووى في « الروضة » : هذا غلط ظاهر ، وفيه ما كان نظير الأرض التي حبسها عمر رضى الله عنه كالدور والعقارات يجوز وقفها .

واحتج أبـو حنيفـة فيمـا ذهب إليه بقـول شريح: لا حـبس عن فرائض الله تـعالى ،

أخرجه الطحاوى (١) عن سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عنه ، ورجاله ثقات ، وأخرجه البيهقي (٢) في سننه بأتم منه ، ومعناه لا يوقف مال ، ولا يزوى عن ورثة ، ولا يمنع عن القسمة بينهم ، ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى (٣) أيضا من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : « سمعت رسول الله على يقول بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحبس » ، وأخرجه البيهقي (٤) أيضا ، وقال : في سنده ابن لهيعة ، وأخوه عيسى ، وهما ضعيفان .

#### ابن لهيعة:

قلت: ما لابن لهيعة ؟ وقد قال ابن وهب: كان لهيعة صادقا ، وقال في موضع آخر: حدثني الصادق البار والله ابن لهيعة ، وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة ، وعنه: من مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه ؟ ولهذا حدث عنه أحمد في مسنده بحديث كثير ، وأما أخوه عيسى، فإن ابن حبان ذكره في ( الثقات ) ، وقال الطحاوى: هذا شريح ، وهو قاضى عمر وعثمان وعلى والخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم قد روى عنه هذا ، وقد وافق أبا حنيفة هذا في عطاء بن السائب وأبو بكر بن محمد وزفر بن الهذيل .

<sup>(</sup>١) رواه الطحاوى : (٤/ ٩٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي : (٦ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه للطحاوي : ( ٤ / ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) رُواه البيهقي : (٦ / ١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم .

#### 

جدا، وكذلك عثمان وعلى وغيرهم ، فلو كان الحبس غير جائز لما حل ترك أنصباء الصغار تمضى حبسا اهـ .

فالحق في الجواب ما ذكرناه أنها محمولة على اتصال حكم الحاكم بها أو كونها مضافة إلى ما بعد الموت ، وليس ذلك ببعيد ، فإن قلت : قال البيهقي : ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا ، قلت : النسخ لا يثبت إلا بدليل ، ولم يبين دليله ف مجرد الدعوى غير صحيح ، والجواب عن حديث الباب (أى حديث صدقة عمر) أن قوله على : "إن شتت حبست أصلها وتصدقت بها "لا يستلزم إخراجها عن ملكه ، ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ، ويكون له فسخ ذلك متى شاء ، ويؤيد هذا ما رواه الطحاوى (١) : حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : "لولا أنى ذكرت صدقتى لرسول الله عنه من أو نحو هذا لرددتها " ، فلما قال عمر هذا دل أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها ، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله على الرجوع فيها ، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله على المرة عن ذلك .

فإن قلت : قال ابن حزم (٢) : هذا الخبر منكر ، وبلية من البلايا ، وكذب بلا شك ، قلت : قوله : هذا بلية وكذب تهافت عظيم ، وكيف يقول هذا القول السخيف والحال أن رجاله علماء ثقات ؟ فيونس من رجال مسلم والبقية من رجال الصحيح على ما لا يخفى ، والله أعلم بحقيقة الحال اه. . ملخصا . قلت : وأما علة الإرسال فقد قدمنا الكلام فيها مستوفى ، فتذكر .

وأما ما رواه البيهقى فى « سننه »(٣) : من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعى يقول : اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما فى الوقوف وما يحبسه الناس ، فقال يعقوب : هذا باطل ، قال شريح : جاء محمد عليه

<sup>(</sup>١) رواه الطحاوى : (٤/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٢) المحلى : ٦ / ٦٩٩ ، ٧١١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقى : ( ٦ / ١٦٣ ) .

بإطلاق الحبس ، فقال مالك : إنما جاء محمد على بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة ، فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب حيث استأذن النبي على فقال : حبس أصلها ، وسبل ثمرتها » وهذا وقف الزبير ، فأعجب الخليفة ذلك منه ، وبقى يعقوب ساكتا اهـ .

ففيه : أن محمد بن عبد الله بن الحكم وإن كان ثقة صدوقا فيما يرويه عن النبي على الله على فلا نسلم كونمه ثقة فيما يرويه من مناظرات الشافعي مع أصحاب أبي حنيفة ، ولما حكى مناظرته مع محمد بن الحسن في إتيان المرأة في الدبر ، وفيها احتجاج الشافعي لمن يقول بالجواز .

قال الربيع: لما بلغه ذلك كذب محمد - أى ابن عبد الله بن الحكم - والله الذى لا إله إلا هو لقد نص الشافعى على تحريمه فى ستة كتب كما فى « التهذيب »(١) وكيف يظن بأبى يوسف أن يطلق القول ببطلان الوقف مطلقا ولم يقل به أبو حنيفة ، فقد مر أنه لا نزاع فى صحة الوقف ومشروعيته .

وإنما الخلاف في لزومه ، وإن حمل قوله : هذا باطل على أنه غير لازم فكيف يظن به أن يبقى ساكتا ، وقد روى هو نفسه عن عطاء بن السائب ، قال : سألت شريحا عن دار حسها صاحبها على الآخر فالآخر من ولده ، فقال : لا حبس عن فرائض الله كما تقدم ، وهذا أدل دليل على أن قول شريح إنما جاء محمد على بإطلاق الحبس لم يكن عنده على ما قاله مالك من إطلاق ما كانوا يحبسونه من البحيرة والسائبة بل على إطلاق الحبس وعدم لزومه مطلقا ، وشريح أعلم بمعنى ما رواه من غيره ، كيف؟! ولم يكن حبس أهل الجاهلية مقصورا على البحيرة والسائبة بل كانوا يحبسون الحرث والزرع أيضا ، قال تعالى حاكيا مقصورا على البحيرة والسائبة بل كانوا يحبسون الحرث والزرع أيضا ، قال تعالى حاكيا عنهم : ﴿وقَالُوا هَذِه أَنْعَامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إلا مَن نُشَاءُ بزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِمَتْ طهورها هي البحيرة والسائبة ، وهي غير الانعام طهورها هي البحيرة والسائبة ، وهي غير الانعام

<sup>(</sup>١) التهذيب : ( ٩ / ٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية : ١٣٨ .

#### إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه ١٩٨١ه بحد المحدث الم

# باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه

اصلها وتصدقت بها » وفي رواية عبيد الله بن عمر : احبس أصلها ، وسبل ثمرتها ، وسلها وتصدقت بها » وفي رواية عبيد الله بن عمر : احبس أصلها ، وسبل ثمرتها ، وفي رواية يحيى بن سعيد : تصدق بثمره ، وحبس أصله ، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربي والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل ؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وواه البخاري وما فيه من الزيادات فمن فتح الباري وفيه أيضا من طريق عمر بن شيبة وأبي داود:هذا ما كتب عبد الله أمير المؤمنين عمر في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله،فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهد(١).

والحرث الحمير التي لا يطعمها إلا من شاءوا بزعمهم ، فوقف الأرض ، أو الدار على الأولاد والذرية ، أو على قوم بأعيانهم داخل في الحرث الحجر الذي كان أهل الجاهلية يحبسونه عن من شاءوا إلا أن يجعل آخره صدقة على المساكين لوجه الله تعالى ، فهو صدقة كصدقات عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت لم ينكر أبو حنيفة جوازه ، وإنما أنكر ما كان حبسها على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة في الفقراء فهو باطل عنده ، وهو الذي أنكره شريح ، وقال فيه : إنما جاء محمد عليه بإطلاق الحبس ، فافهم ، وتذكر ما أسلفناه بما لا مزيد عليه .

## باب إذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه

قوله: « عن نافع إلخ » دلالة قوله: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه ،وفي رواية الأنصاري عند البخاري قال ابن سيرين:غير متأثل

<sup>(</sup>١) تقدم .

مالا ( فتح البارى )<sup>(۱)</sup> ، مع جعله الولاية لابنته حفصة ، ولذوى الرأى من آل عمر بعدها على أن الموقف لا يدخل فى ملك الموقوف عليه ظاهرة ، وإلا لم يمنع ناظر الوقف من التمول به وتأثله مع كونه من القربى الموقوف عليهم ، فإن المراد من القربى قربى الواقف ، بهذا جزم القرطبى ، كما فى « فتح البارى » ، وهو الظاهر المتبادر .

قال الموفق في « المغنى » : من وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعقبهم ، ثم آخره للمساكين ، فقد زال ملكه عنه أي أن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عنه في الصحيح من المذهب ، وهو المشهور من مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة ، وعن أحمد لا يزوال ملكه ، وهو قول مالك ، وحكى قولا للشافعي رضى الله عنه لقول النبي على : « حبس الأصل وسبل الثمرة »(٢) ، ولنا أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة فأزال الملك كالعتق ؛ ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته كالملك المطلق ، وأما الخبر ، فالمراد به أن يكون محبوسا لا يباع ، ولا يوهب ولا يورث اه.

قال : وينتقل الملك في الموقف إلى الموقوف عليهم في ظاهر المذهب ، قال أحمد : إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم ، وهذا يدل على أنهم ملكوه ، وروى عن أحمد أنه لا يملك ، وعن الشافعي من الاختلاف نحو ما حكيناه ، وقال أبو حنيفة : لا ينتقل الملك في الوقف اللازم بل يكون حقا لله تعالى ؛ لأنه إزالة ملك عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة ، فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق .

ولنا أنه سبب يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع ؛ ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية، ويفارق العبتق ، فإنه يلزم كالعارية، ويفارق العبتق ، فإنه

<sup>(</sup>۱) فتح البارى : (٥/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم . ومعنى هذا الحديث : أى اجعله وقفا حبيسا . قال ابن الأثير فى النهاية : ا أراد أنه لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه ، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يضعلونه فى الجاهلية من حبس مال الميت ونسائه ، كانوا إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج ؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم ، انظر الضعيفة ( ص ٢٩٤ ج ١ ، ح رقم : ١ ٢٧٣ ) .



# باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام

ا ٤٥٠٠ - عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله فل قال لعمر : « إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها » ، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث

أخرجه عن المالية ، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد اهـ .

قلت: ولو تأمل الفقيه لعرف أن الأثمة كلهم قد قالوا في الوقف اللازم ما قاله أبو حنيفة في الغير اللازم عنده ، وهو ما لم يضف إلى ما بعد الموت أو لم يتصل به حكم الحاكم ، فقد قال مالك بعدم خروج الموقوف من ملك الواقف ، وقال أحمد بدخوله في ملك الموقوف عليه ، فهل لأحد بعد ذلك أن ينسب أبا حنيفة إلى مخالفة الإجماع وغيره من المجتهدين يقول بما قاله ؟ فإن قيل : لم يقل مالك وأحمد بجواز بيعه وكونه ميراثا .

قلنا: قد قالا بذلك فيما لم يوجد فيه شرائط لزوم الوقف ، كما ستعرفه ، وبه يقول أبو حنيفة ، وإنما النزاع في تلك الشرائط ، فقال : لا يكون الموقوف كأم الولد والمدبر بعد حكم الحاكم بلزومه أو بالإضافة إلى ما بعد الموت بطريق الوصية ، وقال غيره : يكون مثلهما بمجرد الوقف ، ولا دليل لهم على ذلك فإن صدقة عمر التي هي الأصل في الباب إنما كانت بطريق الوصية ، أو متصلة بحكم الحاكم ، هذا ويشهد لأبي حنيفة في عدم دخول الموقوف في ملك الموقوف عليه بعد لزومه شرط عمر لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف غير متأثل مالا بالتقرير الذي ذكرنا ، قال في « الكفاية » : وإذا صح الوقف خرج من ملك الواقف ، ولم يدخل في ملك الموقوف عليه إلى أن قال : إذا جعل صح بمعني لزم أي بحكم الحاكم عند أبي حنيفة أو بتعليقه بالموت ، وبمجرد القول عند أبي يوسف رحمه الله ، وبالتسليم إلى المتولى عند محمد خرج من ملك الواقف بالإجماع ، ويدل عليه قوله في أول الكتاب ، قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يزول ملك الواقف عن ويدل عليه قوله في أول الكتاب ، قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته اهد . ملخصا مع ( « الفتح » ) .

### باب ألفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام

قوله : « عن نافع إلخ » قال الحافظ في « الفتح » : وفيه أي حديث صدقة عمر أنه لا يكفى في الوقف لفظ الصدقة ، سواء قال : تصدقت بكذا ، أو جعلته صدقة ، حتى

الحديث . رواه البخارى<sup>(۱)</sup> وفى رواية عبيد الله بن عمر : احبس أصلها وسبل ثمرتها ، وفى رواية يحيى بن سعيد : «تصدق بثمره وحبس أصله» ، كما فى «فتح البارى» (۲) ، وقد مر فى الباب السابق .

يضيف إليها شيئا آخر لتردد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة أو وقف المنفعة ، فإذا أضاف إليها ما يميز أحد المحتملين صح بخلاف ما لو قال : وقفت أو حبست فإنه صريح فى ذلك على الراجح وقيل : الصريح الوقف خاصة ، وفيه نظر لثبوت التحبيس فى قصة عمر هذه، ونعم لو قال : تصدق بكذا على كذا ، وذكر جهة عامة صح ، وتمسك من أجاز الاكتفاء بقوله : فتصدق بها عمر ، ولا الاكتفاء بقوله : فتصدق بها عمر ، ولا حجة فى ذلك لما قدمته من أنه أضاف إليها لا تباع ولا توهب اهد . وقال البخارى (٣) : إذا قال : دارى صدقة لله ، ولم يبين للفقراء ، أو غيرهم فهو جائز ويعطيها للاقرابين أو حيث أراد ، قال النبي الله يكل لا بعضهم : لا يجوز حتى يبين لمن ؟ والأول أصح ، وإذا قال : أرضى أو بستانى صدقة لله عن أمى فهو جائز ، وإن لم يبين لمن ذلك .

قال الحافظ في ( الفتح )(3): قال ابن بطال: ذهب مالك إلى صحة الوقف وإن لم يعين مصرفه ، ووافقه أبو يوسف ومحمد والشافعي في قول ابن القصار: ووجهه أنه إذا قال: وقف أو صدقة فإنما أراد به البر والقربة ، وأولى الناس ببره أقاربه ولاسيما إذا كانوا فقراء ، وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يعين مصرفه فإنه يصح ، ويصرف في الفقراء ، والقول الآخر للشافعي: إن الوقف لا يضح حتى يعين جهة مصرفه وإلا فهو باق على ملكه . وقال بعض الشافعية: إن قال: وقفته وأطلق فهو محل الخلاف ، وإن قال: وقفته لله خرج عن ملكه جزما ، ودليله قصة أبي طلحة اهد.

وقال المحقق في ( الفتح » : أما ركنه : فالألفاظ الحاصة كأن يقول : أرضى هذه صدقة

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) رواه في : ٧٤ كتاب الأشربة ، ١٣ - باب استعذاب الماء ، رقم : ( ٥٦١١ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ٥ / ٢٨٨ ) .

موقوفة مؤبدة على المساكين ، ولا خلاف في ثبوته بهذا اللفظ بعد شروطه ، ولا بأس أن نسوق شيئا من الألفاظ أرضى هذه صدقة ، أو تصدقت بأرضى هذه على المساكين، لا تكون وقفا بل نذرا يوجب التصدق بعينها أو بقيمتها ، فإذ، فعل خرج عن عهدة النذر ، وإلا ورثت عنه (قلت : وإن نوى الوقف فهى وقف لاستعمال الصدقة بمعنى الوقف أحيانا) وموقوفة ، فقط (أى إذا قال : أرضى هذه موقوفة ، ولم يقل على المساكين ) لا تصح إلا عند أبى يوسف ، فإنه يا يجعلها بمجرد هذا اللفظ وقفا على الفقراء ، وهو قول عثمان البتى ، وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف - أعنى الفقراء - لزم كونه مؤبدا؛ لأن جهة الفقراء لا تنقطع ، قال الصدر الشهيد: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبى يوسف ، ونحن نفتى بقوله أيضا لمكان العرف .

وبهذا يندفع رد هلال قول أبى يوسف بأن الوقف يكون على الغنى والفقير ولم يبين فبطل ؛ لأن العرف إذا كان يصرفه للفقراء كان كالتنصيص عليهم ، فلو قال : موقوفة على الفقراء عند هلال أيضا ، لزوال الاحت مال بالتنصيص على الفقراء ، بخلاف قوله : موقوفة ، محبوسة أو حبس ، ولو كان في حبس مثل هذا العرف يجب أن يكون كقوله : موقوفة ، وكذا قال : للسبيل ، إذا تعارفوه وقفا مؤبدا على الفقراء ، وإلا سئل ، فإن قال : أردت الوقف صار وقفا ؛ لأنه محتمل لفظه أو قال : أردت معنى صدقة فهو نذر ، فيتصدق بها أو بثمنها وإن لم ينو (أو نوى النذر ، ولم يف به ) كانت ميراثا ، ذكره في النوازل ، وقال في قوله : جعلتها للفقراء إن تعارفوه وقفا عمل به ، وإلا سئل ، ولو قال : صدقة موقوفة فهلال وأبو يوسف وغيرهما على صحته ؛ لأنه عرف بقوله : صدقة مصرفه (وهم مدوقة فهلال وأبو يوسف وغيرهما على صحته ؛ لأنه عرف بقوله : صدقة مصرفه (وهم صدقة محرمة ، قيل : ومحرمة بمنزلة وقف ، وهي معروفة عند أهل الحجاز بخلاف ما لو على عدرمة ، قيل : ومحرمة بمنزلة وقف ، وهي معروفة عند أهل الحجاز بخلاف ما لو على الله على النه على كان كإفراد لفظ موقوفة (فيصح عند أبي يوسف لمكان العرف دون هلال ، وهو اختلاف لفظي مبناه اختلاف العرف) .

وفى ﴿ النوازل ﴾ : لو قال : جعلت نزل كرمى وقفا وفيه ثمرا ولا يصير الكرم وقفا ، وكذا لو قال : جعلت غلته وقفا ، تصحيحا للكلام ما أمكن ، ولو زاد فقال : صدقة موقوفة على الفقراء ينبغى ألا يختلف فيه كما لو قال مع ذلك مؤبدا ، وهو موضع اتفاق مجيزى الوقاف على أنها العبارة الوافية إلا أن قوله في الأسرار : ولو لم يقل : مؤبدا ، كان وقفا على قول عامة من يجيز الوقف يفيد أن فيه خلافا ، ولا ينبغى ؛ فإن التأبيد أن يجعله في أول الأمر أو آخره لجهة لا تنقطع ، ( ولا خصوص لفظ التأبيد ) وجعله للفقراء يفيد ذلك ، وقوله : موقوفة لله تعالى بمنزلة صدقة موقوفة اها .

قلت: وقوله: صدقة الله تعالى ، ليس بصريح فى الوقف الاحتمال النذر ، وجنح البخارى إلى كونه وقف الحديث أبى طلحة ، ويعكر عليه بيع حسان حصته من صدقته ، قال الحافظ فى الفتح (١): هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ، ولم يقفها عليهم ، إذا لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها اه. وفيه ما فيه فتذكر ، وكذا قوله: اصدقة عن أمى وهى مسيتة » يحتمل النذر والوقف جسيعا إلا أن يترجح أحد الاحتمالين بقرينة ، وإلا سئل عنه ، والله تعالى أعلم .

وقال الموفق في « المغنى » : وألفاظ الوقف ستة ، ثلاثة : صريحة ، وثلاثة : كناية ، فالصريحة : وقفت ، وحبست ، وسبلت ، متى أتى بواحد من هذه الثلاثة صار وقفا من غير انضمام أمر زائد ؛ لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس ، وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول النبي على لعمر : « إن شئت حبست أصلها ، وسبلت ثمرتها »(٢) فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق ، وأما الكناية فهي : تصدقت ، وحرمت ، وأبدت ، فليست صريحة ؛ لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة ، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات ( والنذور ) ، والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان ، ويكون تحريما على نفسه وعلى غيره ، والتأييد يحتمل تأييد التحريم ، وتأييد الوقف ، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال ، فلا يحصل الوقف بمجردها ككنايات الطلاق فيه ، فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها .

أحدها : أن ينضم إليها لفظة أخرى تخلصها من الألفاظ الخمسة فيقول : صدقة

<sup>(</sup>١) فتح البارى : ( ٥ / ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

موقوفة ، أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مـؤبدة ، أو يقول : هذه محرمة مـوقوفة أو محبسة أو مهابدة .

الثانى : أن يصفها بصفات الوقف فيقول : صدقة لا تباع ولا تورث ؛ لأن هذه القرينة تزيل الاشتراك .

الثالث: أن ينوى الوقف فيكون على ما نوى إلا أن النية تجعله وقف في الباطن دون الظاهر لعدم الاطلاع على ما في الضمائر، فإن اعترف بما نواه لزم في الحكم لظهوره، وإن قال: ما أردت الوقف، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بما نوى.

#### فائدة:

قال الموفق: وظاهر مذهب أحمد أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه مثل أن يبنى مسجدا ويأذن للناس فى الصلاة فيه ، أو مقبرة ويأذن فى الدفن فيها ، أو سقاية ، ويأذن فى دخولها فإنه قال فى رواية أبى داود وأبى طالب فيمن أدخل بيتا فى المسجد وأذن فيه لم يرجع فيه ، وكذلك إذا اتخذ المقابر وأذن للناس والسقاية فليس له الرجوع ، وهذا قول أبى حنيفة فذكر القاضى فيه رواية أخرى أنه لا يصير وقفا إلا بالقول وهذا مذهب الشافعى ، واحتجوا بأن هذا تحبيس أصل على وجه القربة ، فوجب ألا يصح بدون اللفظ كالوقف على الفقراء .

ولنا أن العرف جاز بذلك ، وفيه دلالة على الوقف فـجاز أن يثبت به كالقول ، وجرى مجرى من قدم إلى ضيفة طعاما كان إذنا في أكله ، ومن ملأ خابية ماء على الطريق كان تسبيلا له ، ومن نثر على الناس نثارا كان إذنا في التقاطه ، وأبيح أخذه ، وكذلك دخول الحمام واستعـمال مائه من غير إذن مـباح بدلالة الحال ، وقد قدمنا في البيع أنه يصح بالمعاطاة من غير لفظ ، وكذلك الهبة والهدية لدلالة الحال ، فكذلك ههنا .

وأما الوقف على المساكين فلم تجر به عادة بغير لفظ ، ولو كان شيء جرت به العادة ، أو دلت الحال عليه كان كمسألتنا ، والله أعلم اهـ . ملخصا .

قلت : قد ذكر علماءنا صحة الوقف بالفعل في المسجد ، كما في الدر مع الشامية وقد تقدم أن المقبرة والساقية ونحوهما ملحق بالمسجد في كونه تصدقا بالأصل مع المنافع فافهم،

٢ - ٢ - عن أبي هريرة مرفوعا: « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية » الحديث رواه الجماعة إلا البخاري ، وقد تقدم (١) أيضا.

قدم المدينة ، وليس بها ماء يستعذب غير بثر رومة فقال : « من يشترى بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجنة؟ ، فاشتريتها من صلب مالى » . رواه النسائى (Y) والترمذى (Y) وقال: حديث حسن ( نيل الأوطار )(Y) ، ورواه البغوى فى الصحابة ، وزاد : فاشتراها عشمان بخمسة وثلاثين ألف درهم ، شم أتى النبى (Y) ، وقال : قد جعلتها للمسلمين (فتح البارى)(Y) ، وهو حسن أو صحيح على أصله ، وفى « التلخيص الحبير (Y) : أن عثمان وقف بئر رومة وقال : دلوى فيها كدلاء المسلمين . علقه البخارى (Y) اه.

وقول الموفق الذى ذكرناه آنفا يدل على كون المقبرة والسقاية كالمسجد عند أبى حنيفة ، وهو المستفاد من كلام الخصاف خلاف ما ذكره غيره من علماء المذهب ، والله تعالى أعلم .

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » ، قلت : مفاده أن يكون قـوله : هذه صدقة جارية مثل قوله: موقوفة ، وهو ظاهر .

قوله: « عن عـــثمان إلخ » ، قلت : قــوله : قد جعلتهــا للمسلمين ، أو دلوى فيــها كدلاء المسلمين ينبغى أن يــكون صريحا فى الوقف ، وفيه دلالة على جــواز انتفاع الواقف بوقفه العام .

قال الموفق في ( المغنى » : من وقف وقفا صحيحا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>۲ ، ۳ ) رواه النسائى: ( ٦ / ٢٣٥ ) والمترمـذى ( ٣٧٠٣ ) وتعـليق ( ٨٢٣ ) والكنز ( ٣٦٢٨٠ ) والمشكاة والفتح ( ٥ / ٢٩ ) وشـرح السنة ( ٨ / ٢٨٨ ) والمغنى عن حمل الأسـفار ( ١ / ٢٦١ ) والمشكاة ( ٢٠٦٢ ) وإتحاف ( ٤ / ٢٦١ ، ٢٠ / ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) النيل : (٥/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) الفتح : ( ٥ / ٢٩ – ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) التلخيص : (٢ / ٢٥٨)

<sup>(</sup>٧) تقدم « تعلیقا » .

# الفاظ الوقف وجواز انتفاع الواقف بوقفه العام ١٨٩٥٥

٤٠٠٤ – عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: يا رسول الله! إن الله يقول: ﴿ لَن تَنالُوا البّر ّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وإن أحب أموالى إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها حيث أراك الله . الحديث متفق عليه (١) ، وفي اللفظ لأحمد ومسلم قال: فإني أشهدك أنى جعلت أرضى بيرحاء لله . (نيل الأوطار)(٢).

و و و و ابن عباس أن سعد بن عبادة توفیت أمه وهو غائب ، فأتی النبی عبادة توفیت أمه وهو غائب ، فأتی النبی عباد فقال : یا رسول الله ! فهل ینفعها شیء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نعم ، قال : فإنی أشهدك أن حائطی المخراف صدقة علیها ، وفی لفظ : صدقة عنها . رواه البخاری (۳) (فتح الباری) . مختصرا .

عليه ، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه ، فلم يجز أن ينتفع بشيء منها إلا أن يكون قد وقف شيئا للمسلمين ( عامة ) ، فيدخل في جملتهم مثل أن يقف مسجدا فله أن يصلى فيه ، أو مقبرة فله الدفن فيها ، أو بئرا للمسلمين فله أن يستقى منها ، أو سقاية أو شيئا يعم المسلمين ، فيكون كأحدهم ، لا نعلم في هذا كله خلافا ، وقد روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه سبل بئر رومة ، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين اه. .

قوله: «عن أنس إلخ» احتج به البخارى على أن قوله: صدقة لله، يدل على الوقف، والحق أنه ليس بصريح فيه، وكذا قوله: إنى جعلت أرضى لله بل هو من كناياته، ولعل الذين أنكروا على حسان بيع حصته من صدقة أبى طلحة فهموا كونها وقفا بقرينة دلت على ذلك من قوله، وإلا لما ساغ لهم إنكار بيعها، والله تعالى أعلم.

قوله : « عن ابن عباس إلخ » ، الظاهر أن جعل الأرض صدقة على الميت يدل على كونها وقفا للفقراء إذا قامت قرينة تمنع إرادة النذر ، وههنا كذلك ، فإن سعدا لم يرد النذر

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) النيل : ( ٥ / ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه فى : ٥٥ – كتاب الوصايا ، باب ١٥ ، ، رقم : ( ٢٥٥٦ ) ، أطرافه فى : [ ٢٧٦٢ ، . ٢٧٧٠ ] .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ٥ / ٤٥٣ ) .



#### باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله

### أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط

المدرى أن فى صدقة رسول الله الله أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر ، ذكره المدرى أن فى صدقة رسول الله الله أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر ، ذكره الموفق فى «المغنى »(۱) ، قال : احتج به أحمد ، ورواه الخصاف من طريق الواقدى وابن أبى شيبة (۲) فى المصنف كلاهما قال : حدثنى سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال: ألم تر أن حجر المدرى حدثنى فذكر نحوه سواء ، وحجر المدرى تابعى أبيه قال: ألم تر أن حجر المدرى حدثنى فذكر نحوه سواء ، وحجر المدرى تابعى معروف ، وروى عن على وزيد بن ثابت وغيرهما ، قال العجلى : تابعى ثقة من خيار التابعين (الإصابة)(۳) ، قال الحافظ : أرسل حديثا فأخرجه بقى بن مخلد فى الصحابة، وهو وهم اه. قلت : فالأثر مرسل صحيح .

بتصدق المخراف ، أو منافعها عن أمه بل أراد وقفيتها كما فهمه البخارى رحمه الله ، ويؤيده ما رواه الخصاف<sup>(٤)</sup> من طريق الواقدى حدثنا يحيى بن عبد العزيز، عن أهله أن سعد ابن عبادة تصدق بصدقة عن أمه فيها سقى الماء، ثم حبس عليها مالا من أمواله على أصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث اه. . فاللفظ من كنايات الوقف دون صريحها ، فافهم .

### باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله أن يأكلوا من الوقف أو ينتفعوا به فيكون لهم قدر ما يشترط

قوله: « قال أحمد إلخ » ، قلت : ذهب إلى جواز ذلك أبو يوسف ، خلاف لمحمد وهلال الراثى والشافعى رحمهم الله تعالى ، لهم أن الوقف تبرع على وجه التمليك بطريق التقرب إلى الله تعالى ، فاشتراطه الكل ، أو البعض لنفسه ، أو لعبيده وإماءه وأولاده

<sup>(</sup>١) المغنى : (٦/ ١٩٣) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة : ( ١٤ / ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة: ( ٢ / ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الخصاف : (ص ١٥) .

الصغار يبطله ؛ لأن التمليك من نفسه لا يتحقق ، فصار كالصدقة المنفذة بشرط أن يكون بعضه به ، وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه ، ولأبى يوسف ما روى أن النبى على الله الكل من صدقته المراد منها صدقته الموقوفة دون الزكاة ، فإنه لم يكن يدخر شيئا تجب فيه الزكاة ، وأيضا : فلم يكن يحل له أكلها سواء كانت زكاة ماله أو مال غيره ، ولا يحل له الأكل من صدقته الموقوفة إلا بالشرط للإجماع على أن الواقف إذا لم يشترط لنفسه الأكل منها لا يحل له أن يأكل منها .

وإنما الخلاف في ما إذا شرطه فدل على صحته ؛ ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة على ما بيناه ، فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى لنفسه ، لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه ، وهذا جائز ، كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه فيجوز له ذلك اتفاقا ؛ ولأن مقصوده القربة ، وفي الصرف إلى نفسه ذلك ، قال على الله المحل على نفسه صدقة » ، كذا في « الهداية » و « فتح القدير »(٢) ملخصا بمعناه .

قال المحقق: فقد ترجح قول أبى يوسف ، قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبى يوسف ، ونحن أيضا نفتى بقوله ترغيبا للناس فى الوقف ، واختاره مشايخ بلخ ، وكذا ظاهر الهداية حيث أخر وجهه ولم يدفعه ، ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال : على أن يقضى دينه من غلته ، وفى وقف الخصاف : إذا شرط أن ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون للورثة أو لأهل الوقف ؟ قال : يكون لورثته ؛ لأنه قد حصل ذلك وكان له ، قال المحقق (٣) : والحديث المذكور - أى قوله - : « إن النبى على كان يأكل من صدقته » بهذا اللفظ لم يعرف اه. .

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ، باب في ا الصدقة ، .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ( ٥ / ٤٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح القدير : ( ٥ / ٤٣٨ ) .

وقال الحافظ فى « الدراية »(١) : لم أجده ، ويمكن أن يكون المراد أنه على كان يأكل من الأراضى التى قال فيها : ما تركت بعدى فهو صدقة اهد. قلت : لا يجدى ذلك أبا يوسف شيئا ، فإنها لم تكن صدقة فى حياته ، بل بعد وفاته على ، فلا يلزم من أكله منها الأكل من صدقته ، وقال الزيلعى : غريب ، وفى « مصنف عند ابن أبى شيبة »(٢) : حدثنا ابن عيبنة ، فذكر ما ذكرناه فى المتن .

#### دليل ما ذكره صاحب « الهداية » أن النبي ﷺ كان يأكل من صدقته :

قلت: قد وجدته ولله الحمد عند الخصاف من طريق الواقدى حدثنى محمد بن بشر بن حميد ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول فى خلافته بخناصرة (٣) . سمعت بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة من المهاجرين والأنصار أن حوائط رسول الله على السبعة التى وقف من أموال مخيريق ، وقال : إن أصبت فأموال لمحمد على يضعها حيث أراه الله ، وقتل يوم أحد ، فقال رسول الله على : مخيريق خير يهود ، ثم دعا لنا بتمر منها ، فأتى بتمر فى طبق فقال : كتب إلى أبى بكر بن حزم يخبرنى أن هذا التمر من الغدق (٤) الذى كان على عهد رسول الله على ، وكان رسول الله الله على يأكل منه ، فقلت : يا أمير المؤمنين ! فاقسمه بيننا ، فقسمه ، فأصاب كل واحد منا تسع تمرات ، قال عمر بن عبد العزيز : قد دخلتها إذ كنت واليا بالمدينة ، وأكلت من هذه النخلة ، ولم أر مثلها من التم أطيب ولا أعذب (٥) اهـ .

وفيه أيضا قال: حدثني صالح بن جعفر، عن المسور بن رفاعة، عن ابن كعب قال : أول

<sup>(</sup>١) الدراية : ( ص ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) بالضم بلد بالشام من عمل حلب .

<sup>(</sup>٤) بالفتح النخلة ، مصحح .

<sup>(</sup>۰) رواه البيهقى فى: ( دلائل النبـوة ( ۱ / ۱۸ ٪ ) وابن عساكر فى ( تاريخه » ( ۳ / ۳٤٥ ، ۱۰ / ۷۸ ) وابن كثير فى ( البداية والنهـاية ( ۳ / ۲۳۷ ، ۶ / ۳۳ ) ، وابن سعد فى ( الطبقات » (۱ / ۲۸ ) .

صدقة كانت فى الإسلام وقف رسول الله على أمواله ، فقلت لابن كعب : فإن الناس يقولون : صدقة عمر بن الخطاب أول ، فقال : قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله على ، وأوصى إن أصبت فأموالى لرسول الله على ، فقبضها رسول الله على ، وتصدق بها ، وهذا قبل ما تصدق به عمر ، وإنما تصدق عمر بثمغ حين رجع رسول الله على من خير سنة سبع من الهجرة اه. .

قلت: فثبت بمجموع الأثرين ما ذكره صاحب و الهداية »: من أن النبي على كان يأكل من صدقته ؛ لأنه وقف الحوائط السبعة في حياته مرجعه من غزوة أحد ، وكان يأكل من تمرها وهي موقوفة ، وقال ابن شيبة : قال أبو غسان : صدقات النبي لله اليوم بيد الخليفة يولى عليها ويعزل عنها ، ويقسم ثمرها وغلتها في أهل الحاجة من أهل المدينة على قدر ما يرى من هي في يده ، قال الحافظ ابن حجر بعد نقل نحو ذلك عنه ، وكان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور ، والله المستعان .

قلت: قال الشافعي رضى الله عنه فيما نقله البيهةى عنه: وصدقة رسول الله ﷺ - بأبى هو وأمى - قائمة عندنا ، وصدقة الزبير قريب منها ، وصدقة عمر بن الخطاب قائمة ، وصدقة عشمان وصدقة على وصدقة فاطمة بنت رسول الله ﷺ وصدقة من لا أحصى من أصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة وأعرضها اهد. من « وفاء الوفاء» (١) للسمهودي.

وقال الموفق في « المغنى » : ولا يسجوز أن يرجع إليه - أى إلى الواقف - شيء من منافعه إلا أن يسترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط ، وجملته : أن الواقف إذا اشترط في الوقف أن ينفق منه على نفسه صح الوقف والشرط ، نص عليه أحمد واحتج ، قال : سمعت ابن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن حجر المدرى فذكر حديث المتن، وقال القاضى : يصح الوقف رواية واحدة ؛ لأن أحمد نص عليها في رواية جماعة ، وبذلك قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو يوسف والزبير وابن سريج .

<sup>(</sup>١) وقاء الوقاء للسمهودي : ( ٢ / ١٦٠ ) .

قلت: قد دل احتجاج أحمد بحديث حجر المدرى أن اشتراط النبى على نفقة أهله بالمعروف كاشتراطه إياها لنفسه لعدم انقطاع الزوجية بينه وبين نسائه بوفاته ، ولذلك حرم على المؤمنين أن ينكحوا أزواجه من بعده أبدا ، فلم تكن النفقة عليهن كالنفقة على الأجانب بل كالنفقة على نفسه الكريمة ، فافهم .

وقال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن : لا يصح الوقف ؛ لأنه إدالة الملك ، فلم يجز اشتراط نفعه لنفسه كالبيع والهبة ، وكما لو أعتق عبدا بشرط أن يخدمه ؛ ولأنه ما ينفقه على نفسه مجهول فلم يصح اشتراطه ، كما لو باع شيئا واشترط أن ينتفع به ، ولنا الخبر الذى ذكره الإمام أحمد ؛ ولأن عمر رضى الله عنه قال : لا بأس على وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه ، وكان الوقف بيده إلى أن مات (سياتي ما يدل عليه)؛ ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد والسقايات والرطبات والمقابر كان له الانتفاع به (من غير شرط) فكذلك ههنا ( بالشرط ) .

ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معلومة ، سواء قدر ما يأكل منه أو أطلقه ، فإن عمر رضى الله عنه لم يقدر ما يأكل الوالى ويطعم إلا بقوله بالمعروف وفى حديث صدقة رسول الله على أنه شرط أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر ، قال : وإن شرط أن يأكل أهله منه صح الوقف والشرط ؛ لأن النبى على شرط ذلك فى صدقته ، وإن اشترط أن يأكل منه من وليه ويطعم صديقا جاز ؛ لأن عمر رضى الله عنه شرط ذلك فى صدقت التى استشار فيها رسول الله على أن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقا ؛ لأن عمر ولى صدقته ، وإن وليها أحد من أهله كان له ذلك ؛ لأن حفصة بنت عمر كانت تلى صدقته بعد موته ثم وليها بعدها عبد الله بن عمر اهد .

وقال الحافظ فى « الفتح » : وفيه - أى فى حديث عمر - أن للواقف أن يشترط لنفسه جزء من ربع الوقف ؛ لأن عمر شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه بالمعروف ، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره ( ولقائل أن يقول : إذا أطلق الكلام يراد به غير المتكلم لا ما يعمه وغيره ، قال هلال بن يحيى فى أحكام الوقف له ليس هذا على ما تأولت أن عمر بن الخطاب عنى بقوله : لا جناح على من وليها نفسه وغيره ، وإنما عنى بذلك ولاتها غيره

ولم يعن نفسه ، ألا ترى لو أن رجلا من بنى العباس قال : أرضى صدقة موقوفة على بنى العباس . لم يكن الواقف فيهم ، ولو أن امرأة قالت لرجل : روجنى رجلا ، فزوجها من نفسه لم يجز اهم ؛ ملخصا .

قال الحافظ: فدل على صحة الشرط، وإذا جاز في المتسهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز، ويستنبط منه صحة الوقف على النفس ( بدليل أنه شرط لمن ولى وقفه أن يأكل منه، ولم يستثن إن كان هو الناظر، فكأنه شرط لنفسه، وهذا هو الوقف على النفس، وفيه ما فيه فستذكر ). وهو قول ابن أبي ليلي وأبي يوسف وأحمد في الأرجح عنه، وقال به من المالكية ابن شعبان وجمهورهم على المنع إذا استثنى لنفسه شيئا يسيرا بحيث لا يتهم أنه قصد حرمان ورثته، ومن الشافعية ابن سريج وطائفة، وصنف فيه محمد بن عبد الله الأنصاري شيخ البخاري ( وتلميذ الإمام أبي حنيفة ) جزء ضخما، واستدل له بقصة عمر هذه وبقصة راكب البدنة وبحديث أنس أنه على أعتق صفية، وجعل عسداقها، ووجه الاستدلال به أنه الحرجها عن ملكه بالعتق، وردها إليه بالشرط، وبقصة عثمان الآتية ( أنه اشترى بئر رومة ، وجعلها للمسلمين، وكان دلوه فيها بالشرط، وبقصة عثمان الآتية ( أنه اشترى بئر رومة ، وجعلها للمسلمين، وكان دلوه فيها كدلاءهم ) اه.

وأجاب هلال بن يحيى عن استدلال لهم بحديث الهدى: بأن الوقف لا يملكه أحد ، والبدنة لم تخرج من ملك صاحبها ، ألا ترى أن صاحبها لو مات قبل أن يبلغ الوقت تكون ميراثا عنه فهذا لا يشبه الوقف ، وإنما معنى الحديث عندنا - والله أعلم - : أنه عند أمره بركوبها على وجمه الضرورة ، أى ولا نزاع في جوال أكل الواقف من وقف عند الاضطرار ، وإنما النزاع في اشتراطه ذلك لنفسه عند الاختيار ، وعن قصة وقف عثمان بئر رومة ، وجعله دلوه فيها كدلاء المسلمين أن عثمان لم يرد بهذا اشتراطا لنفسه ، وإنما أراد أن يخبر أنه كان أسوة للمسلمين ، والشرط في هذا وغيره سواء ؛ لأنه بلغنا عن رسول الله أن يخبر أنه كان أسوة للمسلميون شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار الله ، والبشر في هذا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في : ( البيـوع ، باب ( ٦٢ ، ، ح ٣٤٧٧ ) وابن ماجة ( ٢٤٧٢ ) وصححـه الشيخ الألباني . انظر الإرواء ( ١٥٥٢ ) .

دینارا و لا درهما ، ما ترکت بعد نفقة نسائی ومؤنة عاملی فهو صدقة » ، رواه البخاری (۱۰ (فتح الباری) (۲) .

خون الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله وقفه أن عن الله وقفه أن عن وليه ويؤكل صديقه غير متمول ما  $(3)^{(1)}$  أيضا (فتح البارى) وقد تقدم أنه كان جعل الولاية لأهله .

٤٥٠٩ – عن أنس أنه وقف دار له بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره رواه

كالمسجد، ولو جعل رجل داره مسجدا للمسلمين له أن يصلى فيها شرط، أو لم يشترط اهـ.

قلت : والجواب عن قصة عتق صفية لا دلالة فى الأحاديث على الاشتراط ، بل أعتقها رسول الله على الاشتراط ، ثم تزوجها برضاها ، سلمنا ولكن العتق يقبل التعليق بالشرط، ولا كذلك الوقف ، فافهم .

قوله: "عن أبى هريرة إلخ " فيه دلالة على اشتراط أجرة العامل على الوقف ، والمراد بالعامل القيم على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده على ، وقوله على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده على ، وقوله على الأرض والأجير ونحوهما أو الخليفة بعده الدليل الشرعى ، وهو قوله: سماها ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى ، وهو قوله: لا نورث ، وما تركنا صدقة اهاه ، وموضع الاستشهاد منه قوله : " بعد نفقة نسائى فقد تقدم أن اشترط نفقة النساء كاشتراط نفقة نفسه ، وهو الجزء الأول من الباب ، ولقائل أن يقول : إن قدر نفقة النساء ومؤنة العامل لم يكن وقفا ، وإنما تصدق بما فضل عنهما ، فافهم .

قوله : ﴿ وعن أنس إلخ ﴾ ، دلالته على انتفاع الواقف بوقفه ظاهرة فإن كان وقسفا عاما

<sup>(</sup>١) رواه في : ٥٥ - كتــاب الوصايا ، ٣٢ -- باب نفــقة القيم للــوقف ، رقم : ( ٢٧٧٦ ) ، أطرافه في: [ ٣٠٩٦ ، ٢٧٢٩ ] .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٥ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه في : ٥٥ - كتاب الوصايا ، ٣٢ -- باب نفقة القيم للوقف ، رقم : ( ٢٧٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ٥ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم .

# للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله ١٩٧٧

البيهقى من طريق الأنصارى حدثنى أبى عن ثمامة عنه ، وذكره البخارى فى الصحيح معلقا $^{(1)}$  ( فتح البارى  $^{(1)}$  .

عمل بديه ، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة » ، رواه عمل بديه ، واللفظ له والنسائى بإسناد جيد ، كذا في « الدراية »(٤) .

لكل من بالمدينة حاجا أو راثر فقد تقدم قيام الإجماع على جواز انتفاع الواقف بوقفه العام، وإن كان خاصا لأهله وولده مثلا فلعله كان قد اشترط الانتفاع به مدة حياته للإجماع على أن الواقف إذا لم يشرط لنفسه الانتفاع به لا يحل له أن يأكل منه أو ينتفع به كما ذكرناه أول الباب ، فتذكر .

وقال هلال بن يحيى فى حديث أنس هذا: إن معناه عندنا - والله أعلم - أنه كان يسكنها بأمر من قد وقف عليه ، ألا ترى أنه ليس فى الحديث أنه اشترط سكناها لنفسه ، وقد سمى سبيلها ، فهذا دليل على أن الوقف كان على غيره إلا أنه كان يسكنها بإذن من وقفت عليه ، وكذلك كل من بلغنا أنه وقف داره وسكنها فإنما معنى ذلك عندنا ، أنه سكنها مع اللذين وقفت عليهم بإذنهم ؛ لأنه لم يبلغنا أن أحدا منهم اشترط فيها السكنى ، وبلغنا أنهم سموا وجوهها ، ولم يسموا لأنفسهم منها شيئا ، ولا يجوز أن يتأول عليهم أنهم وقفوا على غيرهم ثم أخذوها لأنفسهم بغير إذن فيه وقفت عليه اهد .

قوله : « عن المقدام إلى آخر الباب »، دلالة الأحاديث على كون الصرف إلى نفسه قربة ظاهرة وفيه تأييد لأبى يوسف رحمه الله ومن وافقه من القائلين بجواز الوقف على نفسه ،

<sup>(</sup>۱) رواه « تعليقا » في : ٥٥ – كتاب الوصايا ، ٣٣ – باب إذا وقف أرضا أو بثرا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين . ووصله البيهقي في « سننه » ( ٦ / ١٦١ ).

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٥ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه في : ١٢ - كـتـاب التـجـارات ، ١ - باب الحث على المكاسب ، رقم : ( ٢١٣٨ ) ، في الزوائد : في إسناده إسماعـيل بن عياش ، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي ، والحسديث صحيح الشيخ الألباني . انظر غاية المرام ( ١٦٣ ) وعند البـخارى الشطر الأول منه . قلت : ٩ وفي تحـفة الإشراف للحافظ المذي ( ٨/٨ ) عزاه الحافظ لابن ماجة ولم يعزه للنسائي » .

<sup>(</sup>٤) الدراية : ( ص ٢٧٨ ) .

ا ١٥١١ - عن أبى سعيد عن النبى على قال: « أيما رجل كسب مالا حلالاً فأطعمه نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإن له زكاة » رواه ابن حبان (١) فى صحيحه ، والحاكم إلا أنه قال: فإنه له زكاة ، وقال: صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه (فتح القدير)(٢).

عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل : « ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك » الحديث ، رواه مسلم (7) ( فتح القدير (3) .

وقد مر تقرير الاستدلال من كلام صاحب ﴿ الهداية ﴾ أول الباب ، فليراجع .

قال الموفق في « المغنى »(٥): وإذا وقف على نفسه ثم على المساكين أو على ولده ففيه روايتان ، إحداهما لا يصح ، فإنه قال في رواية أبي طالب ، وقد سئل عن هذا ، فقال : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله وفي سبيل الله ، فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه ، فعلى هذه الرواية يكون الوقف عليه باطلا ، وهل يبطل الوقف على من بعده ؟ على وجهين . بناء على الوقف المنقطع الابتداء ، وهذا مذهب الشافعي ؛ لأن الوقف تمليك للرقبة والمنفعة ، ولا يجوز أن يملك الإنسان نفسه من نفسه كما لا يحجوز أن يبيع نفسه ، لنفسه ؛ ولأن الوقف على نفسه إنما حاصله منع نفسه التصرف في رقبة الملك فلم يصح ذلك، كما لو أفرده بأن يقول : لا أبيع هذا ولا أهبه ولا أورثه ، ونقل جماعة (عن أحمد) أن الوقف صحيح ، اختاره ابن أبي موسى ، قال ابن عقيل : وهي أصح وهو قول ابن أبي ليلي وابن شهرمة وأبو يوسف وابن سريج لما ذكرنا فيما إذا اشترط أن يرجع إليه شيء من منافعه ؛ ولأنه يصح أن يقف وقفا عاما فينتفع به ، كذلك إذا خص نفسه بانتفاعه ، والأول أقيس اه. .

<sup>(</sup>۱) [ضعيف] : رواه ابن حبان : ( ۱۰ / ٤٨ ، ح رقم : « ٤٢٣٦ » ) . وسنده ضعيف . فيه دراج أبى السمح وهو ضعيف في روايته عن أبى الهيشم حكى ابن عدى عن الإمام أحمد : أحاديث دراج عن أبى الهيشم عن أبى سعيد فيها ضعف .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ( ٥ / ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه في: ١٢ – كتاب الزكاة، ١٣ – باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم : ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) فتح القدير : (٥/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) المغنى : ( ٦ / ١٩٧ ) .



### باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا

# وجواز الوقف على الأغنياء والفقراء ويرجع آخره إلى الفقراء والمساكين ولا يرجع إلى الميراث أبدا

١٥ ١٣ - عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال : يا رسول الله! فذكر الحديث ، وفيه : فكتب عمر هذا الكتاب : من عمر بن الخطاب في ثمغ والمائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله على من أرض خيبر ، إني حبست أصلها ، وجعلت ثمرتها صدقة لذى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والمقيم عليها أن يأكل أو يؤكل صديقا لا جناح ، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض ، جعل ذلك إلى ابنتسه حفيصة ، فإذا ماتت فالي ذي الرأى من أهلها . رواه الدارقطني (١١)، واحتج به الحافظ في « الفتح (١) ، فهو حسن أو صحيح .

### باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا ، وجواز الوقف على الأغنياء والفقراء ويرجع آخره إلى الفقراء والمساكين ، ولا يرجع إلى الميراث أبداً

قوله : «عن عبيد الله بن عمر إلخ»، قد تقدم عن الحافظ في « الفتح » أن حديث صدقة عمر أصل في مشروعية الوقف وتحقيق ماهيته ، وكان قد تصدق على ذى قرباه ، وفيهم الغنى والفقير ، وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وهذه جهة لا تنقطع ، وقد نص على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض ، وفي كل ذلك دليل على أنه لا يصح الوقف إلا مؤبدا ، ويجوز على الأغنياء والفقراء بشرط أن يرجع آخره إلى الفقراء والمساكين ، ولا يرجع إلى الميراث أبدا ، من ادعى صحة الوقف الذى لا يرجع آخره إلى المقراء ويرجع إلى الميراث فعليه البيان ، فإن التصديق بالغلة مع حبس الأصل عرف بالشرع على خلاف القياس فيقتصر على مورده ، ولم يرد في الشرع إلا مؤبدا فلا يصح غير مؤبد .

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني : (٤/ ١٨٨ ، ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى: ( ٥ / ٢٩٩ ) .

\$ 6015 - حدثنا القاسم بن الفضل ، حدثنا محمد بن على ، أن على بن أبى طالب رضى الله عنه تصدق بأرض له ليقى بها وجهه عن جهنم على مثل صدقة عمر رضى الله عنه غير أنه لم يستثن للوالى منها شيئا كما استثناه عمر . ورواه الخصاف فى أحكام (١) الأوقاف له من طريق الواقدى ، ورجاله ثقات ، أما القاسم فهو الحدانى الأزدى أبو المغيرة البصرى ثقة من رجال مسلم والأربعة ، (تهذيب)(٢) وأما محمد ابن على فأبو جعفر الباقر ثقة فاضل من أهل بيت النبوة روى له الجماعة فى الأمهات، وروايته عن على مرسلة ، ولكنه من أهل بيته فهو مرسل حسن .

قوله : «حدثنا القاسم بن الفضل إلى قوله : حدثنا محمد بن عمر الواقدى حدثنى قدامة إلىخ الالة الآثار على أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمر ، وأنها لا تباع ولا تورث ولا توهب حتى يرث الله الأرض ومن عليها ظاهرة ، وشهرة الأمر أغنتنا عن تحقيق الأسانيد ، كما تقدم عن ابن حزم في أول كتاب الوقف فليراجع ، وفي قول زيد بن ثابت : لم نر خيرا للميت ولا للحى من هذه الحبس الموقوفة ، أما الميت فيجرى أجرها عليه ، وأما الحي فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ، ولا يقدر على استهلاكها ، دلالة ظاهرة على تأبيد الوقف ، وأنه لا يرجع إلى الميراث أبدا ، فإن رجوعه ميراث يفضي إلى انقطاع أجر الميت كما لا يخفى ، والأصل فيه قوله على الله أذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له الله تعالى أعلم .

قال صاحب « الهداية » : ولا يتم الوقف عند أبى حنيفة ومحمد حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا ، وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز ، وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ، وقيل : إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند أبى يوسف لا

<sup>(</sup>١) أحكام الأوقاف : ( ص ١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : ( ٨ / ٣٢٩ ) ، قلت : والإسناد بهذا الشكل ضعيف عند جمهور المحدثين .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

# الحقيق ماهية الواقف الحقيق ماهية الواقف

2010 حدثنا محمد بن عمر الواقدى ، أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد ، حدثنى عبد الله عمر وأبو زهير الكعبى ، عن عبد الله بن خارجة بن زيد ، عن أبيه ، عن زيد بن ثابت قال : لم نر خيرا للميت ولا للحى من هذه الحبس الموقوفة ، أما الميت فيجرى أجرها عليه ، وأما الحى فتحبس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها، وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التى وقفها على سنة صدقة عمر بن الخطاب ، وكتب كتابا على كتابه ، قال : وحدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : كتب زيد بن ثابت صدقته على كتاب عمر بن الخطاب اه. رواه الخصاف فى أحكام (١) الأوقاف له .

يشترط ذكر التأبيد شرط ؛ لأن لفظ الوقف والصدقة منبئة عنه ، لما بينا أنه إزالة الملك بدون التمليك كالعتق ، ولهذا قال : وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ، وهذا هو الصحيح ، وعند محمد ذكر التأبيد شرط ؛ لأن هذا صدقة بالمنفعة ، أو بالغلة ، وذلك قد يكون مؤقمتا ، وقد يكون مؤبدا ، فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلابد من التنصيص اه. ملخصا مع « فتح القدير »(٢) .

قال المحقق: وقد روى عن أبى يوسف أنه بعد انقطاع الجهة يرجع إلى ملك الواقف أو ذريته ، وقد نقل من الفروع ما يدل على كل منهما عند أبى يوسف ، قال فى الأجناس: فحصل عنه روايتان اهـ. قلت: والصحيح قول محمد ، وهو قول أبى حنيفة ؛ لكونه متأيدا بالآثار ، قال محمد فى الحجج له: إنما يجوز الحبس عندنا ما يكون يرجع آخره إلى المفراء والمساكين وابن السبيل ، ولا يرجع آخره إلى الميراث أبدا فهـذا يجوز ؛ لأنه صدقة كصدقات على وعمر وابن عـمر وزيد بن ثابت ، فأما ما كان حبسا على الولد أو ولد الولد لا يرجع آخره إلى أن يكون صدقة فى الفقراء - فهو باطل اهـ .

وأما هلال بن يحيى فـقد فرق في قول الرجل : أرضى هذه موقـوفة على فلان ، ولم يسم المساكين، وبين قوله : صدقة موقوفة على فلان ، فأبطل الوقف في الأول ، وأجازه في

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للخصاف : ( ص ١٢ ) ، قلت : وفي إسناده الواقدي وهو متروك .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ( ٥ / ٤٢٨ ) .

10 17 - قال ( الواقدى ) : وحدثنى سعيد بن أبى زيد بن عمارة بن غزية ، عن أبى بكر بن حرم ، عن محمد بن مسلمة ، وزيد بن ثابت ورافع بن خديج أنهم تصدقوا على صدقة عمر . رواه الخصاف(١) أيضا .

١٧ ٥٠ – حدثنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثني قدامة بن موسى ،عن بشير مولى

الثانى ، وإذا مات فلان رجع إلى المساكين ؛ لأنه لم يسم المساكين ، ولم يجعلها للصدقة فى الأول ، وإذا قال : صدقة موقوفة ، ذكر المساكين بقوله : صدقة ، فهو جائز ، (أحكام الوقف)(٢) .

وبالجملة: فقد وافق أبا يوسف في عدم اشتراط التنصيص على التأبيد لا ذكر المساكين لفظا، ولكن لابد من التنصيص عليه عنده معنى ولو بلفظ الصدقة، وأما مرد لفظ الوقف فلا ينبىء عن التأبيد عنده، قال: وقد قال ناس من الفقهاء: لا يجوز الوقف وإن قال: صدقة موقوفة حتى يجعل آخرها للمساكين، ومن حجتنا عليهم السهم الذي جعله عمر بن الخطاب رضى الله عنه من وقفه لذوى القربى، ولم يجعل آخرها للمساكين، وفيه: أن عمر لم يعين لذوى القربى سهما بل وقف الأرض كلها لذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلم يكن شيء منها إلا وللمساكين فيه نصيب، وهذه جهة لا تنقطع، سلمنا ولكن الواقف إذا سمى وجوها وفيها وجهه للمساكين يرجع كلها إلى المساكين إذا انقرضت الوجوه سواهم عند محمد ومن وافقه، فلا يرد عليه السهم الذى جعله عمر لذوى القربى لكونه قد ذكر المساكين معهم).

قال : وقد بلغنا أن الزبير بن العوام رضى الله عنه تصدق بدوره على المردودة من بناته ، ولم يبلغنا أنه جعل آخرها للمساكين اه. قلنا : محمول على الاختصار في الرواية بدليل أن من الروايات ما لا ذكر فيها للصدقة أيضا كما في المتن ، وقد تقدم أن حديث عمر هو الأصل في الباب ، وأن الصحابة وقفوا على وقف فيحمل على أنهم ذكروا المساكين، ووقع

<sup>(</sup>١) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) أحكام الوقف للخصاف : ( ص ١٠ ) .

المازنيين قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه صدقته في خلافته دعا نفراً من المهاجرين والأنصار، فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خبرها، قال جابر: فما أعلم أحدا ذا مقدرة من أصحاب رسول الله على من

الاختصار (١) في الرواية ؛ لظهور الأمر ، والله تعالى أعدم .

وقال الموفق في المغنى : إن الوقف الذي لا اختلاف في صحته ما كان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع ، مثل أن يجعل على المساكين أو طائفة لا يجوز بحكم العادة انقراضهم ، وإن كان غير معلوم الانتهاء ، مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة ، ولم يجعل آخره المساكين ، ولا لجهة غير منقطعة ( كطلبة العلم ونحوهم ) فإن الوقف يصح ، وبه قال مالك وأبو يوسف والشافعي في أحد قوليه ، وقال محمد بن الحسن : لا يصح ، وهو القول الثاني للشافعي .

وإذا ثبت هذا ، فإنه ينصرف عند انقراض الموقوف عليهم إلى أقارب الواقف ، وبه قال الشافعي ، وعن أحمد : أنه ينصرف إلى المساكين ، واختاره القاضي والشريف أبو جعفر (وهو الصحيح ، وعن أبي يوسف كما تقدم) ؛ لأنه مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها ، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة ، وعن أحمد : أنه يجعل في بيت مال المسلمين ؛ لأنه مال لا مستحق له فأشبه مال من لا وارث له ، وقال أبو يوسف : يرجع إلى الواقف وإلى ورثته إلا أن يقول: صدقة موقوفة ينفق منها على فلان وعلى فلان ، فإذا انقرض المسمى كانت للفقراء والمساكين اه.

قلت: ولكن صدقات الصحابة كانت مؤبدة كما يدل عليه ما ذكرنا من الآثار في المتن، وأما ما روى عن بعض الصحابة أنهم وقفوا العقار والدور على ولدهم وولد ولدهم ولم يسموا الفقراء والمساكين ولا التأبيد فإن لفظ الصدقة أو الوقف يغني عن تسميتهم، أو يحمل على الاختصار في الرواية ؛ لما عرفت من أن الصحابة تصدقوا على صدقة عمر وكتبوا على كتابه.

<sup>(</sup>١) قوله : ١ الاختصار ، سقط من ١ الأصل ، وأثبتناه من ١ المطبوع ، .



# ١٠٤٥ يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى آخر إعلاء السنن

المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة موقوفة لا تشترى ولا تورث ولا توهب، قال قدامة بن موسى: وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة يقول: ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله في من أهل بدر من المهاجرين والأنصار إلا وقد وقف من ماله حبسا لا يشترى ولا يوهب ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها. رواه الخصاف(١) أيضا.

# باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ، ولا يجب التسليم إلى متول آخر غيره

٤٥١٨ - أخبرني غير واحد من آل عمر وآل على أن عمر ولى صدقته حتى مات

قال الواقدى : حدثنا عمر بن عبد الله عن عنبسة قال : تصدق عثمان في أمواله على صدقة عمر بن الخطاب اهم . من أحكام الأوقاف للإمام الخصاف (٢) ، وكذلك فعل على وزيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي على كما في المتن ، فلا يصح شيء من الوقف إلا ما كان على سننهم .

قال هلال بن يحيى في أحكام الوقف له: لا يجوز الوقف إلا في الدور والأرضين ؛ لأنه بلغنا أن رسول الله على أمر به في أرض ، ولا يجوز ذلك عندنا إلا في الأصول على مثل ما أمر به رسول الله على ، وكل ما كان سوى العقار يفني ويذهب ، وإنما معنى الوقف على ما يبقى ، ألا ترى أنهم قالوا في صدقاتهم : موقوفة لله أبدا لا تباع ولا توهب فجعلوا ذلك على الأبد ، جوزنا ، وما لم يكن على الأبد فلا يجوز اه.

باب يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ، ولا يجب التسليم إلى آخر متول غيره

قوله : ﴿ أَخبرني غير واحــد إلى آخر الباب ، دلالته على معنى الباب ظاهرة ، وفي

<sup>(</sup>١) أحكام الوقف للخصاف : ( ص ١٥ ) ، وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ( ص ٩ ) .

# يجوز للواقف أن يلي وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى آخر ٥٧٠٥

وجعلها بعده إلى حفصة ، وولى على صدقته حتى مات ، ووليها بعده الحسن بن على رضى الله عنهما ، وإن فاطمة بنت رسول الله فله وليت صدقته حتى ماتت ، وبلغنى عن غير واحد من الأنصار أنه ولى صدقته حتى مات ، ذكره الإمام الشافعى فى «الأم»(۱) له هكذا معلقا ، وتعليق مثله حجة ، كما ذكرناه فى المقدمة .

الهداية ، وأما فصل الولاية فقد نص فيه ( القدورى ) على قول أبى يوسف (حيث قال : وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبى يوسف ) ، وهو قول هلال أيضا ، وهو ظاهر المذهب ، وذكر هلال فى وقفه ، وقال أقوام : إن شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية ، وإن لم يشترط لم تكن له ولاية ، قال مشايخنا : الأشبه أن يكون هذا قول محمد ؛ لأن من أصله أن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف، فإذا سلم لم يبق له ولاية فيه ، ولنا أن المتولى إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه ، فيستحيل أن لا يكون له الولاية ، وغيره يستفيد الولاية منه ؛ ولأنه أقرب الناس إلى هذا الوقف فيكون أولى بولايته ، كمن اتخذ مسجدا يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه ، وكان الواقف غير مأمون على الوقف ، فللقاضمي أن ينزعها من يده نظرا للفقراء ، كما له وكان الواقف غير مأمون على الوقف ، فللقاضى أن ينزعها من يده نظرا للفقراء ، كما له من يده ويوليها غيره ؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشرع فبطل اه. . مع « الفتح ».

قلت: وإذا كان ظاهر المذهب جواز جعل الواقف الولاية لنفسه فمن لازمه جواز وقف المشاع في ظاهر المذهب أيضا، فإن الخلاف فيه مبنى على الخيلاف في اشتراط تسليم الوقف، فلما شرطه محمد قال بعدم صحة المشاع، وعند أبي يوسف لا يشترط قبض المتولى فلا يشترط ما هو من تمامه، وظاهر المذهب أن التسليم إلى المتولى ليس بشرط، بل للواقف أن يجعل الولاية لنفسه، فينبغى أن يكون ظاهر المذهب جواز وقف المشاع، فيتأمل.

<sup>(</sup>۱) الأم: ( ٣ / ١٨٢ ) .

# ٥٧.٦ يجوز للواقف أن يلى وقفه ما دام حيا ولا يجب التسليم إلى آخر إعلاء السنن

ومراليهم ، ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار ، لقد حكى ومراليهم ، ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار ، لقد حكى عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ، ينقل ذلك العامة منهم عن العامة ، لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا ، وإن نقل الحديث فيها كالتكلف ، كذا في الأم (١) أيضا .

\* ٤٥٢٠ – حدثنا الواقدى قال : قال لى أبو يوسف : ما عندك فى وقف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؟ فقلت : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يده ، فإذا توفى فهو إلى حفصة بنت عمر ، فلم يزل عمر يلى وقفه إلى أن توفى ، فلقد رأيته هو

وقد روى عن بعض التابعين أنهم أخرجوا أوقافهم من أيديهم ، وجعلوها إلى من يتولاهم في حياتهم ، فقد روى الخصاف من طريق الواقدى ، حدثنى شعبة بن عبادة قال: قرأت في صدقة عمر بن خالد الزرقى ، فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى في صدقتى أو إلى من رأيت ، قال : وحدثنى محمد بن عبد الله ( ابن عمر ) قال : حبس الزهرى أموالا له ، ودفعها إلى مولى له ، فمات المولى في حياته فجعلنى مكانه ، وكنت يوم تصدق بها ودفعها إلى المولى لم أبلغ ثم أدركت بعده ، قال : وحدثنى مالك عن ابن أبى الرجال عن أبيه أن عمرة بنت عبد الرحمن تصدقت بصدقة ، وأشهدت عليها ، وأخرجتها من يدها ، فكان ابنها يليها اه.

والظاهر: أنهم كانوا يرون التسليم إلى القيم شرطا لصحة الوقف ولعل محمد قد عثر على ذلك بدليل لاح له من الرويات، فلا مجال لمظة انفراده بما ذهب إليه بل له سلف فى ذلك من أجلة التابعين، ولكن الراجح فى الباب قول أبى يوسف رحمه الله لما عرفت فى قول الشافعى رحمه الله تعالى: من ولاية العدد الكثير من الصحابة أوقافهم بأنفسهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ( ٣ / ٢٧٦ ) .قلت : وفي إسناده جهالة .

بنفسه يقسم ثمرة ثمغ فى السنة التى توفى فيها،ثم صار إلى حفصة ، فقال أبو يوسف: هذا اللى أخذنا به إذا اشترط الذى وقف الوقف أنه فى يده فى حياته ثم إذا توفى فهو إلى فلان بن فلان فهو جائز ، وهذا فعل عمر كما ترى ، رواه الخصاف(۱) فى الأوقاف له واحتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر غير مرة ، وأبو بكر بن عبد الله هو ابن أبى سبرة متهم بالوضع ، وقال مصعب الزبيرى ، كان عالما (تقريب)(۲).

### باب وقف المشاع

2011 - 200 عن حمر أنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فلما استجمعها قال : يا رسول الله ! أصبت مالا لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : هجبس الأصل وسبل الشمرة 0 ، ويروى : فجعلها حمر صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب . رواه الشافعي عن سفيان ، عن العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر به ، ورواه في القديم عن رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثانى ، وهو متفق عليه من حديثه ، وله طريق عندهما غيره 0 ( التلخيص الحبير 0).

#### باب وقف المشاع

قوله: « عن عمر إلخ » ، قال الموفق في « المغنى »(٥) : ويصح وقف المشاع ، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ، وقال محمد بن الحسن : لا يصح ، وبناء على أصله في أن القبض شرط ، وأن القبض لا يصح في المشاع ، ولنا : أن في حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خيبر ، واستأذن النبي على فيها فأمر بوقفها ، وهذا صفة المشاع ، ولا نسلم اعتبار القبض ، وإن سلمنا فإذا صح في البيع صح في الوقف اه. . ملخصا .

<sup>(</sup>١) أحكام الوقف للخصاف : ( ص ٨ ) ، وفي إسناده الواقدي ، وقد تكلمنا عليه مراراً .

<sup>(</sup>٢) التقريب : ( ص ٢٤٧ )

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری فی : ۰۵ – کتــاب الشروط ، ۱۹ – باب الشروط فی الوقف ، رقم : ( ۲۷۳۷ ) ، ورواه مسلم فی : ۲۰ – کتاب الوصية ، ٤ – باب الوقف ، رقم : (۱۵ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : التلخيص الحبير : ( ٢ / ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٥) المغنى : ( ٦ / ٢٣٨ ) .

قال الحافظ: قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة لم أجده صريحا بل في مسلم (١) ما يشعر بغير ذلك فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ ، وكان نخلا اه. .

ويعكر على الاستدلال بحديث عمر ما ذكره الحافظ فى « التلخيص » ، وأودعناه فى المتن، وعلى القياس بالبيع أن الوقف بالصدقة أشبه منه بالبيع ، ولا تصح الهبة والصدقة إلا بالقبض عند أكثر العلماء ، وادعى الموفق والمروزى إجماع الخلفاء الراشدين على ذلك ، كما فى « المغنى »(٢) ، فكذلك الوقف .

وقد وافق أبو يوسف محسما في إبطال وقف المساع في المسجد والمقبرة ، ف في اللهداية الهداية القيلة وقف المشاع جائز عند أبي يوسف الآن القسمة من تمام القبض ، والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتسمته . وقال محسمد : لا يجوز الآن أصل القبض عنده شرط ما يتم به، وهذا فيما يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضا الآنه يعتبر بالهبة والصدقة المنفذة إلا في المستجد والمقبرة فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة أيضا عند أبي يوسف الآن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى الولان المهاباة فيهما في غاية القبح بأن يقبر فيه الموتى سنة ، ويزرع سنة ، ويصلى فيه في وقت ، ويتخذ إصطبلا للدواب في وقت إلخ . مع ( د الفتح ا) .

وظنى: أن أحدا من الأثمة لا يقول بوقف المشاع فى المسجد والمقبرة ، وقد تقدم أن المسجد أصل فى الوقف مجمع عليه لم يختلف فيه اثنان ، فإذا بطل وقف المشاع فيه فليبطل فى سائر الأوقاف كذلك ، إلحاقًا للفرع بالأصل ، وفيه أن محمدا يقول بجواز وقف المشاع فيما لا يحتمل القسمة فى غير المسجد والمقبرة خلاف ما يقتضيه قياس الفرع بالأصل، فافهم .

وأما قول الحافظ في « التلخيص » : لم أجد كون مائة سهم - التي وقفها عمر رضي الله عنه - مشاعة بل في مسلم ما يشعر بغير ذلك فإنه قال : إن المال المذكور يقال له :

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر: ﴿ إِن المَانَةُ سَهُم كَانَتَ . . . إلخ ؟ . لم أَجَدُ هَذَا في صحيح مسلم بل وجدته في صحيح البخاري كما ذكره الحافظ ابن حجر في ﴿ فتح الباري ؟ .

<sup>(</sup>٢) المغنى : (٦ / ٢٤٧ ) .

بسم الله الرحمن السرحيم: هذا ما أوصى به عسبد الله عمسر أميسر المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذى فيه ومسائة سهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد على بالوادى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها إلىخ.

ولا يخفى: أن مائة سهم الذى كان له بخيبر كان مشاعا فى حياة النبى ﷺ بدليل ما رواه أبو داود (٣) من طريق نافع عن عبد الله بن عـمر قال : لما افتتحت خيببر سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله ﷺ: أقركم فيها على ذلك ما شئنا . فكانوا على ذلك ، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر ، ويأخذ رسول الله ﷺ الخمس ، وكان رسول الله ﷺ أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس مائة وسق تمرا وعشريسن وسقا من شعير ، فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي ﷺ ، فقال لهن : من أحب منكم أن أقسم لها نخلا بخرصها مائة وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا فعلنا ، ورواه مسلم (٤) أيضا ولفظه : فلما ولى عمر قسم خيبر خيبر أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلف ، فمنهن من اختار الأرض والماء ، ومنهن من اختار

<sup>(</sup>١) [ صحيح ] رواه في : الوصايا ، ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، رقم : ( ٢٨٧٩ ).

<sup>(</sup>٢) العون : ( ٣ / ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) [ حسن ] . رواه في : الخراج والإمارة والفيء ، ٢٤ – باب ما جاء في حكم أرض خيبر ، رقم : (٣٠٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه في : ٢٢ – كتاب المساقاة ، ١ – باب المساقاة والمعاملة يجزء من الثمر والزرع ، رقم :( ٢ ).

الأوساق كل عام ، فكانت عائشة وحفيصة بمن اختيار الأرض والماء ، كذا في اعبون المعبود» (١).

وما أخرجه البلاذرى فى ( الفتوح ) : حدثنى بكر بن الهنيم ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى أن رسول الله على لما فتح خيبر كان سهم الخمس منها الكتيبة ، وكان أشق والنطاة وسلالم والوطيح للمسلمين ، فأقرها فى يد يهود على الشطر ، فكان ما أخرج الله منها للمسلمين يقسم بينهم ، حتى كان عمر ، فقسم رقبة الأرض بينهم على سهامهم . وهذا صريح فى أن رقبة أرض خيبر لم تكن مقسومة بين المسلمين فى زمن النبى على النبى

### تحقيق صدقة عمر التي يقال لها: ثمغ:

وقد ثبت عند الجماعة (٢) أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال : يا رسول الله ! أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فما تأمرنى ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها الحديث ، ولم يصب عمر أرضا بخيبر إلا سهمه الذى كان له بها فى سهام المسلمين مع ما اشتراه من أهلها ، عبر عنها تارة بالأرض وأخرى بمائة سهم بدليل ما أخرجه الدارقطنى (٢) من طريق سفيان ،عن عبيد الله بن عمر ،عن نافع ، عن ابن عمر قال : جاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ! إنى أصبت مالا لم أصب مئله قط ، وكان لى مائة رأس فاشتريت بها مائه سهم من خيبر من أهلها ، وإنى قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل قال : فاحبس أصلها وسبل الثمرة . وأخرجه النسائى (٤) من طريق سفيان ، عن عبد الله بن عمر جاء عمر فذكر الحديث نحوه ، كذا فى قفتح البارى" (٥)

<sup>(</sup>١) العون : (٣/ ١١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى: ( ۲۷۳۷ ) ومسلم فى ( الوصية ، باب ٤ ، ، ح رقم : ١٥ ، ) وأبو داود (٢٨٧٨ ) والترمذى ( ١٣٩٦ ) والنسائى ( ٣٦٠٣ ، ٣٦٠٤ ) وابن ماجة ( ٢٣٩٦ ) وأحمد فى «المسند» ( ٢ / ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني : ( ٢ / ٥٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) [ صحيح ] رواه النسائي : ( ح رقم : ٣٦٠٤ ) وقد صححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٥) فتح البارى : ( ٥ / ٢٩٩ ) .

أو المائة الوسق التى أطعمه النبى على من سهمه بخيبر أو بالوادى بدليل ما رواه البلاذرى: حدثنى الوليد بن صالح ، عن الواقدى ، عن أشياخه أن رسول الله على أطعم من سهمه بخيبر طعما ، فجعل لكل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير ، وأطعم عمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه مائتى وسق ، وأطعم أبا بكر وعمر والحسن والحسين وغيرهم ، وأطعم بنى المطلب بن عبد مناف أوساقا معلومة ، وكتب لهم بذلك كتابا ثابتا اه. .

وقد تقدم عن الدراقطنى (٢) من طريق عبيد الله بن عسمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر أن عمر بن الخطاب قال : يا رسول الله على ما من مالى شيء أحب إلى من المائة وسق التي أطعمتنيها من خيبر ، فقال له رسول الله على : فاحبس أصلها واجعل ثمرها صدقة ، قال فكتب عمر هذا الكتاب ، من عمر بن الخطاب في ثمغ المائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله على من أرض خيبر أنى حبست أصلها ، وجعلت ثمرتها صدقة الحديث .

وروی البخاری (۳) من طریق صخر بن جویریة، عن نافع ، عن ابن عمر رضی الله عنهما أن عمر تصدق بمال له علی عهد رسول الله علی ، كان یقال له : ثمغ ، وكان نخلا فقال عمر : یا رسول الله ! إنی استفدت مالا ، وهو عندی نفیس ، فأردت أن أتصدق به ، فقال النبی علی : تصدق بأصله لا یباع ولا یوهب ولا یورث ، ولكن ینفق ثمره الحدیث (مع « الفتح ه (٤)) ، ولیس فیه أن ثمغ أرض بخیبر ، وعند أحمد (٥) من روایة أیوب أن عمر أصاب أرضا من یهود بنی حارثة یقال لها: ثمغ ، كذا فی «فتح الباری» (۲) نعم

<sup>(</sup>١) البلاذري : ( ص ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

 <sup>(</sup>٣) رواه فى : ٥٥ -- كتماب الوصايا ، باب وما للوصى أن يعمل فى مال الميتيم وما يماكل منه بقدر
 عمالته ، رقم : ( ٢٧٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ٥ / ٤٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد : ( ۲ / ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) فتح البارى : ( ٥ / ٤٦٨ ) .

وقع فى رواية أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر عند الدارقطنى (١) أنه أصاب أرضا بخير يقال لها: ﴿ ثُمْعُ ﴾ فسأل النبي على الله عنه عنه أصلها وتصدق بثمرها ولعله وهم من بعض الرواة دون أيوب .

والصحيح ما عند أحمد<sup>(٢)</sup> من رواية أيوب نفسه أن عمس أصاب أرضا من يــهود بنى حارثة يقال لها : ( ثمغ » ويهود بنى حارثة منازلهم تلقاء المدينة بقرب منها .

قال السمهودى فى « وفاء الوفاء » : ثمغ بالفتح والغين المعهمة مال بخيبر لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قاله المجد لحديث الدارقطنى فلذكره ، ثم قال : لكن تقدم فى منازل يهود أن بنى مرابة كانوا فى شامى بنى حارثة ، وإن من آطامهم هناك الأطم الذى يقال له : الشعبان فى ثمغ صدقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قاله ابن زبالة : وفى بعض طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبه أن عمر أصاب أرضا من يهود بنى حارثة يقال لها : « ثمغ » .

وذكر الواقدى اصطفاف أهل المدينة على الخندق فى وقعة الحرة ، ثم ذكر مبارزة وقعت يومئذ فى جهة ذباب إلى كومة أبى الحمراء ، ثم قال : كومة أبى الحمراء قرية من ثمغ ، وقال أبو عبيد البكرى ثمغ أرض تلقاء المدينة كان لعمر ، وذكره ابن شبه فى صدقات عمر بالمدينة ، وغاير بينه وبين صدقته بخيبر ، وأورد لفظ كتاب صدقته ، فيه ثمغ بالمدينة ، وسهمه من خير .

وروى عن عمر وابن سعيد بن معاذ قال : سألنا عن أول من حبس في الإسلام ؟ فقال قائل : صدقة رسول الله على ، وهذا قبول الأنصار ، وقال المهاجرون : صدقة عمر ، وذلك أن رسول الله على أول ما قدم المدينة وجد أرضا واسعا بزهرة لأهل رابح وحسيكة ، وقد كانوا أجلوا عن المدينة قبل مقدم النبي على ، وتركوا أرضا واسعة منها براح ، ومنها ما فيه واد لا يسقى يقال له : الخشاشين ، وأعطى عمر منها ثمغا ، واشترى عمر إلى ذلك

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني : ( ٤ / ١٨٨ ، ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد : ( ٢ / ١٢٥ ) .

من قوم يهود ، فكان مالا معجبا ، فسأل رسول الله ﷺ فقال : إن لى مالا ، وإنى أحبه ، فقال رسول الله ﷺ : احبس أصله وسبل ثمره ، ( قلت : رواه الخصاف<sup>(١)</sup> أيضا من طريق الواقدى نحوه فهذا كله صريح فى كونه بالمدينة فى شاميها ، فكان ما فى رواية الدراقطنى من تصرف بعض الرواة أو أن كلا من صدقتيه يسمى « ثمغا » ) اهد .

قلت: ولا يخفى ما فى التأويل من البعد، وأى حاجة إلى التأويل؟ ومدار الحديث على أيوب، وقد رواه هو عند أحمد على الصواب، وكذا ما قاله الحافظ فى « الفتح» (۲)، ونصه: فيحتمل أن تكون ثمغ من جملة أراضى خيبر، وإن مقدارها كان مقدار مائة سهم من السهام التى قسمها النبى على بين من شهد خيبر، وهذه مائة سهم غير مائة سهم التى كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التى حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره مجرد احتمال غير ناشىء عن دليل.

والذى ترجح عندى للجمع بين الروايات أن عمر رضى الله عنه كان قد استشار النبى في التصدق بثمغ بمائة سهم التى كانت له بخيبر ، وبالمائة وسق التى أطعمه النبى بيخ في التصدق بثمغ بمائة سهم الرواة على ذكر ثمغ وحدها ، وجمع بعضهم بينهما وبين المائة سهم ، وبعضهم بينهما وبين المائة وسق ، فأمره النبى في بحبس أصلها جميعا والتصدق بثمرها ، فكان وقفه بثمغ غير مشاع ، ووقف المائة سهم والمائة وسق مشاعا ، فإن ثبت أنه كان قد وقف ذلك كله في زمن النبي في باللفظ إلى أن حضرته الوصية فكتب حينتذ الكتاب ، ثم الاستدلال به على جواز وقف المشاع ، ويحتمل أن يكون آخر وقفيته ، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته ثم وقفها محرزة مفرزة غير مشاعة ، وبالاحتمال ينهدم الاستدلال لما مر عن البلاذري أن عمر كان قد قسم رقبة أرض خيبر بين المسلمين على سهامهم حين أجلى اليهود منها في خلافته ، وبعد قسمة الأرض صار سهم كل واحد منهم متعينا متحيزا غير مشاع .

ولقائل أن يقـول : إن عمر حين اسـتشار النبي ﷺ في الماثة وسق كـانت مشاعة غـير

<sup>(</sup>١) تقدم . ورواه الخصاف في أحكام الوقف : ( ص ٤ -- ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا العزو .

مقسومة ، وأشار عليه النبى على بوقفها ، وهى كذلك ولم يأمره بالقسمة ، ولا على حكم الوقف عليها ، فدل على جواز وقف المشاع ، وأيضا فإن عمر رضى الله عنه حين كتب الكتاب ذكر ثمغ باسمها ، ولم يذكر غيرها إلا بالمائة وسق ، وهو يشعر بكون السهام والأوساق مشاعة غير مقسومة وقت الكتابة أيضا ، هذا هو الظاهر المتبادر منه ، ومن ادعى عير ذلك فعليه البيان ، وعلق أبو يحيى الساجى عن الحسن والحسين وقف أحدهما أشقاصا من دوره فأجاز ذلك العلماء ، وتصدق ابن عمر بالسهم بالغاية الذى وهبت له حفصة ، كذا في د السنن الكبرى اللهيهقى ، وهذا صاحب لم نر له مخالفا من الصحابة ، والله أعلم .

وفى ( نيل الأوطار ) : وأوضح ما احتج به من منع من وقف المشاع أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين ، فيلزم مع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكا ، وعدم الصحة بالنسبة إلى كونه موقوفا ، فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها ، ويتصف بذلك الجملة .

وأجاب صاحب المنار » عن هذا : بأنه نظير العـتق المشاع ، وقد صح ذلك هناك كما صح هنا ، وإذا صح من جهـة الشارع بطل هذا الاسـتدلال اهـ . ولمحمـد أن يقول : إن الوقف بالصدقة أشبه منه بالعتق ، فلا يصح قياسه على العتق .

#### الجواب عن استدلال البخاري على صحة وقف المشاع:

واستدل البخارى(٢) على صحة وقف المشاع بحديث أنس فى قصة بناء المسجد ، وأن النبى على قصة بناء المسجد ، وأن النبى على قال : ﴿ ثَامَنُونَى حَائِطُكُم ﴾ ، فقالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ، وهذا ظاهر فى جواز وقف المشاع ، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبى على قولهم هذا وبين لهم الحكم ، وفيه أنه ليس من وقف المشاع فى شىء فإن الموقوف لم يكن بعض

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقى : ( ٦ / ١٦٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخارى: ( ۳۹۰٥ ) ومسلم في ( المساجد « ۹ » ) وأحـمـد في « المسند » ( ۳ / ۱۲۳ ) وابن والتمـهيد ( ٥ / ۲۲۱ ) وأبو داود ( ٤٥٤ ) وابن ماجـة ( ٧٤٢ ) ودلائل النبوة ( ٢ / ٥٤٠ ) وابن أبي شيبة ( ٣ / ٣٨٨ ) .

الحائط بل كله ، وقد قال بجوار مثل ذلك من منع وقف المشاع .

قال المحقق في ( الفتح الفتح الله عند الأرض بين رجلين فوقفاها على بعض الوجوه ودفعاها إلى وال يقوم عليها كان ذلك جائزا عند محمد ؛ لأن المانع من تمام الصدقة شيوع في المحل المتصدق به ، ولا شيوع ههنا ؛ لأن الكل صدقة ، غاية الأمر أن ذلك مع كثرة المتصدقين والقبض من الوالى في الكل وجد جملة واحدة ، فهو كما تصدق بها رجل واحد سواء اه. .

وأيضا فقد روى البخارى (٢) فى باب الهجرة من الصحيح بعد ذكر تأسيس مسجد قباء ، ثم ركب رسول الله على راحلته ، فسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول الله على بالمدينة ، وهو يصلى فيه يومشذ رجال من المسلمين ، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل - غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة - ، فقال رسول الله على حين بركت به راحلته : هذا - وإن شاء الله - المنزل ، ثم دعا رسول الله على الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذ مسجدا ، فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله ا فأبى رسول الله على أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا ، الحديث .

قال الحافظ في « الفتح » : ذكر ابن سعد عن الواقدى ، عن معمر ، عن الزهرى أن النبى على أمر أبا بكر أن يعطيهما ثمنه ، قال : وقال غير معمر : أعطاهما عشرة دنانير ، ولا منافاة بينه وبين حديث أنس المتقدم فيجمع بأنهم لما قالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل ، سأل عمن يختص بملكه منهم ؟ فعينوا له الغلامين ، فابتاعه منهما (أو من وليهما إن كانا غير بالغين ، فقد وقع في رواية ابن عيينة ، فكلم عمهما أى الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما ، كذا في « وفاء الوفاء » (٣).

فحينتُـذ يحتمل أن يكون الذين قالوا : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحـملوا عنه للغلامين

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥ / ٤٢٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه في : ٦٣ - كتاب مناقب الأنصار ، ٤٥ - باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ، رقم :
 ( ٣٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء : ( ١ / ٢٣١ ) .

بالثمن ، وعند الزبير : أبا أيوب أرضاهما عن ثمنه اه. . ونقل عقبة أن أسعد عوض الغلامين عنه نخلا له في بني بياضة ، ويحتمل أن كلا من أسعد وأبي أيوب وابن عفراء أرضى اليستيسمين بشيء فنسب ذلك لكل منهم ( وفاء الوفاء )(١) ولم يكتف النبي على المرضائهم حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير لكونه لليتيمين ، فالظاهر أن النبي على هو الذي تصدق به إلى الله تعالى ، وليس فيه وقف مشاع أصلا .

#### التنبيه على ذهول الحافظ في « الفتح »:

والعجب من الحافظ ابن حجر حيث ذهل عن كل ذلك ، وقال في ( باب وقف المشاع ) من " فتح البارى " : وأما ما ذكره الواقدى : أن أبا بكر دفع ثمن الأرض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانيس ، فإن ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي على ذلك ، ولم ينكر قولهم : لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فلو كان وقف المشاع لا يجوز لانكر عليهم ، وبين لهم الحكم اه. . قلت : وكيف ينكر عليهم قولهم ، ولم يتبين له المالك منهم من غير المالك ، واحتمل أن يكون لواحد منهم قد علمت الجماعة أنه لا يطلب ثمنه إلا من الله عز وجل ، فلما تبين له أنه للغلامين أنكر عليهما ، وأبي أن يقبله منهما شهة حستى ابتاعه منهما ، ولما ثبت في الصحيح (٢) أنه على ابتاعه منهما فلا حاجة إلى التعرض لما ذكره الواقدى ، فثبوته وعدمه سواء ، ولابد من بيان الحجة للترجمة على كل حال ، فلا أدرى لأى وجه علقه الحافظ على ثبوت ذلك ؟ فافهم .

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء : (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) تقدم .



# باب يجوز وقف العقار والدور ولا يجوز وقف الكراع وقف ما ينقل ويحول إلا تبعا ويجوز وقف الكراع والسلاح استقلالا وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات

البيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة . أخرجه البيضاء التى كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة . أخرجه البخارى (١) ، كما في « الزيلعي »(٢) .

### باب يجوز وقف العقار والدور ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول إلا تبعا ويجوز وقف الكراع والسلاح استقلالا وكذا وقف ما فيه تعامل من المنقولات

قوله: « عن عمرو بن الحارث ، وقوله: عن عثمان بن الأرقم إلخ » ، دلالتهما على وقف العقار والدار ظاهرة ، قال المحقق في « الفتح »(٣) : وهذا كله يستدل به على أبى حنيفة في عدم إجازته الوقف اه. .

قلت: لو راجع المستدرك وتأمل سياق الحديث بتمامه لسكت عن ذلك، وتمامه فيه: قال محمد بن عمر (الواقدى): فأخبرنى أبى، عن يحيى بن عمر: أن ابن عثمان بن الأرقم قال: إنى لأعلم اليوم الذى وقع فى نفس أبى جعفر أنه يسعى بين الصفا والمروة فى حجة حجها ونحن على ظهر الدار. فيمر تحتنا لو أشاء أن آخذ قلنسوته لأخذتها، وأنه لينظر إلينا من حين يهبط الوادى حتى يصعد إلى الصفا، فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة كان عبد الله بن عثمان بن الأرقم عمن بايعه ولم يخرج معه، فتعلق عليه أبو جعفر

<sup>(</sup>۱) رواه فی : ۵۰ – کتاب الوصایا ، ۱ باب الوصایا ، رقم : ( ۲۷۳۹ ) ، أطرافه فی : [ ۲۸۷۳ ، ۲۸۷۳ ، ۲۸۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ( ٢ / ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

سبعة ، وكانت داره على الصفا ، وهى الدار التى كان النبى الإسلام أسلم أبى سابع سبعة ، وكانت داره على الصفا ، وهى الدار التى كان النبى الله يكون فيها فى الإسلام، وفيها دعا الناس إلى الإسلام ، فأسلم فيها قوم كثير ، ودعيت دار الأرقم دار الإسلام ، وتصدق بها الأرقم على ولده ، فقرأت نسخة صدقة الأرقم بداره : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما قضى الأرقم فى ربعه ما حاز الصفا أنها صدقة بمكانها من الحرم لا تباع ولا تورث ، شهد هشام بن العاص وفلان مولى هشام ، قال : فلم تزل هذه الدار صدقة قائمة فيها وولده يسكنون ويؤاجرون ويأخذون عليها ، حتى كان زمن أبى جعفر رواه الحاكم فى « المستدرك » (۱) ، وسكت عنه هو والذهبى فى تلخيصه ، وفى سنده الواقدى ، قال المحقق فى « الفتح » (۲) : وهو حسن عندنا .

بذلك ثم بعث رجلا من أهل الكوفة يقال له : شهاب بن عبد رب .

فدخل شهاب على عبد الله بن عثمان الحبس ، وهو شيخ كبير ، وقد ضجر فى الحديد والحبس ، فقال : هل لك أن أخلصك مما أنت فيه وتبعنى دار الأرقم ؟ فإن أمير المؤمنين يريدها ، وعسى إن بعته إياها أن أكلمه فيك فيعفو عنك ، قال : إنها صدقة ولكن حقى منها له ، ومعى فيها شركاء إخوتى وغيرهم ، فقال : إنما نفسك أعطنا حقك وبرئت ، فأشهد له ، وكتب عليه كتاب شراء عى سبعة ألف دينار ثم تتبع إخوته ، ففتنتهم كثرة المال ، فباعوه فصارت لأبى جعفر ، الحديث . وكان ذلك بمحضر من التابعين فلم ينكر عليه أحد منهم ، وفى ذلك دليل لأبى حنيفة فى جواز بيع الوقف ، وكونه ميراثا بعد موت الواقف ، فافسم ، وروى عن على رضى الله عنه أنه وقف على ولديه الحسن والحسين رضى الله عنهما ، فلما خرج إلى صفين قال : إن فزت بهم الدار بيعوه ، واقسموا ثمنه بينهم ، ولم يكن شرط البيع فى أصل الوقف ثم أمر بالبيع ، كذا فى «شرح السير الكبير» (\*\*) .

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم : ( ٣ / ٥٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير : ( ٥ / ٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير : (٤ / ٢٥١ ) .

# al projection of the projectio

\$ 2015 - عن هشام بن عروة ،عن أبيه: أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا توهب ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ، فإن استغنت بزوج فليس لها حق . وصله الدرامي في مسئله ، وذكره البخاري تعليقا(۱) ( فتح الباري )(۲) وفيه حديث صدقة عمر بثمغ ، ووقف أنس دارًا له بالمدينة ، وقد تقدما ، وأسند الخصاف في أول كتابه في الأوقاف عن جماعة من رجال الصحابة ونسائهم أنهم وقفوا أراضيهم ودورهم .

قوله: عن هشام بن عروة إلخ دلالة على ما دل عليه ما قبله ظاهرة ، وفيه: أنه لا يجب التسوية بين الأولاد في الوقف ، فإن الزبيس لم يجعل لسبناته حقا في الوقف إلا للمردودة منهن ، وسيأتي بيانه مستوفى .

قوله: وقد صح إلى آخره ، دلالته على وقف الكراع والسلاح في سبيل الله ظاهرة . قال محمد رحمه الله تعالى: لا بأس بأن يحبس الرجل فرسه وسلاحه في سبيل الله ، فيقول : ذلك حبيس على من غزا ، ويدفعه إلى رجل يقوم بذلك ، ويعطيه من احتاج إليه ، وذلك ؛ لأن هذا القرب ، ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمر وعلى وعبد الله ابن مسعود رضى الله عنهم ، ومن التابعين إبراهيم النخعى وعامر الشعبى رحمة الله عليهم هؤلاء كلهم حبسوا في سبيل الله عليهم ، كذا في « شرح السير »(٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري ( ٥ / ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ( ١٤٦ ) ومسلم فى ( الزكاة « ٩٨٣ ) والبيهقى ( ٤ / ١١١ ) وأحمد فى المسند (٢/ ٣٢٢ ) وابن عــسـاكــر فى «التــاريخ»(٧ / ٣٣٨ ) والتــغلــيق ( ٥٢٨ ، ٥٢٩ ) والتــغلـيق ( ٥٦٨ ) والإرواء ( ٦ / ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) نصب الرايه ( ٣ / ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق : (٤ / ٢٤٨ ) .

وفى « الهداية » : يجوز وقف العقار ؛ لأن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفوه ، ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول ، قال رضى الله عنه : هذا على الإرسال قول أبى حنيفة ، وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيدة جاز ، وكذا سائر آلات الحراثة ؛ لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود ، وقد يثبت من الحكم تبعا ما لا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف ، ومحمد معه فيه ، وقال محمد: يجوز حبس الكراع والسلاح ، ومعناه وقفه في سبيل الله ، وأبو يوسف معه فيه على ما قالوا ، وهو استحسان ، والقياس أن لا يجوز لما بيناه من قبل ، ( من شرط التأبيد ، والمنقول لا يتأبد ) .

وجه الاستحسان الآثار المشهورة ، منها : قوله عليه على الله : قاما خالد فقد حبس أدرعا وأفراسا له في سبيل الله تعالى ه(١) . يروى أكراعه ، والكراع الخيل ، ويدخل في حكمه الإبل ؛ لأن العرب يجاهدون عليها وكذا السلاح يحمل عليها ، وعن محمد: أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات كالفأس والمر والقسدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمرجل والمصاحف ، وعند أبي يوسف: لا يجوز ؛ لأن القياس إنما يترك بالنص ، والنص ورد في الكراع والسلاح فيقتصر عليه ، ومحمد يقول : القياس قد يترك بالتعامل كما في الاستنصاع وقد وجد القائل في هذه الأشياء وعن نصير بن يحيى: أنه وقف كتبه إلحاقا لها بالمصاحف ، وهذا صحيح ؛ لأن كل واحد يمك للدين تعليما وتعلما وقراءة ، وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه .

وقال الشافعى : كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله ويجوز بيعه وقفه كالعقار ، ولنا : أن الوقف فيه لا يتأبد ، ولا بد منه على ما بيناه فصار كالدراهم والدنانير ، بخلاف العقار، ولا معارض من حيث السمع ولا من حيث التعامل فبقى على أصل القياس اهر. (مع « الفتح ») وفي شرح « السير الكبير »(۲): روى عن حفصة رضى الله عنها: أنها سلبت

<sup>(</sup>١) تقدم في : ( ح رقم : ٤٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) السير الكبير: (٤/ ٢٦٢).

# ما يجوز وقفه وما لا يجوز ١٧٢٨ ما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه وما لا يجوز من ١٧٢٨ من المناطقة و

المرأة لزوجها: أحبجنى مع رسول الله هي ، فقال: أراد رسول الله هي الحج فقالت المرأة لزوجها: أحبجنى مع رسول الله هي ، فقال: ما عندى ما أحبجك عليه ، قال: أحبنى على جملك فلان ، قال: ذلك حبيس في سبيل الله ، فأتى رسول الله هي فسأله

مصحفا لها اه. . ولم أقف له على سند ، وأخرجه ابن أبى داود فى المصاحف عن إبراهيم النخعى قال : المصحف لا يباع ولا يورث . وروى ابن ماجة (١) وغيره عن أنس مرفوعا : قسبع يجرى للعبد أجرهن بعد موته وهو فى قبره : من علم علما أو أجرى نهرا ، أو حفر بشرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا ، أو ترك ولدا يستخفر له من بعد موته أو ورث مصحفا، كذا فى « الإتقان »(٢) .

وعزاه فى « الجامع الصغير » (٣) إلى البزار وسمويه ، قال العزيزى : قال الشيخ : حديث صحيح قال : وقوله : ورث - بالتشديد والبناء للفاعل - أى خلفه لوارث ليقرأ فيه، وقال الحفنى : قوله : ورث مصحفا بأن كان يملكه ومات عنه فورثه وارث اه. . وفيه دلالة على أن المصحف يورث خلاف ما قاله النخعى .

قوله: عن ابن عباس إلخ، دلالته على وقف الإبل في الله ظاهرة، وفيه أن ما جعل في سبيل الله يجوز صرفه في الحج أيضا، وبه قال محمد منا، ففي شرح «السير الكبير»(٤):

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه عند ابن ماجة بهذا اللفظ . وانظر : إتحاف (۱ / ۱۱۶) والترضيب (۱ / ۹۷) والترضيب (۱ / ۹۷) والكنز (۲۱ ۱۹۲) قال الحافظ المنذرى: والكنز (۲۲ ۱۹۲) قال الحافظ المنذرى: رواه البزار وأبو نعيم فى الحلية وقال : هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم العرزمى ورواه البيهقى ثم قال : محمد بن عبد الله العرزمى ضعيف .

قلت : وقد وهم المصنف فى نسب الحديث لأنس ، فالحديث لم يروه ابن ماجة عن أنس بل رواه عن أبى هريرة فى :

المقدمة ، ٢٠ - باب ثواب معلم الناس الخيـر ، رقم : ( ٢٤٢ ) ، ونقل عن ابن المنذر أنه قــال : إسناده حــسن . وفى الزوائد : إسناده غريب . ومــرزوق مخــتلف فيــه . وقد رواه ابن خــزيمة فى صحيحة عن محمد بن يحيى الذهلى به .

<sup>(</sup>٢) الإتقان : ( ٢ / ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : الجامع الصغير ( ١ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) السير الكبير : ( ٤ / ٢٤٥ ) .

فقال : « أما أنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله » رواه أبو داود (۱۱) وابن خزيمة (۲) فى صحيحه ، وأخرجه أيضا البخارى (7) والنسائى مختصرا ، وسكت عنه أبو داود والمنذرى، ورجال إسناده ثقات ( نبل الأوطار )(3) .

۲۵۲۷ - حدثنا خالد بن أبى بكر قال: رأيت سالم بن عبد الله يبيع العبد من صدقة عمر إذا رأى بيعه خيرا، ويشترى غيره. رواه الخصاف من طريق الواقدى فى الأوقاف(٥) له. وسنده حسن.

قال محمد بن الحسن : إذا قال الرجل في مرضه : ثلث مالى في سبيل الله ثم توفى فهذا جائز ويعطى أهل الحاجة ممن يغزو ، وإن أعطاها حاجا منقطعا فذلك جائز ؛ لأن الصدقة على الحاج المنقطع من سبيل الله ، ولكن الأفضل أن يعطى الذي يخرج في سبيل الله لما بينا أن سبيل الله إذا أطلق يراد به الغزو والجهاد لا غير فكان صرفه إليه أولى اهد . ملخصا . قلت : وفي نص الحديث إشارة إليه ، كما لا يخفى على من مارس الفقه واطلع على أساليب الكلام .

قوله: حدثنا خالد بن أبى بكر إلخ ، قلت : خالد هذا هو ابن أبى بكر بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى قال أبو حاتم : يكتب حديثه وذكره ابن حبان فى ( الشقات »، وقال البخارى : له مناكير عن سالم اه. . من ( الستهذيب »(٢) ، وهو من رجال الترمذى ، وفى هذا الأثر وما بعده دلالة على وقف العبيد تبعا للأرض وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) رواه في : كتاب المناسك ، ٨٠ - باب العمرة ، رقم : ( ١٩٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة : ( ٣٠٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه في : ٢٦ - كـتاب العـمرة ، ٤ - باب عـمرة في رمـضان ، رقم : ( ١٧٨٢ ) طرف في : [١٨٦٣] .

<sup>(</sup>٤) النيل: (٥/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الخصاف في كتاب الأوقاف : ( ص ٨ ) . وسنده ضعيف لضعف الواقدي .

<sup>(</sup>١) التهذيب : ( ٣ / ٨١ ) .

عدقة عشمان بن عفان ، فيبيع من رقيق صدقة عثمان من لا خير فيه ، ويستاع بها ، و كان يلى صدقة عشمان بن عفان ، فيبيع من رقيق صدقة عثمان من لا خير فيه ، ويستاع بها ، ورأيت غلاما من الصدقة قد جنى على رجل فدفعه بالجناية ؛ لأن قيمته كانت أقل من الجناية رواه الخصاف (١) من طريق الواقدى أيضا .

#### استبدال الموقوف إذا كان منقولا:

وفيه استبدال العبد الموقوف بغيره لعلة ، وبه نقول كما في الشرح السير الكبير ، وقل محمد رحمه الله : وإذا جعل الرجل حبيسا في سبيل الله فلا بأس بأن يسميه حبيسا لفلان ابن فلان ، حتى إن ضل أو سرق رد على صاحبه ، وروى: أن رسول الله على كان يسم أهل الصدقات بيده ، وروى عن عمر رضى الله عنه: أنه وسم بيده حتى روى أنه حبس ثلاثين ألف بعير وثلاث مائة فرس موسوما في أفخاذهن حبيس في سبيل الله ، وقد وروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أنه حمل الخيل في سبيل الله من عنده ، وقد وسمت في أفخاذهن عدة لله (٢) .

ثم ذكر عن سليمان بن يسار: أنه كان لا يرى بالبدل بالجبيس من علة بأسا ويكرهه من غير علة ، وعن الحسن البصرى رضى الله عنه: أنه كان لا يرى بالبدل بالحبيس من علة بأسا، ويكرهه من غير علة إذا مرض ، فأما إذا كان بغير علة فإنه يكره استبداله ؛ أن الذى حبسه رضى الله بحبسه لا باستبداله ، وأما إذا كان بعلة فإن كانت العلة مما يتوهم زوالها

<sup>(</sup>١) رواه الخصاف في أحكام الوقف : ( ص ٩ ) وسنده ضعيف لضعف الواقدي .

<sup>(</sup>٢) ويؤيد ذلك مــا رواه البخــارى في : ٢٤ - كتــاب الزكاة ، ٦٩ - - باب وسم الإمــام إبل الصدقــة بيذه، رقم : ( ١٥٠٢ ) .

حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد ، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي ، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، حدثني أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ﴿ غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه ، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة » . قوله : ﴿ وفي يده الميسم » بوزن مفعل مكسور الأول وأصله موسم ؛ لأن فاءه واو لكنها لما سكنت وكسر ما قبلها قبلت ياء ، وهي الحديدة التي يوسم بها أي يعلم ، وهو نظير الخاتم . والحكمة فيه تمييزها ، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا ، لئلا يعود في صدقته .

نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل عند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ، وهكذا روى عن مكحول أنه قال : لا تبيعوا شيئا من حبيس الدواب ولا تستبدلوها ، فلا يجوز استبدالها إلا إذا كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالها بأن صار بحال لا يستطاع القتال عليه أو كبر ، فلا بأس بأن يباع ويشترى بثمنه حبيسا مكانه إن قدر عليه ، وإن لم يقدر عليه يقرب النمن عن صاحبه اه .

#### استبدال الوقف:

هذا هو قولنا في استبدال المنقول من الحبيس ، وأما استبدال غير المنقول كالعقار والدار الموقوفة ونحوها فحكمه في « الهداية » : ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند أبي يوسف ، وعند محمد : الوقف جائز والشرط باطل اهر وللمحقق ابن الهمام ههنا كلام طويل في تحقيق المذهب وترجيح ما هو الحق .

وحاصله: أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال وهو مسألة الكتاب ، والاستبدال بالشرط مذهب أبى يوسف المشهور عنه لا مجرد رواية عنه كما يوهمه عبارة و السير الكبيرة، أولا عن شرطه ، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغى أن لا يختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضى خان حيث قال : أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشترى بها أرضا أخرى فتكون وقفا مكانها ، وكذا أرض الوقف إذا قل نزلها بحيث لا تحمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتها ويكون صلاح الأرض في الاستبدال بأرض أخرى ، وإن كان لا كذلك ، بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى .

وفى « فتاوى قاضى خان » : أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه صح الشرط والوقف ويملك الاستبدال ،أما بلا شرط أشار فى «السيسر»: أنه لا يملكه إلا بإذن القاضى اهـ. ملخصا ، وسيأتى لذلك بقية فى أحكام المساجد ، وإن شاء الله تعالى .

### وقف الدراهم والدنانير:

وقال الموفق في ﴿ المغنى ٣ : إن ما لا يمكن الانتفاع بــه مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم

والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه لا يصح وقف في قول عامة الفقهاء وأهل العلم إلا شيئا يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه يجوز ، ولم يحكه أصحاب مالك وليس بصحيح ؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف لا يصح فيه ذلك ، وقيل في الدراهم والدنانير : يصح وقفها على قول من أجاز إجازتها ، ولا يصح ؛ لأن تلك المنفعة ليست المقصود والذي خلقت به الأثمان ، ولهذا لا تضمن في الغصب في مجز الوقف له ، كوقف الشجر على نشر الثياب والغنم على دوس الطين والشمع ليتجمل به ، والمراد بالذهب والفضة ههنا الدراهم والدنانير وما ليس بحلى ؛ لأن ذلك هو الذي يتلف بالانتفاع به ، أما الحلى فيصح وقفه للبس والعارية لما روى نافع قال : ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفا ، فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته ، رواه الخلال بإسناده ؛ ولأنه عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها دائما فصح وقفها كالعقار ؛ وبهذا قال الشافعي .

وقد روى عن أحمد: أنه لا يصح وقفها ، وأنكر الحديث عن حفصة في وقفه ، وذكره ابن أبي موسى إلا أن القاضى تأوله على أنه لا يصح الحديث فيه ، ووجه هذه الرواية أن التحلى ليس هو المقصود الأصلى من الأثمان فلم يصح وقفها عليه ، كما لو وقف الدنانير والدراهم ، والأول هو المذهب لما ذكرناه ، والتحلى من المقاصد المهمة والعادة جارية به ، وقد اعتبره الشرع في إسقاط الزكاة عن متخذه . (قلت : وهو عين النزاع ، فعندنا تجب الزكاة في الحلى كما مر في الجزء التاسع من ( الكتاب ) ، وجوز إجازته لذلك ويفارق الدراهم والدنانير فإن العادة لم تجر بالتحلى به اهد . ملخصا .

قال المحقق في الفتح المان : وعن الأنصار وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك ؟ قال : نعم ، قيل : وكيف ؟ قال : يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه ، وما يكال وما يوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة قال : فعلى هذا القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة على

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥ / ٤٣٢ ) .

شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليـزرعوه لأنفسهم ، ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض ، ثم يقرض لغيرهم من الفـقراء أبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائزا ، قال : ومثل هذا كثير في الرى وناحية نهاوند اهـ .

وفى « الدر المختار » : كما صح أيضا وقف كل منقول قصدا فيه تعامل للناس كفأس وقدوم بل ودراهم ودنانير ، قلت : بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما فى معروضات المفتى أبى السعود اه. . قال الشامى : قوله : بل ودراهم ودنانير ، وعزاه فى « الخلاصة » إلى الأنصارى وكان من أصحاب زفر ، وعزاه فى « الخانية » إلى زفر حيث قال : وعن زفر ، « شرنبلالية » .

قلت: ولزفر سلف فى ذلك من « قول الزهرى »(۱) حيث قال فيمن جعل ألف دينار فى سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة فى المساكين؟ قال : ليس له أن يأكل منها علقه (۱) البخارى ، وقال الحافظ فى « الفتح » : وقد أخرجه هكذا ابن وهب فى « موطئه » عن يونس عن الزهرى ، وهو ذهاب من الزهرى إلى جواز مثل ذلك واعترض الإسماعيلى فقال : أثر الزهرى خلاف ما تقدم من الوقف الذى أذن فيه النبى على للمربأن يحبس لأصله والانتفاع بثمرته ، والصامت إنما ينتفع به بأن يخرج بعينه اللى شىء غيره وليس هذا بتجيس الأصل والانتفاع بالثمرة بل المأذون فيه ما عاد منه نفع كالثمرة والغلة ، والارتفاق والعين قائمة ، فأما ما لا نتفع به إلا بإفاتة عينه فلا اه.

والجواب: أن الآثار دالة على صحة وقف المنقولات من الكرع والسلاح ، فيلحق به ما في معناه من المنقولات ، وتحبيس الأصل والانتفاع بالشمرة في كل شيء بحسبه ، فتحبيس الدراهم والدنانير أن لا تباع ولا توهب ولا تورث بل يتجر بها والتجارة إتلاف صورة وإبقاء معنى ، كما لا يخفى ، فأشبه بيع الفرس الحبيس في سبيل الله إذا كبر ، ولم يكن القتال عليه ليشترى بثمنه آخر مكانه ، فافهم .

<sup>(</sup>١) قوله : • من قوله الزهرى » سقط من • الأصل » وغير واضحة في • المطبوع » وكذا أثبتناه .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخارى ( تعليقا » في في ٥٥ - كتاب الوصايا ، ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت . ووصله ابن وهب في ( موطئه » .



### باب جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد

### وأولادهم بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين

2019 - حبس عشمان وطلحة والزبير وعلى بن أبى طالب وحمرو بن العاص دورهم على بنيهم وضياعا موقوفة ، وأوقف عبد الله بن عمرو بن العاص الوهط على بنيه ، اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر ، قاله ابن حزم في « المحلى »(١) .

ولده فهى إلى اليوم ، وتصدق عمر بربعه عند المروة بالثنية على ولده فهى إلى اليوم ، وتصدق عمر بربعه عند المروة بالثنية على ولده فهى إلى اليوم ، وتصدق عمر بربعه عند المروة بالثنية على ولده فهى إلى اليوم ، وتصدق على بأرضه وداره بمصر وبأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم ، وتصدق سعد بن أبى وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم ، وتصدق عثمان برومة فهى إلى اليوم ، وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم ، قال : وما لا يحضرنى كثير . أخرجه البيهقى في الخلافيات ( زيلعى )(٢) ، وهو معضل .

### باب جواز الوقف على النفس وعلى الأولاد وأولادهم بشرط أن يرجع آخره صدقة على الفقراء والمساكين

قوله: حبس عشمان إلى قوله: قال أبو بكر إلخ: دلالته على جواز الوقف على الأولاد ظاهرة، والأصل فيه ما تقدم من أكل النبى على من الصدقة الموقوفة، وكان فى صدقته أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر، وتصدق عمر على ذى قرباه، واشترط لمن ولى صدقته أن يأكل ويؤكل صديقا له، وجعل الولاية لأهله، وقد مضى كل ذلك فى (باب للواقف أن يشترط لنفسه أو لأهله أن يأكلوا من الوقف إلخ). وقد تمسك بعض من أجاز الوقف على النفس بحديث رجل ساق البدنة وأمره على بركوبها من جهة أنه إذا جاز الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شروط فجوازه بالشرط أولى، وبحديث

<sup>(</sup>١) المحلى : ( ٩ / ١٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) نصب الراية : ( ٢ / ١٦٨ ) .

١٥٣١ – قال مالك : وهكذا حبس ابن عمر وزيد بن ثابت لا يخرج أحد لأحد ولا يعطى من لم يجد مسكنا كراء . رواه سعنون في « المدونة  $^{(1)}$  ، ومراسيل مالك حجة .

١٩٥٢ – ابن وهب ، عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبى عطاء بن أبى رباح: أنه قال في صدقة الرباع: لا يخرج أحد من أهل الصدقة لأحد إلا أن يكون عنده فضل من المساكن . رواه سحنون في «المدونة»(٢) وسنده حسن صحيح.

اشتراط عمر لمن ولى صدقته أن يأكل منها ، وقد يلى الواقف وغيره . واعترضه ابن المنير بأنه لا يصح إلا عند من يقول : إن المتكلم داخل فى عموم خطابه ، وهى من مسائل الخلاف فى الأصول ، قال : والراجح عند المالكية تحكيم العرف ، وقال ابن بطال : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقف ؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه ، فانتفاعه بشىء منه رجوع فى صدقته ، ثم قال : وإنما يجوز له ذلك إن شرطه فى الوقف أو افتقر هو أو ورثته انتهى . والذى عند الجمهور جواز ذلك إذا وقفه على الجهة العامة دون الخاصة .

### لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا هو أو أحد من ذريته :

ومن فروع المسألة : لو وقف على الفقراء مشلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته هل يتناول ذلك ؟ والمختار : أنه يجوز بشرط أن لا يختص به ؛ لثلا يدعى أنه ملكه بعد ذلك اهـ. ملخصا من « فتح البارى » (٣) . قلت : واحتج أبو يوسف لجواز الوقف على النفس والأهل والأولاد بقوله ﷺ : « نفقة الرجل على نفسه صدقة » وقد تقدم (٤) كل ذلك في الباب الذي أشرنا إليه ، فليراجع .

قـوله : قال مـالك وابن وهب إلخ ، قلت : وهو قـولنا كمـا في « فتح القـدير » ، ونصه:وأجمعوا أن الكل لو كان وقفا على الأرباب وأرادوا القسمة لا تجوز ،وكذا التهايؤ ،

<sup>(</sup>١) المدونة : (٤/ ٥٤٢) .

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ( ٥ / ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم كما ذكر المصنف ، وسبق تخريجه .

# 

20٣٣ – حدثنا معن بن راشد ، عن ابن طاوس ، عن أبيه: أن رجلا تصدق بأرض له على بنيه وبنى وجعل للمساكين فيها شيئا وكان والى القضاء معاذ بن جبل ، فأجازه . رواه الخصاف (١) من طريق الواقدى ، وسنده حسن ومعن بن راشد تصحيف وإنما هو معمر بن راشد معروف ثقة وأسنده الخصاف من طريق الواقدى عن على وعثمان وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم أنهم تصدقوا على صدقة عمر كما تقدم .

وعليه فرع ما لو وقف داره على سكنى قـوم بأعينهم أو ولـده ونسله ما تناسلوا ، فإذا انقرضوا انقرضوا كانت غلتها للمساكين ، فإن هذا الوقف جائز على هذا الشرط ، وإذا انقرضوا تكرى وتوضع غلتها للمساكين ، وليس لأحد من الموقوف عليهم السكنى أن يكريها ولو زادت على قدر حاجته ، نعم له الإعارة لا غير ، ولو كثر أولاد هذا الواقف وولد ولده ونسله حتى ضاقت عليهم الدار ليس لهم إلا سكناها تقسط على عددهم ، ومن هذا يعرف أن لو سكن بعضهم فلم يجـد الآخر موضوعا يكيفيه لا يستوجب أجرة حصته على الساكن، بل إن أحب أن يسكن معه في بقعة من تلك الدار ، وإلا ترك المتضيق وخرج ، والساكن، بل إن أحب أن يسكن معه في بقعة من تلك الدار ، وإلا ترك المتضيق وخرج ، أو جلسوا معا في كل بقعة إلى جنب الآخر ، والأصل المذكور في الشروح والفرع في أو قلساف ، ولم يخالف أحد فيما علمت وكيف يخالف وقد نقلوا إجماعهم على الأصل المذكور ؟ اهـ . ملخصا .

قوله: حدثنا معن بن راشد إلخ ، دلالته على الجزء الأخير من الباب ظاهرة ، فإن المتبادر من الأثر أن معاذ بن جبل إنما أجازه لكون شيء منه للمساكين ، والأصل فيه قوله المتبادر من الأثر أن معاذ بن جبل إنما أجازه لكون شيء منه للمساكين ، والأصل فيه قوله تشخر : د حبس الأصل وسبل الثمرة ه (٢) الدال على كون الوقف مؤبدا غير منقطع ، فلا بد له من جهة لا تنقطع ولا تنقرض ، وهل يشترط ذكر الجهة ؟ فعند محمد: نعم ، فلا يجوز بدونه ، وعند أبى يوسف : لا ، حتى يصح الوقف ويرجع إلى الفقراء بعد انقراض الأولاد وإن لم يسمهم، وقد تقدم كل ذلك في (باب لا يصح الوقف إلا مؤبدا) ، فليراجع ، وقد قدمنا أن صدقات الصحابة كانت مؤبدة فلا يصح شيء من الوقف إلا ما

<sup>(</sup>١) أحكام الوقف للخصاف : ( ص ١٢ ) ، وسنده ضعيف لضعف الواقدى كما ذكرنا .

<sup>(</sup>٢) تقدم .



#### باب شروط الواقف مرعية

### ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه

٤٥٣٤ - وقف عمر وشرط ألا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف وأن التي تليه حفصة في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأى من أهلها ، رواه أبو داود (١) بسند

كان على سننهم ، والله تعالى أعلم .

وقال هلال بن يحيى فى رجل جعل أرضه صدقة موقوفة على الفقراء أو المساكين ولم يسم منها شيئا لأحد فاحتاج بعض قرابته بعد ذلك : يعطى منه أقل من مائتى درهم ، وهم أحق بها من المساكين الأجانب ؛ لأن صدقة الرجل على قرابته الفقراء أعظم أجرا من الغريب ، ألا ترى أن من السنة أن يقسم صدقات كل قوم بينهم ولا تخرج عنهم ؟ بلغنا عن رسول الله على أنه سئل عن المرأة تعطى زوجها من الصدقة ؟ قال : لها أجران ، وبلغنا أن رجلا من الأنصار تصدق بأرضه فأتى أبواه رسول الله على فقالا له : ما لنا مال غيرها ، فردها على المساكين واحتاج هو - أى الواقف نفسه - لا يعطى منها شيئا .

والحاصل : أنه يعطى من الواقف كل من لو وقف عليه جاز وقفه عليه ، ولا يعطى منه من لا يجوز وقفه عليه اهـ. . ملخصا .

قلت : وعند أبى يوسف يعطى الواقف أيضا عند الحاجة لجواز الوقف على النفس عنده كما مر ، والخلاف إنما هو فى الحاجة لم تبلغ حد الاضطرار ، وأما إذا اضطر الواقف إلى التناول من الوقف فلا خلاف فى جلوازه له ؛ لأن المضطر يحل له المسألة ، والتناول من وقفه أهون منها .

### باب شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه

قوله : وقف عمر إلى آخر الباب ، دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة ، وهو مجمع على عليه لم يختلف فيه اثنان ، قال الموفق في ( المغنى ) : إن الواقف إذا فضل بعضهم على

<sup>(</sup>١) رواه في : الوصايا ، ١٣ – باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، رقم : ( ٢٨٧٩ ) . بنحوه .

# شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافى الوقف ويناقضه ٧٣١

صحيح به وأتم منه ( التلخيص الحبير ) (١) ، قال الرافعي : وعليه جرت أوقاف الصحابة اه. . على رعاية شروط الواقف .

بعض فهو على ما قال ، فلو قال : وقفت على أولادى وأولاد أولادى على أن للذكر سهما ، أو للذكر مثل حظ الانثيين ، أو على حسب ميراثهم أو على حسب فرائضهم ، أو بالعكس من هذا ، أو على أن للكبير ضعف ما للصغير ، أو للعالم ضعف ما للجاهل ، أو للعامل ضعف ما للغنى ، أو عكس ذلك أو عين بالتفضيل واحدا معينا ، أو ولده ، أو ما أشبه هذا فهو على ما قال ؛ لأن ابتداء الوقف مفوض إليه ، فكذلك تفضيله وترتيبه ، وكذلك إن شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة ، مثل أن يقول : من تزوج منهم فله ، ومن فارق فلا شيء له ، أو عكس ذلك ، أو من حفظ القرآن فله ومن نسيه فلا شيء له ، ومن اشتغل بالعلم فله ، ومن ترك فلا شيء له . أو من من كان على مذهب كذا فله ، ومن خرج منه فلا شيء له ، فكل هذا صحيح على ما شرط ، وقد روى هشام بن عروة فذكر أثر المتن ثم قال : وليس هذا تعليقا للوقف بصفة بل الوقف مطلق ، والاستحقاق له بصفة ، وكل هذا مذهب الشافعي ، ولا نعلم فيه خلافا اه.

وأخرج الخصاف  $(^{1})$  من طريق الواقدى: حدثنى بكير بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد: أن سعد بن أبى وقاص أخرج البنات – يعنى من صدقته – وجعل للمردودة أن تسكن اهـ . بكير بن مسمار روى عن ابن عمر وعامر بن سعد وزيد بن أسلم وغيرهم ، وعنه حاتم بن إسماعيل وأبو بكر الحنفى والواقدى ، قال العجلى : ثقة : وقال النسائى : ليس به بأس . وقال ابن عدى : مستقيم الحديث استشهد به مسلم فى موضعين ، كذا فى «التهذيب  $(^{(1)})$ . وفيه جواز وعائشة بنت سعد ثقة من الرابعة ، وعمرت حتى أدركها مالك ( تقريب  $(^{(2)})$  ، وفيه جواز

<sup>(</sup>١) التلخيص الحبير : ( ٢ / ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أحكام الوقف للخصاف : ( ص ١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب : (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) التقريب : ( ص ٢٩٢ ) .

# ٥٧٣٢ شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه إعلاء السنن ب

2000 – عن هشام بن عروة ،عن أبيه ، عن الزبير بن العوام: أنه جعل دوره على بنيه لا تباع ولا تورث ولا توهب ، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق ، أخرجه الخصاف في الأوقاف له من طريق الواقدي ، عن ابن أبي الزناد عنه ، ثم أخرجه من طريق بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف عنه مرسلا ، والأثر قد علقه البخاري في صحيحه كما تقدم (١) .

تفضيل بعض الأولاد على بعض في الوقف.

الرد على ابن حزم في قوله بوجوب التسوية بين الأولاد في الوقف:

وقال ابن حزم فى « المحلى »(٢) : التسوية بين الولد فرض فى الحبس ؛ لقول رسول الله على الله على

قلنا : وجوب العدل بينهم مختص بالهبة والعطية بدليل حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله على فقال : إنى نحلت ابنى هذا غلاما فقال : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا . قال : فارجعه . وفي رواية ، قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " وفي رواية ، قال : " فال : " أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ؟ " ، قال : بلي ! قال : " فلا إذا" متفق عليه كما في " المشكاة "(٤) .

قال الطيبى : قوله : أيسرك أن يكونوا إلخ ، فيه استحباب التسوية بين الأولاد فى الهبة ، فلا يفضل بعضهم على بعض سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، قال بعض أصحابنا : ينبغى أن يكون للذكر مثل حظ الانثيين . والصحيح الأول لظاهر الحديث .

<sup>(</sup>١) تقدم كما ذكر المصنف وسبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) المحلى : (٩ / ١٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاری ( ٢٥٨٦ ، ٢٥٨٧ ، ٢٦٥٠ ) ، ومسلم فی ( الهبات \* ١٣ ) وأبو داود (٤٠٥٢)، والبيهاتی ( ٦ / ٢٦٥ ) والبيهاتی ( ٦ / ٢٧٥ ، ٢٧٥ ) ، والبيهاتی ( ٦ / ٢٧٥ ، ١٧٧ ، ٢٧٥ ) ، والبيهاتی ( ٦ / ١٧٥ ) والبيهاتی ( ١ / ١٧٥ ) وابن كثير ( ٣ / ٥٩ ) والتاريخ \* الكبير ، للبخاری ( ٣ / ٧٩ ) واسط ( ١٢٧ ) والكنز ( ١٥٣٥٤ ، ٤٥٣٥٤ ) والتمهيد ( ٧ / ٢٢٩ ) والفتح ( ٥ / ٢١٠ ، ٢١٣ ،

<sup>(</sup>٤) المشكاة : ( ص ٢٢٠ ) .

#### 

### باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟

٤٥٣٦ - قال ثابت: عن أنس قال النبي على الله المحة: « اجمعله لفقراء

ولو وهب بعضهم دون بعض مذهب الشافعى ومالك وأبى حنيفة: أنه مكروه ، وليس بحرام ، والهبة صحيحة . قال أحمد والثورى وإسحاق وغيرهم : هو حرام . واحتجوا بقوله : لا أشهد على جور ، وبقوله : اعدلوا بين أولادكم ، واحتج الأولون بما جاء فى رواية : فأشهد على هذا غيرى ، ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا ، وبقوله : فارجعه ، ولو لم يكن نافذا لما احتاج إلى الرجوع . وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام ؛ لأنه هو الميل عن الاستواء والاعتدال ، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراما أو مكروها اه . من حاشية « المشكاة » .

ولا يخفى: أن الوقف غير الهبة ؛ لكون الهبة تمليكا والوقف إخراجا عن ملكه إلى ملك الله تعالى ، فلا يقاس أحدها بالآخر ، وإن سلما فغاية ما فيه أن يكون لشرط التفضيل مكروها ، وأما أن يكون باطلا فلا ، فقد رأيت أن الزبير وسعد بن أبى وقاص أخرجا بناتهما عن صدقتهما غير أنهما جعلا للمردودة منهن أن تسكن ، وأنفذت الصحابة صدقتهما على ما صنعا .

قال الواقدى: حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبى وقاص، عن عائشة بنت سعد قالت: صدقة أبى حبس لا تباع ولا تورث ولا توهب، وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها حتى تستغنى فتكلم فيها بعض ورثته فجعلوها ميراثا، فاختصموا إلى مروان بن الحكم فجمع لها أصحاب رسول الله على فأنفذها على من صنع سعد، انتهى. من أحكام الأوقاف للخصاف. نعم ايستحب للواقف أن يسوى بين أولاده فى الوقف ولا يفضل بعضهم على بعض، فإن فعل جار الوقف وكان على ما قال.

### باب الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟

قوله : قال ثابت عن أنس إلى قوله : وعن أبى هريرة إلخ ، قال الحافظ في «الفتح» :

<sup>(</sup>١) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص ١٤ ) وسنده ضعيف لضعف الواقدى .

أقاربك»، فجعلها لحسان وأبى بن كعب ، وقال الأنصارى : حدثنى أبى ، عن ثمامة، عن أنس بمثل حديث ثابت قال : « اجعلها لفقراء قرابتك » فجعلها لحسان وأبى ابن كعب ، وكانا أقرب إليه منى ، فكان حسان يجامعه فى حرام وهو الأب الثالث، وأبى يجامعه فى عمرو بن مالك وهو الأب السابع، رواه البخارى (١) (فتح البارى )(٢).

وقد اختلف العلماء فى الأقارب ، فقال أبو حنيفة : القرابة كل ذى رحم محرم من قبل الأب أو الأم ولكن يبدأ بقرابة الأب قبل الأم ، قال أبو يوسف ومحمد : من جمعهم رب منذ الهجرة من قبل أب أو أم من غير تفصيل ، زاد زفر : ويقدم من قرب منهم وهى رواية عن أبى حنيفة أيضا ، وأقل من يدفع إليه ثلاثة ، وعند محمد اثنان ، وعند أبى يوسف واحد ، ولا يصرف للأغنياء عندهم إلا أن يشرط ذلك ، وقالت الشافعية : القريب من اجتمع فى النسب سواء قرب أو بعد ، مسلما كان أو كافرا ، غنيا كان أو فقيرا ، وذكرا كان أو أنثى ، وارثا أو غير وارث ، محرما أو غير محرم .

واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين ، وقالوا : إن وجد جمع محصورون أكثر من ثلاثة استوعبوا ، وقيل : يقتصر على ثلاثة ، وإن كانوا غير محصورين ، فنقل الطحاوى الاتفاق على البطلان ، وفيه نظر ؛ لأن عند الشافعية وجها بالجواز ويصرف منهم لثلاثة ولا تجب التسوية ، وقال أحمد في القرابة كالشافعي إلا أنه أخرج الكافر ، وفي رواية عنه: القرابة كل من جمعه ، والموصى الأب الرابع إلى ما هو أسفل منه ، وقال مالك : يختص بالعصبة سواء كان يرثه أو لا ، ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء، وحديث الباب – أي حديث أنس في صدقة أبي طلحة – يدل لما قاله الشافعي سوى اشتراط ثلاثة ، فظاهره الاكتفاء باثنين اه .

الجواب عن حجج من خالف أبا حنيفة في تفسير القرابة :

قلنا : لا حجة فيه لأحد ؛ لأن أبا طلحة إنما جعلها في حسان وأبي؛ لكونه مأمورا بأن

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى « تعليقا » في : ٥٥ – كتاب الوصيايا ، ١٠ – باب إذا وقف أوصى لأقاربه ، ومن الأقارب ، ووصله الإمام مسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٥ / ٤٤٦ ) .

# الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟ ٥٧٣٥

٤٥٣٧ – وقال ابن عباس : لما نزلت : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ جعل النبي ﷺ ينادى : يابنى فهر يا بنى عدى ! لبطون قريش . رواه البخارى(١١) .

يجعلها فى فقراء قرابته ، فالظاهر أن أبا طلحة راعى فيمن أعطاه من قرابته الفقير ولم يجد فقيرا غيرهما ، ولكن استثنى من كان مكفيا ممن تجب عليه نفقته ، فلذلك لم يدخل أنسا ، فظن أنس أن ذلك لبعد قرابة منه ، ولو قدم الأقرب منه لم يعط غير حسان شيئا ، وأيضا فلا نزاع أن الواقف إذا وقف لأقاربه وبينهم بالقول أو بالفعل وعم به قريبهم وبعيدهم فله ذلك ، وإنما النزاع فيما إذا لم يبين ذلك ، وحديث أبى طلحة إنما هو فيما إذا بين الواقف مراده بالأقارب دون الثانى .

وكذا لا حبجة للشافعية ، ومن وافقهم في حديث ابن عباس وأبي هريرة في إنذار عشيرته الأقربين لاحتمال أن يكون لفظ الأقربين صفة للعشيرة والمراد من عشيرته : قومه ، وهم قريش ، وقد روى ابن مردويه من حديث عدى بن حاتم : أن النبي على ذكر قريشا فقال: ﴿ وَأَنلُرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢) - يعنى قومه - فيكون قد أمر بإنذار قومه ، فلا يختص ذلك بالأقرب منهم دون الأبعد فلا حجة فيه في مسألة الوقف ؛ لأن صورتها ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الناس إليه مثلا ، والآية تتعلق بإنذار العشيرة فافترقا ، والله أعلم ، قاله الحافظ في « الفتح ه (٣) .

وتبين بذلك ضعف ما ذكره الطحاوى: أن الصحيح من ذلك كله القول الذى ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد ( فى رواية عنه ) وأبطل بقية الأقوال وصرح ببطلان ما ذهب إليه أبو حنيفة وما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد ، فهذا الذى سلكه هو طريق المجتهدين المستنبطين للأحكام من الكتاب والسنة ، فلذلك ترك تقليده لأبى حنيفة وصاحبيه فى هذه المسألة فى العمدة (٤) للعينى ووجه الضعف احتجاجه لمعنى القرابة بحديث أنس فى صدقة

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ( ۷۷۰ ) ومسلم فى ( الإيمان « ۲۰۲ » ) وفتىح البارى ( ٥ / ٣٧٩ ) ، والمشكاة ( ٥ / ٣٧٩ ) . ( ٥ / ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء آية : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري : ( ٥ / ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) العمدة للعيني : (٦/ ١٩٤) .

# ٧٣٦ه الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟ إعلاء السنن المحكاد المح

﴿ وَانَدْرُ وَالْدَرْ وَ عَنِ أَبِي هريرة قال : قيام رسول الله ﷺ حين أنزل الله عز وجل : ﴿ وَانَدْرُ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قال : ﴿ يَا مَعْشَر قريش ! - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئا ، يا بنى عبد مناف ! لا أغنى عنكم من الله شيئا ، ويا عباس بن عبد المطلب ! لا أغنى عنك من الله شيئا ، ويا صفية عمة رسول الله ! لا أغنى عنك من الله شيئا ، ويا فاطمة بنت محمد ﷺ ! سليني ما شئت من مالى ، لا أغنى عنك من الله شيئا »، رواه البخارى (١) أيضا ( فتح البارى ) (٢) ، وأخرجه في المنتقى بلفظ مسلم أتم منه وأشبع ( نيل ) (٢) .

أبى طلحة ، وبحديث ابن عباس وأبى هريرة فى إنذاره ﷺ عشيرته الأقربين ، وقد علمت أنهما لا يصلحان حجة فى محل النزاع من باب الوصية والوقف للأقارب .

واستدل لأحمد ( فيما روى عنه من أن القرابة كل من جمعه ، والموصى الأب الرابع ) بأن المراد بذى القربى في قوله تعالى : ﴿ وَلِلرُّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (٤) بنو هاشم وبنو المطلب؛ لتخصيص النبى عليه إياهم بسهم ذى القربى ، وإنما يجتمع مع بنى عبد المطلب في الأب الرابع ، وتعقبه الطحاوى بأنه لو كان المراد ذلك لشرك معهم بنى نوفل وبنى عبد شمس ؛ لأنهما ولد عبد مناف كالمطلب وهاشم ، فلما خص بنى هاشم وبنى المطلب دون بنى نوفل وبنى عبد شمس دل على أن المراد بسهم ذوى القرابة دفعه لناس مخصوصين بينه النبى بتخصيصه بنى هاشم وبنى المطلب ، فلا يقاس عليه من وقف أو أوصى لقرابته بل يحمل اللفظ على مطلقه وعمومه حتى يثبت ما يقيده أو يخصصه ، والله أعلم . قاله الحافظ في « الفتح » أيضا .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۲۷۷۱ ) ومسلم فی ( الإیمان « ۳۵۱ » ) والنسائی ( ۲ / ۲٤۹ ) والدارمی ( ۲ / ۳۰۵ ) والدارمی ( ۲ / ۳۰۵ ) والبیهههی ( ۲ / ۲۸۰ ) وأبو عبوانة ( ۱ / ۹۰ ) والکنز ( ۲۳۷۰۱ ، ۲۳۷۵ ) وشسرح السنة ( ۱۳ / ۳۲۹ ) والسیر ( ۲ / ۱۷۷ ) والنبوة ( ۲ / ۱۷۲ ) والتاریخ الصغیر «للبخاری»(۱ / ۱۵۰ ) والمغنی عن حمل الاسفار ( ۳ / ۳۳۰ ) والطبری ( ۱۹ / ۷۲ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى : ( ۸ / ۳٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) النيل : ( ٥ / ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال آية : ٤١ .

وفى « البدائع » وأوصى لذوى قرابته أو قراباته أو لأرحامه أو لانسابه أو لذوى أرحامه فعند أبى حنيفة : الوصية بهذه الألفاظ للأقرب فالأقرب من ذى السرحم المحرم ، وجمع الموصية وهو اثنان فصاعدا ، وأن يكون سوى الوالدين والمولودين ، وأن يكون بحن لا يرث ( لا يشترط ذلك في غير الموصية من الوقف ونحوه لجواز الوقف للوارث بخلاف الموصية ) وعندهما يدخل في هذه الموصية ذو الرحم المحرم ، والقسريب والبعيد إلى أقصى أب له في الإسلام ، ولا خلاف في اعتبار الأوصاف الثلاثة ، وهي اعتبار جمع الوصية وألا يكون والدا ولا ولدا وأن يكون عمن لا يرث ( تذكر ما أسلفناه لك ) .

أما الأول: فلأن ( ذوى السفظ جمع ، وأقل الجمع في باب الوصية اثنان ، حتى لو أوصى لذى قرابته استحق الواحد فصاعدا كل الوصية ؛ لأن ذى ليس بلفظ جمع ، وأما الثانى : فلأن الوالد والولد لا يسميان قرابتين عرفا وحقيقة أيضا ؛ لأن الأب أصل الولد فرعه وجزءه ، والقريب من يقرب من غيره لا من نفسه فلا يتناوله اسم القريب ، وقال الله تعالى : ﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) عطف الأقرب على الوالد ، والعطف يقتضى المغايرة في الأصل ، وإذا لم يدخل الوالد والولد في هذه الوصية ، فهل يدخل فيها الجد وولد الولد الولد الولد الولد المصحيح لا ، وأما الشالث : فلما روينا عنه عليه الصلاة والسلام : ( لا وصية لوارث الأد) ( وهذا مختص بباب الوصية لا يجرى في الوقف ، كما تقدم ) .

وإنما الخلاف في موضعين: أحمدهما: أنه يعتبر المحرم عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يعتبر ، والثاني: أنه يعتبر الأقرب فالأقرب عنده ، وعندهما لا يعتبر ، وجه قولهما: إن القريب اسم مشتق من معنى - وهو القرب - وقد وجد القرب فيتناول الرحم المحرم وغيره والقريب والبعيمد ، وصار كما لو أوصى لإخوته أنه يدخل الإخروة لأب وأم ، والإخوة لأب والإخوة لأب والإخوة كذا هذا .

والدليل عليه ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (١)، فذكر حديث المتن ، ومعلوم أنه كان فيهم الأقرب والأبعد وذو الرحم المحرم وغير المحرم ، فدل أن الاسم يتناول كل قريب ، ( وفيه ما السلفاء لك ، فتذكر ، وأيضا فقد كان فيهم المسلم والكافر ، ولم يقولا بدخول الكافر في الموصية والوقف للأقارب ) إلا أنه لا يمكن العمل بعمومه لتعذر إدخال أولاد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فيه ( فيكون الموصى لهم والموقوف عليهم غير محصورين ) فتعتبر النسبة إلى أقصى أب في الإسلام ؛ لأنه لما ورد الإسلام صارت المعرفة بالإسلام والشرف به ، فصار الجد المسلم هو النسب فتشربوا به فلا يعتبر من كان قبله .

#### حجة الإمام أبي حنيفة في تفسير القرابة:

للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الوصية لما كانت باسم القرابة أو الرحم ( وكذا الوقف ) فالقرابة المطلقة هي قرابة ذي الرحم المحرم ؛ ولأن معنى الاسم يتكامل بها ، وأما في غيرها من الرحم غير المحرم فناقص ، فكان الاسم للرحم المحرم لا لغيره ، فإما أن يعتبر الاسم مشتركا أو عاما ، ولا سبيل إلى الاشتراك ؛ لأن المعنى متجانس ، ولا إلى العموم ؛ لأن المعنى متفاوت ، فتعين أن يكون الاسم لما قلنا حقيقة ولغيره مجازا ، بخلاف الوصية لإخوته ؛ لأن مأخذ الاسم – وهو الأخرة – لا يتفاوت ، فكان اسما عاما ، فيتناول الكل ، وههنا بخلاف على ما بينا ؛ ولان المقصود من هذه الوصية ( أو الوقف ) هو صلة القرابة ، وهذه القرابة هي واجبة الوصل محرمة القطع لا تلك ، والظاهر من حال المسلم الدين المسارعة إلى إقامة الواجب ، فيحمل مطلق اللهظ عليه ، بخلاف ما إذا أوصى لإخوته ؛ لأن قرابة الأخوة واجبة الوصل محرمة القطع على اختلاف جهاتها ، فهو الفرق بين الفصلين ، وجرواب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله على زعمهما كان يستقيم في زمانهما ؛ لأن أقصى أب الإسلام كان قريبا يصل إليه بثلاثة آباء أو أربعة ، فكان الموصى له معلوما ، فأما في زماننا فلا يستقيم ؛ لأن عهد الإسلام قد طال ، فتقع الوصية (وكذلك الوقف ) لقوم مجهولين ( غير محصورين ) فلا تصح اه .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء آية : ١٢٤ .

# الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟ الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟

# باب إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه البنات ؟

والبخارى (٢) والترمذى ( $^{(1)}$ ) ( نيل الأوطار )( $^{(2)}$ ) والترمذى ( $^{(1)}$ ) ( نيل الأوطار )( $^{(2)}$ ) .

# باب إذا وقف على ولده وولد ولده هل يدخل فيه البنات ؟

قوله: «عن أبى بكرة إلنه» ، قال فى « البدائع » : ولو أوصى لولد فلان فالذكر فيه والأنثى سواء فى قولهم جميعا ، ( قال الموفق فى «المغنى» (٥) : ولا أعلم فى هذا خلافا اهد ؛ لأن الوالد اسم للمولود ، وأنه يتناول الذكر والأنثى ، فإن كان له بنات وبنوا ابن فالوصية لبناته دون بنى ابنه ؛ لأن اسم الولد للبنات بانفرادهن حقيقة ولأولاد الابن مجاز ، ومهما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة لا يحمل على المجاز ، فإن لم يكن له ولد صلب فالوصية لولد الابن يستوى فيه الذكر والأنثى ؛ لأنه تعلم العمل بحقيقة اللفظ فيعمل بالمجاز ، تصحيحا لكلام العاقل ، ولا يدخل أولاد البنات فى قول أبي حنيفة ، وذكر الخصاف عن محمد ( وأبى يوسف ) رحمهما الله: وأن ولد البنات يدخلون فيها كولد البنين ، وذكر فى «السير الكبير» : إذا أخذ الأمان لنفسه وولده لم يدخل فيه أولاد البنات ، فصار عن محمد رحمه الله روايتان ، وجه رواية الخصاف: أن الولد ينسب إلى أبويه جميعا ؛ لأنه ولد أبيه ولهذا يضاف أولاد سيدتنا في اطمة رضى الله عنهما إلى أبيها رسول الله على أولاد سيدتنا في اطمة رضى الله عنهما إلى أبيها رسول الله على وقال الله المحسن بن على رضى الله عنهما : « إن ابنى هذا لسيد وإن الله تبارك وتعالى يصلح به بين للحسن بن على رضى الله عنهما : « إن ابنى هذا لسيد وإن الله تبارك وتعالى يصلح به بين للحسن بن على رضى الله عنهما : « إن ابنى هذا لسيد وإن الله تبارك وتعالى يصلح به بين

<sup>(</sup>١) تقدم في الحاشية رقم ( ٢ ) السابقة ، ورواه أحمد : ( ٥ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه في : ٥٣ - كتاب الصلح ، باب ( ٩ ، ، رقم : ( ٢٧٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ( ٣٧٧٣ )والنسائي في : ( الجمعة ، باب ( ٢٦ ٤ ) وأبو داود ( ٢٦٦٤ ) وابن كثير ( ٣ / ٣٠٨ ) رواه الترمذي ( ٣ / ٣٥٣ ) ، قلت : وقد تقدم ( ١ ، ٢ ) السابقين في رقم ( ٢ ، ١ التي ذكرناها من قبل وتقدم قريبا .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار : ( ٥ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) المغنى : (٦ / ٢٠٨) .

الفئتين »(١) ، كذا يقال لسيدنا عيسى ابن مريم عليهما الصلاة والسلام : إنه من بنى آدم وإن كان لا ينتسب إليه إلا من قبل أمه.

ولأبى حنيفة : أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أب الأم ، قال الشاعر : بنونا بنو أبنائسا ويناتسا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

وأما قوله: إن الولد ينسب إلى أبيه وإلى أمه ، قلنا: نعم ، وبنت الرجل ولده حقيقة ، فكان ولدها ولده حقيقة بواسطتها ، حتى تثبت جميع أحكام الأولاد فى حقه ، كما تثبت فى أولاد البنين ، إلا أن النسب إلى الأمهات مهجورة عادة ( وعرفا ، ومبنى الوقف والوصية على العرف ) ، فلا ينسب أولاد البنات إلى آباء الأمهات بوساطتهن ولا يدخلون تحت النسبة المطلقة ، وأولاد سيدتنا فاطمة رضى الله عنهم لم تهجر نسبتهم إليها فينسبون إلى رسول الله والله المسلمة عنها الله عنهما ) ، وقبل : لأولاد فاطمة رضى الله عنهما ) ، وقبل : إنهم خصوا بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام تشريفا وإكراما لهم .

وقد روى بعض مشايخنا عن شمس الأئسمة الحلواني في هذا حديثًا عن رسول الله ﷺ أنه قال : و كل بنى بنت بنو أبيهم إلا أولاد فاطمة فإنهم أولادي ، اهـ .

تحقيق حديث : « كل بني آدم ينتمون إلى أبيهم ما خلا ولد فاطمة » إلخ :

قلت : ورد فى هذا المعنى أحاديث : منها عن عسمر بن الخطاب عند الطبرانى رفعه بلفظ: « كل ولد أم فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم » ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عند الخطيب بنحوه، وعن جابر عند الطبرانى فى «الكبير»(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری (۳ / ۲۶۶ ، ۹ / ۷۱ ) وأحمد فی المسند » ( ۰ / ۳۸ ) والطبرانی (۳ / ۲۱ ، ۲۲ ) والجوامع (۲۰ ۸ ، ۲۲ ) والجوامع (۲۰ ۸ ، ۲۲ ) والجوامع (۲۰ ۸ ، ۲۲ ) والجوامع (۲۲۸ ) والمبدایة (۲۰ ۸ / ۲۷ ، ۳۵ ) والفتح (۲۰ ۷ ، ۳۵ ) والمشكاة (۲۲۷ ) والكنز (۲۲۲۳ ) والمقرطبی (۲۲ / ۳۲ ) والمرطبی (۲ / ۷۲ ، ۲۰ ، ۷ / ۳۲ ) وشرح السنة (۲ / ۱۳۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أورده الهيشمى فى « مجمع الزوائد » (٩ / ١٧٢ - ١٧٣)وعـزاه إلى الطبراني في «الكبير» بنحوه وأبو يعلى أيضا، وفيه شيبة بن نعـامة ولا يجـوز الاحتـجاج به، ورواية الطبراني: (١ / ٢٥٨ / ٢)=

بنحوه أيضا ، قال السخاوى فى رسالته الموسومة بالإسعاف بالجواب على مسألة الإشراف ، بعد أن ساق حديث جابر بلفظ : « إن الله جعل ذرية كل نبى فى صلبه ، وإن الله جعل ذريتى فى صلب على بن أبى طالب »(١) . ما لفظه : وقد كنت سئلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليه ، وبينت أنه صالح للحجة وبالله التوفيق ، كذا فى «نيل الأوطار»(٢) .

وفى « المقاصد الحسنة » للسخاوى بعد ما ذكر الحديث بلفظ : « كل بنى آدم ينتمون إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا أبوهم وعصبتهم »(٣) ، وسرد طرقه ما نصه : وبعضها يقوى بعضا ، وقول ابن الجوزى فى « العلل المتناهية »(٤) : إنه لا يصح ، ليس بجيد ، وفيه دليل لاختصاصه بي بذلك اه. . والحديث ذكره الحافظ فى التلخيص الحبير (٥) من طريق عمر وسكت عنه .

وفي ﴿ الميزان ﴾ (٢)في ترجمة عثمان بن أبي شيبة : قال عبد الله : وقلت لأبي : حدثنا

<sup>= =</sup> ولفظه كما ورد ( المجمع ) : ( كل بنى أم ينتمون إلى عصبة إلا ولد فساطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم)، وضعفه الشيخ الألباني كما في ( الضعيفة ) ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>۱) [ مسوضسوع ]. رواه الطبسراني ( ۳ / ۳۰ ) وأخسلاق ( ۱۷۹ ) والخطيب ( ۱ / ۳۱۷ ) والجسوامع ( ۱ / ۳۱۷ ) والجسوامع ( ۱ / ۳۱۷ ) والكنز ( ۲۸۹۲ ) والميسزان ( ۹۹ ) وتذكسرة ( ۹۹ ) وآمالسي الشجسري ( ۱ / ۱۵۲ ) والمسان(۳ / ۱۸۸۳ ) والمتناهية (۱ / ۲۰۱ ) .

وقال الهيئشمى : ( ٩ / ١٧٢ ) : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك ، وقال ابن الجوزى قال أحمد : يحيى بن العلاء كذاب يضع . وقال الدارقطنى : ﴿ أحاديث موضوعة ﴾ ، وذكر فى ﴿ الميزان ﴾ نحو، فى ترجمة العلاء ، وأورد له أخبارا هذا منها . ثم قال فى رواية الخطيب :

قال ابن الجوزى: «حديث لا يصح، فيه ابن المرزبان، وقال ابن الكاتب: كذاب، ومن فوقه إلى المنصور ما بين مجهول وغير موثوق،، وفي « الميزان» في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحاسب: «لا يدرى من ذا؟ وخبره كذاب، رواه الخطيب» ثم ساق هذا الخبر.

<sup>(</sup>٢) النيل : ( ٥ / ٢٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) جامع المسانيد : ( ١ / ١١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) العلل المتناهية : ( ص ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) التلخيص الحبير : (٢/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>١) الميزان : (٣/ ٣٥/ ١٨٥٥) .

عثمان ، حدثنا جرير عن شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين بن على عن فاطمة الكبرى عن النبى ﷺ قال : ( لكل بنى أب عصبة ينتمون إليه إلا ولد فاطمة ، أنا عصبتهم الأنكر أبى هذه الأحاديث مع أحاديث من هذا النحو أنكرها جدا ، وقال : هذه موضوعة أو كأنها موضوعة ، وقال أبو بكر : أخوه أحب إلى من عثمان ، وقال : ما كان أبو بكر يطيب نفسه شىء من هذه الأحاديث ، نسأل الله السلامة .

قال الذهبى : عثمان لا يحتاج إلى متابع ، ولا ينكر له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى وقد يغلط ، وقد اعتمده الشيخان فى صحيحيهما ، وروى عنه أبو يعلى والبغوى والناس، وقد سئل عنه أحمد ، فقال : ما علمت إلا خيرا وأثنى عليه ، وقال يحيى : ثقة اهـ.

قلت : والحديث حسنه السيوطى في ( الجامع » ، كما في ( العزيزي »(١) .

وقال الموفق في ق المغنى »: إذا وقف على قـوم وأولادهم وعاقبتهم ونسلهم دخل في الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه ، فأما ولد البنات فقال الخرقى : لا يدخلون فيه ، وقد قال أحمد فيمن وقف على ولده : ما كان من ولد البنات فليس لهم فيه شيء ، وممن قال : لا يدخل ولد البنات في الوقف الذي على أولاده وأولاد أولاده مالك ومحمد بن الحسن ، (قلت : عنه في ذلك روايتان) وهكذا إذا قال : على ذريتهم ونسلهم ، وقال أبو بكر وعبد الله بن حامد : يدخل فيه ولد البنات ، وهو مذهب الشافعي وأبي يوسف ؛ لأن البنات أولاده فأولادهن أولاده حقيقة ، فيجب أن يدخلوا في الوقف لتناول اللفظ لهم،

وقد دل على صحة هذا قبول الله تعالى : ﴿ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿ وَعِيسَىٰ ﴾ ، . وهو من ولد بنته ، فجعله من ذريته ، وقال النبي عَلَيْ للحسن : إن ابنى هذا سيد وهو ولد ابنته ، ولما قال الله تعالى : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ﴾ (٣) دخل في التحريم حلائل أبناء البنات ولما حرم الله دخل في التحريم بناتهن .

<sup>(</sup>۱) العزيزي : ( ۲ / ۸۱ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية : ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية : ٢٣ .

# الوقف على الأقارب ومن الأقارب ؟ ١٤٣٥

منهم » أخرجه الشيخان (١) والأربعة ( $^{(7)}$  إلا ابن ماجة ( $^{(7)}$ ).

حجة أبي حنيفة في الباب:

ووجه قول الخرقى: أن الله تعالى قال : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أُولادِكُمْ لِللهُ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنشَيْنِ ﴾ (٤) ، فدخل فيه ولد البنين دون ولد البنات ، وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات ؛ ولأنه لو وقف على رجل وقد صاروا قبيلة دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات بالاتفاق ، وكذلك قبل أن يصيروا قبيلة ؛ ولأنه لو وقف على ولد العباس في عصرنا لم يدخل فيه ولد بناته ، فكذلك إذا وقف عليهم في حياته ؛ ولأن ولد البنات منسوبون إلى آبائهم دون أمهاتهم ، وقولهم : إنهم أولاد أولاد حقيقة ، قلنا : إلا أنهم لا ينسبون إلى الواقف عرفا ؛ ولذلك لو قال : أولاد أولادى المنتسبين إلى ، لم يدخل هؤلاء في الوقف ؛ ولأن ولد الهاشمية من غير الهاشمي أولادى المنتسبين إلى ، لم يدخل هؤلاء في الوقف ؛ ولأن ولد الهاشمية من غير الهاشمي فنسب إلى أبيها ، وأما عيسى عليه السلام فلم يكن له أب ينسب إليه ، فنسب إلى أمه؛ لعدم أبيه ، ولذلك يقال : عيسى ابن مريم وغيره إنما ينسب إلى أبيه أحد من رُجَالِكُمْ ﴾ .

وهذا الحلاف فيما إذا لـم يوجد ما يدل على تعيين أحد الأمرين ، فأما إن وجد ما يصرف اللفظ إلى أحدهما انصرف إليه اه. . ولعلك قد تفطنت بذلك لقوة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله ، واختاره الخرقي من الحنابلة ، والله تعالى أعلم .

قوله : ٤ عن أبي موسى الأشعرى إلخ "، قال الشوكاني في ١ النيل " : وبما يؤيد القول

<sup>(</sup>۱ ، ۲) رواه البخاری ( ۳۰۲۸ ) ومسلم فی : ( الزکاة ، باب ( ٤٦ » ، ح رقم : ( ۱۳۳ » وأبو داود ( ۲۱۲۲) ، والترمذی ( ۳۹۰ ) والنسائی ( ۲۲۱۱ ) وأحمد ( ٤ / ۳۹۳ ) .

<sup>(</sup>٣) النيل : (٥/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية : ١١ .

<sup>(</sup>٥) تقدم .

# ١٤٤٥ إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود وكانت مشهورة متميزة فهو جائز إعلاء السنن المحدد وكانت مشهورة متميزة فهو جائز إعلاء السنن

# باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود وكانت

### مشهورة متميزة فهو جائز

٤٥٤١ - عن أنس بن مالك قال : لما نزلت : ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ قام أبو طلحة ، فقال : يا رسول الله ! إن الله يقول : ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفَقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وإن أحب أموالى إلى بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها حيث أراك الله الحديث . رواه البخارى (١) ( فتح البارى )(٢) .

بدخول أولاد البنات ما أخرجه البخارى وغيره عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا ، وابن أخت القوم منهم اهر. ملخصا . قلت : لا حجة فيه أصلا وإلا لزم دخول الموالى فيما إذا كان الوقف على الأولاد لقوله على الأولاد لقوله على الأولاد لقوله على القول القيوم من أنفسهم ، ورواه البخارى (٣) عن أنس كما في « العزيزى »(٤) .

### باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود وكانت مشهورة متميزة فهو جائز

قوله: « عن أنس بن مالك إلخ » ، قال الحافظ فى « الفتح » فى ( باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز ): ما نصه: كذا أطلق الجواز ، وهو محمول على ما إذا كان الموقوف مشهورا متميزا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره ، وإلا فلابد من التحديد اتفاقا ، ويحتمل أن يكون المراد أن الوقف يصح بالصيغة التى لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشىء معين فى نفسه ، وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير ، والله أعلم اه. .

<sup>(</sup>١) رواه في : ٢٤ - كتاب الزكاة ، ٤٤ - باب الزكاة على الأقارب ، رقم : ( ١٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٣ / ٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه في : ٨٥ - كــتاب الفــرائض ، ٢٤ - باب مولى القــوم من أنفســهم ، وابن الأخت منهم ، رقم: ( ٦٧٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) العزيزي : ( ٣ / ٣٧٠) .



### باب جواز تعليق الوقف بالموت

### ووقف المريض على ورثته ، ويعتبر من الثلث

الله عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة ، والعبد الذى أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة ، والعبد الذى فيه والسهم الذى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة وسق الذى أطعمنى محمد على تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأى من أهله لا يباع ولا يشترى ، ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوى القربى ، ولا حرج على من وليه أن يأكل أو اشترى رقيقا . رواه أبو داود (١) بنحو من هذا ( المغنى )(١) ، قلت : وقد تقدم لفظ أبي داود فى أول باب الوقف .

قلت : وكانت بيرحاء مستقبلة المسجد ، وكان النبي ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ويستظل فيها ، كما في رواية أنس في هذه عند البخاري<sup>(٣)</sup> فكانت مشهورة معلومة ، فافهم .

### باب جواز تعليق الوقف بالموت ووقف المريض على ورثته

وقوله: « احتج أحمد إلخ » ، قال الموفق في « المغنى » : إن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال ، إلا في جواز الرجوع عنه ، نص على ذلك الخصاف في أحكام الأوقاف (٤) له ؛ لأنه تبرع ، فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة ، وإذا خرج من الثلث جاز غير رضا الورثة ولزم ، وما زاد على الثلث لزم الوقف منه في القدر الثلث ، ووقف الزائد على إجازة الورثة لا نعلم في هذا خلافا عند القائلين بلزوم الوقف . ( قلت : وقد قال أبو حنيفة أيضا بلزوم الوقف المضاف إلى ما بعد الموت بطريق الوصية ، كما تقدم ) .

<sup>(</sup>١) بنحوه رواه أبو داود ( ٢٨٧٩ ) وأحمد ( ٢ / ١٢٥ ) ، وصححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٢) المغنى : (٦ / ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم .

<sup>(</sup>٤) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص ٢٤٥ ) .

فأما إذا قال: هو وقف بعد موتى فظاهر كلام الخرقى: أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقال القاضى: لا يصح هذا ؛ لأنه تعليق الوقف على شرط غير جائز بدليل ما لو علقه على شرط في حياته، ولنا: على صحة الوقف المعلق بالموت ما احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن عمر رضى الله عنه أوصى، فكان وصيته: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين (١) إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة، وذكر بقية الخبر، وهذا نص في مسألتنا، ووقف هذا كان بأمر النبي على الله المستهر في الصحابة، فلم ينكر فكان إجماعا، ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح كالهبة والصدقة المطلقة، أو نقول: صدقة معلقة بالموت فأشبهت غير الوقف.

ويفارق هذا المتعليق على شرط فى الحياة بدليمل الهبة والصدقة المطلقة وغيرهما ، وذلك؛ لأن هذا وصية ، والوصية أوسع من التصرف فى الحياة بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم ، وللمجهول وغير ذلك ، وبهذا يتبين فساد قياس من قاس على هذا الشرط بقية الشروط اهد. ودلالة الأثر على الجزء الأول من الباب بهذا التقرير ظاهرة .

#### لا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط في الحياة اتفاقا:

قال الموفق : ولا يجوز تعليق ابتداء الوقف على شرط فى الحياة مثل أن يقول : إذا جاء رأس الشهر فدارى وقف ، أو فرسى حبيس ، أو إذا ولد لى ولد أو إذا قدم لى غائبى ونحو ذلك ، ولا نعلم فى هذا خلافا ، سوى المتأخرون من أصحابنا بين تعليقه بالموت وتعليقه بشرط فى الحياة ولا يصح ؛ لما ذكرنا من الفرق بينهما فيما قبل هذا اه.

قال الموفق : واختلفت الرواية عن أحمد في الوقف في مرضه على بعض ورثته ، فعنه

<sup>(</sup>۱) فى ا هامش المطبوع » : ا وهو نص فى أن صدقة عمر رضى الله عنه كنانت مضافة إلى منا بعد الموت بطريق الوصية ، وقد علمت أن أبا حنيفة يقول بجواز مثل هذا الوقف ولزومه ، فبطل قول من قال : إن أبا حنيفة خالف حديث عمر هذا لكونه لم يبلغه لو بلغه لقال به ، فافهم » .

لا يجوز ذلك ، فإن فعل وقف على إجازة سائر الورثة . قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن أوصى لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم ، فقال : إن لم يرثوه فجائز . فظاهر هذا أنه لا يجوز الوقف عليهم في المرض ، اختاره أبو حفص العكبرى وابن عقيل وهو مذهب الشافعي . والرواية الثانية : يجوز أن يقف عليهم ثلاثة كالأجانب ، فإنه قال في رواية جماعة منهم الميموني : يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته . فقيل له : اليس تذهب أنه لا وصية لوارث ؟ فقال : نعم ، والوقف غير الوصية ؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة يتفعون بغلته ، وبه قال في رواية أحمد بن الحسن ، فإنه صرح في مسألته بوقف ثلثه على بعض ورثته دون بعض ، فقال : جائز .

قال الخيرى: وأجاز هذا الأكثرون، واحتج أحمد رحمه الله بحديث عمر رضى الله عنه، فذكر حديث المتن بطوله ثم قال: فالحجة أنه جعل لحفصة أن تلى وقفه وتأكل منه وتشترى رقيقا، ثم نصر الموفق الرواية الأولى، واختار أنه لا يجوز تخصيص بعض الورثة بالوقف عليهم دون بعض إلا أن يقف على جميعهم، فقال: ولنا: أنه تخصيص لبعض الورثة بالوقف بماله في مرضه، فمنع منه كالهبات؛ ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعه كالأجنبي فيما زاد على الثلث.

وأما خبر عمر: فإنه لم يخص بعض الورثة بوقف ، والنزاع إنما هو في تخصيص بعضهم ، وأما جعل الولاية لحفصة فليس ذلك وقفا عليها فلا يكون ذلك واردا في حل النزاع ، ويحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية الجماعة على أنه وقف على جميع الورثة ، ليكون على وفق حديث عمر وعلى وفق الدليل الذي ذكرنا اه. .

قلت: لم يفرق الدليل وهو قوله على: « لا وصية لوارث الرصة الموصية لبعض الورثة والوصية لجميعهم ، ولذلك لو أوصى لجميع ورثته بمنفعة عبد لم يجز كما اعترف به الموفق نفسه ، فإن كان الوقف في المرض بمنزلة الوصية في جميع الأحكام لزم بطلان وقف عدر على ورثته كلهم ، وإلا فسالحق ما قاله أحسم في رواية المسموني : إن

<sup>(</sup>١) تقدم .

الوقف غير الوصية ؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة .

ومنه الخنفية في الباب: أن المريض إذا وقف على بعض ورثته دون بعض يجوز الوقف من الثلث ، ويقسم غلته على جميع ورثته على قدر مواريثهم عنه ، فلو أن رجلا مريضا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على ولده وولد ولده ما تناسلوا ، ثم بعدهم على المساكين ، وله زوجة وأبوان ، فإن كانت الأرض تخرج من الثلث أخرجت وكانت موقوفة تستغل ، ثم تقسم غلتها على جميع ورثته على قدر مواريثهم عنه ، فللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان ، ويكون الباقي من الغلة بين ولده لصلبه ؛ للذكر منهم حظ الانثين.

هذا إذا لم يكن له ولد ولد ، فإن كان له ولد لصلبه وولد ولد قسمت الغلة على عدد ولده لصلبه ، وعلى عدد ولد ولده ، فما أصاب ولد صلبه من ذلك قسم بين ورثته جميعا على قدر مواريثهم عنه من قبل أن هذه وصية ، والوصية لا تجوز لوارث ، فما أصاب الوارث من ولده قسم بين جميع ورثته ، وما كان يصيب من لا يرثه من ولد ولده ، سلم لهم ، فإذا انقرض ولده لصلبه قسمت الغلة بين ولد ولده ونسله على ما قال ، ولا يكون لزوجته ولا لأبويه من ذلك شيء اه. من أحكام الأوقاف (١) للخصاف ملخصا ، ولا يخفى أن ذلك أعدل الأقوال ، وخير الأمور أوسطها ، والله تعالى أعلم .

ودلالة الأثر على جواز وقف المريض على ورثته بالتقرير الذى ذكره الموفق ظاهرة ، وأما إنه يعتبر من الثلث فلكون تصرفات المريض بمنزلة الوصية ، ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث بدليل من سيئاتى فى باب المواريث والوصيايا وهو إجماع المسلمين ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص ٢٤٥ ) .

\$ \$ 6 \$ 2 - عن أبى غسان المدنى قال: هذه نسخة صدقة عمر، وأخذتها من كتابه الذى عند آل عمر، فنسختها حرفا حرفا: هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها. فذكر الشروط نحو الذى تقدم فى الحديث المرفوع (عند البخارى)

#### باب الإشهاد على الوقف وكتابته

قوله: « عن ابن عباس إلىخ » ، قال العينى فى « العمدة » : فيه مطلوبية الإشهاد ، وإذا أمر بالإشهاد فى البيع وهو خروج ملك عن ملك بعوض ، فالوقف أولى بذلك ؛ لأن الخروج عنه بغير عوض ( ولأنه مظنة أن ينازع فيه لاسيما من الورثة ) وقال ابن بطال : الإشهاد واجب فى الوقف لا يتم إلا به . وقال المهلب : العالم يبين الحدود في الوقف إنما يجوز إذا كانت الأرض معلومة يقع عليها ويتعين به كما كان بيرحاء ، والمخراف معينا عند من أشهده ، وأما إذا لم يكن الوقف معينا ، وكانت له مخاريف وأموال كثيرة فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد والتعيين ولا خلاف فى هذا اه. .

قوله : ﴿ عن أبي غسان المدنى إلخ ﴾ : ودلالته على كتابة الوقف وكيفية كتابته ظاهرة ،

<sup>(</sup>۱) رواه فی : ۵۰ – کتــاب الوصایا ، ۱۰ – باب إذا قال أرضی أو بســتانی صدقة لله عن أمی فــهو جائز ، وإن لم یبین لمن ذلك ، رقم : ( ۲۷۵۲ ) أطرافه فی : ( ۲۷۲۲ ، ۲۷۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٥ / ٤٥٣ ) .

قوله: « المخراف » بكسر أولـ ه وسكون المعجمة وآخره فاء أى المكان المثمـ ، سمى بذلك لما يخرف منه أى يجنى من الثمرة ، تقول شجرة مخراف ومثمار ، والحائط أى البستان .

ثم قال : والمائة وسق الذى أطعمنى النبى ﷺ فإنها مع ثمغ على سننه الذى أمرت به ، وإن شاء ولى ثمغ أن يشترى من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل ؛ وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم . وكذا أخرج أبو داود (١) فى رواية نحو هذا ، وذكر ما جميعا كتابا آخر نحو هذا الكتاب . ( فتح البارى )(٢) .

# كتاب ولاية الوقف باب طالب التولية لا يولى

و ٤٥٤ - عن أبى موسى قبال: دخلت على النبى الله أنا ورجلان من بنى عمى ، فقال أحدهما: يا رسول الله! أمرنا على بعض ما ولاك الله ، وقبال الآخر مثل ذلك ، فقال: «إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه» للشيخين (٣) وأبى

والإشهاد والكتابة ليسا من أركان الوقف عندنا ، وإنما هما مستحبان ، لا أعلم فى ذلك خلاقًا غير ما قاله ابن بطال : إن الإشهاد واجب فى الوقف ، لا يتم إلا به ، ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار وافقه على ذلك ، والله تعالى أعلم .

### كتاب ولاية الوقف باب طالب التولية لا يولى

قوله: • عن أبى موسى إلى آخر الباب » ، قال المحقق فى • الفتح » (٤) : قالوا : لا يولى من طلب الولاية على الأوقاف كمن طالب القضاء لا يقلد اهـ . وفى الشامية : طالب التولية لا يولى، وهل المراد أنه لا ينبغى أو لا يحل؟ استظهر فى البحر الأول، تأمل إلا لمشروط له النظر بأن قال: جعلت نظر وقفى لفلان؛ لأنه مولى فيريد التنفيذ، والظاهر أن مثله

<sup>(</sup>۱) [ صحيح ] . رواه في : الوصايا ، ١٣ - باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ،رقم:(٢٨٧٩) ، وقد صححه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى : (۵/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ( ٧١٤٩ ) ومسلم في( الإمارة ( ١٧٣٣ » )، وأبو داود ( ٢٩٣٠ ) و النسائي(٥٣٨٢)

<sup>(</sup>٤) فتح القدير : ( ٥ / ٤٤٩ ) .

#### 

داود (۱) والنسائی (۲) ( جمع الفوائد )(۳) ، وفی روایة قال : « إن أخونكم عندنا من يطلبه » ( فتح الباری )(٤) .

7 3 0 3 - 20 عن عبد الرحمن بن سمرة رفعه : يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها . للستة (٥) إلا مالكا . ( جمع الفوائد )(١) .

ما لو شرطه للذكور من الموفوق عليهم ولم يوجد غير ذكر واحد ، وأما لو انحصر الوقف في واحد لا يلزم أن يكون هو الناظر عليه بلا شرط الواقف اهـ .

وقال المهلب: والحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها ، حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض ، قال : ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالى ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره ، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال اه. قال الحافظ في « الفتح » : وفي التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خسية الضياع يكون كمن أعطى بغير سؤال لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه ، وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه ؛ لكونه يصير واجبا عليه اه.

<sup>(</sup>۱ – ۲) رواه أبو داود ( ۲۹۳۰ ) والنسائي (۵۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) جمع الفوائد : ( ١ / ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى : ( ١٣ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في ( الإمارة « ١٦٥٢ » ) وأبو داود ( ٢٩٢٩ ) والنسائي ( ٣٧٨٢ ) والترمذي ( ١٥٢٩) وأحمد ( ٥ / ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٦) جمع الفوائد : (١/ ٣١٦) .



# باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام

### أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى

20 ٤٧ - في حديث عمر:أنه أوصى إن حدث به حدثا أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد على الموادي تليه حفيصة منا عاشت، ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يبناع ولا يشترى الحديث رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري وقد تقدم (١) في أول باب الوقف.

مات عمر ولى صدقته حتى مات ، وجعلها بعده إلى حفصة ، وولى على صدقته حتى مات ، وجعلها بعده إلى حفصة ، وولى على صدقته حتى مات ، ووليها بعده الحسن بن على ذكره الإمام الشافعى فى « الأم » معلقا ، كما تقدم (Y) ، وتعليق مثله حجة .

عبد الله عبدية عبد الله عبدي الله عبد الله عبدي الله عبدي الله عبد الله عب

وحدثنى عبد الله بن مرداس ، عن أبيه قال : رأيت على بن الحسين يأكل ويهدى من صدقته رضى الله عنه . ( الخصاف  $^{(3)}$  أيضا ) وعبد الله بن مرداس لم أجد من ترجمه .

### باب لا يجعل المتولى من الأجانب ما دام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف ذكرا كان أو أنثى

قوله : « في حديث عمر إلخ » ، دلالت ودلالة الآثار بعده على معنى الباب ظاهرة ، فإن عمر رضى الله عنه كان لا يولى أحدا من أهله وأقاربه شيئا من العمل ، وذلك معروف

<sup>(</sup>۱ ، ۲) تقدما وسبق تخریجهما .

<sup>(</sup>٣) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص ٨ ) ، وفي سنده ضعف لضعف الواقدي .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق : ( ص ١٠ ) .

# لا يجعل المتولى من الأجانب مع وجود أقرب أصلح ١٥٧٥٣

١٥٥١ -- قال: وحدثنى مالك، عن ابن أبى الرجال ، عن أبيه: أن عمرة بنت عبد الرحمن تصدقت بصدقة وأشهدت عليها ، وأخرجتها من يدها ، فكان ابنها يليها (الخصاف(١) أيضا) ، وسنده حسن .

من سيسرته ، ومع ذلك جعل ولاية صدقسته إلى بنته ، وبعسدها إلى ذى الرأى من أهله ، وكذا جعل على رضى الله عنه ولاية صدقته إلي أهله ، وكذا غيرهما من الصحابة رضى الله عنهم جعلوا ولاية صدقاتهم إلى أهليهم ، كما لا يخفى على من تتبع الآثار .

وفى كل ذلك دليل لما قاله أصحابنا أنه مادام أحد يصلح للتولية من أقارب الواقف لا يجعل المتولى من الأجانب ؛ لأنه أشفق ، أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه ، وذلك فيما ذكرنا . ولفظ الحاكم فى « الكافى » : فإن لم يجد فيهم من يصلح لذلك فجعله إلى أجنبى ثم صار فيهم من يصلح له صرفه إليه اهد . ومفاده تقديم أولاد الواقف وإن لم يكن الوقف عليهم بأن كان على مسجد أو غيره ، ولو شرط الواقف كون المتولى من أولاده وأولادهم ليس للقاضى أن يولى غيرهم بلا خيانة ، ولو فعل لم يكن متوليا ، ولو لم يكن شرط ذلك فالأفضل أن لا يولى أجنبيا ما دام فى أقاربه من يصلح لها ، ولو فعل صح ، كذا فى « رد المحتار »(٢) ملخصا .

وقد تقدم أن الواقف لو جعل الولاية لنفسه جاز ، وفي « الدر المختار» : بالإجماع ، وكذا لو لم يشترطه لأحد فالولاية له عند أبي يوسف ، وهو ظاهر المذهب ، ثم لوصيه ، وإلا فللحاكم اه. وقال الموفق في « المغنى » : وينظر في الوقف من شرطه الواقف ؛ ولأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ، ثم إلى ذوى الرأى من أهلها ؛ ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه ، فإن جعل النظر لنفسه جاز ، وإن جعله إلى غيره فهو له ، فإن له جعله لأحد أو جعله لإنسان فمات نظر فيه الموقوف عليه ( وهو رواية عندنا أيضا كما في « الهندية » ، ومحملها ما إذا كانت الموقوف عليه من أقارب الواقف ، وكان الواقف قد مات ، وإلا فالولاية له ، وكذا إذا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (ص ١٨).

<sup>(</sup>٢) رد المحتار : ( ٣ / ٢٣٦ ) .

# ال يولي إلا أمين عادل ذو رأى إعلاء السنن العرب المن عادل ذو رأى إلا أمين عادل ذو رأى إلا أمين عادل ذو رأى

۲۰۵۲ - فيه حديث عسم : ثم يليه ذو الرأى من أهلها . وفي رواية : من أهله ، وقد تقدم مرارا . وفي رواية عمر بن شبة ، عن يزيد بن هارون ، عن ابن عون : وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ، ثم إلى الأكابر من آل عمر وفي رواية أيوب عن نافع عند أحمد (١) : يليه ذوو الرأى من آل عمر . قاله الحافظ في « الفتح »(٢) .

مات من جعل الولاية له في حياته من غير تولية ، أو كان قد ولاه من غير تفويض أمر التولية إليه ) ويحتمل أن ينظر فيه الحاكم اختاره ابن أبي موسى . ويحتمل أن يكون الوجهان مبنيين على أن الملك هل ينتقل فيه إلى الموقوف عليه أو إلى الله تعالى ؟ فإن قلنا : هو لله فالحاكم هو للموقوف عليه فالنظر فيه إليه ؛ لأنه ملكه عينه ونفعه . وإن قلنا : هو لله فالحاكم ينوب فيه ويصرفه إلى مصارفه ؛ لأنه مال الله ، فكان النظر فيه إلى حاكم المسلمين كالوقوف على المساكين .

وأما الوقف على المساكين والمساجد ونحوها أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم فالنظر فيه إلى الحاكم ؛ لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه ، وله أن يستنيب فيه ؛ لأن الحاكم لا يمكنه تولى النظر بنفسه اه. قلت : ومذهب الحنفية في الباب: أن ولاية النظر للواقف ، سواء شرطه لنفسه أولا ، ثم لوصيه ، ثم للحكام ، سواء كان الوقف على الحارب الواقف ، ثم على المساكين أو للمساكين ابتداء وانتهاء أو للمسجد ونحوه ، كما تقدم .

#### باب لا يولى إلا أمين عادل ذو رأى

#### سيرة عمر في أمرائه:

قوله : • فيه حديث عمـر إلخ ، ، دلالته على اختيار ذوى الرأى للولاية ظاهرة ، وهم المرادون بقوله : • ثم إلى الأكابر من آل عمر ، فإن الآثار بعضها يفسر بعضا ، والغالب في

<sup>(</sup>١) رواه أحمد : ( ٢ / ١٢٥ ) .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى : ( ۵ / ۳۰۰ ) .

الأكابر كونهم من ذوى الرأى كما هو ظاهر ، وإن كان الصغير أفسضل رأيا من الكبير مع كونه أمينا عمادلا كان أحق بالولاية منه . قال الحافظ في « الفتح »: والذى يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كانت لا يسراعي الأفضل في الدين فقط ، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب مما يخالف الشرع منها ، فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم ، كأبي الدرداء بالشام وابن مسعود في الكوفة اهد .

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن عباد ،عن سفيان ،عن شيخ قال: قال عمر: إياكم والفرقة بعدى ، فإن فعلتم فاعلموا أن معاوية بالشام فإذا واكلتم إلى رأيكم كيف يستنبرها منكم . كذا في « الإصابة ها() – أى كيف ينزعها ويسلبها منكم – وكان كما قال رضى الله عنه ، فإنه حين وقعت الفرقة بين أمير المؤمنين على رضى الله عنه وأصحأب الجمل استقل معاوية بالشام ، واستنبرها من على رضى الله عنه ، وفيه معرفة عمر رضى الله عنه بأرباب السياسة من أصحابه وتفضيلهم على غيرهم من أصحاب الفضل إذا كانوا أمناء على الشريعة مجتنبين عما يخالفها ، والله تعالى أعلم .

### الصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدول ثقات:

والصحابة كلهم أمناء على الشريعة عدول ثقات ، كما أجمعت الأمة عليه ، ودخل عائذ بن عمرو على عبيد الله بن زياد فقال : أى بنى ! إنى سمعت رسول الله على يقول : إن شر الرعاء الخطمة ، فإياك أن تكون منهم ، فقال له : اجلس ؛ فإنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله على الله قال : وهل كانت لهم نخالة ؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم ، رواه مسلم (٢) . قال النووى : هذا من جزل الكلام وفصيحه ، وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم ، فإن الصحابة رضى الله عنهم كلهم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل بمن بعدهم، وكلهم عدول قدوة ، ولا نخالة فيهم ، وإنما جاء التخليط بمن بعدهم ، وفيمن بعدهم كانت النخالة اه. . وإنما المعصوم من عصم الله ، وليست العصمة الكاملة إلا

<sup>(</sup>١) الإصابة : (٦ / ١١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه في : الإمارة ، ( ح ۱۸۳۰ ) .

200٣ - قال الواقدى : حدثنا كثير بن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان يولى أقواما كثيرا ولذى القربى صدقة عمر ، فإذا رأى منهم خيرا أقرهم ، وإن كان غير ذلك عزلهم رواه الخصاف في الأوقاف<sup>(١)</sup> له .

كثير بن عبد الله ضعف الجمهور ، وحسن له البخارى حديثا . وقال : قد روى يحيى بن سعيد الأنصارى عنه . (تهذيب التهذيب) (٢) ، وأكثر ما نقموا عليه روايته عن جده نسخة وليس ذلك منها .

للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولأصحابهم من بعدهم عصمة دون عصمة الأنبياء ، وفوق عصمة سائر الناس ، والله أعلم .

قوله: «قال الواقدى إلخ» ، دلالته على عزل المتولى إذا رأى منه الشر ظاهر ، والشر الخيانة وكل ما ينافى العدالة مما يفضى إلى الفسق قال فى « الدر» : وينزع وجوبا لو الواقف ، فغيره بالأولى غير مأمون ، أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه (فتح).

قال الشامى: قال فى الإسعاف: ولا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه ؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر ، وليس من النظر تولية الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود . وكذا تسولية العاجز ؛ لأن المقسود لا يحسصل به ، ويستوى فيه الذكر والأنثى ، وكذا الأعسمى والبصير ، وكذا المحدود في القذف إذا تاب ؛ لأنه أمين إلخ . قال الشامى : والظاهر أنها شرائط الأولوية لا شرائط الصحة ، وإن الناظر إذا فيسق استحق العزل ولا ينعزل ، كالقاضى إذا فيسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به ، ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه ؛ لما فى 1 الإسعاف ١٩(٣) : لو أوصى إلى صبى تبطل فى القياس مطلقا ، وفى الاستحسان هى باطلة ما دام صغيرا ، فإذا كبر تكون الولاية له ، ولو كان عبدا يجوز قياسا واستحسان الأهليته فى ذاته ، ثم الذمى فى الحكم كالعبد اه . ملخصا . قلت :

<sup>(</sup>١) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص ٨ ) ﴾ وفي سنده ضعف لضعف الواقدي .

<sup>(</sup>٢) التهذيب : ( ٨ / ٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « لما في الإسعاف » سقط من « الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » .

# نفقة القيم للوقف ٧٥٧٥ ١٩٥٥ باب نفقة القيم للوقف

٤٥٥٤ – فيه حديث عمر أنه اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ، يؤكل صديقا غير متمول ما (1) مرارا .

وهذا في ولاية الأوقاف ، وأما ولاية القضاء والإمامة العظمى فيشترط لهما الحرية والإسلام، كما سيأتي ذلك في موضعه .

## باب نفقة القيم للوقف

قوله: ﴿ فيه حديث عصر إلخ ﴾ ، قال القرطبى : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف ، حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل منه يستقبح منه ذلك . وفي رواية : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة. وقيل : القدر الذي يدفع به الشهوة. وقيل: المراد أن يأخذ منه بقدر عمله ، والأول أولى اهد. من فتح البارى (٢) .

قلت: وهذا إذا لم يعين له الواقف قدرا معلوما ، فإن عين شيئا فهو له ، وإلا فله القدر الذي جرت به العادة ، وفي موضع آخر من « فتح البارى » ما نصه : واحتجوا أيضا بأن الذي يدل عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته ولذلك منعه أن يتخل لنفسه منه مالا ، فلو كان يؤخذ منه صحة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ ، وكأنه اشترط لنفسه أمرا لو سكت عنه لكان يستحقه لقيامه ، وهذا على أرجح قولى العلماء : إن الواقف إذا لم يشترط للناظر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله ، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر واشترط أجرة ففي صحة هذا الشرط عند الشافعية خلاف ، كالهاشمي إذا عمل في الزكاة هل يأخذ من سهم العاملين ؟ والراجح الجواز اه.

وفى « الدر المختار » : ليس للمتولى أخمة زيادة على ما قرر له الواقف أصلا ، ويجب صرف ما يحصل من نماء وعوائد شرعية وعرفية لمصارف الوقف الشرعية اهم. . قال الشامى: لكن أفتى فى « الخيرية » بأنه إذا كان فى ربع الوقف عوائد قديمة معهودة يتناولها

 <sup>(</sup>١) تقدم برقم : ( ۲۷۷۷ ) كما في ( صحيح البخاري ) و ( ٥ / ٤٧٦ ) كما في ( فتح الباري ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتح كما في هامش ١١٠.

٥٥٥ – وفي حديث أبي هريرة مرفوعا : « ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملي فهو صدقة » رواه البخاري (١) ( فتح الباري أيضا (Y) ، وقد تقدم ذكره .

الناظر بسعيه له طلبها لقول الأشباه . والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، فهو صريح فى استحقاق ما جرت به العادة اه. . قال الشامى : ويؤيده ما فى « البحر» من جواز أخذ الإمام فاضل الشمع فى رمضان إذا جرت به العادة ، وقد ظهر لى أنه لا ينافى ما ذكره المصنف ؛ لأن هذا فى المتعارف أخذه من ربع الوقف بأن تعورف مثلا أن هذا الوقف يأخذ المتولى عشر ربعه ، فحيث كان قديما يجعل كأن الواقف شرطه له ، وما ذكره المصنف فيما يأخذه المتولى من أهل القرية كالذى يهدى له من دجاج وسمن فإن ذلك رشوة اهد . ملخصا وفى الدر المختار أيضا : ومر أن للمتولى أجرا مثل عمله فتنبه اهد . قال الشامية :

قلت: والجواب أن كلام المصنف فيمن شرط الواقف شيئا معينا، وما سيجىء فى الوصايا، ومر أيضا فيمن نصه القاضى ولم يشترط له الواقف شيئا كما قدمناه؛ لكن قدمنا أيضا عن أنفع الوسائل بحثا أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضى أن يكمل له أجر المثل بطلبه، فهذا مقيد؛ لإطلاق المصنف كما قدمناه هناك اه.

وحاصله: أن الواقف إذا عين للمتولى شيئا لا يجوز له الزيادة عليه إلا بإذن القاضى إذا كان أقل من أجر المثل ، وإلا بما جرت به العادة القديمة فى هذا الوقف بعينه ، وإذا لم يعين الواقف شيئا فله أجر مثل عمله وما جرت به العادة ، وفى قول عمر : ولمن وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقا له إشارة إلى ذلك ، فافهم .

قوله: « وفى حديث أبى هريرة مرفوعا إلخ » ، مطابقته للتسرجمة فى قلوله : مؤنة عاملى ، والعامل القيم ويدخل فليه الأجير والناظر . ودلالته على أن نفقة القيم ثابتة فى الوقف ظاهرة ، وقوله : بعد نفقة نسائى . قال الخطابى : بلغنى عن ابن عيينة كان يقول :

<sup>(</sup>۱) تقدم . ورواه البخارى : ٥٥ - كتاب الوصايا ، ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف،رقم : ( ٢٧٧٦ ) ، طرفه في : ( ٣٠٩٦ ، ٣٧٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٥ / ٤٧٦ ) .

# إذا مات المتولى في حياة الواقف عادت الولاية إليه

## باب إذا مات المتولى في حياة الواقف عادت الولاية إليه

2007 - 500 الواقدى : حدثنى شعبة بن عبادة قال : قرأت فى صدقة عمر بن خالد الزرقى : فإن مات فلان والى صدقتى فالأمر إلى فى صدقتى أو إلى من رأيت . رواه الخصاف  $^{(1)}$  فى الأوقاف له .

أزواج سيدنا رسول الله على في معنى المعتدات ؛ لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدا ، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لمن يسكنها ، كذا في « عمدة القارى »(٢) قلت : وهذا ما قلته بعينه كما تقدم ، ولله الحمد على موافقة السلف .

### باب إذا مات المتولى في حياة الواقف عادت الولاية إليه

قوله: «قال الواقدى إلخ»، لا خلاف فى عود الولاية إلى الواقف فى مسألة الباب إذا كان ضرح بذلك فى شروطه ، فإن شروط الواقف مرعية كما تقدم ، ودل أثر الزهرى على عودها إلى الواقف بدون شرطه أيضا ، قال فى « الدر »: ثم إذا مات المشروط له النظر بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب للقاضى ، وإذا لا ولاية لمستحق إلا بتوليته كما مر اه. .

قال الشامى: قيد به - أى بموت الواقف ؛ لأنه لو مات قبله قال فى « المجستبى » : ولاية النصب للواقف . وفى « السير الكبير » : قال محمد : النصب للقاضى ، وفى «السير الكبير » : قال محمد : النصب للقاضى ، وفى «الفتاوى الصغرى» : الرأى للواقف لا للقاضى ، فإن كان الواقف ميتا ، فوصيه أولى من القاضى ، فإن لم يكن أوصى ، فالرأى للقاضى ، وقوله : ولم يوص، أى المشروط له . قال فى البحر: إذا مات المتولى المشروط له بعد الواقف فالقاضى ينصب غيره شرط فى المجتبى ألا يكون المتولى أوصى به لآخر عند موته، فإن أوصى لا ينصب القاضى اهد. وفى «الدر » أيضا : أراد المتولى إقامة غيره مقامه أى بطريق الاستقلال فى حياته وصحته إن كان التفويض له عاما أصح ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل وإلا أى، وإن لم يكن التفويض له عاما فإن فوض فى صحته لا يصح. وإن فوض فى مرض موته وإن لم يكن التفويض مرض موته وإن لم يكن التفويض

<sup>(</sup>١) أحكام الأوقاف للخصاف المصدر السابق له ، قلت : وفي سنده الواقدي مما يوهن السند .

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى : (٦ / ١١٥ ) .

۱۹۵۷ – وقال وحدثنى: محمد بن عبد الله قال: حبس الزهرى أموالا له ودفعها إلى مولى له فمات المولى في حياته فجعلنى مكانه وكنت يوم تصدق بها ودفعها إلى المولى لم أبلغ ثم أدركت بعده، رواه الخصاف(١) أيضا.

له عاما ؛ لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصى ، وللوصى أن يوصى إلى غيره اهـ .

قلت : وهذا إذا فوض فى مرض موته وقد مات الواقف قبله ، وإلا عادت الولاية إلى الواقف ؛ لأنه لا يكون بمنزلة السوصى إلا بعد مسوته لا فى حياته ، والله تعالى أعلم . قلت: وفى أثر الزهرى دلالة على أن الصغيسر لا يصلح لولاية الوقف ، فإنه ولى صدقة مولاه ؛ لكون محمد بن عبد الله غير مدرك ، ثم ولاه بعد ما أدرك ، وهو المذهب ، كما ذكرنا فيما مضى ، فتذكر .

### شرط البيع أو الهبة أو الرجوع في الوقف يبطله :

فائدة: قال الموفق في ( المغنى ): وإن شرط ( الواقف ) أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح الشرط ولا الوقف ، لا نعلم فيه خلافا ؛ لأنه ينافى مقتضى الوقف ، وإن شرط الخيار في الوقف فسد ، نص عليه أحمد ، وبه قال الشافعى ( ومحمد بن الحسن) وقال أبو يوسف في رواية عنه : يصح ؛ لأن الواقف تمليك المنافع ، فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة ، ولنا :أنه شرط ينافى مقتضى العقد فلم يصح ، كما لو شرط أن له بيعه متى شاء ؛ ولأنه إزالة ملك لله تعالى ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالعتق ؛ ولأنه ليس بعقد معاوضة ، فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالهبة ، ويفارق الإجارة ، فإنها عقد معاوضة ، وهى نوع من البيع ؛ ولأن الخيار فيه كالهبة ، ويفارق الإجارة ، فإنها عقد معاوضة ، وهى نوع من البيع ؛ ولأن الخيار إذا دخل في العقد منع ثبوت حكمه قبل انقضاء الخيار ، أو التصرف فيها ، وههنا لو ثبت الخيار لثبت مع ثبوت حكم الوقف ، ولم يمنع التصرف فافترقا .

وإن شرط فى الوقف أن يخرج من شاء من أهل الـوقف ويدخل من شاء من غيرهم لم يصح ؛ لأنه شرط ينافى مقتضى الوقف فأفسده ، كما لو شرط أن لا ينتفع به ، وإن شرط للناظر أن يعطى من يشاء من أهل الوقف ويحرم من يشاء جاز ؛ لأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف ، وإنما علق استحقاق الوقف بصفة اه. قلت : وهذا بناء على

<sup>(</sup>١) قلت : وفي سنده الواقدي وهو متروك .

جواز اشتراط الاستبدال بالوقف وعدمه ، فالذى يقول بجواز ذلك يقول بجواز شرط الواقف أن يخرج من شاء من أهل الوقف ويدخل من شاء من غيرهم ، ومن لا فلا ، قال المحقق في «الفتح»(١).

وعلى وران هذا - أى شرط الاستبدال - لو شرط - الواقف - لنفسه أن ينقص من المعاليم إذا شاء ويزيد ويخرج من شاء ويستبدل به كان له ذلك ، (أى عند أبي يوسف وهلال خلافا لمحمد رحمه الله فقال: يصح الوقف ويبطل الشرط). وليس يقيمه إلا أن يجعله له ، وإذا أدخل مرة ليس له ثانيا إلا بشرطه ، ولو شرطه للقيم ولم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل ؛ لأن إفادته الولاية لغيره بذلك فرع كونه يملكها اهد. ملخصا . والعحب من الموفق أنه قائل بجواز شرط الاستبدال بالوقف ، ولا يقول بجواز شرط الإخراج والإدخال في الموقوف عليهم .

### لا يصبح الوقف على مجهول ولا على معصية:

فائدة: إذا لم يكن الوقف على معروف وبر فهو باطل ، وحاصله: أن الوقف لا يصح إلا على من يعرف كولده وأقاربه ورجل معين ، أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله ، ولا يصح على غير معين كرجل وامرأة ؛ لأن الوقف تمليك للعين أو للمنفعة ، فلا يصح على غير معين كالبيع والإجارة . ( وفيه فإن الوقف بالإعتاق أشبه منه بالبيع والإجارة ، وإذا أعتق عبدا من عبيده فعليه البيان فينبغى أن يكون كذلك ههنا ) .

ولا ( يصح ) على معصية ، كبيت النار والبيع والكنائس وكتب التوراة والإنجيل ؛ لأن ذلك معصية ، فإن هذه المواضع بنيت للكفر ، وهذه الكتب مبدلة منسوخة ؛ ولذلك غضب النبى على حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التوراة ، ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه ، والوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليها ؛ لأنه يراد لتعظيمها .

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥ / ٤٣٩ ) .

### أوقاف أهل الذمة على بيعهم وكنائسهم ورهبانهم باطلة :

وسواء كــان الواقف مسلما أو ذمــيا ، وهذا مذهب الشافــعى ، ولا نعلم فيه خــلافا ؛ وذلك لأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمى كالوقف على غير معين .

فإن قيل : فقد قلتم : إن أهل الكتاب إذا عقدوا عقودا فاسدة وتقابضوا ثم أسلموا وترافعوا إلينا لم ننقض ما فعلوه ، فكيف أجزتم الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم ؟ قلنا : الوقف ليس بعقد معاوضة ، وإنما هو إزالة للملك في الموقوف على وجه القربة ، فإذا لم يقع صحيحا لم يزل الملك فيبقى بحاله كالعتق اهد. من « المغنى » . (١) ، ولا يخفى ما في كلامه من التناقض ، فيقيس الوقف بالبيع والإجارة مرة وبالعتق أخرى .

#### الأصل الكلى في صحة أوقاف أهل الذمة وبطلانها:

والأصل في ذلك عندنا: أن ما كان قربة عند المسلمين وعند أهل الذمة جميعا يجوز وقف الذمي له ، كما لو وقف أرضه صنيعة ، أو داره لعمارة بيت المقدس أو وقف أرضا أو دارا له أو عقارا على ولده وولد ولده ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا وجعل آخر ذلك للمساكين ، أو قال : جعلت أرضى هذه صدقة موقوفة على مساكين أهل الذمة ، أو على فقراء المساكين أو على الفقراء عامة ، فإن ذلك جائز ( لأن التصدق على مساكين أهل الذمة قربة عندنا أيضا حتى جاز صرف الصدقات النافلة سوى الزكاة والعشر إليهم ) . وما كان قربة عند أهل الذمة وليس هو قربة عندنا أو العكس لم يجز ، كما إذا جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار ، أو وقف أرضا له أو دارا له ، أو مستغلا على بيعة أو كنيسة ، أو بيت نار أو على الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا فالوقف باطل ، وكذا لو وقف أرضا له أو مستغلا على الرهبان والقسيسين الذين في بيعة كذا وكذا فالوقف باطل ، وكذا لو وقف أرضا له أو مستغلا على أن يحج عنه بغلته كل عام باطلا ؛ لأنه ليس مما يتقرب به أهل الذمة إلى الله تعالى ، كذا في أحكام الأوقاف (٢) للإمام الخصاف .

<sup>(</sup>١) المغنى : (٦ / ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص ٣٣٥ ، ٣٣٧ ) .



### كتاب وقف الأرض وجعلها مسجدا

### باب فضل بناء المسجد

وقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبُّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١) ، وقوله سبحانه : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

### يصح الوقف على أهل الذمة أي على فقرائهم وابن السبيل منهم :

قائدة: قال الموفق في المغنى الاله ويصح الوقف على أهل اللمة الأنهم يملكون ملكًا محترمًا ، ويجوز أن يتصدق عليهم ، فجاز الوقف عليهم كالمسلمين ويجوز أن يقف المسلم عليه (إذا كان قريبا ، وإلا ينبغى للمسلم أن يخص أهل الذمة بوقفه دون المسلمين الكون ذلك مظنة الميل إلى أهل الشرك بلا سبب شرعى ، فيكون تهمة في دينه ، وقد أمرنا أن نتقى مواضع التهم ، فافهم ) الما روى أن صفية بنت حيى زوج النبي وقفت على أخ يهودى ، قال : ولو وقف على من ينزل كنائسهم وبيعهم من المارة والمجتازين صح أيضا الان الوقف عليهم (وهم أبناء السبيل) لا على الموضع اه . قلت : وقدواعدنا تساعده ولا تأباه ، كما لا يخفى على من له مسكة بالفقه ، والله تعالى أعلم .

### باب فضل بناء المسجد وقول الله تعالى إلخ

دلالة الآيات على معنى الباب ظاهرة ، وروى الطبرانى فى « الأوسط » (٣) عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ﷺ: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض بكى على الجنة مائة خريف، ثم نظر إلى سعة الأرض فقال : أى رب ! أما لأرضك عامر يسكنها غيرى ؟ فأوحى الله إليه: أن بلى ، فإنها سترفع بيوت يذكر فيها اسمى ، وسأبوءك منها بيتا أختصه بكرامتى، وأحلله عظمتى ، وأسميه بيتى ، وأنطقه بعظمتى ولست أسكنه ليس ينبغى لى أن أسكن البيوت، ولا يسعنى، ولكن على عرشى وكرسى عظمتى، وليس ينبغى لشىء مما خلقت البيوت، ولا يسعنى، ولكن على عرشى وكرسى عظمتى، وليس ينبغى لشىء مما خلقت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المغنى : (٦ / ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمى فى « مجمع الزوائد » ( ٣ / ٢٨٧ ، ٢٨٨ ) وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط » وفيه إسماعيل بن عياش وكلاهما فيه كلام وقد وثقا ، وبقية رجاله ثقات .

وَهُدًى لَلْعَالَمِينَ (1) ، وقوله : ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فيهِ وَالْبَادِ (1) ، وقوله : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِه لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ (1) ، وقوله : ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مَمَّن مَّنعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا (1) ، وقوله : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ (1) ، وقوله : ﴿ وَعَلِهُ : ﴿ وَعَلِهُ اللّهِ مَا اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ (1) ، وقوله : ﴿ وَعَلِهُ بَيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَع وَيُدُكّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْآصَالِ (1) .

٨٥٥٨ - عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : السبع يجرى للعبد أجرهن وهو في قبره

أن يخرج من قبضتى ولا من قدرتى ، وتعمره يا آدم ما كنت حيا ، ثم تعمره القرون من بعدك أمة بعد أمة قرنا بعد قرن ، حتى ينتهى إلى ولد من أولادك يقال له : إبراهيم أجعله من عماره وسكانه ، وفيه إسماعيل بن عمرو البجلى وإسماعيل بن عياش ، وكلاهما فيه كلام وقد وثقا ، كذا في ( مجمع الزوائد ) .

قلت : والمساجد كلها من توابع بيت الله الحرام متوجهة إليه ، فلها حظ من كل فضل اختص به السبيت ، كما سيأتي عن ابن عباس : « المساجد بسيوت الله في الأرض الأرض الحديث .

قوله: (عن أنس إلخ) موضع الترجمة منه قوله: (أو بنى مسجدا)، وفيه دلالة على فضل بناء المسجد ظاهرة، ولا ينافيه حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث (٨) أنه أخبر بالقليل ثم بالكثير، على أن الثلاثة المذكورة في ذاك شاملة لهذه السبع، إذ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية : ٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية : ١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية : ١١٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة آية : ١٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة النور آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>۷) المجــمع ( ۲ / ۷ ) والكنز ( ۲۰۳٤ ، ۲۰۳۲ ، ۲۰۵۸ ) المـتناهيـــة ( ۱ / ۲۱۱ ) . وفي «المجمع» : « عزاه الهيثمي إلى الطبراني في « الكبير » ورجاله موثقون » .

<sup>(</sup>٨) تقدم .

بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا ، أو ورث مصحفا ، أو ترك ولدا مسلما يستغفر له بعد موته ». رواه البزار وسمويه. قال الشيخ: حديث صحيح. كذا في « العزيزى » قلت: ورواه ابن ماجه أيضا ، كما في « الإتقان »(١).

۹ و و و ابی هریرة وأبی سعید الحدری رضی الله عنهما مرفوعا: « سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل إلا ظله » . فذكر فیهم رجلا قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتی یعود إلیه . رواه مالك (۲) والترمذی (۳) ومسلم (۱) عنهما معا ، وأحمد (۱) وابن ماجه (۲) والنسائی (۷) عن أبی هریرة ، كذا فی « العزیزی » (۸) أیضا .

الصدقة الجارية تشمل ذلك ، وقوله : « أو غرس نخلا » أى بقصد المتصدق بشمره أو وقفه ، أما إذا غرسه بقصد تكثير المال فليس له فى سلك التفضيل انتظام قاله الحنفى ، قلت : والأولى إجراؤه على عمومه وإبقاؤه على إطلاقه ، فقد روى يحيى بن آدم فى الحراج ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله على : « من غرس غرسا فما أكل منه وما سرق منه وما أكل السبع والطير فهو له صدقة ، ولا يرزأ منه أحد إلا كان له صدقة » ، وواه مسلم فى «صحيحه »(٩).

قوله : "عن أبي هريرة إلخ" ، قوله : "قلبه معلق بالمسجد"، أي شديد الحب لها ولملازمة

<sup>(</sup>١) تقدم . وذكرنا فيه خطأ المصنف حين قال ( عن أنس » وهو ( عن أبي هريرة » . انظر ( مقدمة سنن ابن ماجة » رقم : ( ٢٤٢ » باب رقم : ( ٢١ » .

<sup>(</sup>۲ - ۷ ) رواه مالك ( ۱۰۰۱ ) والترمذي ( ۳۹۱ ) ومسلم في ( الزكاة ، باب ( ۳۰ ، رقم : (۹۱ ، ۹۱ وأحمد في ( المسند ، ( ۲ / ۴۳۹ ) وابن ماجة ( ۸۰۰ ) والنسائي ( ۳۸۰ ) وابن خزيمة ( ۳۵۸ ) وأحمد في ( المسند ، ( ۲ / ۴۳۱ ) وابن ماجة ( ۲۰۷ ) والنسائي ( ۲ / ۱۱۲ ) ۲۱۲ ) وإتحاف وشسرح السنة ( ۲ / ۳۵۲ ) والترغيب ( ۱ / ۲۱۷ ) والفتح ( ۲ / ۱۱۳ ) ( ۱۱۲ ) وإتحاف ( ۶/ ۱۱۲ ) و التمهيد ( ۲ / ۲۸۰ ) والتمهيد ( ۲ / ۲۸۰ ) والتجريد ( ۲۸ ) .

قال القاضى : إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك ، وكل ظل فهو لله ، وملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العسرش . والمراد يوم القيامـة إذا قام الناس لرب العسالمين ودنت منهم الشمس واشــتد عليهم حرها ، وأخذهم العرق . ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش .

<sup>(</sup>۸) العزیزی : ( ص ۳۰۹ ) .

<sup>(</sup>٩) في كتاب المساقاة ، ح ( ١٥٥٢ ) .

د ٤٥٦٠ – عن أبى سعيد الخدرى ،عن رسول الله ﷺ : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللهِ مَنْ آمَنَ اللهِ عَلَى عَوْل : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللهِ مَنْ آمَنَ اللهِ عَلَى يقول : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللهِ مَنْ آمَنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الل

٢٥٦١ - عن أبي ذر الغفاري قال : قلت : يا رسول الله ! أي مسجد وضع أول ؟

الجماعة فيها ، وليس معناه دوام القعود فيها ، قاله النووى . قلت : ولا يخفى أن بانى المسجد يكون قلبه معلقا به أزيد من غيره كما هو مشاهد ، فدلالته على معنى الباب ظاهرة.

قوله: « عن أبى سعيد إلخ » ، قال العلقمى : وفى رواية : يتعاهد المسجد ، والمراد باعتماد المساجد أن يكون قلبه معلقا بها . وقال التوربشتى : هو بمعنى التعمد ، وهو التحفظ بالشىء وتجديد العمد وقال الطيبى : يتعاهد أشمل وأجمع لما يناط به أمر المساجد من العمارات واعتماد الصلاة وغيره ما أى كمتنظيفها ، وتنويرها بالمصابيح اهد . من «العزيزى».

وقوله : ﴿ فاشهدوا له بالإيمان ﴾ أى اشهدوا له بأنه مؤمن حقًا ، فإن الشهادة قول صدر عن مواطأة القلب واللسان على سبيل القسطع ، قاله الحنفى ، ودلالته على مسعنى الباب ظاهرة بالتقرير الذى ذكرناه أن بانى المسجد يتعاهده أكثر من غيره غالبا ، والله تعالى أعلم.

قوله : « عن أبى ذر الغفارى إلخ »، فالمسجدان من المعاهد القديمة والمشاهد العظيمة التى لا شىء من البناء أقدم منهما ولا أعظم حرمة وبركة فيلزمنا تعاهدهما واعتيادهما ما أمكن

<sup>(</sup>۱ - ۲) رواه الترمذی ( ۲۲۱۷ ، ۳۰۹۳ ) وابن ماجة ( ۸۰۲ ) وابن خزیمة ( ۱۵۰۲ ) وابن حبان (ح ۱۷۲۱ ) وابن خزیمة ( ۱۸۰۲ ) وابن خزیمة ( ۱۸۰۲ ) وابن عـدی فی ( الکامل ، ( ۳ / ۹۸۱ ) ، ۱۷۲۱ ) والحالمة ( ۸ / ۳۲۷ ) والمکنز ( ۲۰۷۳۸ ، ۲۰۷۶۹ ) . ویأتی حکم الألبسانی علی هذا الحدیث تحت روایة البیهقی رقم ( ۱ ، القادمة .

<sup>(</sup>۷) رواه البيهقى : ( ۳ / ١٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : العزيزي (١ / ١٢٥ ) .

قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أى ؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما ؟ قال: أربعون عاما، ثم الأرض لك مصلى، فصل حيشما أدركتك الصلاة. للشيخين (١) والنسائى (٢)، كما فى « جمع الفوائد (7). رواه ابن ماجه (٤) أيضا، واللفظ له.

وم ابن عباس رضى الله عنهما قال : المساجد بيوت الله فى الأرض ، تضىء لأهل السماء كما تضىء نجوم السماء لأهل الأرض . رواه الطبرانى فى  $(10^{(1)})$  ، ورجاله موثقون ( مجمع الزوائد  $(10^{(1)})$  .

٢٥٦٣ - عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى

وقاتل الله قوما من النصارى تسلطوا على أرض فلسطين فى زماننا ، وكادوا يجعلونها وطنا لليهود، شحنوها بهم بعد ما أجلوهم من بلادهم ؛لكونهم سماعين للكذب أكالين للسحت فتراهم قد تسلطوا على أراضى المسلمين، وقبضوا على أموالهم وديارهم يسفكون دماءهم، ويهتكون حرماتهم ، حتى بلغت القلوب الحناجر ، فإلى الله المشتكى، وبه المستغاث ، اللهم فأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا آمين .

قوله : ﴿ عن ابن عباس إلخ ﴾ : دلالته على كـون المساجد كلها بيوت الله ظاهرة ، ولا يخفى من بنى بيتا لله يذكر فيه اسمه ويسبح له فيه بالغدو ، والأصال .

معنى قوله : « من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة  $^{(V)}$  :

قوله : «عن عثمان إلخ»، قد تقدم شرحه وما يتعلق به من الأحكام في الجزء الخامس

<sup>= =</sup> قال الشيخ الألباني : ( وإسناده ضعيف فيه دراج أبو السمح ، قال الذهبي في تلخيصه ١ / ٢ ١٧ متعقبا الحاكم : دراج كثير المناكير اها المشكاة ٤ ٧٢٣ ) .

<sup>(</sup>۱ – ٤) رواه البخــاری ( ۳۳۲۱ ، ۳۲۲۵ ) ومسلم فی ( المساجــد ، رقم ۱ ۱ ) والنسائی ( ۲۹۰ ) وجمع الفوائد ( ۱ / ۹۰ ) وابن ماجة ( ۷۰۳ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني : ( ۱۰ / ۱۰٦٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد : ( ٣ / ٧ ) .

<sup>(</sup>۷) رواه أحمد ( ۱ / ۲۶۱ ) وابن حبان ( ۳۰۱ ) والمجمع ( ۲ / ۷ ) والبغوی ( ۳ / ۲۹ ) 😑 =

مسجد رسول الله ﷺ : إنكم أكثرتم على ، وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله بنى الله له بيتا فى الجنة » . وفى رواية : « بنى الله له مثله فى الجنة » رواه الشيخان (١) وغيرهما ( الترغيب للمنذرى )(٢) .

من  $\pi$  الكتاب  $\pi$  ، فليراجع ، وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر عن عثمان : ولو كمفحص قطاة ، وهذه الـزيادة أيضا عند ابن حبان ( $\pi$ ) والبزار ( $\pi$ ) من حديث أبي ذر ، وعند أبي مسلم الكجي من حديث ابن عباس ، وعند الطبراني في  $\pi$  الأوسط  $\pi$  من حديث أنس، وابن عمر عند أبي نعيم في  $\pi$  الحلية  $\pi$  ( $\pi$ ) من حديث أبي بمكر الصديق ، ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ : كمفحص قطاة أو أصغر ، وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة ؛ لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد عليه يكفي مقداره للصلاة فيه . وقيل : بل هو على ظاهره ، والمعنى أن يزيد في مسجد قدرا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر ( فإن كل بقعة من المسجد مسجد ، كما لا يخفى ) .

وقد شاهدنا كثيرا من المساجد في طرق المسافرين يحوطونها إلى جهة القبلة وهي غاية الصغر ، وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود ( وروى البيهقي في الشعب من حديث عائشة نحو حديث عشمان وزاد : قلت : وهذه المساجد التي في الطرق ؟ قال :

<sup>= =</sup> والمطالب ( ۳۵۲ ) والمغنى عن حـمل الأسفار ( ۱ / ۱۵۱ ) وفتح البارى ( ۱۲ / ۸۵ ، ۱۹۱ ) والطبرانى فى قالصغير ، ( ۱ / ۳۳۰ ) وابن عساكر فى التاريخ ( ٤ / ٣٣٠ ) وابن عساكر فى التاريخ ( ٤ / ٤١٦ ) ، والقرطبى ( ٥ / ١٠٠ ، ٦ / ١٦١ ، ٨ / ٢٥٥ ) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری ( ۵۰۰ ) ومسلم فی ( المساجد ، باب \* ؟ ، رقم : \* ۲۲ ، ) ورواه أحمد فی «المسند» ( ۱/ ۲۱ ، ۷۰ ) والبيهقی ( ۲ / ۲۳۷ ، ۲ / ۱۲۷ ، ۹ / ۱۷۲ ) والتاريخ الكبير ( ۵/ ۳۳ ) وتاريخ جرجان ( ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) الترغيب : ( ١ / ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣ - ٦) رواه ابن حبان (٤ / ٤٩٠ ، ٤٩١ ) ح رقم : ١٦١١ ، ١٦١١ ) والبزار (٤٠١ ) وأبو نعيم في « الحليــة » (٤ / ٢١٧ ) والطبــراني في « الصــغــيــر » (٢ / ١٢٠ ، ١٣٨ ) والطحــاوي في «مشكل الآثار» (١ / ٢٥٠ ) وابن أبي شيبة (١ / ٣١٠ ) والطيالسي (٤٦١ ) .

### ٤٥٦٤ - عن عائشة رضى الله عنها في حديث الهجرة ومقدم النبي ﷺ المدينة

نعم). وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة وإسنادهما حسن اه. . من ( فتح الباري ) ملخصا .

وفيه أيضا قوله: يبتغى به وجه الله أى يطلب به رضا الله ، والمعنى بذلك الإخلاص اله . قال ابن الجوزى: من كتب اسمه على المسجد الذى يبنيه كان بعيدا من الإخلاص اله . وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدا بأن يكفى بتحويطها من غير بناء ، وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدا ؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا ، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم ، وهو المتجه . وكذا قوله: بنى حقيقة في المباشرة بشرطها لكن المعنى يقتضى دخول الأمر بذلك أيضا ، وهو المنطبق على استدلال عثمان رضى الله عنه ، فإنه استدلا بهذا الحديث على ما وقع منه ، ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه ، وقوله: مثله أى مثله في الشرف . والمراد: أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا ، قاله النووى: أو أن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء لا غير مع قطع النظر عن غير ذلك . ( فلا يرد أن الحسنة بعشر أمثالها فكيف يكون مثله؟) مع أن التفاوت حاصل قطعا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة ؛ إذ موضع شبر فيها خير من المنايا وما فيها ، كما ثبت في الصحيح . وقد روى أحمد (۱) من حديث واثلة: قبني الله له المنيا وما فيها ، كما ثبت في الصحيح . وقد روى أحمد (۱) من حديث واثلة: قبني الله له المنيا قم يقصد بها المساواة من كل وجه، وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، إذ المقصود بالبناء له أن لا يسكنه إلا بعد الدخول والله أعلم اهد. ودلالته على معنى الباب ظاهرة . بالبناء له أن لا يسكنه إلا بعد الدخول والله أعلم اهد. ودلالته على معنى الباب ظاهرة .

قوله : • عن عــائشة إلخ » ، دلالته على فــضل بناء المسجد ومــنزلته عند الله ظاهرة ، وأى عمل أفضل من عمل قد باشره النبي ﷺ بيده الكريمة فديناه بأبنائنا وأمهاتنا .

### فدته نفوس العالمين فإنه هو الروح في هذا الوجود المصور

وفيه أن المسجد النبوى مما قد وقفه النبى ﷺ بنفسه بعدما ابتاع البقعة من الغلامين ، فيالها من منقبة ظاهرة وفضيلة باهرة ورفعة نيرة زاهرة قد حواها هذا المسجد الشريف والمحل المبارك المنيف .

<sup>(</sup>١ ، ٢) رواه أحمد (٣ / ٤٩٠ ) والطبراني في ١ الصغير ، (٢ / ١٣٠ ، ١٣٨ ) .

قالت: فلبث رسول اله 震 في بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذى أسس على التقوى ، وصلى فيه رسول اله ﷺ ، ثم ركب راحلته ، فسار عشى معه الناس ، حتى بركت عند مسجد الرسول ﷺ بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل – غلامين يتيمين في حجر سعد ابن زرارة – فقال رسول الله ﷺ حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل . ثم دعا رسول الله ﷺ الغلامين فسوامهما بالمربد ليتخذه مسجدا ، فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله ! فأبى رسول الله ﷺ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ، ثم بناه مسجدا ، وطفق رسول الله ﷺ ينقل معهم اللبن في بنيانه ، ويقول :

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

ويقول: « اللهم إن الأجر أجر الآخرة ، فارحم الأنصار والمهاجرة » الحديث ، أخرجه البخاري(١) مطولا.

قال الحافظ في « الفتح »(٢) : وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد قال قائل من المسلمين في ذلك :

لئن قعدنا والنبى يعمل ذاك إذا للعمل المضلل ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه وزاد: قال: وقال على بن أبى طالب: لا يستوى من يعمر المساجدا يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن التراب حائدا

تحقيق مسجد أسس على التقوى من أول يوم:

وكون مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم لا يستلزم أفضليته من المسجد

<sup>(</sup>١) رواه في : ٦٣ - كتاب مناقب الأنصار ، ٤٥ - باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلي المدينة ، رقم : ( ٣٩٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٢٧١ / ٧ ) .

النبوى فإنه قد أسسه النبى على ولم يعمل فيه بيديه ولم ينقل معهم اللبن في بنيانه ، وهذا قد أسسه النبي على بعد ما اشترى أرضه ووقفه لله عز وجل ، وعمل فيه بيديه الكريمتين ، ونقل معهم اللبن في بنيانه مع ما اتفق من طول إقامته على بسجد المدينة بخلاف مسجد قباء فما أقام به إلا أياما قلائل ، وكان بناؤه بأمر جزم من الله لنبيه ، بخلاف مسجد قباء فإن بناءه كان برأى بعض الصحابة رضى الله عنهم ، فقد روى يونس بن بكير في زيادات المغازى ، عن المسعودي ،عن الحكم بن عتبة قال : لما قدم النبي في فنزل بقباء قال عمار بن ياسر : ما لرسول الله بي بد من أن نجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلى فيه ؟ فنجمع حجارة فبني مسجد قباء اه. . فهو أول مسجد بني يعني بالمدينة ، وهو من التحقيق أول مسجد صلى رسول الله بي فيه بأصحابه جماعة ظاهرا ، أو أول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة ، وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد ، لكن لخصوص الذي بناها . كما في حديث عائشة في بناء أبي بكر مسجده ، وروى ابن أبي شيبة ،عن جابر قال : لقد لبئنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله بي بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة .

وقد اختلف في المراد بقوله تعالى : ﴿ لَمُسْجِدٌ أُسُسَ عَلَى التَّقُونَ مِنْ أُولَ يَوْمٍ ﴾ (١) وفالجمهور: على أن المراد به مسجد قباء . وهذا هو ظاهر الآية ، وروى مسلم (٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه: سألت رسول الله ﷺ عن المسجد الذي أسس على التقوى ؟ فقال : هو مسجدكم هذا اهد . والحق أن كلا منهما أسس على التقوى (ولمسجد المدينة مع هذه الفضيلة فضائل كثيرة قد اختص به دون مسجد قباء . منها أنه من المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها ، وصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، ومن صلى فيه أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار

<sup>(</sup>١) سورة التوبة آية : ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) رواه في : الحج ، ح رقم ( ٥١٤ ، ١٦ - باب بيـان أن المسـجــد الذي أسس على التـقــوي هو مسجد النبي ﷺ بالمدينة .



# باب الوقف على مصالح المسجد وحكم ما يهدى إليه من الأموال

٥٦٥ - قال الواقدى : حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن حكيم بن حكيم،

وبراءة من العذاب ، وبرىء من النفاق ، رواه أحمد (١) والطبراني (٢) بسند رجاله ثقات ، كما في « مجمع الزوائد ، (٣) : وما بين منبره وبيته على روضة من رياض الجنة ) وقوله تعالى في بقية الآية : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ (٤) يؤيد كون المراد مسجد قباء ، وعند أبى داود (٥) بسند صححيح ، عن أبى هريرة مرفوعا : نزلت : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ﴾ (٢) في أهل قباء ، وعلى هذا: فالسر في جوابه على بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء ، والله أعلم ، قال الداودي وغيره : ليس هذا اختلافا ؛ لأن كلا منهما أسس على التقوى اهد . « فتح البارى ، ملخصا .

وقد تقدم (٧) عن الحافظ فى ﴿ الفتح ﴾ أنه قال فى ﴿ باب وقف الأرض للمسجد ) : لم يختلف العلماء فى مشروعية ذلك لا من أنكر الوقف ولا من نفاه اهم ؛ ولعل ذلك هو منشأ رغبة الناس فى بناء المساجد أكثر من رغبتهم فيما سواه عن الوقف ؛ لكون وقف المسجد مجمعا عليه دون ما سواه ، والله تعالى أعلم .

## باب الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال

قوله : " قال الواقدى إلخ ": دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة ، والوقف على المسجد ليس كالمسجد فى حرمة البيع والاستبدال مطلقا ، ففى " الفتاوى الظهيرية " : سئل الحلوانى عن أوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولى أن يبيعها

<sup>(</sup>۱ - ۲) رواه أحمد ( ۳ / ۱۵۵ ) والطبراني ( ۱۲ / ۱۳۱۵۲ ) والمجمع ( ٤ / ٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة آية : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٥) رواه في :١ - كتاب الطهارة ، ٢٢ - باب في الاستنجاء بالماء ، رقم : ( ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٧) فتح البارى : ( ٥ / ٤٧٤ ) ، ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد ، وصححه الشيخ الألباني .

# الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال

عن أبى جعفر ، أنه حبس مالا على سقى ماء فى المسجد رواه الخصاف فى (١) أحكام الأوقاف له وسنده حسن .

جلس إلى عدر المسجد فقال : جلس إلى شيبة في هذا المسجد فقال : جلس إلى عمر في مجلسك هذا فقال : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين ، قلت : ما أنت بفاعل ، قال : لم ؟ قلت : لم يفعله صاحباك ، فقال : هما المرآن يقتدى بهما. رواه أحمد (7) والبخارى (7) ( نيل (3))

ويشترى بثمنها أخرى ؟ قال : نعم ، وروى هشام عن محمد : إذا صار الوقف بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضى أن يبيعه ويشترى بثمنه غيره ، وعلى هذا فينبغى أن لا يفتى على قوله : برجوعه إلى ملك الواقف وورثته بمجرد تعطله أو خرابه ، بل يشترى بثمنه وقف يستغل ، ولو كانت غلته دون غلة الأول كذا في " البحر (٥)" وسيأتي بسط ذلك في الباب الآتى ، إن شاء الله تعالى .

### حكم كنز الكعبة:

قوله: «عن أبى وائل إلغ»، قال الحافظ فى " الفتح ": قوله: صفراء ولا بيضاء أى ذهباً ولا فضة ، قال القرطبى: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذى بها، وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة، وأما الحلى فمحبوسة عليها كالقناديل فلا يجوز صرفها فى غيرها، وقال ابن الجوزى: كانوا فى الجاهلية يهدون إلى الكعبه المال تعظيماً لها فيجتمع فيها اهد. قال الحافظ: ودار نحو هذه القصة بين عمر وأبى أيضاً وأبى بن كعب أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة من طريق الحسن: أن عمر أراد

<sup>(</sup>١) أحكام الأوقاف للخصاف : ( ص١٧ ). قلت : بل سنده ضعيف من أجل الواقدى .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد : (٣ / ٤١٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه في : ٩٥ – كتاب الاعتصام ، بالكتاب والسنة باب : ( ٢ ) رقم ( ٧٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) النيل : ( ٥ / ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) اليحر: (٥/ ٢٥٢).

# ٥٧٧٤ الوقف على مصالح المسجد وما يهدى إليه من الأموال إعلاء السنن

٣٥٦٧ – عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله عنها يقول : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال : بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ، ولجعلت بابها بالأرض ، ولأدخلت فيها الحجر » . رواه مسلم (١) ( نيل الأوطار )(٢) .

يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله ، فقال له أبى بن كعب : قد سبقك صاحباك ، فلو كان فضلا لفعلاه ، لفظ ابن شبة ، وفي رواية عبد الرزاق : فقال له أبى بن كعب : والله ما ذاك لك ، قال : ولم ؟ قال : أقره رسول الله على ، قال ابن بطال : أراد عمر ؛ لكثرته اكثرة الكنز - إنفاقه في منافع المسلمين ، ثم لما ذكر بأن النبي الله لم يتعرض له أمسك وإنما تركا ذلك - والله أعلم ؛ لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجرى مجرى الأوقاف ، فلا يجوز تغييره عن وجهه ، وفي ذلك تعظيم الإسلام وترهيب العدو اهد . قال الحافظ : أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث ، بل يحتمل أن يكون تركه على قال الحافظ .

ويؤيده ما وقع عند مسلم في بعض طرق حديث عائشة في بناء الكعبة : لأنفقت كنز الكعبة ، ثم ذكر الحديث المذكور في المتن ، وقال : فهذا التعليل هو المعتمد ، وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية ( ؛ ولعل هذا غير ما فيه من الكنز المدفون فإنه أزيد من ذلك بكثير ) فقيل له : لو استعنت بها على حربك ! فلم يحركه ، وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم ، لزوال سبب الامتناع ، ولولا قوله في الحديث : في سبيل الله لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها ، فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس ، ويمكن أن يحمل قوله : في سبيل الله على ذلك ؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله اهد. ملخصا . قلت : هذا الذي ذكره الحافظ احتمالا جزم به النووي في " شرح مسلم " له حيث قال : فيه دليل لجواز إنفاق " كنز الكعبة " ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله لكن جاء في رواية : لأنفقت " كنز الكعبة " في بنائها ، وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله : في

الرواية الأولى: في سبيل الله ، والله أعلم . ومذهبنا :أن الفاضل من وقف المسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره ، بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه ، فربما احتاج إليه والله أعلم اه. .

#### التمليك للمسجد صحيح:

قلت: وفي الحديث دليل لما قاله علماؤنا من أن التمليك للمسجد صحيح ففي «الهندية»: رجل أعطى درهما في عمارة المسجد، أو نفقة المسجد، أو مصالح المسجد صحح ؛ لأنه إن كان لا يمكن تصحيحه وقفا يمكن تصحيحه تمليكا للمسجد، وإثبات الملك للمسجد على هذا الوجه صحيح، فيتم بالقبض كذا في الواقعات، وقال: وهبت دارى للمسجد أو أعطيتها له صح ويكون تمليكا ويشترط التسليم. كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح التمليك إذا سلمه للقيم، كذا في « الفتاوى العتابية » اه.

#### حكم الفاضل من وقف المسجد:

ومذهبنا: في الفاضل من وقف المسجد كمذهب الشافعية بعينه لا يجوز صرفه في مصالح مسجد آخر ولا غيره ، بل يحفظ له دائما ، قال ابن ظهيرة الحنفي في تاريخ مكة: تختص الكعبة الشريفة بما يهدى إليها وما ينذر لها من الأموال ، وامتناع صرف شيء منها إلى الفقراء والمصالح إلا أن يعرض لها لنفسها عمارة فيصرف فيه وإلا فلا يغير شيء عن وجهه نبه عليه الزركشي من الشافعية اهد. أي وقواعدنا تساعده قال في الهندية : مال موقوف على المسجد الجامع واجتمعت من غلته ، ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم ، واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة إن لم يكن للمسجد حاجة للحال فللقاضي أن يصرف في ذلك ؛ ولكن على وجه القرض فيكون دينا في مال الفيء اه. وبالجملة : فكنز الكعبة لا يجوز صرفه إلا في مصالحها دون ما سواها من منافع المسلمين ، اللهم إلا أن يكون على وجه القرض ، فيكون دينا في بيت مال المسلمين ، والله تعالى أعلم .

# باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه

مه ١٥٦٨ - روى الفاكهى فى كتاب مكة من طريق علقمة بن أبى علقمة ،عن أمه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل على شيبة الحجبى فقال : يا أم المؤمنين ! إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر ، فننزعها ونحفر أبيارا فنعمقها وندفنها لكى لا تلبسها الحائض والجنب ؟ قالت : بئسما صنعت ، ولكن بعها فاجعل ثمنها فى سبيل الله وفى المساكين ، فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض وجنب ، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرته . وأخرجه البيهقى (١) من هذا الوجه لكن في إسناده رواى ضعيف ، وإسناد الفاكهى سالم منه ( فتح البارى )(٢) .

## باب حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه

قوله: 1 روى الفاكهى إلخ ؟ ، قال الموفق فى « المغنى » : وما فضل من حصير المسجد وزينته ، ولم يحتج إليه جاز أن يجعل فى مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم وكذلك إن فضل من قصبه أو شيد من نقضه ، قال أحمد فى مسجد بنى فبقى من خشبه أو قصبه أو شىء من نقضه قال : يعان به فى مسجد آخر أو كما قال ، وقال المرزوى : سألت أبا عبد الله عن بوارى المسجد إذا فضل منه الشىء أو الحشبة ؟ قال : يتصدق به ، وأرى أنه قد احتج بكسوة ، ثم ذكر أثر المتن برواية الحلال بإسناده ، عن علقمة ، عن أمه ، عن عائشة ثم قال : وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر فيكون إجماعا ؛ ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف إلى المساكين كالوقف المنقطع اه. .

قلت : وفى الاحتجاج به على جواز تصدق الفاضل من آلات المسجد على فقراء جيرانه نظر، فلقائل أن يقول : إن المراد بجعل ثمنها فى سبيل الله جعلها فى مصالح الكعبة ، فإنها من سبيل الله أيضا ، كما تقدم ، والمراد بالمساكين سدنة الكعبة ومؤذنوها ، فقد كان غالبهم فقراء ، وهو قول أبى يوسف منا ، قال المحقق فى « الفتح » : وأما الحصر والقناديل:

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي : ( ٥ / ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ٣ / ٣٦٥ ) .

# حكم حصير المسجد وحشيشه ونقضه إذا استغنى عنه

2019 - وأخرج ( الفاكهى أيضا ) من طريق ابن أبى لجيح ،عن أبيه: أن عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج ، ( فتح البارى )(١) ، وسكوت الحافظ عنه يشعر بصحته ، أو حسنه عنده .

فالصحيح من مذهب أبى يوسف : أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه ، قيم المسجد للمسجد ، ورجح المحقق فى « فتح القدير » : قول أبى يوسف بأنه الأوجه، كذا فى « البحر »(٢) .

وفيه أيضا : عن القنية بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد ، فاحترق وبقى منه ثلاثة ، أو دونه ليس للإمام ولا المؤذن أن يأخذ بغير إذن الدافع ، ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك اهد . قلت : فيحتمل أن يكون العرف في كسوة الكعبة أن الشيء يأخذها إذا صارت خلقانا مستغنى عنها ، وتكون ملكا له يفعل بها ما شاء ؛ فالأجل ذلك أمرته عائشة أن يبيعها ويجعلها في سبيل الله والمساكين لما رأت من تجنبه عن إنفاقها على نفسه ، والله تعالى أعلم .

قوله: « وأخرج الفاكهى أيضا إلخ » ، قلت : والظاهر أن عمر رضى الله عنه كان يكسوها من ماله أو من بيت مال المسلمين ، قال الحافظ فى « الفتح »(٣) : وقال عبد الرزاق ،عن ابن جريج : أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطى ، وأخبرنى غير واحد: أن النبى على كساها القباطى والجرات وأبو بكر وعمر وعشمان ، وأول من كساها الديباج عبد الملك بن مروان ، وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قال : أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه ، قال الحافظ : وقول ابن إسحاق : إن أبا بكر وعمر لم يكسيا الكعبة فيه نظر ؛ لما تقدم عن ابن أبى نجيح ، عن أبيه: أن عمر كان ينزعها كل سنة اهد . ملخصا .

فإن كان عمر قد كساها من ماله فإنما جاز له قسمتها في الحاج؛ لأنها إذا خلقت واستغنى عنها رجعت إلى ملكه ، فكان له أن يفعل بها ما يشاء ، وإن كان قد كساها من بيت مال

<sup>(</sup>١) فتح البارى : ( ٣ / ٥٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البحر : ( ٥ / ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

المسلمين ، وهو الظاهر ، رجعت إلى بيت المال ، ورأى الحاج أحق بها من غيرهم من المسلمين ، فالأثر يصلح دليلا ؛ لما ذهب إليه محمد بن الحسن منا : أن حصر المسجد وغيرها من الآلة إذا وقع الاستغناء عنه يرجع إلى ملك الواقف إن كان حيا ، وإلى ورثته إن كان ميتا ، وإن بلى ذلك ولم يستغن عنه كان له أن يبيع ويشترى بثمنه حصيرا آخر ، وكذا و اشترى حشيشا أو قنديلا للمسجد فوقع الاستغناء عنه كان ذلك له إن كان حيا ولورثته إن كان ميتا ، وعند أبى يوسف : يباع ذلك ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر ، والفتوى على قول محمد ، كذا في و البحر الرائق، (۱)

والحق أن الاحتجاج بالأثرين المذكورين في المن على مسألة الباب لا يتم إلا إذا كان القصد بمال الكعبة إقسامتها وحفظ أصولها إذا احتيج إلى ذلك ، ويحتمل أن يكون القصد منه منفعة أهل الكعبة وسدنتها أو الأعم من ذلك ، وعلى كل تقدير فهو تحبيس لا نظير له فلا يقاس عليه ، اللهم إلا أن يقال : إن كسوة الكعبة كالحلى والقناديل محبسة عليها لمعنى الزينة إعظاما لها ، فلا يجوز صرفها في غيرها ، كما لا يجوز صرف حليها وقناديلها في غيرها ، فلما قسمها عمر في الحاج دل على أن آلات المسجد إذا استغنى عنها رجعت إلى ملك الواقف وإلا لم يكن لفعل عمر هذا محل صحيح ، ولا وجه وجيه ، فتأمل ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً .

### حكم شراء كسوة الكعبة من بني شيبة :

فائدة ; قال ابن ظهيرة في تاريخ مكة : يجوز له بيع ثياب الكعبة عندنا إذا استغنت عنه ، وقال به جماعة من فقهاء الشافعية وغيرهم ، ويجوز الشراء من بني شيبة ؛ لأن الأمر مفوض إليهم من قبل الإمام ، نص عليه الطرسوسي من أصحابنا ( الحنفية ) في شرح منظومة ، ووافقه السبكي من الشافعية قال : وعليه عمل الناس ، والمنقول عن ابن الصلاح أن الأمرفيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال ، بيعا وإعطاء ، واستدل بما تقدم

<sup>(</sup>١) البحر الرائق : ( ٥ / ٢٥٢ ) .



### باب إذا ضاق المسجد بأهله

# وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها

٤٥٧٠ – ذكر الأزرقى والإمام أبو الحسن الماوردى وغيرهما من الأئمة المعتمدين: أن المسجد الحرام كان فى عهد النبى ﷺ وأبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وليس عليه جدار يحيط به،وكانت الدور محدقة به من كل جانب،وبين الدور أبواب يدخل منها

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وفى قواعد صلاح الدين بن خليل : أنه لا يتردد فى جواز ذلك الآن ؛ لأجل وقف الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها فى كسوة الكعبة ، وبعد استقرار هذه العادة والعلم بها ، فنزل لفظ الواقف عليها ، واستحسن النووى الجواز أيضا اهـ .

# باب إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه ، لو كان ملك رجل أخذ بالقيمة ولو كرها

### ترجمة الأزرقي صاحب ( كتاب أخبار مكة ):

قىوله: « ذكر الأزرقى إلخ » قلت: الأزرقى نسبة إلى الجد الأعلى وهو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد ابن محمد بن الوليد بن عقبة الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبى شمر الغسانى المكى صاحب « كتاب أخبار مكة » ، وأحسن فى تصنيف ذلك الكتاب غاية الإحسان ، وروى عن جده ومحمد بن يحيى العدنى وغيرهما ، وروى عنه أبو إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعى ، مات بعد المائتين ، كذا فى الأنساب للسمعانى .

#### ترجمة الإمام أبي الحسن الماوردي :

وأبو الحسن الماوردى أقضى القيضاة على بن محمد بن حبيب البصرى المعروف بالماوردى نسبة إلى بيع ماء الورد وعمله ، كان من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة فى أصول الفقه وفروعه وفى غير ذلك ، وجعل إليه القضاء ببلدان كثيرة ، وسكن

# ١٨٧٥ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه إعلاء السنن

الناس ، فلما أن استخلف عمر بن الخطاب رضى الله عنه،اشترى دورا وهدمها ووسع بها المسجد ، وأبى بعضهم أن يأخذ بالثمن وإمتنع من البيع ، فوضع أثمانها في خزانة

بغداد في درب الزعفراني ، وحدث عن الحسن بن على بن محمد الجبلي صاحب أبي حنيفة ، وعن محمد بن عدى المنقرى ومحمد بن المعلى الأزدى وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادى ، سمع منه أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب الحافظ وجماعة ، قال الخطيب : كتبت عنه وكان ثقة ومات سنة خمسين وأربعمائة ، كذا في الأنساب أيضا، وفي لا البحر الرائق » : وكذا إذا ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل تؤخذ أرضه بالقيمة كرها لما روى عن الصحابة رضى الله عنهم : لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة ، وزادوا في المسجد الحرام اهد . وفي الاستدلال بأثر المتن على مسألة الباب نظر لما فيه من قول عمر : أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل عليكم الكعبة وإنما هو فناؤنا ، وهو يقتضى اختصاص الكعبة بهذا الحكم .

### حكم بيع دور مكة وإجارتها:

وكأنه ذهب إلى فوله تعالى : ﴿ سَوَاءُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ (١) عام لارض الحرم كلها غير مقصور على الكعبة والمسجد الحرام ، يؤيده ما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال له: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا ، وهذا سند صحيح، وقال البلاذرى في « فتوح البلدان » : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : قال : حدثنا جرير، عن يزيد بن أبسى زياد، عن عبد الرحمن بن سسابط في قوله : ﴿ سَوَاءُ الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ ﴾ (٢) قال : البادى من يخرج من الحجساج والمعتمريان هم سواء في المنازل ، ينزلون حيث شاؤوا غير أن لا يخرج أحد من بيته ، حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في الآية قال: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء ، وحدثنا عثمان وعمرو قالا : مجاهد في الآية قال: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء ، وحدثنا عثمان عثمان مكة : لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث شاء ، حدثنا عثمان ، حدثنا حفص بن غياث عن

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الآية السابقة .

# إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه

الكعبة فأخذوها بعد ذلك ، وقال لهم عمر: أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل الكعبة عليكم ، إنما هو فناؤها ، وجعل سيدنا عمر على المسجد جدارا قصيرا محيطا به دون القامة ، وكانت المصابيح توضع عليه ، فكان عمر رضى الله عنه أول من اتخذ

عبد الله بن مسلم ، عن سعيد بن جبير في قوله : ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾(١) وقال: خلق الله فيه سواء أهل مكة وغيرها اهـ .

قلت : ولا يعارضه اشتراء عمر وعثمان دورا بجنب الكعبة لكونه محمولا على اشتراء البناء دون العرصة ، وعليه يحمل حديث : هل ترك لنا عقيل منزلا ، أراد بيع البناء دون العرصة ، ومن ههنا قال محمد في « الآثار »(٢) : لا ينبغي أن تباع الأرض ، فأما البناء فلا بأس به ، وقال أيضا : كان أبو حنيفة يكره أجور بيوتها في الموسم ، وفي الرجل يعتمر ثم يرجع ، فأما المقيم والمجاور فلا نرى بأخذ ذلك منهم بأسا اهد . ووجه ذلك: أن بيوت مكة كانت ذات جهتين فهي مملوكة من جهة البناء ، مباحة من جهة العرصة ، فكره أبو حنيفة إجارتها من الحجاج والمعتمرين رعاية لجانب الأرض ؛ ولقلة انتفاعهم بالبناء الشغلهم بالطواف والعمرة ومناسك الحج ، ولم يكره إجارتها من غيرهم من المقيمين رعاية لجانب البناء ؛ ولكثرة انتفاعهم بالبناء كما هو ظاهر ، وقال بجواز بيع البناء دون العرصة ، وبهذا تجميع الآثار والأحاديث المختلفة في الباب ، فلله دره من فقيه خلقه الله لفقه الحديث والقرآن ، وأخرج الدارقطني (٣) ،عن معاوية بن هشام ، ثنا سفيان، عن عمر بن سعيد، عن عثمان بين أبي سليمان، عن نافع بن جبير بن مطعم عن، علقمة بن نضلة الكناني قال: كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله منه وأبي بكر وعمر السوائب، لا تباع قال: كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله منه وأبي بكر وعمر السوائب، لا تباع الك كانهم ثقات .

وأما قول الحافظ في « الفتح » في ( باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها ) : أشار بهذه الترجـمة إلى تضعـيف حديث علقمـة بن نضلة ، وفي إسناده انقطاع وإرسال ، كـما في

<sup>(</sup>١) الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) الآثار : ( ص ٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني : ( ٣ / ٥٩ ) .

# ۱۸۷۵ إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه إعلاء السنن المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه إعلاء السنن

للمسجد (١) جدارا ، فلما كان زمن سيدنا عثمان رضى الله عنه وكثر الناس ، اشترى دورا ، ووسع بها المسجد الحرام ، وأبى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم فيصاحوا به ، فقال لهم : إنما جرأكم على حلمى عنكم ، فقد فعل بكم عمر هذا فلم يصح به أحد ، ثم

« التعليق المغنى »(٢) ، فبناء على الاختلاف في علقمة هل هو صحابي أم تابعي؟ وأياما كان فالحديث حجة، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال رسول الله ﷺ: « مكة حرام حرمها الله ولا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها»، كذا في «الزيلعي»(٣) ، وهو مرسل صحيح وشاهد قوى لحديث علقمة بن نضلة قال البلاذري: وحدثني محمد بن سعد، عن الواقدي قال: كان يتخاصم إلى أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم في أجور الدور بمكة: فيقضى بها على من اكتراها، وهو قول مالك وابن أبي ذئب، قال: وقال ربيعة وأبو الزناد: ولا بأس بأكل كراء بيوت مكة وبيع رباعها.

وقال الواقدى: رأيت ابن أبى ذئب يأتيه كراء داره بمكة بين الصفا والمروة ، وقال الليث ابن سعيد: ما كان من دار فأجرها طيب لصاحبها ، فأما القاعات والسكك والأفنية والخرابات فمن سبق نزل ذاك بغير كراء ، وأخبرنى أبو عبد الرحمن الأودى، عن الشافعى بمثل ، وقال سفيان بن سعيد الثورى: كراء بيوت مكة حرام ، وكان يشدد فى ذلك ، وقال الأوزاعى وابن أبى ليلى وأبو حنيفة: إن أكرها فى ليالى الحج فالكراء باطل ، وإن كان فى غير ليالى الحج ، وكان المكترى مجاورا ، أو غير ذلك فلا بأس ، وقال بعض أصحاب أبى يوسف : كراؤها حل طلق وإنما يستوى العاكف والبادى فى الطواف بالبيت اه.

#### دليل تحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام:

فالظاهر أن أثر المتن من هذا الباب - أى باب بيع دور مكة وإجارتها - لا من الباب الذى ذكره الفقهاء فيه ، اللهم إلا أن يقال : إن الأثر دال على تحمل ضرر الخاص لدفع

<sup>(</sup>١) أي المسجد الحرام .

<sup>(</sup>٢) المغنى : ( ٢ / ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٣) نصب الراية : ( ٤ / ٢٦٥ ، ٢٦٦ ) .

# إذا ضاق المسجد بأهله وبجنبه أرض وقف عليه جاز أن يدخل فيه

أمر بهم إلى الحبس حتى شفع فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأخرجهم ، وجعل عثمان للمسجد أروقة ، فكان أول من اتخذ الأروقة له ، « ذكره الحافظ ابن ظهيرة في تاريخ (١) مكة » له ، وكذا ذكره البلاذري في « فتوح البلدان » له من طريق محمد بن سعد ، عن الواقدي مختصرا .

ضرر العام ، ولا يخفى : ما فى هدم البناء من ضرر البانى ، الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك وهدموا الأبنية من غير رضا بانيها ، وغرموهم ثمنها ، فلما لم يلتفتوا إلى هذا الضرر فى توسيع المسجد الحرام لا يلتفت إليه فى غيره من المساجد أيضا ، فإن المسجد إذا ضاق بأهله أفضى إلى ضرر العامة فيؤخذ ما بجنبه من الدار والأرض بالقيمة ولو كرها ؛لكون ضرر الخاص أهون من ضرر العام ، والله تعالى أعلم .

قصة نزاع عمر والعباس في دار له قد كان أراد زيادتها في المسجد النبوى :

ثم اطلعت على أثر يؤيد الاحتسمال الذي أبديته أولا أي كون أثر المستن مختصا بالكعبة غير عام المساجد كلها ، وهو ما رواه الحاكم (٢) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب: أنه قال للعباس بن عبد المطلب رضى الله عنها: إنى سمعت رسول الله عليه يقي يقول: نزيد في المسجد ودارك قريبة من المسجد فأعطناها نزدها في المسجد وأقطع لك أوسع منها ، قال: لا أفعل ، قال إذا أغلبك عليها، قال: ليس ذاك لك فاجعل بيني وبينك من يقضى بالحق ، قال: من هو ؟ قال: حليفة ابن اليمان ، قال: فجاؤوا إلى حليفة فقصوا عليه ، فقال حليفة : عندى في هذا خبر ، قال: وما ذاك؟ قال: إن داود النبي صلوات الله عليه أراد أن يزيد في بيت المقدس وقد كان بيت قريب من المسجد ليتيم ، فطلب إليه فأبي فأراد أن يأخذها منه ، فأوحى الله عز وجل إليه أن نزه البيوت من الظلم لبيتي ، قال: فتركه ، فقال له العباس: فبقى شيء ؟ قال: لا، قال : فدخل المسجد ، فإذا ميزاب للعباس شارع في مسجد رسول الله عليه السيل ماء المطر منه في مسجد رسول الله عليه أعلى فقام عمر بيده فقلع الميزاب ، فقال : هذا

<sup>(</sup>١) تاريخ مكة : ( ص ١٩٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم : (۳ / ۳۳۱ ~ ۳۳۲ ) وقال الحافظ في ( التلخيص ) : (۳ / ٤٥ ) : ( وأورده الحاكم المستدرك وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ) .

الميزاب لا يسيل في مسجد رسول الله على ، فقال له العباس : والذي بعث محمدا بالحق إنه هو الذي وضع الميزاب في هذا لمكان ، ونزعته أنت يا عمر ! فقال عمر : ضع رجليك على عاتقي لترده إلى ما كان ، ففعل ذلك العباس ، ثم قال العباس : قد أعطتيك الدار تزيدها في مسجد رسول الله على ، فزادها عمر في المسجد ، ثم قطع للعباس دارا أوسع منها فبالزوراء» .

قال الحاكم (٢): وقد وجدت له شاهدا من حديث أهل الشام ، ثم روى من طريق الوليد بن مسلم ، ثنا أبو شعيب الخراساني، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب : أن عمر ابن الخطاب لما أراد أن يزيد في مستجد رسول الله على وقعت منازعة على دار العباس ابن المطلب فذكر الحديث بنحو منه اه.

قلت: ورواه ابن سعد، أنا يزيد بن هارون ، أنا أبو أمية بن يعلى، عن سالم أبى النضر مرسلا نحوه ، وفيه : أنهما تحاكما إلى أبى بن كعب وأنه قال : إن شئتما حدثتكما بحديث سمعته من رسول الله على ، فقال : حدثنا ، فقال : سمعت رسول الله يقول: إن الله أوحى إلى داود إلخ ، فرفع الحديث ، وفي « سنن البيهةي »(٣) قبل كتاب الرجعة: عن أبى هريرة رضى الله عنه نحوه ، وروى ابن زبالة ويحيى من طريقه ، عن عبد الله بن أبى بكر مثله .

<sup>(</sup>۱) التهذيب : ( ۲ / ۱۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم : ( ٣ / ٣٣١ - ٣٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقى : ( ٦ / ١٦٨ ) .

وفى رواية ليحيى عن أبى الزناد: أن عمر بن الخطاب لما زاد فى المسجد دعا من كان له إلى جانبه منزل فقال: اختاروا منى بين ثلاث خيصال: إما البيع فاثمن ، وإما الهبة فأشكر ، وإما الصدقة على مستجد رسول الله في ، فأجابه الناس ، وقال العباس: ما أجيبك إلى شيء مما دعوتني إليه ، فقال عمر: إذا أهدمها ، فقال العباس: مالك ذلك ، وذكر التحاكم إلى أبى وقصه بيت المقدس ، مع مخالفة في ذكر القصة لبعض ما تقدم ، وفى رواية له عن ابن عمر نحوه ، وقد أورد رزين في كتابه خبر ابن عمر وروى يحيى بسند جيد عن سفيان بن عيينة ، عن موسى بن أبي عيسى قال: كان في دار العباس ميزاب يصب في المسجد ، فجاء عمر فقلعه ، فقال العباس: إن النبي في الذي وضعه بيده فقال عمر للعباس: لا يكن لك سلم إلا ظهرى حتى ترده مكانه ، كذا في وفإء الوفاء المسمهودي (١) ، وقصة الميزاب أخرجها أبو داود في المراسيل (٢) عن أبي هريرة المدنى نحوه .

### تحقيق ميزاب دار العباس الذي كان يصب في المسجد النبوي :

ولعل الميزاب كان يسيل فى فناء المسجد المتعلق به دون داخل المسجد ؛ لأن دار العباس إنما بنيت بعد بناء المسجد بزمان ؛ لكونه هاجر إلى المدينة عند فتح مكة ، فلا يتصور أن يشرع ميزاب غير قديم فى المسجد يصب فيه ، ويؤيد ما قلنا ما رواه ابن إسحاق، عن أسباط بن محمد ، عن هشام ابن سعد ، عن عبد الله بن عباس قال : كان للعباس ميزاب على طريق عمر ثم ذكر بقية الحديث نحو ما تقدم ، ورواه الإمام أحمد فى مسنده (٣) من حديث هشام ابن سعد ، عن عبيد الله بن عباس أخى عبد الله فذكره .

وكذا رواه ابن سعد روى يحيى، عن أبى مصعب الزهرى الفقيه ، حدثنا يوسف بن الماجشون، عن الثقة: أنه كان فى دار مروان ميزاب يصب على الناس إذا خرجوا من المسجد فى المطر وكانت دار مروان للعباس بن عبد المطلب ، فأمر عمر بن الخطاب بذلك الميزاب فنزع، فجاءه العباس بن عبد المطلب فقال: أما والله وضعه رسول الله عليه بيده! قال:

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء للسمهودى : ( ١ / ٣٤٧ ) .

<sup>(</sup>۲) مراسیل أبی داود : ( ص ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد : ( ۱ / ۲۱۰ ) .

فأعاده عمر حيث كان وقال : والله لا تعيده إلا وأنت على رقبتى ، فأعاده العباس يومئذ على رقبة عمر ، كذا في « وفاء الوفاء  $^{(1)}$  .

قال السمهودى : وهذه الدار بقية من التى وقع النزاع فيها ونسبتها إلى مروان لما سيأتى أنها دخلت فى داره ، والظاهر أن العباس أبقى لنفسه بقية الدار بعد أخذ ما احتيج إلى ريادته منها ، وأنه كان فى تلك البقية ميزاب فلما أحدث عمر الباب الذى عند دار مروان كما سيأتى صار الميزاب يصب على الباب فى طريق المسجد ، ثم اشترى عثمان من تلك البقية ما احتاج إلى إدخاله فى زيادته ( واشترى مروان أبقى منها ) .

والجمع بين الروايات بهذه الطريق أولى مما قاله السمهودى (٢): أن يجمع بأنه كان للدار المذكورة ميزابان: ميزاب يصب فى المسجد، وميزاب يصب فى الطريق، واتفق فى كل منهما قصة اه. فإن الميزاب الذى كان يصب فى المسجد إن كان فى القطعة التى زيدت فى المسجد لم يكن فى إعادته فائدة، وقد ثبت أن عمر أعاده فى مكانه، وإن كان فى البقية التى لم تدخل فى المسجد فلا يتصور صبه فيه ؛ لما قد ثبت من كون البقية فى دار مروان وأن ميزابها كان يصب على الناس إذا خرجوا من المسجد، فالظاهر ما قلنا من تأويل صبه فى المسجد بأنه كان يصب فى فناء المسجد المتعلق به، والقول بأنه كان للدار المذكورة ميزابان، واتفق فى كل منهما قصة بعيدة جدا .

وبالجملة: فما وقع بين عمر والعباس من النزاع في داره يدل على أنه لا يجوز أن يدخل في المسجد أرض أو دار لأحد بالقيمة كرها ما لم يرض ببيعه أو هبته للمسجد، وأن عمر رجع عن قوله: إذا لأغلبنك عليه ولأهدمنه بعد ما سمع حديث رسول الله على المسجد بيت المقدس حين أمر الله نبيه داود أن يبنيه، وأن المذي فعله عمر عند زيادته في المسجد الحرام من هدم البيوت وأخدها بالقيمة كرها إنما فيعله لما ذكره بقوله: أنتم نزلتم على الكعبة، ولم تنزل عليكم الكعبة إنما هو فناؤها إلخ، ولا يخفي أن ذلك نما يختص بالكعبة لا يعم غيرها من المساجد، فافهم، فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء : (١/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء : ( ١ / ٣٤٨ ) .



## باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد

## إلى ملك الواقف ولا يباع

ولا يوهب ولا يورث عمر مرفوعا : تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث وقد تقدم $^{(1)}$  غير مرة .

## باب إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع

قوله: « وفيه حديث عمر إلخ » ، دلالته على تأييد الوقف ، وأنه لا يزال وقفا لله تعالى ظاهرة وقفا حجة على من قال بجواز بيع المسجد أو الوقف ، أو برجوعهما إلى ملك الوقف إذا خرب ولم يبق صالحا للانتفاع به ، قال الموفق في « المغنى » : إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تكن عمارتها ، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه ، أو ضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه ، أو تشعب جميعه فلم تمكن عمارته ، ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته ، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه ، قال أحمد في رواية أبى داود : إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه ، (لا نزاع فيه فإن بيع الألات المستخنى عنها يجوز اتفاقا ، وأما الكلام في بيع المسجد ، ووجه الفرق كون الآلات وقفا بالتبع والمسجد وقفا بالذات أصالة) .

وقال فى رواية صالح: يحوط المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا قال القاضى: يعنى إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه ونص على جواز بيع عرصته فى رواية عبد الله، قال أبو بكر: وقد روى على بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها، قال: وبالقول الأول (أى بجواز بيع الآلات مع عرصة المسجد)،أقول : لإجماعهم(٢) على

<sup>(</sup>١) تقدم كما ذكر المصنف وسبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) \* في هامش المطبوع : ١٣ / ٢١٠ قال : \* فمن أين للموفق وغيره من العلماء أن يرموا أبا حنيفة بمخالفة الإجماع في قوله بعدم لزوم الوقف ، وقد أجمعوا على جواز بيع الفرس الحبيس وما ذلك إلا لكونه قد حبس أصله وتصدق بمنفعته ، وسائر الوقوف كذلك عند أبى حنيفة ما خلا المسجد ==

.....

جواز بيع الفرس الحبيس يعنى الموقوفة على الغزو إذا كبرت فلم تصلح للغزو وأمكن الانتفاع بها في شيء آخر مثل أن تدور في الرحى ، أو يحمل عليها تراب ، أو تكون الرغبة في نتاجها ، أو حصانا يتخذ للطرق ، فإنه يجوز بيعها ، ويشترى بثمنها ما يصلح للغزو ، نص عليه أحمد ، وقال محمد بن الحسن : إذا خرب المسجد ، أو الوقف عاد إلى ملك الواقف ؛ لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة ، فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه.

وقال مالك والشافعى : لا يجوز بيع شيء من ذلك ؛ لقول رسول الله على : « لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث » (١) ؛ ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها كالمعتق ، والمسجد أشبه الأشياء بالمعتق ، ولنا : ما روى : أن عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد – لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة – : انقل المسجد الذى بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل ، وكان هذا بمشهد من الصحابة ، ولم يظهر خلافه فكان إجماعا (قلت : لا حجة فيه ؛ لجواز بيع المسجد ، وغاية ما فيه إنما هو تحول الرحبة مسجدا والمسجد رحبة وهو جائز عندنا ، كما سيجيء ) ؛ ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك .

قلت : تعليل بمعرض السنص المشهور ، وهو حديث عسمر : " لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث "(٢) ، كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قبلها غيره ، قلت : فيه قياس الوقف غير المنقول على المنقول ، وحديث عمر بالنهى عن بيح الموقف وهبته وتوريثه قد ورد في الأول دون الشانى ، ولا يقاس الأصل بالفرع وإنما يقاس الفرع بالأصل ، كما هو ظاهر.

<sup>= =</sup> وما أشبهمه فتراهم قد تركوا جمميعا حديث عمر ولا يوهب ولا يورث فى الفرس الحبيس " ، فإن كان حمديث عمر حمجة فى عدم جواز بيع الوقف وتوريثه مطلقا فمن أين لهم تخصيص الفرس الحبيس بجواز البيع ؟ فما هو جوابهم فهو بعينه جواب الإمام أبى حنيفة رحمه الله ، فافهم وتدبر ".

<sup>(</sup>١) انظر : الإرواء ( ٦ / ٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : الحاشية رقم ( ٢ ، السابقة .

قال ابن عقيل: الوقف مؤبد، "قإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض، وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، (قلت: تعليل بمعرض النص ولو جاز بيعه لذلك جاز عوده إلى مالك الواقف بعين هذا الدليل والا فرق، فلقائل أن يقول: الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه خرج من كونه وقفا ورجع إلى ملك الواقف؛ لكونه قد خرج من ملكه لعلة الوقف، فإذا زالت العلة عاد الملك كما كان، وأما قولكم: إن الوقف إذالة ملك على وجه القربة فلا يعود إلى مالكه باختلاله وذهاب منافعه كالمعتق فيه أن القياس بالمعتق يقتضى حرمة البيع وتركه معطلا) قال: ويقرب هذا من الهدى إذا عطب في السفر فإنه يذبح في الحل وإن كان يسختص بموضع، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن وترك مراعاة المحل الحياص عند تعذره؛ لأن مسراعاته مع تعذره تفضى إلى فوات الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع اه.

قلنا : قياس مع الفارق ، فإن الهدى لا يزول عنه ملك المهدى قبل الذبح ، ألا ترى أن له استرجاع هـذا العاطب والمعيب إلى ملكه فيصنع به ما شـاء ، هذا ظاهر كلام الخرقى ، رواه ابن المنذر، عن أحمد والشافعى وإسحاق وأبى ثور وأصحاب الرأى ونحوه عن عطاء؛ لأنه إنما عينه عما فى ذمته ، فإذا لم يقع عنه عاد إلى صاحبه ، وروى سعيد بإسناده ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إذا أهديت هـديا واجبا فعطب فـانحره ، ثم كله إن شئت ، وبعه إن شئت ، ويقـوم به فى هدى آخر ؛ ولأنه متى كان له أن يأكل ويطعم الأغنياء كان له بيعه ؛ لأنه ملكه ، ذكره الموفق فى « المغنى »(١) .

ولا يخفى أن قياس الوقف بالهدى يؤيد قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى برجوعه إلى ملك الواقف ، فعجبا لتناقض الحنابلة ، يقيسونه مرة بالمعتق وتارة بالهدى ولا يستقرون على أصل ، وقال سحنون في الملونة » : قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول - في الفرس الحبيس في سبيل الله إذا كلب - : أنه لا بأس أن يباع ويشترى فرس مكانه ، قال

<sup>(</sup>١) المغنى : ( ٣ / ٧٤ ) .

سحنون: وقد روى غيره أن ما جعل في السبيل من العبيد والشياب أنها لا تباع ، قال: ولو بيعت لبيع الربع المحبس إذا خيف عليه الخراب وهذه جل الأحباس قد خربت فلا شيء أدل على سننها منها ، ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى ولكن بقاؤه خرابا دليل على أن بيعه غير مستقيم ، وبحسبك حجة في أمر قد كان متقادما بأن تأخذ منه ما جرى الأمر عليه ، فالأحباس قديمة ولم تزل ، وجل ما يؤخذ منها بالذى به لم تزل تجرى عليها فهو دليلها قال سحنون: فبقاء هذه خرابا دليل على أن البيع فيها غير مستقيم؛ لأنه لو استقام لما أخطأه من مضى من صدر هذه الأمة وما جهله من لم يعمل به حين تركت خرابا اه. . وهذا كلام جزل لا يتجاوز الحق عنه غير ما فيه من قياس الفرس الحبيس على الوقف المحبس ، فإن الإغفال والترك من صدر الأمة إنما ثبت في الوقف المحبس من الرباع والدور دون ما حبس في السبيل من الحيوان والمنقول ، فافهم .

قال المحقق في « الفتح »(١): وأما استدلال أحمد بما كتبه عمر لا يفيده ؛ لأنه يمكن أنه أمره باتخاذ بيت المال في المستجد واستدلاله بالانتفاع بالاستبدال مردود بالحديث المشهور اهـ. والمراد بالحديث المشهور حديث عمر المذكور في المتن .

وقال في ق الهداية »: ولو خرب ما حول المسجد واستغنى عنه (أي استغنى عن الصلاة فيه أهل تلك المحلة ، أو القرية بأن كان في قرية فخربت حولت مزارع) يبقى مسجدا (على حاله) عند أبي يوسف (وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وعن أحمد: يباع نقضه ويصرف إلى مسجد آخر ، وكذا في الدار الموقوفة إذا خربت يباع نقضها ويصرف ثمنها إلى وقف آخر) ؛ لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه ، وعند محمد يعود إلى ملك الباني أو إلى وارثه بعد موته ؛ لأنه عينه لنوع قربة وقد انقطعت ، فيصار كحشيش المسجد وحصيره (٢) إذا استغنى عنه إلا أن أبا يوسف يقول في الحصير والحشيش :

وفي «العناية»: هذه المسألة مبنية على أن أبا يوسف رحمه الله لا يشترط في الابتداء إقامة

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥ / ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : « وحصيره » سقط من الأصل وأثبتناه من « المطبوع » .

الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا ( بل يزول ملكه بقوله : جعلته مسجدا ؛ لأن التسليم عنده ليس بشرط فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد ، وصار كالإعتاق ( هداية ) ، فكذلك في الانتهاء إذا ترك الصلاة فيه لا يخرج من أن يكون مسجدا ، وعند محمد يشترط في الابتداء إقامة الصلاة فيه بالجماعة ليصير مسجدا ( لاشتراط التسليم عنده ، وتسليم كل شيء بحسبه ، وذلك في المسجد بالصلاة فيه ، أو لما تعذر القبض قام تحقق المقصود مقامه ، ثم يكتفى بصلاة الواحد في رواية عن أبي حنيفة ومحمد ، ويشترط أن يكون غير الواقف ( هداية مع « الفتح » ) .

فكذلك فى الانتهاء إذا ترك الناس الصلاة فيه بالجماعة يخرج من أن يكون مسجدا ، حكى: أن محمدا رحمه الله مر بمزبلة ، فقال : هذا مسجد أبى يوسف رحمه الله ، يريد أنه لما لم يقل بعوده إلى ملك ألبانى يصير مزبلة عند تطاول المدة ، ومر أبو يوسف رحمه الله بإصطبل فقال : هذا مسجد محمد رحمه الله يعنى لما قال : يعود ملكا فربما يجعله الملك إصطبلا بعد أن كان مسجدا ، فكل واحد منهما استبعد مذهب صاحبه بما أشار إليه .

وقيل: هي - أى الحاكية المذكورة - من وضع الفرقة الجهلة المقوتة عند الله تعالى استخرجوا من اختلافهم الناشىء عن الاجتهاد الصحيح أباطيل مختلفة عليهم ليضعوا عن شائهم بنقل الطعن عن بعضهم في بعض ( هذا هو الظاهر وكذا ما حكى من أسباب استحكام النفرة بينها كما في مقدمة ( المبسوط ) للسرخسى باطل مختلق عليها ، فقد كان شأنهما أرفع وأجل من أن ينسب إليهما أمشال هذه الأباطيل ، نعوذ بالله من شر من وضعها ) ويأبى الله إلا أن يتم نوره ﴿ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١) فمحمد رحمه الله يقول : إنه جعل هذا الجزء مصروفا إلى قربة بعينها فإذا انقطع ذلك عاد إلى ملكه ( لكون الوقف حبسا للأصل على ملك الواقف وتسبيلا للشمرة والمنفعة ) ، وأبو يوسف رحمه الله يقول : بلى ، زال ملكه بجهة ولكن لم تبطل تلك الجهة ؛ لأنه ما جعله مسجدا ليصلى فيه أهل المحلة ( والقرية ) لا غير وإنما جعل مسجدا ليصلى فيه العامة ؛ لأن للعامة حق إقامة الصلاة في المسجد .

١٤ : ١٤ .

# ١٩٧٥ إذا خرب المسجد أو الوقف لم يعد إلى ملك الواقف ولا يباع إعلاء السنن

٤٥٧٢ - حدثنا ابن حميد ، ثنا مهران، عن سفيان، عن خصيف ، عن عكرمة : وأَنَّ الْمُسَاجِدُ لِلَّهِ ﴾ قال: المساجد كلها. رواه ابن جرير (١) في التفسير ، وسنده حسن.

عن ابن عباس فى قوله: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدُ لِلَّهِ ﴾ قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس. أخرجه ابن أبى حاتم (الدر المنثور)(٢).

واستدل أبو يوسف ( وجمهور العلماء ) بالكعبة ، فإن في زمن الفترة قد كان حول الكعبة عبدة الأصنام ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ البَّيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وتصديةً ﴾ (٣) ثم لم يخرج موضع الكعبة به من أن يكون موضع الطاعة والقربة خالصا لله تعالى ، فكذلك سائر المساجد اه. مع ( الفتح ) فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية ، قاله المحقق في (الفتح ) : قال : إلا أن لقائل أن يقول : القربة التي عينت له هو الطواف من أهل الأفاق ولم ينقطع الخلق عن ذلك زمان الفترة وإن كان لا يصح منهم لكفرهم على أن الإيمان لم ينقطع من الدنيا رأسا ، فقد كان لمثل قيس بن ساعدة أمثال انتهى . وفيه : أن القربة التي عينت لها هي الصلاة إليها دون الطواف وحده لقوله تعالى - حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد ذكر إسكانه ذريته عند البيت الحرام - : ﴿ رَبّنا لِيقيمُوا الصّلاة ﴾ (٤) عليه المسلاة والسلام بعد ذكر إسكانه ذريته عند البيت الحرام - : ﴿ رَبّنا لِيقيمُوا الصّلاة ﴾ وقلم يذكر الطواف ، وقوله : ﴿ وَهَهِ البّاد ﴾ (٢) ، فافهم .

قوله: « حدثنا ابن حميد ، وقوله: عن ابن عباس إلخ »، دلالة الأثرين على أن قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾(٧) مفسر بالمساجد المعروفة دون أعضاء السجود أو مواضع

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرى : ( ۱۲ / ۲۷۱ ، ح رقم : ۳۵۳۰ ) .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور : ( ٦ / ٢٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال آية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم آية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٦) سوزة الحج آية : ٢٥ .

<sup>(</sup>٧) سورة الجن آية : ١٨ .

السجود كما ذهب إليه بعض المفسرين - ظاهرة ، وإذا كان كذلك دل نص على خروج المساجد من ملك الواقف إلى الله تعالى ، فلا تعود إلى ملك الواقف ولا تباع أبدا كما هو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى ، وكذلك سائر الوقوف عنده إلا أنها إذا خربت وخرجت عن انتفاع الموقف عليهم به جاز استبدالها بإذن الحاكم بأرض أو دار أخرى تكون وقسفا مكانها ، والفرق بينهما وبين المساجد أن المساجد لا تبطل بخرابها أو خراب ما حولها واستغناء عنها الجهة التى عينت له ؛ لانها لم تجعل مساجد لأهل المحلة والقرية بل للعامة ، ولايشترط للمسجدية البناء بل العرصة وحدها مسجد ، كما لا يخفى ، بمخلاف سائر الوقوف التى سبلت ثمرتها إذا خربت وتعطلت منافعا تبطل الجهة التى عينت له ، وهى إعانة الموقوف عليهم بغلتها ، فافهم .

وأما ما ذكره سحنون من أن جل هذه الأحباس قد خربت ، فلا شيء أدل على سننها منها، ألا ترى أنه لو كان البيع يجوز فيها ما أغفله من مضى إلخ ، ففيه أن بقاءها خرابا لا يدل على عدم جواز البيع لاحتمال أن يكون قد أغفلوا بيمها لعدم تيسر من يشتريها منه ، نعم، فيه دليل على عدم رجوع الوقف إلى ملك الواقف أو ورثته بعد خرابها وإلا لم يتركها أحد من ورثة الواقف سدى ، بل جعلوها مزارع وبساتين ، واحتمال انقطاع الورثة بعيد فإن الوراثة تنتقل من العشيرة إلى الشعوب والأفخاد والقبائل ، ولا يتصور انقطاع الجميع ، والله تعالى أعلم .

وظنى : أن الإفتاء بقول أبى يوسف فى دار الإسلام أولى ؛ لكون المساجد مصونة فيها عن انتهاك حرماتها بعد خرابها ، وبقول محمد فى دار الحرب أحسن لفقدان الصيانة فيها ، كما هو مشاهد ، فكم من مساجد فى دار الحرب قد تسلط عليها الكفار وجعلوها مزابل ، أو معابد للشيطان والأصنام فإلى الله المشتكى .

#### حكم مسجد تحته سرداب أو فوقه بيت :

واحتج أصحابنا بقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدُ لِلَّهِ ﴾(١) على أن من جعل مسجدا تحته

<sup>(</sup>١) سورة الجن آية : ١٨ .

# ٥٩٤ لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدا وكذا عكسه بأمر الإمام إعلاء السنن

#### باب لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدا

وكذا عكسه بأمر الإمام أو يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب

٤٥٧٤ - كتب إلى السرى، عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد قالوا: لما أجمعوا على أن يضيعوا بنيان الكوفة ، فذكر حديثا طويلا ، وفيه: فأول شيء خط بالكوفة ، بنى حين عزموا على البناء المسجد فوضع في موضع أصحاب الصابون والتمارين من السوق فاختطوه ، ثم قام رجل في وسطه رام شديد

سرداب، أو فوقه بيت ليس للمسجد واحد منهما ، فليس بمسجد وله بيعه ويورث عنه إذا مات لبقاء حق العبد متعلقا به ، والمسجد خالص لله سبحانه ليس لأحد فيه حق ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِدَ لِلّه ﴾ مع العلم بأن كل شيء له فكان فائدة هذه الإضافة اختصاصه به ، وهو بانقطاع حق كل من سواه عنه ، وهو منتف فيما ذكر ، بخلاف ما إذا كان السرداب أو العلو موقوفا لمصالح المسجد ، فإنه يجوز إذا لا ملك فيه لأحد بل هو من تتميم مصالح المسجد فهو كسرداب مسجد بيت المقدس ( بشرط أن يكون بناء السرداب أو العلو مقارنا لبناء المسجد وإن كان بعد تمامه فلا ) .

هذا هو ظاهر المذهب ، وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه قال : إذا جمعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد ؛ لأن السفل نما يتأبد دون العلو ، وعن محمد على عكس هذا ؛ لأن المسجد معظم ، وإذا كان فوقه مسكن أو مستفل يتعذر تعظيمه، عن أبى يوسف: أنه جوز الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة ، وكذا عن محمد لما دخل الرى ، وهذا تعليل صحيح ؛ لأنه تعليل بالضرورة كذا في القدير القدير الفرورة كذا ألى المناول الم

### باب لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدا

وكذا عكسه بأمر الإمام أو يجعلوا الرحبة مسجدا وكذا على القلب

قوله : « كتب إلى السرى إلخ » ، وحاصله : أن المسجد كان أولا في وسط الصحن والقصر في شماله ، ثم نقله من هذا الموضع فجعله في الرحبة حتى وضعه إلى جنب الدار

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥ / ٤٤٥ ) .

# لأهل المسجد أن يجعلوا الطريق مسجدا وكذا عكسه بأمر الإمام ٥٧٩٥

النزع فرمى عن يمينه ، فأمر من شاء أن يبنى وراء موقع ذلك السهم ، ورمى من بين يديه ومن خلفه ، وأمر من شاء أن يبني وراء موقع السهمين ، فترك المسجد في مربعة غلوة من كل جوانبه ، وينوا لسعد دار بحياله بينهما طريق منقب مائتي ذراع ، وجعل فيها بيوت الأموال وهي قصر الكوفة اليوم ، وفي لفظ : وقد بني سعد في الذي خطوا للقصر قصراً بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم فشيده وَجعل فيه المال وسكن ناحيته، ثم إن بيت المال نقب عليه نقبا وأخذ من المال ، وكتب سعد بذلك إلى عمر ووصف له موضع الدار ، وبيوت الأموال من الصحن عما يلى ودعة الدار ، فكتب إليه عمر : أن انقل المسجد ، حتى تضعه إلى جنب الدار ، واجعل الدار قبلته ، فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل ، وفيه حصن لمالهم ، فنقل المسجد وأراع بنيانه فقال له دهقان يقال له : روزبه بن برزجمهر: أنا أبنيه لك ، وأبنى قصرا فأصلهما ويكون بنيانا واحداً ، فخط قصر الكوفة على ما خط عليه ، ووضع المسجد بحيال بيوت الأموال منه إلى منتهى القصر يمنة عن القبلة ، ثم مد به عن يمين ذلك إلى منقطع رحبة على بن أبي طالب ، والرحبة قبلته ، فكانت قبلة المسجد إلى الرحبة وميمنة القصر . الحديث رواه الطبرى في تاريخه (١) ، وإسناده وإن لم يكن محتجا به في الأحكام ، فقد احتجت الحفاظ برجاله في « السير » ، وقد تقدم في حاشية الباب السابق أن أحمد قد احتج بهذه القصة .

وجعل الدار قبلته ، وجعلهما بنيانا واحداً متصلا بعضه ببعض ، فصار المسجد رحبة والرحبة مسجدا ، ويجوز لأهل المسجد مثل ذلك التحويل ، كما في كتاب الكراهية من الحلاصة عن الفقيه أبي جعفر عن هشام ، عن محمد: أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجدا أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة اهد . يعني إذا احتاجوا إلى ذلك قال : ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجدا ، وكذا على القلب ، ويحولوا الباب أن يحدثوا له

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى : ( ٣ / ١٩٢ ) . قلت : والحديث إسناده ضعيف .

بابا آخر ، ولو اختلفوا ينظر أيهم أكثر ولاية ، ولهم أن يهدموه ويجددوه ، وليس لمن ليس من أهل المحلة ذلك ، كذا في « فتح القدير »(١) .

قال المحقق ابن الهمام: إلا أن قوله: وكذا على القلب يقتضى جعل المسجد رحبة ، وفيه نظر اه. قلت: ولم لم ينظر في قوله: أو يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة ؟ ولا ينافيه ما ذكره المصنف – أى صاحب الهداية » – في كتاب التحبيس: قيم المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد ، أو في فنائه لا يجوز له أن يفعل ؛ لأنه إذا جعل المسجد سكنا تسقط حرمة المسجد ، وأما الفناء ؛ فلأنه تبع المسجد اه. لما فيه من منع القيم من ذلك دون منع أهل المسجد إذا فعلوه بأمر الإمام .

وفى « الكنز » : وإن جعل شيء من الطريق مسجدا صحح كعكسه ، وفي « البحر » : ومعنى قوله : كعكسه أنه إذا جعل في المسجد عمرا فإنه يجوز لتعارف أهل الأمصار في الجوامع ، وجاز لكل أحد أن يمر فيه حتى الكافر إلا الجنب والحائض والنفساء لما عرف في موضعه ، وليس لهم أن يدخلوا فيه الدواب ، كذا ذكره الشارح رحمه الله ، وفي «الخانية» : طريق للعامة وهي واسع فبني فيه أهل المحلة مسجدا للعامة ، ولا يضر ذلك بالطريق ، قالوا : لا بأس به ، وهكذا روى عن أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن الطريق للمسلمين والمسجد لهم أيضا ، قال : ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض وقف على المسجد فأرادوا أن يزيدوا شيئا في المسجد من الأرض جاز ذلك بأمر القاضي اه. .

قلت : وكذلك لو زادوا فيه شيئا من الطريق ، أو جعلوا شيئا من المسجد طريقا للعامة ، أو جعلوا الرحبة مسجدا وعلى القلب ينسخى تقييد جواز كل ذلك بأمر الإمام أو القاضى ، فإن ذلك أهون من زيادة أرض وقف على المسجد فيه ، كما لا يخفى ، والأثر المذكور فى المتن يدل على ذلك أيضا فإن سعدا ومن معه من الصحابة لم يقدموا على ذلك إلا بأمر الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعنهم .

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥ / ١٤٥ ) .



### باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب

٥٧٥ – عن عروة أنه سئل: أتخدمنى الحائض، أو تدنو منى المرأة وهى جنب؟ فقال عروة: كانت ذلك على هين، وكل ذلك تخدمنى وليس على أحد فى ذلك بأس، أخبرتنى عائشة: أنها كانت ترجل رسول الله وهى حائض ورسول الله على حينئذ مجاور فى المسجد يدنى لها رأسه وهى فى حجرتها فترجله وهى حائض. رواه البخارى(١) ( فتح البارى )(٢). قال الحافظ: وحجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد اهـ.

باب لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يدخل من هذا الباب

قوله: " عن عروة إلى آخر الباب "، دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة بأدنى تأمل ، قال فى " البحر الرائق "(٢) : ولو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يدخل للصلاة من هذا الباب ؛ لأنه روى: أن رسول الله على كان يدخل من حجرته إلى المسجد اهد. أى وكان بابها شارعا فى المسجد كما دلت عليه الآثار المذكورة فى المتن ، ويعكر على تقييده الدار بالموقوفة ما رواه ابن سعد: أن سودة أوصت ببيتها لعائشة رضى الله عنهما ، وباع أولياء صفية بنت حيى بيتها من معاوية بمائة ألف وثمانين ألف درهم ، وقيل : بمائتى ألف واشترى معاوية من عائشة منزلها بمائة ألف وثمانين ألف درهم ، وقيل : بمائتى ألف درهم، واشترط لها سكناها حياتها وحمل إليها المال ، فما قامت من مجلسها حتى قسمته، وقيل : بل اشتراه ابن الزبير من عائشة ، وحمل إليها خمسة أجمال تحمل المال وشرط لها سكناها حياتها ، ففرقت المال ، وأسند ابن زبالة عن هشام بن عروة قال ابن الزبير : ليعتد سكناها حياتها ، ففرقت المال ، وأسند ابن زبالة عن هشام بن عروة قال ابن الزبير : ليعتد عكرمتين ما يعتد أحد بمثلهما : أن عائشة أوصته ببيتها وحجرتها وأنه اشترى حجرة بمكرمتين ما يعتد أحد بمثلهما : أن عائشة أوصته ببيتها وحجرتها وأنه اشترى حجرة

<sup>(</sup>١) رواه في : ٦ - كتاب الحيض ، ٢ - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، رقم : ( ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى : ( ١ / ٤٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق : (٥/ ٢٥٠).

## ۱۹۷۸ لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله إعلاء السنن

\* ٢٥٧٦ - روى مالك ، عن الثقة عنده : أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبى على يصلون فيها يوم الجمعة بعد وفاة النبى على المسجد يضيق عن أهله قال : وحجر أزواج النبى على ليست من المسجد ولكن أبوابها شارعة في المسجد . كذا في وفاء الوفاء (١)، وروى ابن النجار عن أهل السير نحوه أن الحجرات كانت خارجة من

سودة ، وهذا يقتضى أن الحجر الشريفة كانت على ملك نسائه ﷺ .

وقال الطبرى: قـيل: كان النبى على ملك كلا من أزواجه البيت الذى هى فيه فسكن بعده فيهن بذلك التمليك، وقيل: إنما لم ينازعن فى مساكنها؛ لأن ذلك من جملة مؤنتهن التى كان النبى على استثناه لهن مما كان بيده أيام حياته حيث قال: ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة، قال الطبرى: وهذا أرجح، كذا فى ﴿ وفاء الوفاء ، (٢).

فلعل أصحابنا رجحوا في حجرات أزواج النبي على ما رجحه الطبرى من كونها موقوفة غير مملوكة للأزواج ، وحملوا ما روى من شراء معاوية بعض الحجرات صورة ، وكان ما حمله إليهن من الأموال هدية حقيقة ، والله تعالى أعلم ، ولعل الحامل لهم على ذلك ما رواه الجماعة (٢) واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه سمع النبي يلي يقول قبل أن يموت بخمس ليال : • سدوا عنى كل خوخه في هذا المسجد غير خوخة أبى بكر ، فإنه يدل على أنه لا يجوز أن يكون إلى المسجد مدخل من دور ضير موقوفة ، ولذلك أمر النبي النبي بسد الخوخات كلها عن المسجد وإنما استثنى خوخة أبى بكر رضى الله عنه للخصوصية ، ولذبي بي أن يخص من شاء بما شاء ، فلا يقاس عليه غيره ، وقد قيل : إن ذلك من جملة الإشارة إلى استخلافه .

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء : ( ١ / ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ( ١ / ٣٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاری ( ٤٤٦ ) ومسلم فی ( فضائل الصحابة ( ٢٣٨٢ ) والترمذی ( ٣٦٦٠ ) وأحمد فی ( المستد ) ( ۱ / ۲۷۰ ) والمشكل ( ۱ / ٤٤١ ) والحساوی ( ۲ / ۵۵ ، ۵۵ ) ، وابن سمسد فی (الطبقات ( ۲ / ۲ / ۲ / ۵۲ ) وقتح الباری ( ۷ / ۱۶ ) .

### لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله ٧٩٩٥

المسجد مدبرة به إلا من الغرب ، وكانت أبوابها شارعة في المسجد . كذا في « وفاء الوفاء »(١) أيضا . قلت : ولم يختلف اثنان في أن النبي ﷺ كان يدخل من حجرته إلى المسجد .

ومن باب الخصوصية أيضا ما أخرجه الترمذى (٣) عن أبى سعيد الخدرى : أن النبى على لعلى : لا يحل لأحد أن يطرق هذا المسجد جنبا غيرى وغيرك ، والمعنى أن باب على كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك أذن له أن يمر فى المسجد جنبا اهد . من د فتح البارى ، ملخصا .

وحديث سد الأبواب الشارعة في المسجد أخرجه أبو داود (٣) عن عائشة رضى الله عنها تقول : جاء رسول الله على ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، ثم دخل النبي على ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة ، فخرج إليهم بعد ، فقال : ( وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) سكت عنه أبو داود وحسنه ابن القطان ، كما في ( الزيلعي )(٤).

#### كان الأمر بتوجيه البيوت عن المسجد متقدما على الأمر بسد الخوخات:

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء : (١/ ٣٢٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه فی : ۵۰ - کتاب المناقب ، باب « ۲۱ » ، رقم : « ۳۷۲۷ » ، وقــال : « هذا حدیث حسن غریب » .

<sup>(</sup>٣) [ ضعيف ] . رواه في : كتاب الطهارة ، ٩٢ – باب في الجنب يدخل المسجد ، رقم : ( ٢٣٢ ) . . وضعفه الشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) نصب الراية : (١٠١/١).

<sup>(</sup>٥) رواه البزار ( ١٩١٧ ) وقال البزار : ﴿ لا نعلمــه يروى بهذا اللفظ إلا عن على ولا عنه إلا حبة » ، قال الهيثمى : ﴿ وهو ضعيف جدا »، وانظر : كشف الاستار ﴿ ٢٥٥٣ » والمجمع (﴿ ٩ / ١١٥ » ) .

# ه ۱.۰ لو كان إلى المسجد مدخل من دار موقوفة لا بأس للإمام أن يستعمله إعلاء السنن المنافقات المنا

رسول الله ﷺ يأمرك أن تحول بابك ، فحوله ، رواته موثقون كما في ( وفاء الوفاء ١٠١٠ .

فذكر حمزة في القصة يدل على تقدمها ، فما ورد في حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد والنسائي وإسناده قوى ، وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (١) والنسائي وإسناده قوى ، وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (١) والنسائي وإساده أن رسول الله على ، ونحوه عن ابن عباس عند أحمد (٥) والنسائي ورجالهما ثقات ، وعن ابن عمر عند أحمد ، وإسناده حسن ، وعن جابر بن سمرة عند الطبراني (١) ، قال الحافظ في ا فتح » : وهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا يجمع بينه وبين قوله على : السدوا عنى كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر ، بأن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين، ففي الأولى استثنى عليا لما ذكر من كون بابه كان إلى المسجد ولم يكن له غيره، وفي الأخرى استثنى أبا بكر ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة على على الباب الحقيقي وما في قصة أبي بكر على الباب المجازى .

والمراد به الخوخة كما صرح به فى بعض طرقه ، وكأنهم لما أمروا بعد بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فأمروا بعد ذلك بسدها ، فهذه طريقة لا بأس بها فى الجمع بين الحديثين المذكورين ، وأخطأ ابن الجوزى حيث أورد هذا الحديث - أى حديث باب على - فى الموضوعات مقتصرا على بعض طرقه ، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته ، وليس ذلك بقادح لما ذكرت من كثرة الطرق ، وأعله أيضا بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة فى باب أبى بكر .

وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح فى باب أبى بكر ، قال الحافظ : وقد أخطأ فى ذلك خطأ شنيعاً فإنه سلك رد الأحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة مع أن الجمع بين القصتين ممكن ، ثم جمع بينهما بما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء : ( ١ / ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲ – ٤ ) رواه أحمد ( ۱ / ۱۷۵ ) والنسائي في ( الكبرى » ( ٥ / ۱۱۸ ، ح ۸٤٢٣ ) والحاكم ( ٣ / ١١٥ ) وصححه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٥) روا أحسمد : ( ٢ / ٢٦ ) ، وأورده الهسيشمى فى « مجسمع الزوائد » ( ٩ / ١١٥ ) وعسزاه إلى الطبرانى فى « الكبير » وفيه ناصح بن عبد الله وهو متروك .

<sup>(</sup>٦) وروابة الطبراني : ( ۲ / ۲۰۳۱ ) .

# وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ٨٠١٥

# باب إذا وقف السقاية أو الخان أو الرباط لابن السبيل أو المسوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صح ولزم باستعمال الناس له

٤٥٧٧ – فيه حديث عثمان رضى الله عنه: أنه اشترى بير رومة وجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين . رواه النسائى والترمذي ، وقد تقدم(١) .

2000 - 30 الحسن ، عن سعد بن عبادة : أن أمه ماتت فقال : يا رسول الله ! إن أمى ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم ! قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : سقى الماء، قال الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمدينة . رواه أحمد (7) والنسائى (7) ، وفى « النيل » : حديث سعد رجال إسناده عند النسائى ثقات ، ولكن الحسن لم يدرك سعدا ، وقد أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة (3) اهد . قلت : وأصله عند البخارى ، كما تقدم .

١٥٧٩ – عن أبى هريرة رضى الله عنه قبال: قبال رسول الله ﷺ : إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علما نشره ، وولدا صالحا تركه،أو مصحفا ورثه،

باب إذا وقف السقاية أو الحان أو الرباط لابن السبيل أو السوق للمسلمين أو المقبرة لموتاهم صبح ولزم باستعمال الناس له

قوله : « فيه حديث عثمان وقبوله : عن الحسن إلخ » ، دلالتهما على وقف السقاية والبئر ظاهرة .

قوله : « عن أبى هريرة إلخ » ، موضع الترجمة منه قوله ﷺ : أو بيتا لابن السبيل بناه

<sup>(</sup>۱) تقدم كما ذكر المصنف وسبق تخـريجه ، وانظر : سنن النسائى ( ح ٣٦٠٨ ) ، وسنن الترمذى ( ح ٣٦٠٨ ) .

<sup>(</sup>۲ – ٤ ) رواه أحمد ( ٥ / ۲۸٤ ) والنسائی ( ٣٦٥٧ ) وأبو داود ( ١٦٨١ ) وابن ماجة ( ٣٦٨٤ ) ، وانظر : النيل : ( النيل ( ٣ / ٣٣٤ ) .

أو مسجدا بناه ، أو بيتا لابن السبيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته . رواه ابن ماجة والبيهقي في الشعب وفي «تنقيح المشكاة» : إسناد ابن ماجة حسن ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مثله إلا أنه قال: أو نهراً أكراه ، ولم يذكر المصحف اهـ(١) .

\* ٤٥٨٠ – عن عطاء بن يسار قال: لما أراد رسول الله هي أن يجعل للمدينة سوقا أتى سوق بنى قينقاع ، ثم جاء سوق المدينة فضربه برجله ، وقال: هذا سوقكم فلا يضيق ولا يوخذ فيه خراج أى كراء . رواه عمر بن شبة (وفاء الوفاء)(٢) وهو مرسل .

٤٥٨١ - عن عباس بن سهل، عن أبيه: أن النبي ﷺ أتى بنى ساعدة فقال: «إنى قد جئتكم في حاجة تعطوني مكان مقابركم فأجعلها سوقا »، وكانت مقابرهم ما حازت

ودلالته على وقف الخان أو الرباط لابن السبيل ظاهرة وفي قـوله: 1 أو صدقة أخرجها في حياته وصـحته تلحقه من بعـد موته ، دلالته على صحة الوقف في الصـحة ، وأما في المرض، فإنما يصح من الثلث إلا أن تجيـزه الورثة كمـا تقدم ، وقولـه : تلحقه مـن بعد موتها، إن كان حالا من الضمير في أخرجـها كما هو الظاهر ، كان دليلا لأبي حنيفة في اشتراط الإضافة إلى ما بعد للزوم الوقف ، فتأمل .

قوله: ا عن عطاء بن يسار ، وقوله: عن عباس إلخ ، دلالتهما على وقف السوق للمسلمين ظاهرة ، ودل أثر عباس بن سهل أن سوق المدينة مما تسصدق به رسول الله على على المسلمين ، ووقع التصريح به في أثر محمد بن عبد الله بن حسن مرسلا ، وفي قول عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، كما سيأتي .

لا يقال : كيف جعل المقابر سوقا للمسلمين وفيه تغيير الوقف عما سبل له ؟ لأنا نقول : كانت تلك مقابرهم في الجاهلية دون الإسلام لـقولهم : ومخرج نسائنـا أي موضع البراز لهن، ولم تكن وقفا بل مملوكة لهم كما يدل على ذلك سياق الكلام ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم ، وقد صحح المصنف خطأه في هذا الحديث حيث ذكره عن أبسى هريرة ، وقد سبق أن رواه مرتين من قبل عن أنس عند ابن ماجة وتكلمنا عليه .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء : ( ١ / ٥٣٩ ) ، قلت : والحديث مرسل كما قال المصنف .

## وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ٥٨٠٣

دار ابن أبى ذئب إلى دار زيد بن ثابت ، فأعطاه بعض القوم ومنعه بعضهم وقالوا: مقابرنا ومخرج نسائنا ، ثم تلاوموا فلحقوه وأعطوه إياه فجعله سوقا . رواه ابن زبالة ( وفاء الوفاء )(١) .

١٥٨٢ - عن خالد بن إياس العدوى قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز بالمدينة: إنما السوق صدقة فلا يضربن على أحد فيه كراء . رواه ابن زبالة ( وفاء الوفاء )(٢).

عن محمد بن عبد الله بن حسن : أن رسول الله على المسلمين السلمين على المسلمين بأسواقهم ، رواه عمر بن شبة ( وفاء الوفاء )(٣) ، وهو مرسل .

\$ 80 ك - حدثنا محمد بن عبيد ،عن محمد بن أبى موسى ، عن الإصبغ بن نباتة قال: خرجت مع على رضى الله عنه إلى السوق فرأى أهل السوق قد حازوا أمكنتهم فقال: ما هذا ؟ فقالوا: أهل السوق قد حازوا أمكنتهم فقال: ليس ذلك لهم ، سوق المسلمين كمصلى المسلمين ، من سبق إلى شيء فهو له يومه حتى يدعه . رواه أبو عبيد في « الأموال » ، والإصبغ (٤) بن نباتة متروك رمى بالرفض .

٥٨٥ – حدثنا مروان بن معاوية الفزارى ، عن أبى يعفور عبد الرحمن بن عبيد ابن نسطاس ، عن أبيه قال : كنا نغدو إلى السوق زمن المغيرة بن شعبة فمن قعد في

قوله: «حدثنا محمد بن عبيد وقوله: حدثنا مروان إلخ»، دلالتهما على حكم السوق إذا كانت وقف على المسلمين ظاهرة وتقدم، في أثر عطاء مرسلا قوله على فلا يضيق ولا يؤخذ فيه خراج وكان الأمر على ذلك في عهد الخلفاء المهديين ثم تغيرت الأموال فإلى الله المشتكى.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق : ( ١ / ٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، قلت : والحديث مرسل كما قال المصنف .

<sup>(</sup>٤) إصبغ بن نباتة الحنظلي ، عن على ، واه غال في تشيعه ، تركه النسائي ، وقال ابن معين : ليس بثقة . ( المغني في الضعفاء : ١ / ٩٣ / ٧٧١ ) .

مكان فهو أحق به إلى الليل ، فلما جاءنا زياد قال : من قعد في مكان فهو أحق به ما دام فيه . رواه أبو عبيد (١) أيضا ، ورجاله ثقات ، وسنده قوى .

حمر البراء رضى الله عنه قال: مات إبراهيم - يعنى ابن رسول الله ﷺ - وهو ابن ستة عشر شهراً فقال رسول الله ﷺ: ادفنوه في البقيع فإن له مرضعة في الجنة تتم إرضاعه. رواه ابن شبة بإسناد جيد ( وفاء الوفاء )(٢).

١٥٨٨ - عن أبي غسان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبيه قال : لما توفي ابراهيم بن رسول الله على أمر أن يدفن عند عثمان بن مظعون ، فرغب الناس في البقيع

قـوله : « عن قدامـة بن موسى إلخ » ، دلالة الأول عـلى دفنه ﷺ ابنه فى البقـيع ، ودلالة الثانى على جعله البقيع مقبرة للعامة ظاهرة .

قوله: ٤ عن البراء ٤ .

<sup>(</sup>١) كتاب الأموال لأبي عبيد : ( ص ١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء : ( ٢ / ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ( ٢ / ٨٤ ) .

# وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ٥٨٠٥

وقطعوا الشجر ، فاختارت كل قبيلة ناحية ، فمن هنالك عرفت كل قبيلة مقابرها . رواه ابن شبة أيضا ( خلاصة الوفاء )(١) ، والمذكور من السند صحيح .

عبد الله الواسطى يحدث عن الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أن رسول الله على لا قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء ليصنع بها ما يشاء،. قال أبو عبيد (٢): فنرى أن العقيق من ذلك ، فقطعها رسول الله على للال بن الحارث ، ولم يكن ليقطع على أحد شيئا مما أسلموا عليه إلا بطيب أنفسهم اه. قلت : وكذلك نرى أن البقيع من ذلك أيضا ولم يكن رسول الله على ليجعل أرض الناس مقبرة إلا بطيب أنفسهم .

#### فائدة جيدة يجب حفظها:

تنبيه: روى ابن شبة من طريق عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت فى حديث ساقه: كان يقال لسوق المدينة : بقيع الخيل ، وعند ابن ربالة فى ذكر دعائه وجهه إلى القبلة وسؤاله نقل وبائها ، ثم عمد إلى بقيع الخيل وهو سوق المدينة فقام فيه ووجهه إلى القبلة فرفع يديه إلى الله تعالى ، فقال : والملهم حبب إلينا المدينة ، الحديث . والبقيع ههنا بالموحدة التحتية فهو المراد بقول ابن عمر فى حديثه الذى رواه الأربعة (٣) والحاكم : وإنى أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم ، الحديث ، ولما خفى هذا على كثير من الناس قال بعضهم : إن الظاهر أن المراد النقيع - بالنون - أى حمى النقيع ، قال : لأنه أشبه بالبيع من البقيع الذى هو مدفن ، وقال النووى : ليس كما قال ، بل هو بقيع الغرقد بالباء ، ولم يكن ذلك الوقت كثرت فيه القبور ، انتهى .

ولم يذكر أحد من مؤرخى الممدينة أنه كان ببقيع الغرقد سوق مع اعتنائهم بذكر أسواق المدينة فى الجاهلية والإسلام ، فالمعتمد ما قدمنا والمسمى ، بالبقيع ههنا ما يلى المصلى - مصلى العيد - من سوق المدينة ويسمى بقيع المصلى أيضا ، ولهذا روى أحمد والطبرانى

<sup>(</sup>١) خلاصة الوفاء : ( ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب الأموال لأبي عبيد : ( ص ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود ( ٣٣٥٤) والترمذى ( ١٢٤٢) والنسائى ( ٤٥٨٢) وابن ماجة ( ٢٢٦٢). وضعفه الترمذى بقوله : ٩ هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ٤ وضعفه الشيخ الألبانى ، انظر : الإرواء ( ١٣٢٦) .

عن أبى بردة بن نيار قال : انطلقنا مع رسول الله على إلى بقيع المصلى فأدخل يده فى طعام، ثم أخرجها ، فإذا هو مغشوش ، أو مختلف ، فقال : « ليس منا من غشنا»، ورواه الطبراني (١) أيضا عن أبى موسى فعبر عن بقيع المصلى بسوق البقيع ، كذا فى «وفاء الوفاء »(٢) ، وهذه فائدة يجب حفظها .

قال في ( الهداية »: ومن بنبي سقاية للمسلمين أو خانا يسكنه بنو السبيل أو رباطا أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك حتى يحكم به الحاكم عند أبي حنيفة ؛ لأنه لم ينقطع عن حق الحبد ، ألا ترى أن له أن يتشفع به فيسكن في الخان وينزل في الرباط ويشرب من الساقية ويدفن في المقبرة فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت (قد تقدم خلافه عن الخصاف ، ولكن المشهور عن أبي حنيفة ما ذكره صاحب ( الهداية » ههنا)، كما في الموفق على الفقراء بخلاف المسجد ؛ لأنه لم يبق له حق الانتفاع به فخلص لله تعالى من غير حكم الحاكم ، وعند أبي يوسف : يزول ملكه بالقول كما هو أصله إذا التسليم عنده ليس بشرط والوقف لازم ، وعند محمد : إذا استقى الناس من السقايه وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة زال الملك ؛ لأن التلسيم عنده شرط والشرط تسليم نوعه ، وذلك بما ذكرناه ، ويكتفى بالواحد لتعذر فعل الجنس كله ، وعلى هذا البئر الموقوفة والحوض ، ولو سلم إلى المتولى صح التسليم في هذه الوجوه كلها ؛ لأنه نائب عن الموقوف عليه ، وفعل النائب كفعل المنوب عنه اهد . مع ( الفتح » .

قلت : ولا نزاع فى لزوم صدقات النبى ﷺ كما تقدم؛ لأن وقفه عليه الصلاة والسلام لم يقع حبسا عن فرائض الله تعالى لقوله : إنا - معاشر الأنبياء - لا نورث ، ما تركنا صدقة وقد مر دليل أبى حنيفة اشتراط حكم الحاكم بالوقف أو الإضافة إلى ما بعد الموت، والفتوى فى ذلك كله على خلاف قول أبى حنيفة رضى الله عنه للتعامل المتوارث قاله

<sup>(</sup>۱) [صحيح ] رواه ابن حبان ( ۱۱۰۷ ) والطبرانسي في « الصغير » ( ص ۱۵۳ ) و « الكبير » ( ٣ / ١٩٣ ) وأبو نعيم في « الحلية » ( ٤ / ١٨٨ ) ، وقد حسنه الشيخ الألباني وذكر له شواهد وحكم له بالصحة ، انظر الصحيحة ( ١٠٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء : ( ١ / ٥٤٥ ) .

\* ١٥٨٩ - عن نافع مولى حمنة ، عن أم قيس بنت محصن - وهى أخت عكاشة : أنها خرجت مع النبى الله إلى البقيع ، فقال : « يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ، وكأن وجوههم القمر ليلة البدر » فقام رجل فقال : يا رسول الله ! وأنا ؟ فقال : وأنت ، فقام آخر ، فقال : يا رسول الله ! وأنا ؟ قال :

المحقق في ( فتح القدير ١١) .

قال في « الهداية » : ولو جعل داره بمكة سكنى للحاج والمعتمرين أو جعل داره في غير مكة سكنى للمساكين أو جعلها في ثغر من الثغور سكنى للغزاة والمرابطين أو جعلها في أرضه للغزاة في سبيل الله دفع ذلك إلى وال يقوم عليه فهو جاثز ولا رجوع فيه ؛ ( وهو قول الأثمة الشلاثة بلا شرط الدفع إلى المتولى كقول أبى يوسف ، والمذكور ههنا قول محمد، وعليه الفتوى ) إلا أن في الغلة تحل للفقراء دون الأغنياء ، وفيما سواه من سكنى الخان والاستقاء من البئر والسقاية وغير ذلك ( من المقبرة ونحوها ) يستوى فيه الغنى والفقير والفارق هو العرف في الفصلين ، فإن أهل العرف يريدون بذلك في الغلة الفقراء وفي غيرها التسوية فبينهم وبين الأغنياء ؛ ولأن الحاجة تشتمل الغنى والفقير في الشرب والنزول ، والغنى لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغناه ، والله أعلم بالصواب اه. . مع والنزول ، والغنى لا يحتاج إلى صرف هذه الغلة لغناه ، والله أعلم بالصواب اه. . مع «الفتح» ، قلت : ويؤيده استقاء عثمان وغيره من أغنياء الصحابة من بثر رومة وكان النبي يشرب من ماءها ولا تحل له الصدقة ، وقد دفن بالبقيع جماعة من الصحابة فيهم الفقير والغنى ، كما لا يخفى .

#### فضيلة مقبرة المدينة:

قوله: « عن نافع مولى حمنة إلى آخر الباب »، دلالتهما على أن مقبر البقيع عامة لكل من مات بالمدينة من المسلمين ظاهرة؛ لحث الشارع على أمت على الموت بالمدينة ، والدفن بالبقيع ولو كانت لأهل المدينة خاصة لم يحث النبي على ذلك المسلمين عامة ، وإنما ذكرت الأثرين الدالين على فضيلة مقبرة المدينة ههنا ترضيبا للناظرين على الموت بمدينة الرسول على ما هبت الدبور والقبول ، رزقنى الله وإياهم ذلك بمنه وفضله وكرمه مع حسن

<sup>(</sup>١) فتح القدير : ( ٥ / ٤٤٩ ) .

«سبقك بها عكاشة» . رواه الطبرانى فى « الكبير »(۱) ، ومحمد بن سنجر فى مسنده ، وابن شبة فى أخبار المدينة وذكره الحافظ ابن حجر فى « شرح البخارى » ، وسكت عليه ( وفاء الوفاء )(۲) وقال الهيثمى فى « مجمع الزوائد »(۲) : فيه من لم أعرفه اهـ .

الحتام على الإيمان في روح وريحان ومغفرة من الله ورضوان .

ودخول سبعين الفا الجنة بغير حساب من هذه الأمة من غير تقبيد بالبقيع ثابت في الصحيح ، بل جاء أريد منه ، فروى أحمد (٤) والبيهقى ، عن أبى هريرة مرفوعا : «سألت ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى ٤ ، وذكر نحو رواية الصحيح وزاد : «فاستردت ربى فزادنى مع كل ألف سبعين ألفا ٤ قال الحافظ ابن حجر : وسنده جيد ، قال : وفى الباب : عن أبى أيوب عند الطبرانى ، وعن حذيفة عند أحمد وعن أنس عند البزار وعن ثوبان عند أبى عاصم قال : فهذه طرق يقوى بعضها بعضا فى الزيادة المذكورة قال : وجاء فى أحاديث أخرى أكثر من ذلك أيضا ، فأخرج الترمذى (٥) وحسنه ، والطبرانى (١) وابن حبان (٧) فى صحيحه : عن أبى أمامة رفعه : « وعدنى ربى أن يدخل والمجنة من أمتى سبعين ألفا ، لا حساب عليهم ولا عذاب ، وثلاث حيثات من عيثات من عيثات من عيثات و عديد المهند وسلط المهند و قلات عليهم ولا عذاب ، وثلاث

وفى صحيح ابن حبان (٨) والطبرانى (٩) بسند جيد نحوه ، ثم ذكر الحافظ ابن حجر ما يقتضى زيادة على ذلك أيضًا وأن مع كل واحد سبعين ألفا فيتأيد بذلك اختصاص البقيع

<sup>(</sup>٣،١) أورده الهيثمى في ( مجمع الزوائد ) ( ٤ / ١٣ ) وعزاه إلى الطبراني في ( الكبير ) وفيه من لم أعرفه .

<sup>(</sup>۲) وفاء الوفاء : ( ۲ / ۸۰ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد : ( ۲ / ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٥ - ٧) رواه الترمـذى ( ٢٤٣٧ ) والطبراني ( ٧٦٧٢ ، ٧٦٦٥ ، ٧٥٢١ ) وابن حـبـان ( ٧٢٤٦ ) وأحمد ( ٥ / ٢٥٠ ، ٢٦٨ ) وابن ماجة ( ٤٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>۸ ، ۹) رواه ابن حبان : ( ۷۲٤۷ ) والطبرانی فی ۱ الکبیر ۱ ( ۱۷ / ۳۱۲ ، ۲۲ / ۷۷۱ ) والأوسط ( ۸ ، ۹ ) . ( ۶۰۶ ، ۶۰۶ ) والبیهقی ( ۲۷۶ ) والدارمی ( ص ۳۹۰ ) .

## وقف السقاية أو الخان أو الرباط أو السوق أو المقبرة ٩٨.٩

\* ٤٥٩٠ – عن ابن كعب القرظى: أن النبى الله قال: « من دفن فى مقبرتنا هذه شفعنا له أو شهدنا له . رواه ابن شبة وابن زبالة ( وفاء الوفاء ) ، وهو مرسل يشهد له حديث: « من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت ، فإنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة » رواه الطبرانى (١) بسند حسن ، والترمذى (٢) وابن حبان فى «صحيحه» وابن ماجة (٤) والبيهقى (٥) وعبد الحق بنحو منه وصححه . كما فى (وفاء الوفاء) (١) أيضا .

بسبعين ألفا لا حساب عليهم فالكرم عميم والجاه عظيم ، وكذا في ( وفاء الوفاء »(٧) . حسن الختام

وليكن هذا مسك الختام وطابع الإتمام للجزء الثالث عشر من أجزاء الكتاب المسمى بالإعلاء السن القبله الله بقبول حسن وجعلنى من سبعين ألفا الذين لا حساب عليهم ولا عذاب ببركة هذا الكتاب ، وأى كتاب جمعت فيه دلائل السادة الحنفية الكرام فى كل باب من أحاديث النبى الصادق المصدوق الأمين المأمون سيد الأنام وأقوال أجلة الأصحاب مع تصحيحها وتحسينها على الأصول المتلقاة بالقبول عند أولى الألباب من علماء الرواية وفقهاء الدراية بتمييز القشر عن اللباب حسب ما يسره الله لى ومن به وهو المنال مما قصدت إثباته بقدر الوسع والإمكان ، ومع ذلك فإنى معترف بالعجز عن بلوغ المراد ملتمس من الله سبحانه الإصابة والسداد ، وضارع إليه فى التوفيق والرشاد أن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم نافعا للأمة ، كاشفا للغمة بفسضله العميم ، ويجمعنى ومن يطالعه فى جنان النعيم ويحسرنا وإياهم مع نبينا وبينه كما آمنا به ولم نره ، واختم آخر أعمالى بالخيرات ورجح سليم ، اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ، واختم آخر أعمالى بالخيرات ورجح

<sup>(</sup>١-٣) رواه الطبراني في ﴿ الكبير ﴾ ( ٢٤ / ٧٤٧ ) والترمذي ( ٣٩١٧ ) وابن حبان ( ٩ / ٣٧٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجة في المناسك ( ٢ / ٣١١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) والبيهقي في شعب الإيمان (٣ / ٤١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٦) وفاء الوفاء ( ٤ / ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) وفاء الوفاء : ( ٢ / ٨٠ ) .

ميزانى بالحسنات ، واعف عما اقترفته من الذنوب والسيئات وارزقنى الثبات بالقول الثابت عند السؤال بعد الممات ، وافتح على باب العلم الشريف والعمل به فإنه الكنز الموروث عن الأنبياء ، نعم الميراث ، وجعلنى كما وفقنى لجمع هذا الكتاب ممن شمله قوله على الأنبياء مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الاث الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (٢) ، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (٢) ، واللسان لا يسرز عن الجنان إلا ما حوى والمسؤول ممن وقف على هذا التأليف من الإخوان أن ينظر فيه بعين الرضا والرضوان ، فسما كان من نقص كسمله أو من خطأ أصلحه ، وأن يصفح عسما يجد في ترتيبه وتحريره من خلل وما يظهر له فيه من خطأ ، أو زلل ، فإن القلم قد يهفو ، والجواد قد يكبو ، وقد سبق من إقرار بالعجز والضعف ما يقتضى الصفح والعفو ، والإنسان غير معصوم عن الخطأ والنسيان ، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن ، فالله يغفر لمن انتفع به والمراد ظفر ، أو أصلح شيئا منه على خطأ فيه عشر .

وبتمام كتاب الوقف هذا قد تم تأليف أبواب العبادات كلها على ترتيب ( الهداية " ، جعل الله بقية عمرى وقفا على خدمة القرآن والحديث بالفقه والدراية مع العمل الصالح والخيرات والطاعات في الحفظ والصيانة والوقاية ، وكان ذلك في مدة تنبيف على خمسة عشر عاما مع تخلل فترة فيه زهاء خمس سنين لذهاب المؤلف إلى ( رنكون " ، وقيامه بها ناظما لمدرسة محمدية ذات فنون ، وايم الله لقد كان تمام هذا التأليف على يد هذا العبد الضعيف من نعم الله العظيمة التي لا تحصى ، وآلائه الوسيمة التي لا تستقصى ، اللهم لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ورد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ، فسبحان الذي علم آدم الأسماء كلها ، وأعيا صوادح النعوت والصفات وأكلها ، نحمده على ما أولانا من النعم الشوامخ قبل استحقاقها ، وهدانا سواء الصراط مع تفرق السبل وشقاقها ، وصلى الله على سيدنا ومولانا مسحمد عبده ورسوله الذي بعث ، والحق خاملة أعوانه ، خاوية أركانه ، والباطل عالية نيرانه ، غالية أثمانه ، فشمر على عن ساق الجد داعيا إلى الله من كان كفر ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وزجر ،حتى صار الدين بزغت داعيا إلى الله من كان كفر ، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وزجر ،حتى صار الدين بزغت

<sup>(</sup>۱، ۲) تقدما .

شموسه ، واضمحل الكفر وذل رئيسه ومرؤسه ، عليه وعلى آله الميامين وأصحابه الأكرمين من الصلوات والتحيات ما يعطر النسمات السحرية ويخجل النوافح العنبرية ، وعلى التابعين لهم بإحسان ، ولا سيما إمامنا الأعظم أبى حنيفة النعمان ، الذى كل الناس عيال عليه فى الفقه عند أجلة الأعيان ، ولو كان الدين عند الشريا لتناوله كما أشار إليه سيد ولد عدنان رضى الله عنه وأرضاه ، وخصه بجزيد الفضل منه والرضوان .

#### كان تأليف الكتاب في ظل حكيم الأمة مجدد الملة:

وكان تأليف هذا الكتاب الجلل في ظل سلطان العلم والعمل ، سباق غايات وصاحب آيات ، حكيم الأمة المحمدية مجدد الملة الحنفية ، أشرف الأولياء الكاملين ، مقدام العلماء العاملين ، قدوة الحفاظ المحدثين ، عمدة البلغاء المفسرين ، افتخار الراسخين ، وملاذ الطالبين، غياث السالكين ، وأمان العائذين ، مرشد الأنام وحجة الإسلام ، وحيد الدهر، فريد العصر ، وارث المجد كابرا عن كابر ، الحائز من العلوم والكمالات ما قصرت عنه عقول الأكابر الذي رأى رأى منقطع الأخبار فوصله ، وموصول الآثار فأوفقه على من قاله ونقله ، الحسن الفعال الذي تواتر حديثه العذب وتسلسل ، واشتهر خبره المطلق أنه بقيد الاتباع للسنة مسلسل .

#### عليم بأسرار الأحاديث كلها فلولاه ما يدرى الصحيح من الحسن

التقى النقى المحدث المفسر الفقيه الولى سيدى الشيخ الحافظ الثقة الثبت العلامة مولانا محمد أشرف على التهانوى ، حجة الله فى زمانه على العائلين الذى خضعت لحكمته البالغة رقاب العالمين ، لا برحت أبوابه مورداً لأصناف الكرامات ، وأعتابه مصدراً لأنواع المعالى الكمالات ، متع الله المسلمين بطول بقائه ، وعطر الأكوان بنسمات أنفاسه القدسية وطيب ثنائه ، اللهم وعمم فيضه وبركته وبره وهداه للعالمين ، وأجزه اللهم عنا خير الجزاء وعن سائر المؤمنين آمنين ، وقع الفراغ من تأليف هذا الجامع المبارك عشية الحميس للخامس والعشرين من شهر ربيع الثانى سنة خمس وخمسين بعد ثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية ، ولنختم السطور بما ورد من الدعاء المأثور : «اللهم على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية ، ولنختم السطور بما ورد من الدعاء المأثور : «اللهم

رب السموات السبع وما أظللن ، ورب الأرضين وما أقللن ، ورب الشياطين وما أضللن، كن لى جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط على أحمد منهم أو أن يطغى ، عز جارك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا إله غيرك » .

وأنا العبد الضعيف ظفر أحمد بن لطيف العثماني غيفر الله له ولوالديه وإخوانه وأهله وأولاده وعشيرته ومشايخه وأصحابه وأحبابه ولكل من تعلق به من القاصى والدانى وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم - تم الكتاب والحيمد لله الذي بعزته وجلاله وبنعمته ونواله تتم الصالحات ، سبحانك اللهم بحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

تم الجزء الثالث عشر بفضل الله وعونه ويليه الجزء الرابع عشر ، إن شاء الله تعالى ، وأوله : كتاب البيوع



#### أبواب البيوع

### باب الترغيب في الصدق في التجارة والترهيب عن الكذب فيها

السماسرة ، فقال : يا معشر التجار ! إن الشيطان والإثم يحضران البيع ، فشوبوا بيعكم بالصدقة » . قال الترمذي (١) : «حديث حسن صحيح » .

وعن أبى سعيد عن النبى ﷺ: « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ، والصديقين والشهداء » . قال الترمذي (٢) : حديث حسن » .

النبى ﷺ إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون ، فقال : يا معشر التجار! فاستجابوا لرسول الله ﷺ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال: "إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق ». قال الترمذى (٣): "حديث حسن صحيح ».

١٩٥٤ - وعن أبي ذر ، عن النبي ﷺ : ﴿ ثـلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا

### باب الترغيب في الصدق في التجارة والترهيب عن الكذب فيها

قوله : « عن قيس بن غرزة ، إلخ ، أقول : الأحاديث نص في الباب .

قوله: ( التاجر الصدوق ) إلخ ، أقول: معناه أن الصدق والأمانة في التجارة من جنس أفعال الأنبياء والصديقين والشهداء ، فهو يقتضى أن يكون التاجر الصدوق الأمين معهم ، إلا أن يمنع منه مانع ، كعدم الخلوص في النية ، أو قلته ، أو الكفر أو الفسق ، فتنبه له ، وهذا هو الوجه في أمثاله من فضائل الأعمال .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي ۱۲ - كـتاب البيوع ، باب مـا جاء في التجار وتسمـية النبي ﷺ إياهم ( ۱۲۰۸/۳) وقال أبو عيس : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ۱۲ ـ كتاب البيوع ، ٤ـ باب مـا جاء في التجار وتسميه النبي ﷺ إيام ( ١٢٠٩/٣ ) وقال أبو عيس : حسن .

<sup>(</sup>٣) روه الترمذي في نفس الكتاب والباب ( ٣/ ١٢١٠ ) وقال أبو عيس : هذا حديث حسن صحيح .

يزكيهم، ولهم عذاب أليم . قلت : من هم يا رسول الله ! فقد خابوا وخسروا . قال : المنان ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . قال الترمذي (١) : حديث حسن صحيح » .

### باب كتابة البيع

1090 - عن عبد المجيد بن وهب: قال: «قال لى العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرؤك كتابا كتبه لى رسول اله ﷺ؟ قال: قالت: بلى ! فأخرج لى كتابا: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ﷺ! اشترى منه عبدا أو أمة ، لا داء ولا غائلة ولا خبثة ، بيع المسلم المسلم » قال الترمذى (٢) . « هذا حديث حسن » .

#### معنى البيع لغة وشرعًا:

قال العبد الضعيف: والبيع: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكًا ، واشتقاقه من الباع ؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن يكون كل واحد يبايع صاحبه.

أى يصافحه عند البيع ، ولـذلك سمى البـيع صفـقة ، وهـو جائز بالكتـاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فيقول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبا ﴾ (٣) وغيره من الآيات ، وأما السنة فقد ذكرناها في المتن في أحاديث كيثيرة سواها ، وأجمع المسلمون على جوازه، والحكمة تقتضيه ، لأن حاجة الإنسان تتعلق بمافي يد صاحبه وهو لا يبذله بغير عوض ، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ، ودفع حاجته، ملخصا من و المغنى » .

#### باب كتابة البيع مستحبة غير واجبة

قوله : «عن عبد المجيد» إلخ ، أقول: الحديث نص في الباب . قال العبد الضعيف:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذی فی ۱۲ـ کتــاب البيوع ، ٥ـ باب ما جاء فيــمن حلف على سلعة كاذب ( ٣/ ١٢١١ ) وقال أبو عيس : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمــذى فى ۱۲ ــ كتاب البــيوع ، ٨ــ باب ما جــاء فى كتابة الشــروط ( ٣/ ١٢١٦ ) وقال أبو عيس : هذا حديث حسن غريب

<sup>(</sup>٣) البقرة آية : ( ٢٧٥ ) .

وكتابة البيع مستحبة كالإشهاد عليه ، لقول الله تعالى : ﴿ وَأُشُّهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (١) وأقل أحوال الأمر الاستحباب ؛ ولأنه أقطع للنزاع وأبعد من التجاحـد فكان أولى ، ويختص ذلك بماله خطر ، فأما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما فلا يستحب ذلك فيها ؛ لأن العقود فيها تكتر ، فيشق الإشهاد عليها ، وتقبح إقامة البينة عليها ، والترافع إلى الحاكم من أجلها ، ( إلا أن يكون البيع إلى أجل ، فيستحب كتابته مطلقا ، لقوله تعالى : ﴿ وَلا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فُلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاًّ تَكْتُبُوهَا ﴾(٣) الآية ) ، بخلاف الكثير ، وليس الإشهاد بواجب في واحد منهـما ولا شرطا له ، روى ذلك عن أبي سعيد الخمدري ، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأى ، وإسحاق ، وأبي أيوب ، وقالت طائفة: ذلك فرض لا يجوز تركه روى ذلك عن ابن عباس ، ونمن رأى الإشهاد على البيع عطاء، وجمابر بن زيد ، والنخعى لظاهر الأمر ؛ ولأنه معمارضة فسيجب الإشهاد علميه كالنكاح ، ولنا: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَمنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدُّ الَّذِي اؤْتُمنَ أَمَانَتُهُ ﴾ (٤) قال أبو سعيد : صار الأمر إلى الأمانة ، وتلا هذه الآية ؛ ولأن الصحابة كانوا يتبايعون في عصره عليه في الأسواق ، فلم يأمرهم بالإشهاد ، ولا نقل عنهم فعله ، ولم ينكر عليهم النبي ﷺ ، ولو كانوا يشهدون في كل بياعاتهم لما أخل بنقله ؛ ولأن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعماما ورهنه درعه ، واشتري من رجل سراويل ، ومن أعرابي فرسا ، فجمعده الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت ، ولم ينقل أنه أشهد في شيء من ذلك ، وقد أمر النبي ﷺ عروة بن الجمعد أن يشتمري له أضحية ولم يأمره بالإشمهاد ، وأخبره عروة أنه اشترى شاتين ، فسباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد ؛ ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقمهم وغيرها ، فلو وجب الإشهاد في كل ذلك أفضى إلى الحرج المحطوط عنه

<sup>(</sup>١) البقرة آية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة آية : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) البقرة آية: ٢٨٣.

# الشراء بثمن مؤجل إعلاء السنن الشراء بثمن مؤجل باب الشراء بثمن مؤجل

٧٩٥٧ - وعن ابن عباس ، قال : « توفى النبى ﷺ ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله » . قال الترمذي (٢) : « هذا حديث حسن صحيح » .

٨٥ ٥٨ - وعن أنس ، قال : مشيت إلى رسول الله على بخبر شعير ، وإهالة سنخة

بقول الله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٣) الآية ( التي فيها الأمر بالإشهاد) المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم، كما أمر بالرهن والكتابة، وليس ذلك بواجب وهذا ظاهر اهد. ملخصا من المغنى الله عنها وسيأتي بقيته في أبواب القرض، فانتظر .

#### باب الشراء بثمن مؤجل

قوله: « عن عائشة » إلخ أقول: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة ، قوله: « إلى الميسرة » أقول: هذا يوهم بظاهره جواز البيع إلى أجل مجهول ، وتأويله أن الأجل لم يكن مشروطا في العقد ، بل كان البيع حالا، وإنما كان هذا استدعاء للتبرع المستأنف أى النظرة إلى الميسرة . فالحاصل أن البيع إلى الميسرة غير جائز ، والبيع حالا والإنظار إلى الميسرة جائز ، والجيم محمول على الثاني دون الأول فاندفع الإبهام .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في ۱۲ ـ كتاب البيوع ، ۷ ـ باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل (۱۲۱۳/۳) وقال أبو عيس : حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمــذى في نفس الكتاب والبــاب السابق ( ٣/ ١٢١٤ ) وقــال أبو عيس : هذا حــديث حسن

<sup>(</sup>٣) سورة الحج آيه : ٧٨ .

<sup>. ( 3/11/2 ) (8)</sup> 

ولقد رهن له درع مع يهودى بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ، ولقد سمعته ذات يوم يقول : ما أمسى عند آل محمد تمر ولا صاع حب ، وأن عنده يومئذ لتسع نسوة». قال الترمذى (١): « هذا حديث حسن صحيح » .

### باب اشتراء الطعام والحبوب جزافا

٩ ٤٥٩٩ – عن ابن عمر ، قال : « لقد رآیت الناس فی عهد رسول الله ﷺ ببتاعون جزافا یعنی الطعام ، یضربون آن یبیعوه فی مکانهم حتی یؤوه إلی رحالهم » ، أخرجه البخاری (٢) .

#### دليل فساد البيع إلى أجل مجهول

قال العبد الضعيف: وذهب ابن حزم ومن وافقه من الظاهرية: إلى جواز البيع إلى الميسرة مع كونه أجلا مجهولا، ونسى أن البيع إلى أجل مجهول لو كان جائزا لكان السلم إلى أجل مجهول أولى بالجواز؛ لكونه مبنيا على المسامحة لأجل الحاجة مشروعا على خلاف القياس، كما سيأتى وقدأجمعوا على فساد السلم إلى أجل مجهول ففساد البيع كذلك أولى، وقد مر معنى الحديث، فلا حجة لهم فيه؛ لأن الاحتمال يضر الاستدلال، والعلم لله الملك المتعال.

#### باب اشتراط الطعام والحبوب جزافا

قوله: « عن ابن عمر » إلخ ، أقول: دلالته على الباب ظاهرة ، وسيأتى الكلام على قوله: « حتى يؤوه إلى رحالهم » . ويعلم منه جواز البيع بإناء بعينه لا يعرف مقداره ، وبحجر بعينه لا يعرف وزنه ؛ لأنه ليس بأدنى من البيع جزافا ، وإذ جاز ذلك فجواز هذين بالأولى .

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى فى ٣٤ ـ كتاب البيوع ، ١٤ ـ باب شراء النبى ﷺ بالنسيئة ( ٢٠٦٩/٤ ) ، والترمذى فى ١٢ ـ كتاب البيوع ، ٧ ـ باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل ( ٣/١٢١٥ ) وقال أبو عيس : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى في ٣٤ ـ كتاب البيوع ، ٥٦ ـ باب من رأى إذا إشترى طعاماً جزافا ( ٢١٣٧/٤ ) .

### باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس

\* ٢٦٠٠ - عن حكيم بن حزام ، عن النبي ﷺ : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ، أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة (١) .

### باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس

قوله: « البيعان بالخيار» ، أقول وبه نستعين: اضطربت الآراء في تأويل هذا الحديث، فمنهم من استدل به على نفى خيار المجلس ، كأبي حنيفة ، ومحمد ، وأبي يوسف ، وإبراهيم النخعى ، ومالك ، وربيعة الراثي ، والثورى . والليث ، وزيد بن على ، وغيرهم ، كما في « النيل »(٢) .

ومنهم من استدل به على ثبوته ، كالشافعى ، وأضرابه ، والنزاع بينهم فى مقامين : المقام الأول: قوله البيعان : « فقال الشافعى » (٣) فى « الأم » : «هما اللذان تبايعا ، وافترقا فى الكلام على التبايع حيث قل فيه ، قلت : إنما يكونان قبل التساوم غير متساومين، ثم يكونان متساومين قبل التبايع ثم يكونان بعد التساوم متبايعين ولايقع عليهما اسم متبايعين حتى يتباينا ويفترقا فى الكلام على التبايع ، انتهى بلفظه ، « كتاب الأم » (٤) . وقال أبو حنيفة : «هما الآخذان فى البيع بعد التساوم إلى انقضاء الإيجاب والقبول » .

الكلام في معنى قوله: « البيعان » وقوله: « ما لم يتفرقا »

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحق في هذا المقام مع أبي حنيفة ؛ لأن قوله : • البيعان » تثنية للبيع ، والبيع صفة مشبهة عن البيع ، وللبيع معنيان: أحدهما: بذل السلعة بالثمن ، وبهذا المعنى يقال له : البائع وللآخر المشترى ، ولا يقال لهما بائعين . والآخر العقد المعروف القائم بالمتعاقدين ، وبهذا المعنى يقال لأحدهما البيع ، ولهما البيعان ، ولا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری فی ۳۵ ـ کتاب البيوع ، ۱۹ ـ باب إذا بين البـيعان ولم يکتمان ونصحا ( ۲۰۷۹/۶ ) ومسلم غی ۲۱ ـ کتاب البيوع ، ۱۱ ـ باب الصدق فی البيع والبيان ( ۳/ ۱۵۳۲ ) .

<sup>(</sup> TOY /A ) (Y)

<sup>( 40/4 ) (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) تقدم في الحاشية السابقة .

يقال لأحدهما بائع ولهما بائعان بهذا المعنى ، وبهذا تبين فساد ما قال العينى : من « أنه أراد بهماالبائع والمشترى ، وإطلاقه على المشترى بطريق التغليب ، أو هو من باب إطلاق المشترك وإرادة معنيه معا ، إذ البيع جاء لمعنين وفيه خلاف » اهد . « عينى شرح البخارى»(۱) ، لأنه ليس فى هذا الإطلاق تغليب ولا استعمال مشترك بين المعنيين ، بل هو استعمال للبيع فى العقد ، وظاهر أن العقد قائم بالمتعاقدين، فيكونان كلاهما بيعين حقيقة ، وإذا كان البيع صفة مشبهة من البيع بمعنى العقد المعروف ، فيكون هو حقيقة فى العاقد حين العقد ، لا بعد العقد ولاقبله ، بل هو مجاز فيها كالأحمر فإنه حقيقة فيما قام به الحمرة، لا ما كان أحمر، أو ما يكون كذلك، وهو ظاهر جدا، وقال به الشافعية أيضا.

والجواب عنه: بأن المتبايعين لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهما: لكن عقدهما لا يتم إلابأحد الأمرين: إما بإبرام العقد، أو التفرق على ظاهر الخبر، فصح أنهما متعاقدان ما داما في مجلس العقد، فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة. مصادرة على المطلوب؛ لأن هذا الجواب مبنى على ثبوت خيار المجلس، وهو أول النزاع، ومع قطع النظر عن المصادرة هو فاسد أيضا؛ لأن العقد هو الإيجاب والقبول، فلما انقضيا انقضى العقد، وبقاء حق الفسخ لا يقتضى وجوده إلى ذلك الوقت، كما في خيار العيب وخيار الشرط، فثبت بهذا أن الحق في هذا المقام مع أبى حنيفة.

والمقام الثانى: قوله: « ما لم يتفرقا » ، فقال الشافعى : « التفرق هو تفرق الأبدان » . وقال أبو حنيفة : « هو تفرق الأقوال » . وتحقيق هذا المقام : أن التفرق الاجتماع ، والاجتماع هو تحقق الاتصال بين الشيئين والاتصال بينهما يتحقق بالعلاقة ، والعلاقة أنواع ؛ لأن العلاقة بينهما قد تكون بأن يكونا في مكان واحد ، وتكون مربوطين بحبل ، وقد تكون بأن يكونا مربوطين بعقد كالزوجين ، فإنهما مربوطان بحبل الزواج ، وقد تكون بأن يكونا متشاركين في الفعل ، ولما كان الاتصال يكونا متحدين في الرأى ، وقد تكون بأن يكونا متشاركين في الفعل ، ولما كان الاتصال متنوعا بهذه الأنواع كان الاحتمال أيضا متنوعا بها ، ويقال : هما مجتمعان في الدار ، وفي الحبل، وفي الحزواج ، وعلى الرأى ، وعلى الفعل وإذا كان الاجتماع متنوعا بهذه وفي الخبل، وفي الحزواج ، وعلى الرأى ، وعلى الفعل وإذا كان الاجتماع متنوعا بهذه الأنواع كان التفرق جنسا واحدا منقسما إلى الأنواع حسب اختلاف أنواع العلاقات .

<sup>. (</sup> ٣ - 9/٤ ) (1)

ذهب الشافعى إلى نوع ، وقال : معناه أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا عن المكان الذى تبايعا فيه . وذهب أبو حنيفة إلى نوع آخر منه ، وقال : معناه أن البيعين بالخيار لم يتفرقا عن البيع الذى كانا مجتمعين عليه ومشتغلين به ، وهذا هو المعنى الذى يعبر عنه بالتفرق بالكلام ، أو التفرق عن البيع ، والفراغ عنه بإتمام الإيجاب والقبول . والمراد الاختلاف فى الكلام ، حتى يقال: إنه إذا قال البائع: بعتكه بعشرة ، وقال الآخر : اشتريته بعشرة ، اتفاق فى الكلام ، وليس بتفرق فيه ، وإذ لم يتحقق الفرق يجب أن يثبت لهما الخيار بعد العقد أيضا، وهو خيار المجلس كما قال ابن حزم مغترا بالعنوان المذكور .

ولا خفاء أن اللسان محتملة لكلا المعنيين ، ودعوى الشافعى بأن هذا محال لا يجوز فى اللسان عارية عن الصحة كما لا يخفى ، وإذا كان كل واحد محتملا فلا بد لنا أن نبين أن أى المعنيين ألصق بالشرع وأقرب إلى مقصود الشارع ، وإن كان خلاف الظاهر فى بادى الرأى، فإن المقصود هو المعنى ، ألا ترى أن اللفظ يصرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازى برعاية المعنى ، ولا ينظر إلى أى المعنيين هو المتبادر من اللفظ ؟ وإذا كان كذلك فنقول : إن الألصق بمقصود الشارع وأقرب إلى قواعد الشرع هو المعنى الذى قال به أبو حنيفة وأصحابه والدليل عليه من وجوه :

والوجمه الشانى: أنهم لما نظروا إلى نظائر البيع كالإجمارة ، والمنكاح ، والخلع ، والسركة، والمضاربة ، وغيرها ، وجدوا أنه ليس فسيها خيار المجلس ، فلو حمل قوله على التفرق بالأقوال يشترك معها ، والاشتراك أولى من الانفراد ، فوجب الحمل عليه . فإن قلت : البيع ينفرد في بعض

<sup>(</sup>١) تقدم .

الأحكام عن نظائره كخيار الشرط وخيار العيب . قلنا : ذاك في أحكام لها دلائل صريحة، والدليل المذكور ليس صريحا في خيار المجلس ، فلا يقاس عليها .

والوجمه الشالث: أنه لو حمل على التفرق بالأبدان لزم رفع الحكم الشابت بالأدلة الصحيحة \_ وهو ثبوت الملك ولزومه بالعقد \_ بحكم مشكوك فيه ، أعنى خيار المجلس ، وهو غير معقول ، فلا بد من الحمل على التفرق بالأقوال .

والوجه الرابع: أنه لما شرع الشارع خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب لم يبق حاجة إلى خيار المجلس، ولا فائدة فيه أيضا إذا كان إسقاط هذا الخيار في يد صاحبه بقيامه من المجلس وهل يجوز أحد أن يشرع الشارع أمر المصلحة ويشرع معه ما يهدرها؟ فكيف يقال: إن الشارع شرع خيار المجلس ليثني العاقدان النظر في مصلحتهما، ويترديان في أمرهما؟ ومع ذلك يشرع القيام عن المجلس لكل واحد منهما من غير رضى الآخر، ويفوت عليه تثنية النظر والتردى في أمره، وهذا دليل قوى على أن مقصوده ليس هو الذي فهموه من كلامه. فإن قلت: لا يغني خيار الشرط وخيار العيب، وخيار الرؤية عن خيار المجلس ؛ لأنه قد يكون أن يرى بائع مصلحة في البيع، ولا يكون له تردد فيها فلا يشترط الخيار، ثم يبدو له مفسدة في البيع في ذلك المجلس فيندم، فلا بد لدفع هذا الندم من خيار المجلس. قلنا: هذا نادر، والأحكام غير منوطة بالنوادر، ومع هذا فلا يندفع الحاجة به أيضا ؛ لأنه يحتمل أن يقوم صاحبه بعد العقد من غير تراخ، فلا يفيده الندم.

والوجه الخامس: أنه قال تعالى: ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُم والتراضَى الله يصدر عنه الإيجاب والقبول، أولا بد فيه من أمر آخر، وهو بقاء ذلك التراضى إلى القيام عن المجلس، أو الخيار، فإن قلتم بالشق الأول، فقد أبطلتم خيار المجلس؛ لأن الضرورة الداعية إلى شرعية البيع هو حل التصرفات، ولما حصل ذلك الحل بنفس العقد عن التراضى فأى حاجة إلى خيار المجلس؟ وأيضا: لما ثبت ملك المشترى في المبيع، وملك البائع في الثمن بالعسقد عن التسراضي، ثم رد أحدهما العسقد من غسيسر رضى الأخر، يكون بالعسقد عن التسراضي، ثم رد أحدهما العسقد من غسيسر رضى الأخر، يكون

<sup>(</sup>١) آية ( ٢٩ ) سورة النساء .

آكلا ماله من غير رضاه ، فصارت التجارة التي كانت من قبل تجارة عن تراض ، أكل أموال الناس بالباطل .

فإن قلتم: الأكل بالباطل ما لم يأذن به الشرع ، وهذا مأذون من الشرع ، قلنا: هذا أول المسألة ، فهذا الجواب مصادرة على المطلوب ، وإن قلتم بالشق الشانى ، فقد أبطلتم التصرفات التى يفعل المتعاقدان فى المبيع والثمن قبل التفرق أو الخيار ؛ لأنهما يندرجان حينتذ فى أكل أموال الناس بالباطل ، إذ ليس هو تجارة عن تراض ، ولا تقولون به فثبت أن خيار المجلس يخالف مدلول الآية ، فكيف يحمل كلام الرسول عليه ؟ فهذه الوجوه هى التى ألجأت أبا حنيفة إلى صرف الحديث عن معناه المتبادر فى بادىء الرأى إلى المعنى الذى يحتمله اللسان ، ويطابق النصوص والأصول الشرعية ، ويوافق المعقول .

وأما الشافعى وأصحابه فاحتجوا أيضا بوجوه: الأول: أنه روى الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال رسول الله على : ﴿ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » ﴿ بخارى »(١) قال الخطابى : هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس ، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره : ﴿ وإن تفرقا بعد أن تبايعا » . فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن، ولو كان معناه التفرق بالقول لحلا الحديث عن فائدة اهم . ﴿ فتح »(٢) .

والجواب عنه أنه ليس فى الحديث ما يدل على خيار المجلس المتنازع فيه، لأنا نقول: معنى الحديث إذا تعاقد الرجلان البيع فكل واحد منهما بالخيار حين التعاقد ما لم يتفرقا عن العقد ، وكانا مجتمعين عليه ومشتغلين به ، فلما تفرقا عنه ، وحصل لهما الفراغ عنه بالإيجاب والقبول سقط الخيار ، فلا خيار لهما إلا أن يخير أحدهما الآخر ، فإنه يثبت لهما الخيار بذلك التخيير ، فإن هما أسقطا الخيار وبقيا على البيع بعد حصول الخيار فقد

<sup>(</sup>١) في : البيوع ( ٢١١٢ )

<sup>. (</sup> YV4 / o ) (Y)

وجب البيع ، وعاد إلى حاله الأول ، وإن تفرقا عن المجلس من غير تخيير وخيار فقد وجب البيع بالعقد السابق ، لأنه لم يوجد ما يغيره ، وهذا المعنى لا يضرنا ولا ينفعكم ، فكيف قلت : إنه أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس ، وهو مبطل لكل تأويل متخالف لظاهر الحديث ؟ وما قلت : إن قوله في آخره : ﴿ وإن تفرقا بعد أن تبايعا ﴾ . فيه البيان الواضح أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ، فساقط ، إذ ليس فيه ما يدل على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار ، بل ظهر مما قلنا : إن القاطع للخيار هو التفرق بالأقوال .

والثانى: أنه روى الليث ، عن عبد الرحمن بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، قال : « بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر ، رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يراد فى البيع ، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا » . وهذا الأثر يدل على أن ابن عمر فهم من الحديث التفرق بالأبدان وعمل به ، وفهم راوى الحديث حجة ، فلا يصح التأويل بتفرق الأقوال ، ويدل الأثر على أن ابن عمر لم ينفرد بهذا الفهم وهذا العمل ، بل عامة الصحابة فهموا منه ذلك وعملوا به ، إذ كان هذا الصنع طريقة معروفة بينهم إذ ذاك .

وأجاب عنه العينى فى شرحه للبخارى (١) بأن معنى قوله: « وكانت السنة » أنه هكذا فى أول الأمر ، وفعله ابن عمر ؛ لأنه كان شديد الاتباع ، ثم قال : واعترض بعضهم على هذا بأنه قد وقع فى رواية أيوب بن سويد : « كنا إذا تبايعينا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرقا بالمتبايعان ، فتبايعت أنا وعثمان » . وفيه إشعار باستمرار ذلك . ثم أجاب عنه بأن قوله : « كنا إذا تبايعنا » ، يدل أيضا على أنه كان فى أول الأمر ، وقوله : « فيها إشعار باستمرار ذلك » غير مسلم ؛ لأن هذه دعوى بلا برهان على أنا نقول : ذكر ابن رشد فى «المقدمات » له : أن عثمان قال لابن عمر : « ليست السنة بافتراق الأبدان ، قد انتسخ ذلك» . ثم قال : وقد اعترض عليه بعضهم ، بأن هذه الزيادة لم أر لها إسنادا . انتسخ ذلك» . ثم قال الابناده عدم رؤية قائلة ، أو غيره ، فهذا لا يشفى العليل ،

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٧ هامش (١) .

ولا يروى الغليل اهـ .

وفى هذا الجواب نظر ، أما أولا : فلأن قوله : « معناه أنه كان هكذا فى أول الأمر ولم يبق الآن » باطل ؛ لأن لو كان كذلك لزم أن ابن عمر كان يعلم بانتساخه ، فلا معنى لاتباعه الأمر المنسوخ ، وأى فائدة له فى اتباعه ؟ ؛ لأنه كان لإقامة الحجة على عثمان ، وكيف يقيم الحجة بالمنسوخ ؟ فإن معناه أنه كان متروكا عملا لا متروكا حكما ، فالجواب عنه : أنه أى فائدة له فى ذكر المتروك ؟ وكيف يكون الأمر المتروك سببا لفعله ؟ وأما ثانيا : فلأن قوله: « لا يلزم من عدم رؤيته عدم رؤية قائلة أو غيره » ، وإن كان صحيحا لكنه لا يجديه نفعا، لأن عليه أن يخرج السند ويتبينه ، ليتم الاحتجاج به ، ولم يفعل ذلك .

فالجواب الصحيح: أنه ليس معنى قولم : كانت السنة أن التفرق بالأبدان كان عملا متعارفا بينهم ، بل معنى السنة هنا هى السنة القولية ، فيكون المعنى : وكان قال النبي النها إن المتبايعين بالخيار حستى يتفرقا ففارقت بهذا عثمان ، ليتم الحجة عليه بأكمل وجه ، ولا يكون له إلا اعتذار بأن معنى التفرق ههنا التفرق بالأبدان لا التفرق بالأقوال ، ولما كان هذا الفعل يقطع العذر منه فلا يدل على أنه فهم منه التفرق بالأبدان البتة ، فلا حجة فيه أيضا للخصم .

والثالث: أنه روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله » وقوله: « ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله »(١) . يفسر المراد من التفرق في قوله: « ما لم يتفرقا » .

والجواب عنه أما أولا: فهو أن هذه زيادة تفرد بها عمرو بن شعيب ، فلا تقبل عن مثله، وأما ثانيا: فهو أنكم لا تقولون بمقتضاه ؛ لأنكم ما تقولون بحرمة المفارقة ، فإذ ساغ لكم التأويل في قوله: « يستقيله » ؟ لكم التأويل في قوله: « لا يحل » ، فكيف لا يسوغ لنا التأويل في قوله: « يستقيله » . وإذ ساغ لنا التأويل \_ فنقول: قوله: « ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله » .

<sup>(</sup>١) أبو داود في : البيوع (٣٤٥٦) .

مسألة مستأنفة غير متعلقة بقوله: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ، ومعناه أنه لا يليق لأحد أن يجتنب عن ملاقاته خشية الإقالة ، وإذا كان معنى الفراق هنا الغيبوبة عنه مطلقا ، سواء كان بالفراق عن مجلس العقد ، أو بالاجتناب عنه بعد مجلس العقد ، فلا يرد عليه أن خوف الإقالة لا يختص مجلس العقد ، ولا يندفع بالفراق فكيف يصح حمله على الإقامة المعروفة ؟ ؛ لأن هذا الإيراد يرد لو أولنا قوله : « خشية أن يستقيله » فقط ، وإن أولنا لفظ الفراق أيضا فلا يرد هذا الإيراد .

والرابع: أنه قال أبو الوضى عباد بن نسيب: "إنا نزلنا منزلا، فباع صاحب لنا من رجل فرسا، فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا، فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه، فقال له صاحبه: إنك قد بعتنى، فاختصما إلى أبى برزة، فقال: إن شتتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله على الله على يقول: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أريكما تفرقتما "(١) وهذا صريح فيما ادعينا أن التفرق في الحديث هو تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال، إذ تفرق الأقوال أعنى الإيجاب والقبول لم يكن متنازعا فيه بينهم، بل كان هو مسلما عندهم.

#### تأويل الصحابي ليس بحجة ملتزمة:

والجواب عنه: أنه لا جحة فيه لكم ؛ لأن غاية ما في الباب أن أبا برزة فهم منه تفرق الأبدان ، وهو لا يضرنا ؛ لأنه صرح الزيلعي وغيره من أصحابنا كما في « التعليق الممجد على الموطأ للإمام محمد »(٢) لمولانا عبد الحي للكنوى « باب ما يوجب البيع بين البائع والمشترى » : بأنه تقرر في الأصول أن تأويل الصحابي لمحتمل التأويل واختياره أحد التأويلين ليس بحجة ملزمة على غيره ، ولا يمنعه عن اختيار تأويل يغايره ، وما قال صاحب « التعليق المصحد » بعد نقل هذا الجواب من : « أنه بعد تسليم ما حقق في الأصول لا شبهة في أن تأويل الصحابي أقوى وأحرى بالقبول من تأويل غيره » ، ففاسد ؛

<sup>(</sup>١) شرح معانى الآثار ٢ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) ص ( ٣٣٩ ) .



السحيمي ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو

\* البيعان بالخيار ما لم يتفرقا \* ، ظاهرة . وقول إبراهيم ، ومحمد ، قد ذكرناه في المتن ، وحاصله : حمل الحديث على تفرق العاقدين بالقبول ، أى انفصالهما عن الإيجاب والقبول بالتراضى دون التفرق بالأبدان ، فبطل قول من حمله على التفرق من المكان، واندحض قول ابن حزم (١) : \* إن التفرق بالكلام كذب ودعوى بلا برهان ، لا يحل القول بهما في الدين \* .

فقد ثبت هذا المعنى بحديث أبى هريرة هذا ، فإن التفرق من البيع ليس إلا التفرق بالقول ، فانظروا من هو الكاذب والمدعى بلا برهان ؟ وأما قوله : « إن رواية الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر رافعة لكل شغب ، ومبنية على أن التفرق عن المكان بالأبدان ولا بد اهد. فيه أن لفظه المرفوع ليس بصريح فيما تقولون ، وأما فعل ابن عمر فإن حديث أبى هريرة المرفوع أرجح وأقدم من رأيه ، فإن التفرق بالبدن لم يروه ابن عمر مرفوعا ، كما تقدم فى كلام الحبيب ، وإنما روى ذلك عنه فعلا ، والفعل يحتمل الوجوه ، كما سبقت الإشارة إليه فى كلامه أيضا .

#### ابن عمر لا يقول بالتفرق عن المكان بالأبدان:

وأيضا: فقد روى الترمذى (٢) ، عن نافع ، عن ابن عسر ، بعد قوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا » . قال: « فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له » ، وقال حديث حسن صحيح » . وهذا يدل على أن مجرد القيام عن قعود كان موجبا للبيع مبطلا لخيار المجلس عند ابن عمر ، ولا يجب لتمامه التفرق عن المكان بالأبدان عنده ، فمن أين قلتم بوجوب ذلك ، ولا يقول به من قلدتموه فيه ؟ ومن أين لابن حزم أن يقول: إن تفسير التفرق بالكلام كذب وباطل ؟ وقد فسره بذلك النخعى ، وبه قال الثورى، ومالك بن أنس ، قال الترمذى : وقد قال بعض أهل العلم : معنى قول النبى على الم يتفرقا » يعنى الفرقة بالكلام .

<sup>(</sup>١) المحلي (٨/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في : البيوع ( ١٢٤٥ ) ، والبخاري في : البيوع ( ١٠٦٢ ) ، ومسلم في : البيوع ( ٤٣ ) .

يكون بيعهما بخيار ». رواه ابن أبى شيبة ، كما فى « المحلى »(١) وأعله ابن حزم بأيوب بن عتبة ، ولكنه حسن الحديث ، فقد قال أحمد فى موضع: « هو ثقة إلا أنه لا

قد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول الشورى ، وهكذا روى عن مالك بن أنس اه. . وبه فسره محمد بن الحسن الإمام ، وهؤلاء كلهم أهل اللسان، ومجمد إمام فى اللغة حيجة ، كما هو إمام فى الفقة والحديث، فليس لابن حزم وأمثاله أن يكذبهم أو يبطل تأويلهم ، وهم أعمدة الإسلام، وأركان الدين، وأعرف الناس بتصاريف الكلام ومعانى الحديث ، وحمل الافتراق على الافتراق بالقول سائغ لغة ، يقال : تشاور القوم فى كذا فافترقوا عن كذا يراد به الاجتماع على قول والرضا به ، وإن كانوا مجتمعين فى المجلس ، قاله الجصاص فى « أحكام القرآن »(٢) له .

ونظيره ما رواه ابن حزم في « المحلى » ، عن معمر ، عن الزهرى ( عن سعيد بن المسيب) : وذكر قتل عمر ، وقصة طويلة في قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان وجفينة وابنة أبي لؤلؤة ، فلما ولى عثمان قال : « أشيروا على في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق ، يعني عبيد الله ، فأشار عليه المهاجرون أن يقتله ، وقال جماعة من الناس : قتل عمر بالأمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم ؟ فقام عمرو بن العاص، فقال : يا أمير المؤمنين! إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر لك وعلى الناس من سلطان ، إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك ، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين! قال : فتفرق الناس على خطبة عمرو ، وودى عثمان الرجلين والجارية » اه. . وقد مر الحديث في أواخر كتاب السير ، فليراجع . وليس معنى قوله : « فتفرق الناس على خطبة عمرو » وليس معنى قوله : « فتفرق الناس على خطبة عمرو » ، أنهم تفرقوا عن المجلس ، بل معناه اجتمعوا على قوله ، ورضوا به ، وتركوا ما عداه ، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان .

الرد على ابن حزم حيث قال إن الفرقة في الصرف محمولة

على التفرق بالأبدان فكذا في خيار المتبايعين :

قال ابن حزم (٣): وأنتم تقولون: إن التفرق المراعى فيما يحرم به الصرف أو يصح إنما

<sup>. (</sup> TTY / A ) (1)

<sup>(</sup>٣) المحلى ( ٨ / ٣٥٧ ) .

يقيم حديث يحيى بن أبى كثير » ا ه. أى لكونه حدث عنه ببغداد من حفظه لم يكن معه كتبه ، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة عن يحيى بن أبي كثير ، وهو أروى

هو تفرق الأبدان ، فهلا قلتم على ذا ههنا ، لولا التحكم البارد حيث تهوون اهد. ؟ قلنا : قياس مع الفارق ، أن التفرق في الصرف ، القبض مفسد للعقد موجب للربا ، وبعد القبض ليس بموجب للعقد ولا بمتم له يدل على ذلك قوله على الذهب بالذهب إلى آخره ربا إلا بمثل يدا بيد ١٠٠٠ . وقول عمر : ﴿ والله لا تفارقه حتى تأخذه » . رواه مالك كما سيأتي ، بخلاف التفرق في خيار المتبايعين ، فهو موجب للعقد متم له عند كم ، فافترقا، ولو حملنا فرقة المتبايعين على فرقة المصطرفين فالأولى أن يقال في تأويل الحديث فافترقا، ولو حملنا فرقة المتبايعين على فرقة المصطرفين فالأولى أن يقال بغيره ، يعنى هذة منا قاله أبو يوسف في ﴿ الأمالى » : إن تأويل هذا الحديث إذا قال بغيره ، يعنى هذة السلعة بكذا ، فيقول الآخر : بعت ، فقبل قول المشترى : اشتريت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا عن ذلك المجلس ، وهذا صحيح ، فهما متبايعان في هذه الحالة لوجود التكلم

بالبيع منهما، وعلى أصل الشافعي بهذا اللفظ ينعقد البيع بينهما ، ثم يشبت الخيار لكل

وعندنا لا يتم العقد ما داما متبايعين ، ليس واحد منهما مشتريا ولا بائعا ، ولهما الخيار ما لم يتفرقا عن المجلس ، فإن قال الآخر : اشتريت ، بعد ما تفرقا عنه لم يعقد البيع ، وفسد الإيجاب ، وهذا أولى مما حمل عليه هذا الحديث ابن حزم وغيره من الشافعية ، والحنابلة ، وأهل الحديث ، لأنا رأينا الفرقة التي لها حكم فيما اتفقوا عليه هي الفرقة في الصرف ، فكانت تلك الفرقة إنما يجب بها فساد عقد متقدم (إذا كانت قبل القبض ) ولا يجب بها صلاحه ، (إذا كانت قبل القبض ) ، وكانت هذه الفرقة المروية عن رسول يجب بها صلاحه ، (إذا كانت قبل القبض ) ، وكانت هذه الفرقة المروية عن رسول علم عن خيار المتبايعين إذا جعلناها على ما ذكره أبو يوسف فسد بها ما كان قد تقدم من عقد المتبايعين ، وإن جعلاها على ما قال الذين جعلوا الفرقة بالأبدان يتم بها العقد كانت بخلاف فرقة الصرف ، ولم يكن لها أصل فيما اتفقوا عليه .

واحد منهما ما لم يتفرقا عن المجلس " كذا في « المبسوط " (٢) .

<sup>(</sup>١) البخارى في : البيوع ( ٢١٣٤ ) ، والنسائي في : البيوع ( ٤ ) .

<sup>. 104 / 17 (4)</sup> 

الناس عن يحيى وأصح الناس كتابا عنه ، قاله سليمان بن داود بن شعبة ، وكان عالما بأهل اليمامة ، وقال المفضل الغلابي عن يحيى : «لا بأس به» ، (وهو توثيق منه على

وبالجملة: فإنا عهدنا في الشرع أن الفرقة موجبة للفساد، كما في الصرف قبل القبض، وما ذكروه يوجب التمام، ولا نظير له في الشرع، ولا يخفى أن حمل المختلف فيه على معنى له أصل فيما اتفقوا عليه أولى ؛ لكونه مرادا، قاله عيسى بن أبان، كما في «معانى الآثار» (۱) للطحاوى، ولو تنبه ابن حزم لهذا المعنى لعرف من هو المتحكم حيث يهوى ؟

#### الجواب عن احتجاج الخصم بفعل ابن عمر على تفرق الأبدان:

قال ابن حجر : مرسل ، يؤيده الذي بعده ، ثم أخرجه من طريق ابن راهويه ، عن مطر الوراق : « أن عشمان بن عفان قدم حاجا فدكره نحوه » . قال ابن حجر : « هذا مرسل حسن يؤيده الذي قبله ، فاعتضد كل منهما بالآخر لاختلاف المخرجين » ، كذا في « كنز العمال »(۳) .

 $<sup>(1)(1 \</sup>mid 1 \mid 1 \mid 1)$ 

<sup>(</sup>٢) المطالب ( ١٢٦٦ ) .

<sup>. (</sup> ۲۲8 / 7 ) (7)

ما عرف)، كذا في « التهذيب »(١) ، وليس هذا من حديثه عن يحيى بن أبي كثير، بل كثير السحيمي ، وهو ثقة من رجال مسلم والأربعة ، وهاشم بن القاسم من رجال

فقوله: "وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة " نظير قول ابن عمر: "كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرقا المتبايعان"، وفي لفظ: "وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا"، رواه البخاري أي كانت سنة التجار من الصحابة بدليل اللفظ الأول. وقد أجمعوا على أن البيع لا يتوقف على الصفقة وإعطاء اليد، فكذلك لا يتوقف عندنا على التفرق من المجلس، وإنما كانوا يفعلون كل ذلك احتياطا واستيثاقا منهم للعقد فافهم. فإن الآثار يفسر بعضها بعضاً ولاح بذلك أن حمل الحديث وفعل ابن عمر على الاستحسان والاحتياط ليس خلاف الظاهر، كما زعمه الحافظ في " الفتح "(٢)، بل موافق للظاهر مؤيد بالآثار.

#### الرد على ابن حزم في رده الحديث الذي فتحنا به الباب:

ثم لنرجع إلى الحديث الذى فتحنا به الباب ، ولنجب عن كلام ابن حزم فيه ، قال : «وهذا عجب جدا ؛ لأنه عليهم لو صح ، والتفرق من البيع لا يكون إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما ، إما بتفرق الأبدان فيتم البيع حنيئذ ، وإما أن يتفرقا منه بفسخه وإبطاله لا يمكن غير هذا » ا هد . قلنا : تحكم بلا دليل ، وقياس في اللغة ، وحصر للفظ في أمرين بجرد الرأى ، بل وله ثالث ، وهو ما ذكرناه في قصة قتل عسمر من قبول الراوى : « فتفرقوا عن خبطبة عمرو بن العاص » ، أى اتفقوا عليها ، بل هذا هو المتعين ، فإن البيع من العقود المتعلقة بالكلام ، فالتفرق منه لا يكون إلا بالقول ، فحمله على التفرق بالأبدان مصادرة على المطلوب ، تمشية للمذهب بلا دليل ، وحمله على التفرق بالفسخ والإبطال معادرة على المتبادر كون التفرق المذهب بلا دليل ، وحمله على المتقرق بالفسخ والإبطال نعكم ، فإن المبيادر كون التفرق المذكور مبطلا للخيار موجبا للعقد ، كما قاله ابن حزم نفسه في التفرق بالأبدان ، فمن أين له أن يحمله ثانيا على التفرق المبطل للبيع ؟ وهل هذا إلا تناقض من القول وتهافت .

<sup>. ( { { 4 } / { 1 } ) (1)</sup> 

<sup>. (</sup> YVV / o ) (Y)

الجماعة ثقة ، « فالحديث حسن الإسناد » وهو مفسر جيد للمجمل الذي روى بلفظ: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »(١) ، وفسروه بتفرق الأبدان بما روى عن ابن عمر ، وتفسير الشارع أولى ، وأقدم من تفسير غيره .

فالحق أن المراد فراغ العاقدين من الإيجاب والقبول ، واتفاقهما على العقد ، وحمل الكلام على هذا المعنى لا يدل على رقة دين القائل به ، ولا على ضعف عقله ، ولا هو من السفسطة في شيء ، وإنما السفسطة حمل الكلام على معنى لا يحتمله هو لغة ولا شرعا ، كيف ؟ وقد حمله على ذلك النخعى ، والثورى ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن ، وهم أعرف بلسان العرب وتصاريفه من ألوف من أمثال ابن حزم وغيره .

قال: « فكيف ؟ وأيوب بن عتبة ضعيف لا نرضى الاحتجاج بروايته » ا هم . قلنا : ولكن الإسناد لا يؤخم عن رضاك ، ولا عن عدم رضاك به ، وإنما يؤخم عن الأئمة المقتدى بهم فى الدين ، وقد عرفناك أن أحمد وثقه فى موضع ، وقال ابن معين فى رواية : لا بأس به ، وناهيك بهما قدوة فالحديث حسن الإسناد ،صالح للاحتجاج به حتما، وهو صريح فى المعنى المملدى ذكره النخعى ، ومحمد بن الحسن الإمام ، وغيرهما فى تأويل حديث ابن عمر : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » (٢) ، أى ما لم يتفرقا من بيعهما ، سواء تفرقا من المكان بالأبدان أو لم يتفرقا ، والله تعالى أعلم .

#### معنى حديث عبد الله بن عمرو والرد على ابن حزم في تأويله:

ویؤید ما قلنا حدیث عمرو بن شعیب ، عن أبیه ، عن جده : أن رسول الله علی قال : « البیعان بالخیار ما لم یتفرقا إلا أن یکون صفقة خیار ، ولا یحل له أن یفارق صاحبه خشیة أن یستقیله » ، رواه « أبو داود ، والترمذی ، والنسائی »(۳) . وقال الترمذی : حدیث حسن .

ولا يخفى أن الاستقالة لا تكون إلا بعد تمام البيع ، فإما أن يحمل التفرق على ما قلنا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه أيضا .

وهو التفرق بالأقوال ، أو يقال : إن التفرق بالأبدان ليس بشرط لتمام البيع ، وأن ابن عمر إنما كان يرى الإقالة إلى تمام المجلس على وجه الاستحسان .

وأما قول ابن حزم (١) : و وليست الاستقالة المذكورة في هذا الخبر ما ظن هؤلاء الجهال، وإنما هي فسخ النادم منهما للبيع رضى الآخر أم كره ، والبرهان على صحة قولنا: إن المفارقة بالأبدان لا تمنع من الاستقالة التي حملوا الخبر عليها ، بل هي ممكنة أبدا ، فكان الخبر على هذا لا معنى له ولا حقيقة ، فصح أنها الاستقالة التي تمنع منها المفارقة بلا شك، وهي التفرق بالأبدان الموجب للبيع المانع من فسخه ، ولا بد أن لا يمكن غير هذا الحديث على تحريم ما دل حديث ابن عمر الصحيح على جوازه ، فقد أخرج ابن حزم نفسه من طريق البخارى ، عن ابن عمر : «أنه باع من عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر ، قال : فلما تبايعنا رجعت على عقبي خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع " ، وفي رواية للشيخين : و فكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه "(٢) . وفي لفظ لهما : و فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله يعجبه فارق صاحبه "(٢) . وفي لفظ لهما : و فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله الشيئة ؟ وأيضا فالاستقالة طلب الإقامة لغة وعرفا ، وأما الفسخ من أحدهما رضى الآخر أم كره فليس من الاستقالة في شيء ، وحمل اللفظ على ذلك تحريف للكلام عن موضعه ، ولكن ابن حرم لا يستحيى في الرد على خصمه من ارتكاب شنعية ولا فضيحة .

وأما قوله: « فهذا حديث لا يصح ، ولسنا بمن يحتج لنفسه بما لا يصح » اهد . فمن إطلاقياته المردودة ، فإن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، حجة عند الأثمة ، لم يزالوا يحتيجون به ، كما مر ذكره غير مرة ، والحديث حسنه الترمذى ، كما عرفناك ، وكم من مواضع قد احتج فيها ابن حزم بمن هو دون عمرو بن شعيب ، ومعنى الحديث عندا البيعان بالخيار بعد ما لم يتفرقا من بيعهما إلا أن تكون صفقة خيار ، ففيها

<sup>. (</sup> Y7· / A ) (1)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

الخيار بعد تمام البيع أيضا ، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه ويغيب عنه في مدة الخيار ، فلا يلقاه خشية أن يستقيله ، ولا يرد على ذلك ما أورده ابن حزم علينا من سخافة رأيه وسوء فهمه .

الرد على بعض الأحباب حيث ادعى الزيادة والإدراج في حديث عبد الله بن عمرو بمجرد الاحتمال العقلي

واندحض بذلك ما قاله بعض الأحباب: ﴿ إِنْ رَوَاةَ الحَدِيثُ لَمْ يَحْفَظُوا الفَاظُ النبي واندحض بذلك ما رووها بالمعنى الذي فهموه ، فإن عمر لما سمع من النبي والميان بالخيار ما لم يتفرقا ه(١) فهم منه التفرق بالأبدان وأن الشارع إنما أثبتا لهما الخيار إلى التفرق ولم يأمرهما بالتربص إلى حين وأما عبد الله بن عمرو بن العاص ، ففهم منه أن مقصود الشارع من هذا التخيير هو النظر لهما ، وفي المفارقة خشية الاستقالة تفويت لهذا الغرض ، فزاد في روايته : ﴿ وَلا يَحْلُ لا حَدُ أَنْ يَفَارِقُ صَاحِبُهُ خَشِيةً أَنْ يَسْتَقَيلُه ﴾ ظنا منه أنه رواية بالمعنى ، ويمكن أن تكون الرواية مدرجة ويكون قوله : ﴿ لا يَحْلُ إِلْحَ ﴾ من رأى عبد الله ، لا من روايته ا هـ .

وحاصله أن المرفوع من الحديث إنما هو قوله: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». وما سوى ذلك مما يدل على جواز التفرق بدون رضا الآخر ، أو على عدم جوازه، زيادة من الرواية حسب ما فهموه ، وهذا كما ترى كله كلام من لم يمارس العلم، فإن الزيادة في الحديث ليس من الرواية بالمعنى في شيء سلمنا ولكن دعوى الزيادة لا تصح إلا بدليل ، وكذا دعوى الإدراج ، ولو فتحنا باب أمثال هذه الدعوى بمجرد الاحتمال والإمكان العقلى لم يكن يثبت بالحديث شيء ، وارتفع الأمان ، وادعى من شاء ما شاء ، فافهم . فإن هذا العلم لا يؤخذ بالعقل ما لم يساعده النقل ، نبه على ذلك الحافظ في «الفتح » في غير ما موضع . نعم ! لو قال كما قال بعضهم : « حديث : « البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة ، فهو مضطرب لا يحتج به » ، لكان له موضع ، فإن الجمع بين حديث ابن عمر برواية الليث عن نافع عنه ، وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متعسر جدا ، وكل ما ذكروه في الجمع بينهما لا يخلو عن تعسف .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

## تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس ٥٨٣٥

۱۹۰۲ - عن ابن عمر ، قال : « كنا مع النبى ﷺ فى سفر ، فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبنى فيتقدم ، فمام القوم ، فيزجره عمر ويرده ، ثم يتقدم ، فيزجره

وأما قول الحافظ في « الفتح »(١) : إن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف ، فلا يضره الاختلاف ، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه ، وليس هذا الحديث من ذلك » اه. . فكله تحكم من غير دليل تمشية للمذهب، فإن الاختلاف بين لفظة ابن عمر وابن عمرو لشديد ، ولم يذكر الحافظ في الجمع بينهما إلا ما قالله ابن حزم وغيره من حمل الاستقالة على الفسخ . ورده ابن العربي : « بأنهم إن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ تأولنا الخيار فيه على الاستقالة » وتعقبه الحافظ : « بأن حمل الاستقالة ، على الفسخ أوضح من حمل الخيار على الاستقالة » ولا يخفى أن كل خلك دعوى مجردة عن دليل ، وإذا تعارض التأويلان فزع إلى الترجيح ، والقياس في جانبنا ، فهو الراجح ، والله تعالى أعلم .

قوله: (عن ابن عمر إلخ)، فيه حبجة لمن يقول: إن الافتراق بالكلام، ألا ترى أن سيدنا رسول الله على وهب الجمل من ساعته لابن عمر قبل التفرق، ولو لم يكن الجمل له لما وهبهه حتى يهب له بافتراق الأبدان، ولا يظن بالنبى الله أنه وهب ما فيه لأحد خيار ولا إنكار؛ لأنه إنما بعث مبينا اهد. قاله ابن التين، كما في ( فتح البارى "(٢).

#### الرد على ابن حزم:

وتعقبه ابن حزم فى ( المحلى ؟ (٣) : بأن ليس السكوت عن شىء بمانع من كونه ؛ لأنه صحة البيع تقتضيه ولا بد ، ولم يذكر فى هذا الخبر ثمن أيضا ، فينسغى لهم أن يجيزوا البيع بغير ذكر ثمن أصلا ؛ لأنه لم يذكر فيه ثمن ا هـ .

وأجيب بأن الظاهر من السكوت العدم ، فمن ادعى وجود الافتراق يطالب بالبيان ، وأما الثمن فقد قام الإجماع على توقف صحة البيع على ذكره ، فهو كالمذكور اقتضاء ودلالة ، بخلاف ما اختلف في كونه شرطا لتمام البيع ، فلا يكون مذكورا بالاقتضاء بل

<sup>. (</sup> YV9 / 0 ) (1)

<sup>. (</sup> YA· / o ) (Y)

<sup>. (</sup> YII / A ) (Y)

عمر ويرده ، فقال النبي ره لعمر : بعنيه ، فقال : هو لك يا رسول الله ! قال رسول

لابد له من دليل ، وأيضا : فالمتبادر من قوله : « فباعه من رسول الله على ، فقال النبي النبي الله الله عبد الله » . إن الهبة كانت عقيب البيع من ساعته من غير تراخ ، وهذا هو الذى فهمه البخارى منه ، كما هو ظاهر من عنوان ترجمة الباب ، فلا يرد علينا قوله : « ولم يذكر في هذا الخبر ثمن أيضا إلخ » .

فإن قيل : قد رواه « البخارى » فى باب الهبة بلفظ : « فاشتراه ، ثم قال : هو لك يا عبد الله ! فاصنع به ما شئت » ، وفيه حرف « ثم » الدال على الستراخى . قلنا : صنيع البخارى يدل على أنه عنده من تصرف الرواة ، وإلا لم يبوب عليه بقوله : « إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا » .

وأما قول ابن حزم: « وهذه هبة لما ابتيع قبل القبض بخلاف رأى الحنفيين فهو حجة عليهم اله. . ففيه أنه دال على قصور نظره في مذهب القوم ، فقد قال محمد بن الحسن: « إن كل تصرف لا يتم إلا بالقبض كالهبة والصدقة ، فذلك جائز في المبيع قبل القبض إذا سلطه على قبضه فيقبضه الله ، كما في « المبسوط الله الله يجوز عند أبي يوسف هبة ما ابتيع قبل القبض ، ولكن الحديث لا يرد عليه أيضا ، وإنما يرد على من لم يكتف بالتخلية في حصول القبض ، قال الحافظ في « الفتح الله وقد احتج به أى بحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب للمالكية والحنفية في أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية ، وإليه مال البخارى ، كما تقدم في باب : « إذا اشترى دابة وهو عليها هل يكون ذلك قبضا اله. فلأبي يوسف أن يقول: إن رسول الله علينا خلافا لما فهمه ابن حزم .

الرد على ابن حزم في قوله: « إن حديث عمر في بيع البعير يجوز أن يكون متقدما على حديث الخيار للبائعين »:

وأما قوله: فمن أين لهم أن هذه القصة كانت بعد قول رسول الله على: اكل بيعين لا بيع

<sup>. (</sup> A / 1T ) (1)

<sup>. (</sup> ۲۸۱ / 0 ) (۲)

### تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس ٨٣٧

الله ﷺ : بعنيه ، فباعه من رسول الله ﷺ ، فقال النبي ﷺ : هو لك يا عبد الله بن عمر !

بينهما حتى يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر " اه. ؟ (١) فنقول : ومن لك بأن قبول رسول الله ﷺ: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " كان بعد قوله تعالى : ﴿ وأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (٢) الله ﷺ : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " كان بعد قوله تعالى : ﴿ وأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ (١) الدال على تمام البيع بالتبايع ، وهو العقد من الجانبين ، فإنه إذا للوقت ، فاقتضى ذلك الأمر بالشهادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة ، وقول ابن حزم (٣) : « إن الذي جاءنا بهذه الآية هو الذي أخبرنا أنه لا بيع أصلا إلا بعد التفرق عن المواضع أو التحير ، فصح يقينا أن قول الله تعالى : ﴿ وأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ .

إنما هو أمر بالإشهاد بعد التفرق إلى ، مصادرة على المطلوب ، كما لا يخفى ، فإن البيع والتبايع والتجارة مما لا يجهله أحد من أهل اللسان ، وليس هو بمجمل يحتاج إلى البيان ، فلا يجوز ريادة شرط التفرق فيه إلا بعد أن يثبت كون الحديث متأخرا عنه ، مع إثبات كونه مشهورا أو متواترا ودون كل ذلك خرط القتاد ، لم لا يجوز أن يكون الحديث متقدما على الآية ، وكان التفرق شرطا لتمام البيع في أول الإسلام ، ثم جاء قوله تعالى : ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَراضَ قبل عَن تَراضٍ مِنكُم ﴾ ، وقوله : ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم ﴾ (٤) قاضيا بتمام البيع بالعقد ، ويجواز الأكل بوقوع البيع عن تراض قبل الافتراق ؟ إذ التجارة إنما هي الإيجاب والقبول في عقد البيع ، وليس التفرق والاجتماع من التجارة في شيء ، ولا يسمى ذلك تجارة في شرع ، ولا لغة فإذا كان الله قد أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض ، فمانع ذلك بإيجاب الخيار خارج عن ظاهر الآية ، مخصص لهما بغير دلالة ، قاله الجصاص في « أحكام القرآن »(٥) له .

وأيضا : فمن له بأن هذا الحديث كان بعد قول رسول الله على : « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس البائع ؟ وقد وجد

<sup>(</sup>١) النسائي (٧/ ٢٥٠ – ٢٥١)، وأحمد (٢/ ٥٢ و ١٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) آية ( ٢٨٢ ) سورة البقرة .

<sup>.</sup> TOA / A (T)

<sup>(</sup>٤) سورة النساء آية ٢٩ .

<sup>. ( 140 / 4 ) (0)</sup> 

تصنع به ما شنت »(۱) ، وبوب عليه « إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا».

ذلك بعقد البيع ، فوجب بمقتضى الحبر أن يحل له ويتم البيع بالعقد ، لم لا يجوز أن يكون حديث الخيار للمتبايعين حتى يتفرقا متقدما عليه ، وأثبت لهما الخيار أولا ما لم يتفرقا عن مجلس البيع ، تحقيقا لرضا المتعاقدين بأكمل وجه ردا لما كانت عليه الجاهلية من تمام البيع بالملامسة ، والمنابذة ونحوهما ، ثم جاءت الآيات والسنة قاضية بأن ملاك الأمر إنما هو التراضى ، فإذا وجد العقد بالتراضى ثم البيع تفرقا أو لم يتفرقا ؟ يؤيد ذلك ما رواه والترمذى (۱) ،عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : « لا يتفرقن ( اثنان ) عن بيع إلا عن تراض » ، وما رواه عبد الرزاق ، عن أبي قلابة ، قال : « جاء رسول الله عن إلى أهل البقيع ، فنادى بصوته ، فقال : يا أهل البقيع ! لا يتفرق بيعان إلا عن رضا هود ) مرة النسائى (١) سمرة بلفظ: أن النبي على قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد من البيع ما هوى».

قال الطحاوى: قوله فى هذا الحديث: « وياخذ كل واحد من البيع ما هوى » يدل على أن الخيار الذى للمتبايعين إنما هو قبل انعقاد البيع بينهما ، فيكون العقد بينه وبين صاحبه فيما يرضاه منه ، لا فيها سواه مما لا يرضاه ، إذ لا خلاف أنه ليس للمتبايع أن يأخذ ما رضى به من المبيع ويترك بقيته ، وإنما له أن يأخذه كله ، أو يدعه كله ، انتهى من العمدة » للعينى (٥) . فلا يصح تأويله على الأخد من المبيع ، وإذا بطل ذلك ووجب حمله على معنى العقد كان قوله : « ويأخذ كل واحد من البيع ما هوى » . تفسيرا لقوله : « ما لم يتفرقا » ، أى ما لم ينفصلا عن الإيجاب والقبول بالتراضى .

<sup>(</sup>١) البخاري في : الهبة وفضلها ( ٢٦١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في : البيوع ( ١٢٤٨ ) ، وأبو داود في : البيوع ( ٣٤٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ٩٩٦٣ ) ، والطبرى ٥ / ٢٢ .

<sup>. ( 114 / 1 ) (8)</sup> 

<sup>. ( { 72 / 0 ) (0)</sup> 

## تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس ٨٣٩

\* ١٦٠٣ – أخبرنا مالك ، أخبرنا نافع ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله الله قال : « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » . رواه محمد في « الموطأ »(١) ، وقال : « وبهذا نأخذ » .

دليل جواز أن يكون التفرق بالأبدان والتخيير مشروطا في البيع في أول الإسلام ثم نسخ :

ويؤيد ما قلنا من جواز أن يكون اشتراط التفرق بالأبدان ، وتخيير أحد المتعاقدين للآخر كان في أول الإسلام ، ما رواه عبد الرزاق، عن معمر ،عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال: « ابتاع النبي على قبل النبوة من أعرابي بعيرا ، أو غير ذلك ، فقال له النبي على بعد البيع: اختر ، فنظر إليه الأعرابي ، فقال : عمرك الله من أنت ؟ فلما كان الإسلام جعل النبي الخيار بعد البيع ، كذا في «كنز العمال »(٢) ، وهذا مرسل صحيح .

وفيه دلالة على أن خيار المجلس بعد عقد البيع كان قبل النبوة ، وفى أول الإسلام للمعنى الذى ذكرناه ، ثم جاءت النصوص قاضية بتمام البيع بالتراضى ، وما روى عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يرون الخيار ما لم يتفرقا بالأبدان ، محمول على أنهم كانوا يلتزمون الندب تحسينا للمعاملة مع المسلم ، لا على الوجوب ، ومن ادعى غير ذلك فليقم الحجة على كون الحديث متأخرا عن النصوص المذكورة الدالة على أن ملاك الأمر فى البيع ، إنما هو تراضى العاقدين ليس إلا ، هذا كله بعد تسليمنا أن التفرق المذكور فيه محمول على التفرق بالأبدان ، فكيف وقد أقمنا الحجة على كونه محمولا على التفرق من البيع ؟ كما مر كل ذلك بما لا مزيد عليه .

قوله: « أخبرنا مالك » إلخ ، قلت: وفى قول محمد: « وبهذا نأخذ » ، وفى قوله آخرا بعد ذكر التفسير: « وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا» ، تصريح بأن أبا حنيفة وأصحابه لم يتركوا هذا الحديث بالقياس ، ولم يدعوا العمل به كما هو المشهور على ألسنة المحدثين وبعض الشافعية ، بل إنهم حملوا الحديث على ما حمل عليه النخعى ، وأخذوا به ، واحتجوا في إثبات نحيار القبول فيما إذا أوجب أحد المتعاقدين فللآخر الخيار

<sup>(</sup>١) ص ( ٣٣٨ ) ، وقد سبق .

<sup>. (</sup> YYY / T ) (Y)

وقال في « الحجج » له: عندنا المعنى في هذا: البيعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا عن البيع ، إذا قال البائع: بعتك ( فالمشترى ) بالخيار ، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل فإنما تفسير هذا الحديث: البيعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا

فى أن يقبله أو يرده ما لم يتفرقا قولا ، فإذا تفرقا ، وتم الإيجاب والقبول ، فلا خيار له إلا في بيع الخيار .

### الرد على البيهقي حيث نسب إلى الإمام حكاية منكرة:

وبهذه ظهر بطلان ما رواه البيهقى ( من طريق ابن المدينى ) ،عن عيينة : ( أنه حدث الكوفيين يعنى بحديث الخيار ، قال : فحدثوا به أبا حنيفة ، فقال : هذا ليس بشىء أرأيت إن كانا فى سفينة إلخ ، قال ابن المدينى : ( إن الله تعالى سائله عما قال » ، انتهى. قال العلامة ابن التركمانى فى ( الجوهر النقى » : هذه حكاية منكرة لا تليق بأبى حنيفة مع ما سارت به الركبان ، وشحنت به كتب أصحابه ومخالفيه من ورعه المشهور ، (مع ما اعترف به المحفوظون من هذه الأمة أن منهب أبى حنيفة تقديم الحديث الضعيف، والمرسل ، والمنقطع والموقوف من آثار الصحابة على القياس وآراء الرجال ، ومن هنا قال بنقض الوضوء والصلاة بالقهقهة ونحو ذلك ، فكيف يظن بمثله أن يرد الحديث الصحيح ويعارضه بالقياس ) .

ولقد حكى الخطيب فى « تاريخه » : « أن الخليفة فى زمنه أرسل إليه ليستفتيه فى مسألة ، فأرسل إليه بجوابها ، فحدثه بعض من كان فى حلقته بحديث يخالف فتياه ، فرجع عن الفتيا ، وأرسل الجواب إلى الخليفة مقتضى الحديث » . ويحتمل أن تكون الآفة من بعض رواة الحكاية ، ولم يعين ابن عيينة من حدثه بذلك ، بل قال : حدثونا ، وعلى تقدير صحة الحكاية لم يرد بقوله : « ليس هذا بشىء » الحديث .

إنما أراد ليس هذا الاحتجاج بشىء يعنى تأويله بالتفرق بالأبدان ، بل تأوله بأن التفرق المذكور فيه هو التفرق بالأقوال ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِن يَتَفَرَّقًا يُغْنِ اللَّهُ كُلاً مِن سَعتِهِ ﴾(١)، (فإن الزوجين يتفرقان بالقول، وإن لم يتفرقا بالأبدان، فإن المطلقة لها السكنى والنفقة في

<sup>(</sup>١) سورة النساء آية ١٣٠ .

## تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار للجلس ١٤٥٥

على هذا الوجه ، قال : وكذلك أخبرنا بعض أصحابنا ، عن أبى معشر ، عن إبراهيم النخعى ، أنه فسر الحديث على هذا ، قال فى « الموطأ »(١) : « تفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعى ، أنه قال : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع ، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا» ا هد . ملخصا .

العدة اتفاقا ، فما قاله الحافظ فى ( الفتح  $^{(1)}$  تبعا لابن حرم ، ونصه : ( وأجيب بأنه سمى بذلك ؛ لكونه يفضى إلى التفرق بالأبدان ، ليس بشىء ، فإن تمام العقد بين البائع والمشترى يفضى إلى التفرق بالأبدان أيضا عادة ، ولا يلزمهن من التربص ما يلزم الزوجين ، فافهم .

وعلى هذا فليس قول أبى حنيفة فى ذلك إلا نظير قول ابن عباس وقد سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله على ، قال : « توضأوا مما مست النار » . قال ابن عباس : أنتوضأ من الدهن ؟ أنتوضاً من الحميم ؟ » رواه « الترمذى » (٣) كما فى « جمع الفوائد » ، فكما أن ابن عباس لم يرد الحديث ، بل رد التأويل الذى أوله عليه أبو هريرة فكذا ههنا ) ، ولهذا قال: أرأيت لو كانا فى سفينة ، أو تأويل المتبايعين بالمتساومين على ما هو معروف من مذهب الحنفية ، ومذهبه هو قول طائفة من أهل المدينة ، وإليه ذهب مالك ، وربيعة ، والنخعى ، ورواه عبد الرزاق عن الثورى ا هر(ع) .

وقال العلامة الزبيدى فى " عقود الجواهر " : ولقد كنت أسمع مشايخى دائما يقولون : " إن البيهقى متعصب " ، وكنت لا أصدق ذلك ، وأحمل عاله على محاسن ، حتى رأيت مثل هذا فى كتابه ، ولقد تعجبت من الشيخ تقى الدين السبكى حيث غض عن قاضى القيضاة شمس الذين السروجى الحنفى لقوله فى شرح الهداية له : " إن البيهقى متعصب " ، فاستقبح هذا الكلمة ، وامتعص منها ، وقال : إنها كلمة تملأ الفم ، ولا

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۸ .

<sup>. (</sup> YVA / o ) (Y)

<sup>(</sup>٣) في : الطهارة ( ٧٩ ) ، وصححه الشيخ شاكر رحمه الله .

<sup>. (</sup> E / Y ) (E)

\$ 7.5 – عن عطاء: أن عمر قال: « البيع صفقة أو خيار ». ومن طريق الشعبى عن عمرو ، عن الحجاج بن أرطأة: أن عمر قال: « إنما البيع عن صفقة أو خيار ، والمسلم عند شرطه ». ومن طريق الحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن خالد بن الزبير ، عن شيخ من بنى كنانة: أن عمر قال: « البيع عن صفقة أو خيار لكل مسلم شرطه »، كذا في «المحلى »(١) وأعل الروايات كلها بالإرسال ، والأخير بجهالة شيخ من كنانة ، وسنجيب عن كل ذلك في الحاشية .

تصدر إلا عن جهل وغفلة عن رتبة العلماء إلى أن قال : إن هذا هو معنى ما شاع على ألسنة الناس إن لحوم العلماء مسمومة ؛ لأن الوقيعة فيهم فى الشريعة ، إلى آخر ما قال ، وأنت لو عرضت هذا الكلام ( الذى أدرجه البيهقى فى سننه العلى الشيخ السبكى لم يقبله لجلالة قدر الإمام ( وبأن له حقيقة ما قاله السروجى فيه ) فإن ظاهره أنه نقض أصلا من أصول الشريعة على زعمه ، وصار فى عداد من لا يعبأ بكلامه ، ومثل هذا لا يقوله إلا متعصب .

سلمنا أن السروجى عاب فى حق البيهقى ، أو ما تسلم أن البيهقى والخطيب عابا فى حق الإمام ، فنسبا إليه حكايات منكرة من طريق رجال منجاهيل ، فنهلا يقبول لهما السبكى: هذا حرام ، والوقيعة فى المجتهدين وقيعة فى الشريعة ؟ وواعجبا أن لحم البيهقى مسموم ، ولحم الإمام غير مسموم ، ومن تأمل كتاب السنن للبيهقى ، والرد عليه لصاحب الجوهر النقى ، قضى من تعصباته العنجب ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ا ه. . ملخصا .

الرد على ابن حزم تشنيعه على الحنفية بأنهم يحتجون برواية شيخ عن بني كنانة مجهول:

قــوله : «عن عطاء » إلخ ، قلت قد تبــين بما ذكرنا من طرق الحــديث المختلفــة أن هذا المرسل قد روى من وجوه شتى، وليس مداره على شيــخ من بنى كنانة مجهول، فأحسن الله

<sup>. (</sup> TTT / A ) (1)

## تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس مدد المجلس مد

قال البيهقى: قال الشافعى: روى أبو يوسف عن مطرف عن الشعبى: أن عمر قال: « البيع عن صفقة أو خيار » ورواه محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر ، (١) وجعل محمد فى « الحجج » (٢) له حديث عمر بن الخطاب هذا معروفا مشهورا عنه ، وقال: « وهو كان أعلم بحديث رسول الله ﷺ ، وفيه : إنما الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى » ا ه.

عزاءنا في ابن حزم حيث شنع على الحنفية في غيير ما موضع من « المحلى » : أنهم يعارضون السنن الثابتة برواية شيخ من بني كنانة ، وما أدراك ما شيخ من بني كنانة ؟ ليت شعرى أبهذا يحتجون إذا وقفوا في عرصة القضاء يوم القيامة ، عياذك اللهم من التلاعب بالدين اه. . أو لا يستحيى ابن حزم من تغريره العوام بإقذاعه في الكلام ، وخروجه في البحث عن طريقة العلماء الكرام ، ولا ينظر بعينه أن الأثر قد رواه أبو يوسف الإمام، عن مطرف، عن الشعبي، عن عمر ، وهذا مرسل صحيح ، ولا يكاد الشعبي يرسل إلا صحيحا كما مر غير مرة، ورواه عطاء، عن عمر أيضا ، ونافع، عن ابن عمر (عن عمر).

والمرسل إذا تعدد مخرجه ، فهو حجة عند الكل كما ذكرناه في المقدمة لا سيما ، وقد صرح محمد بن الحسن الإمام بأن هذا الأثر معروف مشهور عن عمر ، وإذا اشتهر الحديث أو تواتر استغنى عن الإسناد ، كما هو مقرر في الأصول ، فهل هذا احتجاج بشيخ من بنى كنانة مجهول ، أو هو احتجاج بمرسل تعدد مخرجه ، حتى صار معروفا مشهورا عند الفحول ؟

هذا ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة ، فإن الصفقة هى النافذة الـلازمة ، فتبين بذلك أن البيع نوعان : لازم وغير لازم بشرط الخيـار فيه ، فمن قال : بأن الحيار يثبت فى كل بيع ، فقد خالف هذا الحديث كذا فى « المبسوط »(٣) .

والحاصل: أن القاتل بثبوت الخيار في كل بيع ينكر كون شيء من البيوع صفقة ، وهو

<sup>(</sup>١) نصب الراية ( ٢ / ١٧١ ) .

<sup>(</sup>۲) ص ۲۳۸ .

<sup>. ( 107 / 17 ) (7)</sup> 

خلاف قول عمر ، فإنه ورع البيع إلى قسمين : أحدهما : صفقة لا خيار فيه ، والثانى : ما فيه خيار ، وهذا ظاهر جدا لا سيسما ، وقد وقع التصريح بذلك في لفظ ، رواه محمد ابن الحسن الإمام في الحجج له ، حيث قال : ق إذا وجبت الصفقة فكان فيها خيار ، وإن يشترط الخيسار فهذا باطل ، إنما الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى " اهد. وبهذا تبين بطلان ما قاله ابن حزم بالتفرق في المحلى ، ثم لو صححت الرواية لما كان لهم فيها متعلق، ومعناه : إن الصفقة ما صح من البيع بالتفرق والخيار اهد. ملخصا . فإنه مع كونه مصادرة على المطلوب تحكما من غير دليل ، ينافي تقسيم البيع إلى صفقة وخيار ، والتقسيم يقتضى تغاير القسمين وتقابلهما كما لا يخفى ، فلو فسرنا الصفقة بما صح من البيع بالتفرق وبالخيار ، لم يكن ؛ لقوله : ق أو خيار " معنى . وكان لغوا باطلا .

وأما قوله: « فكيف ؟ وقد صح عن عمر قولنا نصا ، فذكر قوله في بيع الصرف : والله لا تفارقه حتى تأخذه » اهد . فخارج عما نحن فيه ، فقد عرفت أن فرقة أحد المتصرفين قبل القبض مفسدة للعقد لا موجبة له ، ولا نزاع فيها ؛ لثبوتها بقول النبي على في حديث الربا المشهور : « مثلا بمثل يمدا بيد » ، لا بقول عمر وحده ، وإنما النزاع في فرقة هي موجبة للعقد مستمة له ، ولا يلزم من قول عمر بالأولى أن يكون هو قائلا بالأخرى أيضا ، كيف ؟ وقد رد على من قال بثبوت الخيار إذا وجبت الصفقة وصرح ببطلان هذا القول ، وقال : « إنما الصفقة أن يوجب البيع البائع والمشترى » .

وبهذا ظهر بطلان ما احتج به ابن حزم ، وقال : « فكيف ؟ فقد روينا هذه الرواية نفسها من طريق حماد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن خالد بن محمد بن خالد ابن الزبيس : أن عمر بن الخطاب قال : إنه ليس بيع إلا صفقة وتخابر ، هكذا بواو العطف، وهذا مخالف لقولهم ، فإن هذا خلاف المشهور عن عمر ، فإن أكثر من رواه بحرف التقسيم والترديد ، وإن صح فهو محمول على أن الراوى سمعه بواو العطف ، ولما علم عمر بذلك أن الناس حملوا كلامه على العطف دون التقسيم رد ذلك عليهم بما مر ذكره ، وخفى ذلك على هذا الراوى ، والله تعالى أعلم .

## تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس ٥٨٤٥

 $0 \cdot 7 \cdot 3 -$ حدثنا هشيم ، عن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « إذا وجبت الصفقة فلا خيار » ، رواه سعيد بن منصور ( المحلى )(۱) ، وسنده صحيح .

٢٠٠٦ - نا وكيع ، نا سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : « البيع جائز وإن لم يتفرقا » رواه « ابن أبى شيبة » ( المحلى أيضا ) ، وسنده صحيح .

الرد على ابن حزم في تأويله قول إبراهيم بالباطل:

قوله: حدثنا هشيم ، وقوله: ( نا وكيع إلغ ) ، دلالته على معنى الباب ظاهرة ، وعجبا لجرأة ابن حزم (٢) حيث أول هذا القول بما لا يرضى به قائله ، فقال: ( ولعمرى إن قول إبراهيم ليخرج على أنه عنى كل صفقة غير البيع ، لكن الإجارة والنكاح والهبات، فهذا ممكن ؛ لأنه لم يذكر البيع أصلا ، وقوله: البيع جائز ، وإن لم يتفرقا ، صحيح وما قلنا: إنه غير جائز ، ولا قال هو: إنه لازم ، وإنما قال: إنه جائز ا هم.

ولا يخفى سخافته ، فإن الأثرين كلاهما من رواية مغيرة ، عن سفيان ، فالأثر واحد، وإنما وقع الاختلاف فى لفظه من الرواة ، والطرق بعضها يفسر بعضا ، فلا بد من حمل الصفقة على البيع والجواز على اللزوم ؛ لأن سفيان رواه عن مغيرة بلفظ البيع ، وهشيم رواه عنه بلفظ : فلا خيار ، وأيضا : فقد ثبت عن إبراهيم أنه فسر حديث : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » (٣) بتفرق الأقوال ، أى ما لم يتفرقا عن منطق البيع ، كما تقدم ، وهو صريح فى ما لا يقول بالتفرق بالأبدان أصلا .

#### الرد على ابن حزم في قوله: ( لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده " :

وأما قول ابن حزم: « لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده » ، فقد تقدم الجواب عنه أن لا سلفا في ذلك من رسول الله على الله على على عديث أبي هريرة: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما »(٤). وهو نص في موضع النزاع، ولا يرد علينا ما ذكره من الأحاديث ؛ لكونه مجملا في معنى التفرق ، فأنشدكم بالله يا ابن حزم! هل قال رسول الله على : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلسهما ومكانهما ؟ وهل قال

<sup>. ( \\\ ) (1)</sup> 

<sup>. (</sup> TOO / A ) (Y)

<sup>(</sup>۳ ، ۶) سبق تخریجها .

بوجوب هذا الخيار لهما ؟ فإن قال : نعم فعليه البيان ، فإن المرفوع من الأحاديث لا يدل على ذلك أصلا ، وإن قال : ليس هذا في الجديث ، ولكن معناه هذا عندنا لفعل ابن عمر ، وقول أبي برزة . قلنا : لا حجة في أحد دون رسول الله على ، كما قاله ابن حزم نفسه في غير ما موضع من « المحلى » ، لا سيما إذا كان فعله ، ورد بهذا الأصل عددا عظيما من أقوال الصحابة وآثارهم ، فكيف ساغ له الاحتجاج علينا بما ليس حجة عنده ؟ لا سيما وفعل من احتج به أو قوله ، وردا على خلاف ما نطقت به النصوص من الكتاب والسنة ، التي قد أشرنا إليهما فيما مضى ، وفي مثل ذلك لا يكون فعل الصحابي ، وقوله حجة عند أحد .

وأيضا: فالعقل لا يدل على الوجوب عند واحد من العلماء ، وقول أبي برزة متروك بالإجماع ، أو مأول لما في حديث: إن رجلا باع جارية ، فنام معها البائع ، فلما أصبح ، قال : لا أرضى ، فقال أبو برزة : إن النبي على قال : لا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا في خباء شعر » . وفي حديث آخر : إن رجلا باع فرساً له من رجل ، فأقاما في منزلهما يومهما وليلتهما ، فلما كان الغد ، قام الرجل يسرج فرسه ، فقال له صاحبه : إنك قد بعتني ، فاختصما إلى أبي برزة ، فقال : سمعت رسول الله على يقول: لا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وما أراكما تفرقتما » رواه لا البيهقي والطحاوي الله على أبي فرسه .

قال الطحاوى (٢): «قد أقاما بعد البيع مدة يعلم أن كلا منهما قد قام إلى ما لا بد له منه من حاجة الإنسان ، وقيامه إلى صلاة يكون ذلك تاركا لما كان فيه ، ومشتغلا بما سواه ، مما لو وقع مثله في صرف تصارفاه قبل القبض لفسد الصرف ، فكذلك لو كان الخيار واجبا في البيع بعد عقده لقطعته هذه الأشياء ، فدل ذلك على أن التفرق عند أبى برزة لم يكن بالأبدان ، وإنما قال : ما أراكما قد تفرقتما ، أى لما كنتما متشاجرين ، أحدكما يدعى البيع ، وإن كانا تفرقا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها .

<sup>. ( 1.0 / 1 ) (1)</sup> 

بالأبدان " اهم. ؛ لدلالة الحس والمشاهدة على وجود هذا التفرق ههنا ، وإنكاره مكابرة ، لا سيما وقد ثبت عن ابن عمر عند ( الترمذي ) وصححه : ( أنه كان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له ) .

وهذا يدل على وجود التفرق بالقيام عن القعود وعكسه ، ولا يرتاب أحد له مسكة عقل في وجود ذلك في العقدين اللذين اختصموا فيهما إلى أبى برزة ، إنما حكم بعدم تفرقهما لوجود الإيجاب من البائع فقط ، من غير وجود القبول من المشترى ، أو لتشاجرهما في تحقق البيع ، وإلا فلا حجة في رأيه أصلا ؛ لكونه مفضياً إلى جهالة التفرق ووقته ، فأشبه بيوع الخرر ، ولا يصح التعقب ببيع الخيار ؛ لكونه محدودا بوقت معين عندنا ، وتمام البيع لا يتوقف على مضى وقت الخيار ، بل يجوز للمشترى التصرف في ما اشتراه، ويسقط بذلك خياره ، كما هو مبسوط في الفروع .

#### يلزم القائلين بخيار المجلس القول بوجوب التخيير ثلاثا:

وأيضا : يلزم القائلين بوجوب الخيار للبائعين ما لم يتفرقا بالأبدان أو يخير ، أن يقولوا بوجوب التخيير ثلاث مرات ، لما روى « النسائى »(١) من طريق هشام الدستوائى ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : أن نبى الله على قال : « البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ، ويتخايران ثلاث مرات » وما رواه «البخارى»(٢) من طريق حبان : نا همام ، نا قتادة ، عن أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله على قال : « البيعان بالخيار حتى يتفرقا » . قال همام : وجدت في كتابى « يختار ثلاث مرات » الحديث .

#### الرد على ابن حزم في رده حديث الحسن عن سمرة:

وإما قول ابن حزم : (٣) ( رواية الحسن عن سمرة مرسلة ، لم يسمع منه إلا حديث

<sup>. ( 117 / 1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في : البيوع ( ٢٠٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المحلى ( ٨ / ٣٦٦ ) .

العقيقة وحده ٣ فرد عليه ، فإن الحسن قد روى عن سسمرة نسخة كبيرة غالبها فى السنن الأربعة ، وعند على بن المدينى أن كلها سماع ، وكذا حكى الترمذى عن البخارى ، وقال يحيى القطان وآخرون : هى كتاب ، وذلك لا يقتضى الانقطاع ، وفى « مسند أحمد » : حدثنا هشيم ، عن حسيد الطويل ، قال : « جاء رجل إلى الحسن ، فقال : إن عبدا له أبق ، وأنه نذر إن يقدر عليه أن يقطع يده ، فقال الحسن : حدثنا سمرة ، قال : قل ما خطبنا رسول الله على خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ، ونهى عن المثلة » . وهذا يقتضى سماعه منه لغير حديث العقيقة ، كذا فى « التهذيب ١(١١) ، لا سيما والمذهب المنصور أن عنعنة المعاصر المكن اللقاء محمولة على الاتصال والسماع ، فكيف إذا ورد التصريح بسماعه فى حديث أو حديثين ؟ فلا بد إذن حمل عنعنته على السماع فى جميع المرويات ، فالحديث متصل صحيح ، وليس رد ابن حزم إياه إلا تحكما محضا ، لا سيما وقد تأيد برواية همام ، عن قتادة ، عن أبى الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عند « البخارى » .

### جرأة ابن حزم على رد حديث البخارى:

ولقد اجترأ ابن حزم (٢) جرأة شديدة حيث رد الحديث الذي أودعه البخارى في «صحيحه»، وأتى بطامة تدل على تحكمه بالباطل ، فقال : « وأما رواية همام ، فإنه لم يحدث بهذه اللفظة ، وإنما أخبر أنه وجدها في كتابه ، ولم يلتزمها ، ولا رواها ، ولا أسندها ، وما كان هكذا فلا يجوز الأخل به ، ولا تقوم به حجة » اهد. فهل رأيتم أو سمعتم لأعجب وأشد من هذا ؟ حيث يضعف الحديث ؛ لمجرد كونه واردا عليهم مع أن الحديث قد أودعه البخارى في « الصحيح » وصححه ، ولو كان ضعيفا عنده لم يخرجه في « الصحيح » وصححه ، ولو كان ضعيفا عنده لم يخرجه في « الصحيح » ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

<sup>. ( 179 / 1 ) (1)</sup> 

<sup>. (</sup> TTT / A ) (Y)

#### همام حفظه ردىء وكتابه صالخ:

أما قوله: « إن هماما لم يحدث بهذه اللفظة » ، فمكابرة صريحة ، فإنه لو لم يروها لم يكن لنا ولا لأحد من أصحابه معرفة بها ، ولم يروها أحد عنه ، ولم يودعه البخارى في « الصحيح » ، نعم ! لم يحدث بها من حفظه ، بل حدث بها من كتابه ، فكان ماذا؟ فأنشدكم بالله؟ ! .

هل التحديث من الحفظ أقوى وأثبت أم التحديث (١) من الكتاب ؟ لا سيا وقد قال يزيد بن زريع : « همام حفظه ردىء وكتابه صالح » وسئل أبو حاتم عن ابن همام وأبان من تقدم منهما ؟ قال همام : « أحب إلى ما حدث من كتابه ، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان » ، وقال الساجى : « صدوق سىء الحفظ ، ما حدث من كتابه فهو صالح ، وما حدث من حفظه فليس بشىء » ، كذا فى « التهذيب »(٢) .

فهل لأحد بعد ذلك أن يحتج بما حدثه همام من حفظه ، ولا يحتج بما حدثه من كتابه؟ وإنما نبه همام أصحابه على ما وجده في كتابه ؛ لأنه كان في أول أمره لا يكاد يرجع إلى كتابه ، ولا ينظر فيه وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه ، ثم رجع بعد ، فنظر في كتابه ، فقال : يا عفان ! ( كنا نخطىء كثيرا » . قال الحافظ في ( التهذيب » : ( وهذا يقتضى أن حديث همام بآخره أصح ممن سمع منه قديما ، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل » ، فأحسن الله عزاءنا في ابن حزم حيث عكس الأمر ، وجعل دليل صحة الحديث واستقامته دليل ضعفه ورده ؛ لكون همام قد حدث به بعد ما رجع إلى كتابه ، فإلى الله المشتكى .

وأما قوله : ولا أسندها ، ففيه: أنه قد أسند الحديث أولا، ثم قال : وجدت في كتابي د يختار ثلاث مرات ، ، فهو ملحق بهذا السند ولابد ، كيف ؟ وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر، عن حبان بن هلال ، فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث، كما في د فتح

<sup>(</sup>١) قوله : • التحديث ، سقط من • الأصل ، وأثبتناه من • المطبوع ، .

<sup>. (</sup>Y - 79 / 11)(Y)

البارى ١١١) . وفيه دلالة صريحة على كون الزيادة مسندة بالسند الذي ذكره همام أولا .

قال ابن حزم : وقد روى همام عن أبى التياح ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم، فلم يذكر فيه « ثلاث مرات » اه. .

قلت : فكان ماذا ؟ فهل أبو التياح أوثق من قـتادة ؟ حتى يكون تركه لشىء دليلا على ضعف ما رواه . قـال : ورواه شعبة ، وسـعيد بن أبى عروبة وحمـاد بن سلمة كلهم عن قتادة بإسناده ، ولفظه فلم يذكر أحد منهم « ثلاث مرات » اهـ .

قلت: قال ابن معين: « همام أحب إلى فى قتادة من حماد بن سلمة » ، وقال ابن المبارك: « همام ثبت فى قتادة » ، وقال ابن المدينى لما ذكر أصحاب قتادة هشاما وسعدا وشعبة ، قال: « ولم يكن هماما بدون القوم فيه » ، أى فى الحفظ كذا فى «التهذيب» (٢) . فماذا يعاب على همام ، لو تفرد بزيادة لا تنافى رواية الجماعة ولا تخالفها؟ بعدما تأيدت عما رواه هشام عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة .

قال: وقد روينا من طريق أبى داود الطيالسى (٣): نا شعبة ، وهمام ، كلاهما عن قتادة سمع صالحا أبا الخيل ، يحدث عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، قال رسول الله على البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » . قال أبو داود : وحدث همام ممثل هذا فارتفع الإشكال ، وثبت همام على هذه اللفظة ، ولم يقل : ﴿ إذا وجدها في كتابه أنها من روايته » اهم .

قلب : لم يرتفع الإشكال ، فإن أبا داود أخرج الحديث في سننه ، (٤) من طريق أبي الوليد الطيالسي ، عن قتادة ، عن أبي الخيل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن

<sup>. (</sup> YA · / o ) (1)

<sup>. ( 79 / 11 ) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي ( ١٨٧ / ١٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

## تتمة باب ثبوت خيار القبول دون خيار المجلس ١٥٨٥

۱۹۰۷ – عن الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم ، عن شريح ، قال : « إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع » ، وأعله ابن حزم (١) بالحجاج ، وقال: « وكفى به سقوطا»اهـ. وهو من إطلاقاته المردودة ، فالرجل حسن الحديث ، كما مر غير مرة ، وكم من

حزام نحوه ، وفيه قال أبو داود : « كذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد ، وأما همام ، فقال: حتى يتفرقا أو يختارا ثلاث مرات » ، كذا في « عون المعبود »(٢) . وفيه دليل على ثبات همام على هذه اللفظة وروايته لها ، وإذ قد بطل جهد ابن حزم في تعليل هذه الزيادة وردها ، وثبت أنها زيادة صحيحة أودعها البخارى في « الصحيح » ، وأخرجها أبو داود في « سننه » ، وأيدها حديث هشام ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عند «النسائي» فإما أن يقال بوجوب التخيير ثلاثا ، أو يحمل على الندب ، ولا قائل بالأول ، فتعين الثاني ، وإذا كان التخيير ثلاثا محمولا على الندب اتفاقا فماذا علينا لو حملنا مطلق التخيير على ذلك تحسينا للمعاملة مع المسلم ؟ ومن ادعى الفرق فعليه البيان .

### الرد على ابن حزم حيث جعل رواية الحجاج بن أرطاة مكذوبة موضوعة :

قوله: «عن الحجاج » إلخ ، قلت : أخرجه سعيد بن منصور في « سننه »، عن أبى معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن شريح ، قال : « إذا تكلم الرجل بالبيع فقد وجب البيع » ، كذا في « فتح البارى » (٣) ، وليس في هذا السند من يتهم بالكذب والوضع ، فمن أين لابن حزم أن يجعلها رواية مكذوبة موضوعة ؟ سلمنا أن الحجاج مدلس ، وقد تكلم فيه بعض الناقدين ، فهل بمجرد ذلك يحكم على الحديث بالوضع والكذب؟ فبينوا لنا من هو الذي لم يتكلم فيه أحد؟ ومن هو السالم من التدليس ؟ فإن كان هذا نقد الحديث والرجال لم يسلم لنا كبير شيء ، وضاع معظم الحديث والسنة ، فإن حجاجا ليس بأقل من ابن إسحاق ونحوه الذين احتج بهم البيهقي وابن حزم وغيرهما في الحفظ والرواية ، بل هو فوق كثيرين في ذلك ، وزادهم فقها ودراية ، ولكن ابن حزم لا

<sup>(</sup>١) المحلي ( ٨ / ٣٥٥ ) .

<sup>. (</sup> ۲۹. / ٣ ) (٢)

<sup>. (</sup> YVo / o ) (Y)

مواضع قد احتج فيها ابن حزم به وبليث بن أبى سليم ونحوهما ، ولكنه نسى ما قدمت يداه .

يدرى ما يخرج من رأسه ، وإنما وظيفته رد كل ما احتج به خصمه ، ولو كان مما قد أودعه البخارى في « صحيحه » ، وليس ذلك من التحقيق والتنقيد في شيء ، وإنما هي عصبية عمياء .

وأما قولـه بَنَـ والصحيح عن شريح هو مـوافقة الحق ، كمـا أوردنا قبل من رواية أبى الضحى ، وابن سيرين عنه إلخ . فنقول : إنما يحتاج إلى الترجيح عند التعارض ، ولا تعـارض بين ما رواه حـجاج، عن الحكم ، عن شـريح ، وبين ما رواه أبو الضـحى وابن سيرين عنه ، فإن رواية حجاج صريحة في بيان مذهب شريح ، أنه كان يرى وجوب البيع بالقول، وروايتـا أبي الضحى وابن سـيرين ليسـتا بصريحـتين في قوله بالتـفرق بالأبدان، فحدث محمد بن على السلمى: أنه سمع أبا الضحى : ( أنه شهد شريحا اختصم إليه رجلان اشترى أحدهما دارا من الآخر بأربعة آلاف ، فـأوجبها له ، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبه ، فقال : لا حاجة لى فيها ، فقال البائع : قد بعتك وأوجبت لك ، فاختـصما إلى شريح ، فقـال : هو بالخيار ما لم يتفـرقا ، كذا في ﴿ المحلي ١١) . وهذا يحتمل التفرق بالقول والبدن على حد سواء ، سلمنا أنه أراد التفرق بالبدن ، ولكنه محمول على مـا إذا قال أحد المتبايعين للآخر : بعني هـذا ، وقال : بعت ، وقد تقدم أن العوام وكثيرا من العلماء الأعلام جعلوه من الإيجاب والقبول ، وليس كذلك عند الحنفية، فلا ينعقـد البيع عندنا ما لم يقل الآخـر في مجلسه ذلك : اشتريت ، هـذا هو محمل أثر شريح عندنا، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان ، على أن أبا الضحى ليس بأجل من الحكم قال الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، وعبدة بن أبسى لبابة : ﴿ ليس ما بين لابتيها أفقه من الحكم » . وقال مــجاهد بن رومي : « رأيت الحكم في مـسجد الخـيف وعلماء الناس عيــال عليــه ، ، وقال ابن عــيينة : د مــا كان بالكوفــة بعد إبراهيم والشــعبى مــثل الحكم وحماد»، كذا في « التهذيب »(٢) . ولا محمد بن على السلسمي أجل من الحجاج ، فإنه

<sup>. (</sup> TOE / A ) (1)

<sup>(1)(1/ 773).</sup> 

شيعى صدوق، كما فى « تعجيل المنفعة » ، وابن أرطأة لم يتهم بالتشيع ، ولا بمخالفة السنة فى شىء ، بل هو من الحفاظ والفقهاء الأجلة ، وإنما نقموا عليه التدليس والإرسال، وقد عرفت أن كثيرا من الحفاظ لم يسلم منهما إلا قليل .

وهو محمل ما رواه ابن أبى شيبة : نا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبى : أن رجلا اشترى برذونا ، فأراد أن يرده قبل أن يتفرقا ، فقضى الشعبى أنه قد وجب عليه ، فشهد عنده أبو الضحى أن شريحا أتى فى مثل ذلك فرده على البائع ، فرجع الشعبى إلى قول شريح اه. .

وحاصله: أن الشعبى ظن قول البائع: بعت بعد قول صاحبه: يعنى ، هذا عقدا تاما ، وقضى شريح بأن العقد لا يتم بذلك ما لم يقل الآخر: اشتريت ، فرجع الشعبى إلى قول شريح فلا يرد ما فى الأثر من لفظ: « اشترى أحدهما » ، ومن قول البائع: « قد أوجبت لك » ، فإن الراوى كان قد ظن ذلك بيعا وشراء كما ظنه الشعبى قبل أن يحدثه أبو الضحى عن شريح .

وأما ابن سيرين فروينا من طريق معمر ، عن أيوب السختياتي عنه : « أنه شهد شريحا يقضى بين مختصمين اشترى أحدهما من الآخر بيعا ، فقال : إنى لم أرضه ، وقال الآخر: بل قد رضيته ، فقال شريح : بينتكما أنكما تصادرتما عن رضا بعد البيع ، أو خيار ، أو يمينه بالله ما تصادرتما عن رضا بعد البيع ولا خيار ، (١) . وهذا كما ترى حجة لنا لا علينا ، ولا يخالف ما رواه حجاج ، عن الحكم ، عن شريح ، فإن التصادر عن رضا لا يستلزم التفرق بالأبدان لغة ، ولا عرفا .

والمراد بالتصادر عن رضا بعد البيع ، إنما هو قول المشترى : « اشتريت » ، بعد قوله للآخر : « بعنى هذا » ، وقوله : « بعتكه » ، فإن قوله : « بعنى » ، ليس بإيجاب للبيع عندنا بل هو التساوم فقط فلا يتصادران عن رضا ما لم يقل المشترى : « اشتريت » ، وإذا علمت أن رواية أبى الضحى ، وابن سيرين ، عن شريح لا يناقض ما رواه حجاج ، عن

<sup>. (</sup> TOE / A ) (1)

٤٦٠٨ – عن أبي هريرة: « لا يجنري ولند والدا إلا أن يجنده مملوكا فيشتريه فيعتقه»، رواه « مسلم » والأربعة إلا النسائي (١) .

الحكم عنه ، فلا وجه لترجيح إحدى الروايات على الأخرى ، ولا لجعل شيء منها مكذوبة موضوعة ، ومعنى رواية الحجاج: أن البائع إذا تكلم بالبيع بعد قول صاحبه : «اشتريت هذا» دون قوله : ( بعنى هذا » ، وجب عليه البيع ، قال محمد في «الحجج» له: «بلغنا عن شريح ، أنه قال : إذا تبايع الرجلان وجب البيع ، ولم يكن لواحد منهما خيار » اهد. وفقهاء الكوفة أعرف الناس بقضايا شريح ، وبفتاواه ، وبمعانى كلامه ، فالراجح إن كان الأمر بالترجيح ما رواه الحجاج ، عن الحكم ، عن شريح ؛ لكونه من رواية الفقيه عن فقيه عن فقيه ، وهو الذي عزاه محمد بن الحسن الفقيه إلى شريح رضى الله تعالى عنهم .

قوله: «عن أبى هريرة » إلخ ، قلت: ووجه دلالته على معنى الباب ما ذكر الجصاص في « أحكام (٢) القرآن » له بما نصه: « ويدل عليه ، أى على وقوع الملك للمشترى بنفس العقد قوله ورائم في حديث أبى هريرة: « لن يجزى ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » . واتفق الفقهاء (خلافا لأهل الظاهر ولا عبرة بخلافهم ): على أنه لا يحتاج إلى استئناف عتق بعد الشرى ، وأنه متى صح له الملك عتق عليه ، فالنبى والله أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة اهد . وقال الحافظ في « الفتح » (٣) في باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا أو اشترى عبدا فأعتقه ، ما نصه : « واختلفوا في الإعتاق، فالجمهور على أنه يصح الإعتاق ويصير قبضا ، والأصح في الوقف أيضا صحته ، وفي الهبة والرهن خلاف ، والأصح عند الشافعية فيهما أنهما لا يصحان ، وحديث ابن عمر في قصة البعير الصعب حجة لمقابله » اهد .

قلت : وفي تجويزهم الإعـتاق والوقف بمجـرد العقد قـبل التفرق عن المجلس اعـتراف

<sup>(</sup>۱) مسلم في : العبتق ( ۲۰ ) ، وأبو داود في : الأدب ( ۱۳۷ ) ، والتسرمسذي في : البسر والصلة (۱۹۰۲ ) ، وابن ماجه في : الأدب ( ۳۲۰۹ ) .

<sup>. ( 1 /</sup> P / 1) (1)

<sup>. (</sup> YA1 / o ) (T)

### باب في بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع

٤٦٠٩ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « أيما امرىء أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع »(١) .

بصحة البيع وانعقاده بالقول من غير توقف على الافتراق ، فمن أين لهم أن يأخذوا بحديث : «البيعان بالخيار » في موضع ، ويتركوه في موضع ، وفيه دليل على قوة قول الحنفية في الباب ، فإنهم لم يتركوا العمل به في موضع ، حيث حملوا التفرق على التفرق بالأقوال ، والخيار على خيار القبول ، وتخيير المتعاقدين فيه على طريق الندب دون الوجوب .

### باب في بيان أن ثمرة النخل المثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع

قوله: « أيما امرىء » إلخ ، أقول: هذا الحديث أيضا مما اختلف فيه الحنفية والشافعية ، فقالت الشافعية : إن قيد التأبير يدل على أنه لو لم يؤبر لم يك له الثمرة ، ونحن نقول : إنه ليس للاحتراز ، بل لتعيين وقت استحقاق البائع للشمرة ، معناه أنه إذا بيع النخل في وقت تؤبر هي فيه فيسواء أبرت أو لم تؤبر فثمرته للبائع ، ولما كانت النخل لا تنفك عن التأبير في ذلك الوقت عادة عبر عنه بعنوان : « أيما امرىء أبر نخلا » ، والدليل على ما قلناه : إنه لا دخل لفعل التأبير في استحقاق الثمرة ، بل المؤبر فيه هو اتصال الثمرة بالنخل للقطع ، قال أبو عسمرو في التمهيد : الكوفيون والأوزاعي لا يفرقون بين الأبر وغيره ، ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ، ومن حجتهم : أنه يختلف قول من شرط التأبير أنها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا وبسرا ، ثم بيع النخل ، أن الثمرة لا تدخل فيه ، فعلمنا أن المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة .

ويؤيده ما روى عكرمة، عن ابن عمر أنه عليه السلام قال: ﴿ أيما رجل باع نخلا قد أينعت فشمرتها لربها الأول إلا أن يشترط المبتاع ﴾ ، أخرجه البيهقى فى ﴿ السنن » ، كما فى «الجوهر النقى » وليس وجه التأييد أنه لم يقيد فيه النخل بالتأبير ، كما قاله صاحب «الجوهر النقى»؛ لأنهم يحملون المطلق على المقيد ، بل وجه التأييد أنه قيد النخل فيه بقيد الإيناع ، فإن كان قيد التأبير فى ذلك الحديث للاحتراز ينبغى أن يكون قيد الإيناع فى هذا

<sup>(</sup>١) البخاري في : البيوع ( ٢٢٠٦ ) ، ومسلم في : ( ٧٩ ) ، والنسائي في البيوع ( ٧٥ ) .

الحديث للاحترال ، مع أنهم لا يقولون به ، والجواب عنه بأنه منقطع بين عكرمة وابن عمر ، غير صحيح ؛ لأنه قال ابن أبي حاتم : قال أحمد ابن حنبل : • لم يسمع من عمر ، وسمع من ابنه » تهذيب التهذيب<sup>(۱)</sup> . وروايته ، عن الزهرى ، عن ابن عمر لا يضرنا ، فإن الراوى قد يسمع الحديث من شخص بوجهين بالواسطة وبغير الواسطة .

وإن سلمنا لم يسمعه من ابن عمر فلا يضرنا أيضا ؛ لأنه سمعه الزهرى عن ابن عمر ، كما صرح به البيهقى نفسه ، فثبت الاتصال هذا ، والظاهر عندى: أن هذا نزاع لفظى فقط، ولا اختلاف فى المسألة بين الحنفية والشافعية ؛ لأنهم لا يشترطون فعل التأبير أيضا ، كما صرح به ابن حجر وغيره ، قال ابن حجر فى « الفتح »(٢) : لا يشترط فى التأبير أن يؤبره أحد ، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به ، قال البغوى فى «التهذيب » : إن باع بعد تشقق النخل سواء أبر أو لم يؤبر ، فالشمرة تبقى على ملك البائع؛ لأنها ظهرت من أكمامها بالتشقق ، فلا تتبع الأصل . وقال القرطبى : إبار كل شيء بحسب ما جرت به العادة إذا فعل فيه نبتت ثمرته وانعقدت فيه ، ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة ، وعن انعقادها وإن لم يفعل منهما شيء .

وقال الشافعى فى « الأم »(٣) : لو باع رجل أصل حائط ، وقد تشقق طلع إناثه ، أو شىء منه ، فأخبر إباره ، وقد أبر غيره بمن حاله مثل حاله كان حكمه حكم ما تأبر ؛ لأنه قد جاء عليه وقت الإبار ، وظهرت لها ثمرة ، ورثيت بعد تغيبها فى الجف ، وهذا صريح فى أن التأبير فى الحديث ، ليس المراد منه نفسه ، بل المراد منه مجىء وقته ، وهو عين ما قلنا ، فارتفع الخلاف من البين ؛ ولعل منشأ الاختلاف ما وقع فى عبارة بعض الأحناف : أنه يجسوز البيع قبل الإبار وبعسده ، في في هسمسوا منه أن المراد منه قبيل أوان

<sup>(1) (</sup> V \ POY ).

<sup>(</sup>Y)(0\rYY).

<sup>. ( 77 / 7 ) (7)</sup> 

#### 

في «مصنفه »(١) كتاب الرد على أبي حنيفة لابن أبي شيبة .

قلت : حديث صحيح ، والمراد من المال في الحديث هو الذي لا يكون دينا ؛ لأنه لا يجوز بيع الدين من غير من عليه، ولا مجهولاً ؛ لأنه لا يصح بيع المجهول ، ولا مستلزما للربا ، بأن يكون مالا ربويا من جنس الشمن ومساويا للثمن أو أقل منه لحرمة الربا . ولابد من هذا التأويل لما عرفت، فسقط، ما أورد ابن أبي شيبة على أبي حنيفة

الإبار وظهور الشمرة ، وليس كذلك ، بل المراد منه قبل فعل الإبار ، وبعد أوانه ، والله أعلم .

وبهذا تبين أن إخراج صاحب « الهداية » هذا الحديث بلفظ : « من باع أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع » اتباعا لمحمد رحمه الله لرواية الحديث في الأصل بهذا اللفظ من قبل الرواية بالمعنى ؛ لأن معنى « من باع نخلا موبرة » ومن باع أرضا فيها نخل واحد، وإنما الاختلاف في العنوان فقط ، فلا يصح الاعتراض عليه بأنه غريب ، وليس له سند، ولا يحتماج إلى الجواب عنه بأن ما احتج المجمتهد به فهو حمجة، وإن لم نقف على سنده ، فإنه اعتمراف بأنا لم نقف على سنده ، وليس كذلك ؛ لأن سنده هو سند روايات «البخارى» ، وأيضا لا حاجة إلى الجواب عن حديث «البخارى» بأن مفهوم الصفة غير معتبر ؛ لأن الشافعية ههنا ليسوا بخصم ، كما تبين ، فلا حاجة إلى الجواب .

واستدل الطحاوى: بهذا الجواب الحديث على جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع ، ووجه الاستدلال: أن كونه للبائع بلا شرط ، وكونه للمشترى بالشرط مبنى على دخوله فى البيع فى حال خروجه منه فى أخرى ، فثبت أنه قابل لورود البيع عليه منفردا وهو المدعى، ثم استدل به على فساد البيع بشرط الترك على الشجر ، ووجه الاستدلال: أن اشتراط المبتاع لنفسه شيئا من ملك البائع غير المبيع إنما يصح إذا كان ذلك الشيء محلا للبيع على الانفراد، وإلا لم يصح دخوله بشرط وحروجه بدونه، وإذا كان الأمر كذلك، فاعلم أنه لما شرط المبتاع ترك الثمر على النخل قبل التناهى أدخل فى البيع جزءً من ملك البائع، أى الأرض والشجر، وهو لا يصح ؛ لكونه مبيعا بالاستقلال ، فلا يصح اشتراطه ،

<sup>(</sup>۱) ( ۱ / ۱۱۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱ / ۱۲۵ ) ، وأبو داود في : البيوع ( ۳٤٣٥ ) ، وأحمد (۲۲۰ ) . (۹/۲ ).

بأنه خالف الحديث ، حيث شرط في المال أن لا يكون أكثر من الشمن مع إطلاق

فثبت أن شرط ترك الثمر على الشجر قبل بدو الصلاح مفسد للبيع ، ثم قال : « ومن ههنا يعلم أن الأقوى هو ما قال السيخان أبو حنيفة وأبو يوسف : إن شرط الترك بعد التناهى أيضا مفسد للبيع ؛ لأن المبتاع بهذا الشرط أدخل منفعة الشجر في البيع ، ومنفعته ليست بمقابلة للبيع بالاستقلال ؛ لعدم جواز إجازة الأشجار » انتهى ما قال الطحاوى بمحصله .

أقول: والجنواب عن محمد أن هذه الإجازة جنائزة للتعنارف، وعدم الإفضاء إلى النزاع، ولدفع الحرج عن الناس، فإنهم يحتناجون إلى تركها على الأشجنار إلى مدة، وأحاديث النهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح محمولة على البيع بشرط الترك عندنا.

قال العبد الضعيف: قال صاحب « البدائع »: « وعلى هذا يخرج بيع المورون بجنسه وغير جنسه ، كما اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة ، أو جارية في عنقها طوق من فضة ، أو ذهبا وغيره بذهب مفرد كما إذا اشترى جارية مع حليها وحليها ذهب ونحو ذلك، أنه لا يجور مجارفة عندنا ، بل يراعى فيه طريق الاعتبار وهو أن يكون وزن الفضة المفردة أو الذهب المفرد أكثر من المجموع مع غيره ، ليكون قدر وزن المفرد بمثله من المجموع والزيادة بخلاف جنسه ، فلا يتحقق الربا ، فإن كان وزن المفرد أقل من وزن المجموع لم يجز ؛ لأن زيادة وزن المجموع مع خلاف الجنس لا يقابله عوض في عقد البيع ، فيكون ربا ، وكذلك إذا كان مثله في الوزن ؛ لأنه يكون الفضة بمثلها ، والذهب بمثله ، فالفضل يكون ربا اه. .

والعجب من المحدثين أنهم لم يجوزوا بيع القلادة فيها ذهب وجوهر وخرز ما لم يفصل ويميز بذهب مفرد ، وأجازوا بيع العبد أو الجارية مع مالهما بجنسه مطلقا ، سواء كان المفرد أقل منه أو أكثر أو مساويا ، وإنما هذا كبيع القلادة سواء ، ومن ادعى الفرق فعليه البيان .

وأما قول ابن حزم (١٠): «إن رسول الله ﷺ ذكر بلفظ الاشتراط ، والاشتراط غير البيع، فليس له حكم البيع ، ولم يخص عليه السلام معلوما من مجهول ، ولا مقدارا من مقدار،

<sup>(</sup>١) المحلي ( ٨ / ٣٢٣ ) .

الحديث ؛ لأن أبا حنيفة لم يقيد الإطلاق برأى نفسه، إنما قيده بحكم الشارع، فالمخالف للحديث هو ابن أبى شيبة نفسه ، حيث جوز بيع الدين من غير من عليه ، وجوز بيع المجهول ، وأباح الربا، فتدبر ، والله أعلم .

ولا مالا من مال ، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك اله. فهذا لو قاله صبى في أول فهمه لينس من فلاحه ولوجب أن يستعدله بغل ، فإن كون المشروط في العقد داخلا تحت العقد لا يخفى على أحد له مسكة عقل ، وأيضا : فإن مجرد الشرط ، ليس من أسباب الملك في شيء ، ومن ادعى فليأتنا بنظير في الشرع غير ما نحن فيه يكون الملك قد ثبت فيه بمجرد الشرط من غير بيع ولا هبة ولا صدقة . فإن قيل : هذا الاشتراط ليس ببيع ، بل هبة واستيهاب . قلنا : فشرط الهبة والصدقة في البيع مفسد له اتفاقا بيننا وبين ابن حزم (١) حيث قال : لا يحل بيع عبد أو أمة على أن يعطيهما البائع كسوة ، قلت أو كشرت، ولا بيع دابة على أن يعطيها البائع إكافها أو أسنها أو بردعتها ، وهذا قول أبى حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم اله .

قال محمد فى « الحجج » له : « عن أبى حنيفة ، قال : من اشترى عبدا وله مال ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، فإن اشترط المبتاع ذلك نظر فى ماله ، فإن الثمن ورقا وكان فى مال العبد ورق يكون مثل الورق ( الشمن ) أو أكثر ، أو دين للعبد على إنسان لم يحل البيع ؛ لأن الدين غرر لا يدرى أيخرج أم لا يخرج ، والورق إن كان مثل الثمن أو أكثر فهذا الورق بمثلها زيادة ، فهذا ونحوه الذى نهى رسول الله على عنه ، وقال أهل المدينة : إذا اشترط المبتاع مال العبد نقدا كان ، أو دينا أو عرضا فهو جائز .

قال محمد: زعم أهل المدينة أن رجلا لو اشترئ من رجل عبدا وكان للعبد من المال ألف درهم ، فاشترى العبد واشترط ماله بخمسمائة درهم أن ذلك جائز ، يكون العبد للمشترى والألف الدرهم التى له بخمسمائة ، ما أعظم هذا القول ؟ وقالوا أيضا: إن كانت الألف دينا للعبد جازت في البيع ، وكان للمشترى العبد والألف الدين بخمسمائة نقد بألف درهم دين وبعبد ، قلنا لهم : أرأيتم رجلا اشترى عبدا ،

<sup>(</sup>١) المحلي: (٨/ ٢٢٨).

واشترط ماله ألف درهم ، فاشترى ذلك ( العبد والألف كليهما ) بخمسمائة ، فقبض اللبد والألف ، ثم أعطى البائع من الألف بعينها الخمسمائة الشمن ، أليس يبقى له عبد وخمسمائة بغير ثمن أداه إلى البائع ؟ ويدخل عليهم أشد من هذا ، رجل اشترى عبدا بالف درهم إلى سنة ، واشترط ماله ، وللعبد ألف دينار على رجل إلى سنة إن ذلك فى قولهم جائز ، فيكون له العبد بألف إلى سنة ، ويكون له ألف أيضا إلى أجلها ، فألف إلى أجل بدنانير إلى أجل ، ( وهو بيع الكالىء بالكالىء وقد نهى عنه ) ويدخل عليهم أشد من هذا ، رجل اشترى من رجل عبدا بخمسمائة درهم إلى سنة ، وللعبد على المشترى ألف درهم إلى سنة ، وللعبد على المشترى ألف درهم إلى سنة ، وللعبد على المشترى العبد ، واشترط ماله فحل المال أنه يؤدى خمسمائة بخمسمائة ما عليه ، ويكون له خمسمائة ، ويأخذ العبد بغير شيء ، فإذا كانت المراهم الدين بجوز بالدراهم الدين، وهي أكثر منها ، فأين الربا الذى نهى عنه عز وجل في كتابه؟

قالوا: إنما ذلك الدراهم بالدراهم إلى أجل ، قيل لهم : فهذا دراهم بدراهم إلى أجل ( أيضا ) . قالوا : هذا اشترى العبد بماله ( ولم يشترط الدراهم بالدراهم ) ، قيل لهم : وإنما حلت الدراهم بالدراهم إلى أجل ؛ لأنها معها عبد ، ما أهون هذه الحيلة فى الربا إن كانت تجوز ، إذا أراد الرجلان أن يربيا أدخلا مع أحد المالين عبدا ، فإن كان العبد مع أكثر المالين ، قالوا : إنما اشترى العبد بماله ، قيل لهم : أفيتبعه ماله إن لم يشترط فى البيع ؟ قالوا : لا ، قيل لهم : فالمالين من ألهم : فهذا يدلكم على أن المال قد دخل فى البيع ؛ لأنه لم يدخل قبل الاشتراط ( وإذا كان كذلك ، فقد وجد دراهم بدراهم إلى أجل وهو عين الربا ) أرأيتم رجلا اشترى نخلة بموضعها من الأرض ، وفيها ثمر يكون ثلاثة آصع ، فاشتراها وثمرها بصاعين من ثمرة ، أيجوز هذا ؟ فينبغى أن يجوز فى قولكم ، فيكون قد أخذ نخلة ، وموضعها من الأرض وثلاثة آصع من أن يجوز فى قولكم ، فيكون قد أخذ نخلة ، وموضعها من الأرض وثلاثة آصع من عن بنغى أن يخز موباع عبدا وله مال المباع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، عن الزهرى ، عن النهله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع عبدا وله مال

# بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح ١٩٦١ ٥٨٦١

### باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح

الثمار ، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه الثمار ، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مرض ، قشام ـ عاهات يحتجون بها ـ فقال رسول الله على لم لا كثرت عنده الخصومة في ذلك : فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم»(۱).

سالم، عن أبيه مرفوعا كما في « المحلى ١ (٢) ، وهذا من أصح الأسانيد .

فالحديث واحد ، وليس ينبغى لهذين أن يتضرقا ، فإنما تفسير حديث رسول الله على عندنا على ما يحل من ذلك ، ويجوز فيه البيع ، فأما ما يكون ربا ، فليس على هذا تفسير الحديث ، والله أعلم اه. . ملخصا ولو تنبه ابن أبي شيبة وابن حزم لما ذكره محمد رحمه الله لقال له كما قال الأعمش لأبي يوسف رحمه الله : يا معشر الفقهاء! أنتم الأطباء ، ونحن الصيادلة ، ولقد صدق رسول الله على : « فرب مبلغ أوعى من سامع ».

### باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح ووضع الجوائح

أقول: دلت الأحاديث على جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح ، وجه الدلالة: أنه لو لم يجز لم يكن ؛ لقول رسول الله على : \* أرأيت إذا منع الله الشمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ (٣) معنى ؛ لأنه على تقدير عدم صحة البيع لا يجوز أخذ المال مطلقا ، وكذا الأمر بوضع الجوائج أيضا مبنى على صحة البيع ، فالأحاديث حجة على من منع صحة البيع قبل بدو الصلاح ، وأما الأمر بوضع الجوائح فهو عندنا أمر ندب بعد القبض ، وأمر وجوب قبله ، والدليل عليه أنه قبل القبض يكون المبيع في ضمان البائع ، ويوجب هلاكه انفساخ البيع ، فلا يحل للبائع أخذ الثمن لا محالة .

وأما بعد القبض فتخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشترى ، وهلاكه في ضمانه لا

<sup>(</sup>١) في : البيوع ( ٢١٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) ( ۸ /۱۱۶ ) ، والبخاری ( /۱۰۲ ) ، ومسلم فی: البیوع (۷۷ – ۸۰ ) ، وأحمد (۲/۲ ، ۱۳۳ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في : البيوع ( ٢١٩٨ ) ، والنسائي ( ٧ / ٢٦٤ ) ، والبيهقي ( ٥ / ٣٠٠ ) .

\* ٤٦١٢ - وعن أنس بن مالك: « أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. فقيل له: « وما تزهى ؟ قال: حتى تحمر فقال رسول الله ﷺ: أرأيت إذا منع الله الثمرة عما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ١٠٠٠ .

٤٦١٣ – وعن جابر: أن رسول الله على قال: ﴿ إِن بعت من أُخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ،بم تأخذ مال أخيك بغير حق »(٢).

يوجب سقوط الثمن ، كما في غير الثمر من المبيعات ، ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان الأمر بوضع الجائحة للوجوب مطلقا لم يكن لنهى رسول الله على عن بيع الشمار قبل بدو الصلاح معنى ؛ لأن علته هو حفظ مال المسلم عن التلف ، كما يدل عليه قوله : «أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ » وبعد قانون وضع الجائحة لا يبقى هذا المعنى ، فلا معنى للنهى ، ويدل عليه أيضا رواية زيد بن ثابت ؛ لأنه يعلم منه أنه لما اعتذر المشترون بالجوائح ولم يرض البائعون بوضعها لم يجبرهم رسول الله على الوضع ، بل أشار عليهم بعدم البيع قبل بدو الصلاح ، وقال : إن لا ترضوا بالوضع فلا تبيعوا الثمر قبل بدو الصلاح ، يدل هذا على أن أمر الوضع ليس للوجوب .

وما قال الشوكانى : ﴿ إِن الراجح هو الوضع مطلقاً من غير فرق بين القليل والكثير ، وبين البيع قبل بدو الصلاح وبعده ﴾ اهـ. فكلام فاسد ناشىء من قلة التدبر ، إذ على تقدير وجوب وضع الجوائح لا يفيد هذا النهى شيئا ، كما لا يخفى .

وحاصل الكلام فى هذا الباب: أنهم كانوا يبيعون الثمار قبل بدو الصلاح ، فتصيبها الجوائح ويتعذر على المشترين أداء الثمن ، فيعتذرون بالجوائح ، ويطلبون من البائعين وضعها ، فأمرهم رسول الله على وجه المواساة ، فلما لم يرضوا بالمواساة نهاهم عن البيع قبل بدو الصلاح كالمشورة لهم ، هذا هو المعلوم من الأحاديث ، وليس فيه ما يدل على بطلان البيع قبل بدو الصلاح ولا على وجوب الجوائح قبل بدو الصلاح ولا بعده ، فسقط ما قال ابن أبى شيبة: إن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بلحا، وهو خلاف

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه بالحاشية المتقدمة .

<sup>(</sup>٢) مسلم في : المساقاة ( ١٤ ) ، وأبو داود في : البيوع ( ٣٤٧٠ ) ، والنسائي ( ٧ / ٢٦٥ ) .



٤٦١٤ - وعن جابر أن رسول الله على أمر بوضع الجوائح(١).

## باب النهى عن الاستثناء في البيع

۱۹۰۵ - عن جابر ، عن النبى ﷺ : « أنه نهى عن الشنيا إلا أن تعلم » . أخرجه الترمذى ، وقال : « حسن صحيح » ، وقال فى « النيل »(۲) : أخرجه النسائى وابن حبان فى « صحيحه » .

الأثر فتدبر والله أعلم بالصواب .

فائدة: اعلم أن قوله في حديث أنس بن مالك: " إنه نهى عن بيع الشمار حتى تزهى"، وقوله: " أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " يشمل بعمومه السلم أيضا ؛ لأن البيع قبل بدو الصلاح، قد يكون في صورة السلم، وقد يكون في صورة غيره، فيكون شاملا لكلتا الصورتين، وكذا علة النهى عنه أنها شاملة لهما، فيصح الاحتجاج به على عدم جواز السلم في ثمرة نخلة معينة، وكذا على على عدم جوازه في طعام قرية معينة، كما فعله صاحب " الهداية "، ولا يرد عليه ما أورده الزيلعي من أنى لم أر هذا اللفظ في السلم، بل هو في البيع، ويؤيده ما أخرجه " البخارى " عن ابن عباس وابن عمر: أنهما سئلا عن السلم في النخل، فأجابا بعدم الجواز، واحتجا بحديث النهى عن بيع النخل قبل بدو الصلاح، وقد مر في باب بيع النخل المثمر بالتعلق بهذا الباب، فتذكر.

## باب النهى عن الاستثناء في البيع

قوله: « عن جابر » إلخ ، أقول: دل الحديث على أن جهالة الاستثناء في البيع مفسد للبيع ؛ لأنه مفض إلى جهالة المبيع ، فيكون معنى قوله: « إلا أن تعلم » أن يكون الاستثناء معلوما ، ولا يفضى إلى جهالة المبيع ، فيلزم منه أنه لو استثنى أرضا معلومة لا يجوز ؛ لأنه مفض إلى جهالة المبيع ، وحينتذ يكون مصداق الاستشناء المعلوم هو الاستثناء

<sup>(</sup>١) مسلم في : المساقاة ( ١٧ ) ، ومالك في : البيوع ( ١٦ ) ، وأحمد ٣ / ٣٠٩ .

<sup>. 11 / 0 (</sup>Y)



٤٦١٦ - عن ابن عـمـر « أن النبى غلج نهى عن بيع النخل حتى يـزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة » ، أخرجه الجماعة إلا البخارى(١) .

## باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن

بالربع أو الثلث ونحوهما ، كما قال محمد في ﴿ الموطأ ﴾ .

### باب بيع الحب في السنبل

قوله: "عن بيع السنبل" ، أقول: دل الحديث على جواز بيع الحب في السنبلة ، ودلالته على ذلك ظاهرة ، وهو موافق لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والكوفيون وأكثر العلماء ، كما في " شرح مسلم " للنووي (٣) . وقال الشافعي : إن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه ، وإن كان حنطة ونحوها مما تستر حباته بالقشور التي تزال بالدياس ، ففيه قولان له : والجديد: أنه لا يصبح وهو أصبح قوليه ، والقديم: أنه يصبح ، ومتسمكه أنه من بيوع الغرر ، والجواب عنه: أنه لا غرر فيه أصلا ، إذ وجود الحنطة في السنابل معلوم بالمشاهدة والعادة والتستر بالقشور لا يمنع العلم ، والله أعلم .

#### باب خيار الشرط ونفى خيار الغبن

أقول : حديث أنس نص في الباب ، وأما حديث ابن عمر ، فتـقرير الاستدلال به أن رسول الله ﷺ خير منقذا مع ضعف عقله ثلاثة أيام ، فعلمنا أن الخيار لا يجوز أريد منه ؛

<sup>(</sup>١) مسلم في : البيوع ( ٥٠ ) ، وأبو داود في : البيوع ( ٣٣٦٨ ) ، وأحمد ٢ / ٥ .

<sup>(</sup>٢) ٢ / ٢٤٠ ، والبيهقي ٥ / ٢٧٤ ، والدارقطني ٣ / ٥٦ ، وكنز العمال ( ٩٦٨٥ ) .

<sup>.</sup> A / Y (T)

لأنه لو جازت الزيادة لكان منقذا أولى به ، فـحددناه بثلاثة أيام فى جانب الزيادة ، ولما لم يكن التحديد فى جانب القلة قلنا : إنه على ما اتفق عليه الفريقان ، وأشار ابن رشد فى كتابه « بداية المجتهد » إلى هذا الاستدلال ، حيث قال : « وأما جواز الخيار ، فعليه الجمهور إلا الثورى ، وابن شبرمة ، وطائفة من أهل الظاهر وعمدة الجمهور حديث حبان ابن منقذ ، وفيه : ولك الخيار ثلاثا ، وما روى من حديث ابن عمر : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا مع الخيار » (١)

وأما ما روى عن ابن عمر أنه باع جارية ، وجعل للمشترى الخيار إلى شهرين ، فلا فالجواب عنه أنه لم يكن على وجه الشرط ، بل هو كان وعدا بالإقالة إلى شهرين ، ولا كلام فيه إنما الكلام في خيار الشرط . واستدل من أجاز خيار الغبن بهذا الحديث على جوازه ، وأجاب عنه محمد في " الموطأ " : بأنه كان ذلك خاصا بذلك الرجل ، ومعناه أنه لا دليل على العموم ، بل هو يحتمل الخصوص بذلك الرجل فيحمل عليه . ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على نفى خيار الغبن ، ويقال : إن خيار الغبن ، لو كان ثابتا لم يكن هناك حاجة إلى قوله : " لا خلابة " ، كما في خيار العيب ، وخيار الرؤية عند قائليه ، وإذ قال له على أنه خيار الشرط، وليس بخيار الغبن .

قال العبد الضعيف: والذي روى عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين غريب جدا، قاله الزيلعي (٢) ، وفي « البناية » للعيني : إن هذا كله لم يثبت بإسناد صحيح ، كذا في «التعليق الممجد » ، ومن حسجتنا أيضا ما رواه الدارقطني من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلمه عمر في البيوع ، فسقال: «لا أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله على لجبان ابن منقذ ، أنه كان ضرير البصر ، فجعل له رسول الله على عهدة ثلاثة أيام » ، وفيه ابن لهيعة ( وهو حسن الحديث ، كما قد مر غير مرة ) وكذا هو رواية ابن ماجة والبخارى في « تاريخه » من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال : كان جدى منقذ بـن عمرو ، فذكر

<sup>. 177 / 7 (1)</sup> 

<sup>. 1</sup>V# /Y (Y)

١٦١٨ - وعن ابن عمر: «أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة. فخبلت لسانه، فكان إذا بايع يخدع في البيع، فقال له رسول الله على : بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا. قال ابن عمر: فسمعته يبايع ويقول: لا خذابة لا خذابة »، رواه الحميدي في «مسنده »(١)، فقال: حدثنا سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. وقال ابن حجر: في «الفتح »(٢) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر فانتفى شبهة التدليس من ابن إسحاق.

الحديث ، وفيه : ( ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ) ، كذا في ( التلخيص الحبير ) (٣) وسكت عنه . فهو صحيح أو حسن ، فقول عمر : لا أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله على الحبان بن منقذ ، صريح في نفى الخيار فوق ثلاثة أيام ، وحديث أنس الذي فتحنا به الباب نص في ذلك .

ویؤیده ما رواه الدارقطنی فی « سننه »(٤) عن أحمد بن عبد الله بن میسرة ، ثنا أبو علقمة الفروی ، ثنا نافع ، عن ابن عسمر ، عن النبی ﷺ ، قال : « الخیار ثلاثة آیام » . وأجاب عنه ابن الجوزی فی « التحقیق » : بأن الدارقطنی قد ضعف أحمد بن عبد الله بن میسرة هذا ، « زیلعی »(٥) .

قلت: قال الدارقطنى: «كان يحـدث من حفظه فيهم، وليس ممن يتـعمد الكذب» اهـ. من « اللسان »(٦) ، ومثله يعتبر به ، ولا بأس به في المتابعات .

فالتقدير الـشرعى إما أن يكون لمنع الزيادة والنقصان ، أو لمنع أحدهما ، وهذا التقدير ليس لمنع النقصان (اتفاقا) فاشتراط الخيار دون ثلاثة أيام يجوز ، فعرفناه أنه لمنع الزيادة، إذ لو لم تمنع الزيادة لم يبق لهـذا التقدير فـائدة ، وما نص عليـه صاحب الشرع من التـقدير

<sup>(</sup>۱) الحميدي ( ٦٦٢ ) .

<sup>.</sup> YAY / & (Y)

<sup>. 78. / 7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>. 177 / 7 (0)</sup> 

<sup>. 190 / 1 (7)</sup> 

8719 - عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عن عبد الله بن عمر قال : « إذا تبايع

لا يجوز إخلاؤه عن الفائدة ، ثم بسبب اشتراط الخيار يتمكن معنى الغرر وبزيادة المدة يزداد الغرر ، وقد كان القياس أن لا يجوز اشتراط الخيار فى البيع أصلا ، وهو قياس يشده الأثر؛ لأنه على نهى عن بيع الغرر إلا أنا تركنا القياس فى مدة الشلائة لورود الأثر فيه وجواز العقد مع القليل من الغرر لا يدل على الجواز عند كشرة الغرر ، كذا فى «المسوط» (۱) ، وفيه أيضا : والقياس يأبى ذلك ؛ لأن شرط الخيار تعليق العقد ، وعقود المعاوضات لا تحتمل التعليق ، ويبقى مقتضى العقد وهو اللزوم ، وموجبه وهو الملك ، ولكنا نقول : تركنا القياس للحديث ، ولحاجة الناس إلى ذلك .

وبما يدل على أن خيار الغبن كان مختصا بحبان بن منقذ أو بأبيه على اختلاف الروايات: أنه كسما روى عاش إلى زمن عشمان رضى الله عنه ، فكان يبايع الناس ثم يخاصمهم ، فيمر بهم بعض الصحابة فيقول لمن يخاصمه : ويحك ! إن النبي على جعل له الخيار ثلاثا ، الريلعي، وعزاه إلى التاريخ البخارى (٢) ، وهذا يدل على اختصاصه به الأنه لو كان للناس عامة لقال : إن النبي على جعل الخيار لمن قال : الا خلابة ، وقال بعض أصحاب الشافعي : إن كانا عالمين أن ذلك عبارة عن خيار الثلث ثبت ، وإن عُلم أحدهما دون الآخر فعلى وجهين ، كذا في المغنى (٣).

قلت : فالمختص بحبان بن منقذ ثبوت الخيار له بقوله : « لا خلابة » ثلاثا مطلقا ، سواء كان صاحبه عالما بكونه عبارة عن شرط الخيار أم لا ، وأما إذا كسانا عالمين جميعا فثبوت الخيار بهذا اللفظ لا يكون مختصا به ، بل يعمه وسائر الناس ، ولعل النبي عليه إنما اختار له هذه اللفظة لثقل كان في لسانه ، والله تعالى أعلم .

قوله: « عن نافع وروى عن مطرف » إلخ ، قال العبد الضعيف: دلالة قول عمر: «البيع صفقة أو خيار » على مشروعية خيار الشرط ظاهرة ، فإن الصفقة هي العقد اللازم والعهد الموثق ، كما في الحديث: « أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك » « مجمع

<sup>. 17 / 17 (1)</sup> 

<sup>.</sup> IVY / Y (Y)

<sup>. 110 / 8 (4)</sup> 

الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار » ، وكان ابن عمر أو عمر ينادى : « البيع صفقة أو خيار » . رواه البيهقى فى « سننه »(١) وسكت عنه ولم يعله ابن التركمانى بشىء فهو حسن أو صحيح .

• ٤٦٢ - وروى: عن مطرف بن طريف تارة عن الشعبى ، عن عمر ، وتارة عن عطاء بن أبى رباح ، عن عمر رضى الله عنه : « البيع صفقة أو خيار » ، رواه البيهقى في « سننه »(٢) وقيال : وكلاهما مع الأول ضعيف لانقطاع ذلك ا هـ . قلت : لا يضرنا الانقطاع في القرون الفاضلة ، لا سيما ومراسيل الشعبى صحاح ، كما ذكرناه في المقدمة ، وجعله محمد بن الحسن الإمام « في الحجج » له حديثا معروفا مشهورا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وإذا اشتهر الحديث استغنى عن الإسناد .

البحار»، ف معناه أن البيع إما لازم لا خيار فيه ، أو غير لازم للخيار ، فيه رد على من أثبت خيار المجلس في كل بيع ، كما تقدم ، وعلى من أنكر خيار الشرط ، وأتى ابن حزم ههنا أيضا من ظاهريته بأعاجيب وأغاليط ، كما هو دأبه ، فقال : قواحتج هو أى الشافعي وأبو حنيفة في أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاث بخبر المصراة ، وبخبر الذي كان يخدع في البيوع ، ثم قال : أما احتجاج أبي حنيفة بخبر المصراة فطامة من طوام الدهر ، وهو أول مخالف له وازر عليه ، وطاعن فيه ، مخالف كل ما فيه » ، إلى آخر ما قال وأطال وأقذع وأفظع وكله فرية بلا مرية ، تدل على سخافة رأى قائلها وقلة فهمه ، وخفة عقله ، فإن أبا حنيفة لم يخالف الحديث ، ولم يزر عليه ، ولم يطعن فيه بل حمله على محامل حسنة توافق الأصول ، ولم يفعل كفعل غيره أن يترك الأصول المستنبطة من الكتاب محامل حسنة توافق الأصول ، ولم يفعل كفعل غيره أن يترك الأصول المستنبطة من الكتاب والسنة المشهورة بخبر واحد مضطرب المتن جدا ، كما تقدم . قال : وأما احتسجاج أبي حنيفة والشافعي بحديث منقذ فعجب عجيب جدا أن يكونا أول مخالف لهذا الحديث، وقولهما بفساد بيعه جملة إن كان يستحق الحجر ، ولا يرده إلا من عيب إن كان لا يستحق الحجر .

قلت: ليسا بأول مخالف له ، بل جعلا ثبوت الخيار بقوله : ﴿ لا خلابة ، مختصا بهذا

<sup>(</sup>١) ٥ / ٢٧٢ ، وبنحوه : البخاري ٣ / ٨٢ ، ومسلم في : البيوع ( ٤٤ ) ، وأحمد ٢ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

## خيار الشرط ونفي خيار الغبن معادد المعادد الشرط ونفي خيار المعادد المع

۱۲۲۱ – أخرج ابن حزم (۱۱) من طريق عبد الرزاق: أنا ابن جريج ، أخبرنى سليمان بن البرصاء ، قال: « بايعت ابن عمر ، فقال لى: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيننا ، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ، ولك سلعتك » ولم يعله بشيء ، فهو صحيح أو حسن .

٤٦٢٢ - وروى البيهقى (٢) من طريق أحمد بن عبد الله بن ميسرة : ثنا أبو علقمة

الرجل كما مر ، ولو تعارف الناس هذه اللفظة فيما بينهم لشرط الخيار لثبت بها الخيار عامة عندهما كما تقدم ، وقد روى البيهقى (٣) من طريق ابن لهيعة : ثنا حبان بن واسع ، عن طلحة بن يزيد بن ركانة : « أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع ، فقال : ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله على لله لله على خيان بن منقذ ، أنه كان ضرير البصر ، فجعل له رسول الله على عهدة ثلاثة أيام ، إن رضى أخذ ، وإن سخط ترك ، قال : « والحديث ينفرد به ابن لهيعة ، اه .

وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث ، فهذا عمر قد احتج لخيار الشرط ثلاثة أيام بحديث الذي كان يخدع في البيع ، وجعله أوسع شيء في الباب ، فماذا على أبي حنيفة والشافعي لو احتجا بما احتج به عمر قبلهما ، وفيه دلالة أيضا على كون الخيار بلفظ « لا خلابة » مخصوصا بالرجل غير متعارف بين الصحابة ، وإلا لم يحتاجوا أن يكلموا عمر في ذلك ، ولم يحتج أن يثبت لهم مدة الخيار ثلاثة أيام بهذا الحديث قياسا واستنباطا ، فافهم . فإن الفقه بالدراية لا بمجرد الرواية ، والله تعالى أعلم .

قوله: " أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق " إلخ ، قلت : فلو كان الخيار في البيع . جائزا فوق ثلاثة أيام لم يقصره ابن عمر على الثلاثة مع احتياجه إلى التوسيع لتأخر نفقته ، فدل على أن الخيار لا بد أن يكون موقتا بها لا بأريد منها .

قوله : ٩ وروى البيهقي ١ إلخ ، فيه تصريح بما دل عليه أثر ابن عمر بالمفهوم ، وإن

<sup>(</sup>١) المحلى ٨ / ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) ٥ / ٢٧٤ ، والدارقطني ٣ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ٧ / ٢٤٧ ، والدارقطني ٣ / ٥٤ .

الفروى ، ثنا نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله على : « الخيار ثلاثة أيام » . وسكت عنه ، وأعله ابن الجوزى بأن أحمد بن عبد الله بن ميسرة قد ضعفه الدارقطنى، وقال ابن حبان « لا يحل الاحتجاج به » ا هـ(١) .

قلت: قال الدارقطنى: «كان يحدث من حفظه فيهم ، وليس عمن يتعمد الكذب»، وقال ابن أبى حاتم: «تكلموا فيه» كما فى «اللسان»، وهذا تليين هين، وأما ابن حبان فهو قصاب كما ذكرنا فى «المقدمة»: ولما رواه شواهد فى الحديث صالح للاحتجاج به.

الشعبى الشعبى حرم ( $^{(Y)}$  من طریق وکیع: نا زکریا بن أبی زائدة، عن الشعبی قال: «اشتری عـمر فرسا واشترط حبسه إن رضیه، وإلا فلا بیع بینهما بعد، فحمل

سلمنا ضعف إسناده فقد تأيد المرفوع بالموقوف ، وبما ذكرنا أول الباب: عن أنس رضى الله عنه ، فلا شك في صلاحية المجموع للاحتجاج .

قوله: « وأخرج ابن حزم (٢) من طريق وكيع » إلخ ، أورده ابن حزم علينا ؛ لأنه ليس فيه ذكر مدة أصلا ، قال : « فهذا بيع عندهم فاسد مفسوخ » ، وكل ذلك من عدم معرفته بخذهب القوم ، فإن المتبايعين إذا لم يذكرا للخيار مدة ، ينصرف إلى ثلاثة أيام ، ولا يفسد البيع ، ولا يفسخ إذا أنفذاه في المدة ، ولو هلك المبيع فيها بيد المشترى ضمنه بالقيمة ، وإذا هلك بعدها يضمن بالثمن ، كذا في « فتح القدير » ، فأين في حديث عمر: أن الفرس لم يعطب في الشلاثة ، كيف ؟ وعمر هو الذي جعل مدة الخيار ثلاثة أيام ، ولم يجد شيئا أوسع مما جعل رسول الله على أن تلف المبيع وهلاكه في يد المشترى مبطل لخياره على قوله كي لا يتضادا ، وفيه دليل على أن تلف المبيع وهلاكه في يد المشترى مبطل لخياره كما هو المذهب ، والله تعالى أعلم .

ثم راجعت " السنن الكبرى " للبيهقي (٤) ، فوجدته قد بوب للحديث بقوله : " باب

<sup>(</sup>١) نصب الراية ٢ / ١٧٣ .

<sup>.</sup> TYT / A (Y)

<sup>.</sup> YVE / A (T)

<sup>.</sup> YVE / a (E)

## خيار الشرط ونفى خيار الغبن ١٨٧٨

عمر عليه رجلا فعطب الفرس ، فجعلا بينهما شريحا ، فقال شريح لعمر : سلم ما ابتعت، ورد ما أخذت . فقال عمر : قضيت بمر الحق » ، وهذا مرسل صحيح .

٤٦٢٤ - من طريق عبد الرزاق: نا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في الرجل يشترى السلعة على الرضا، قال: « الخيار لكليهماحتي يفترقا عن رضي »(١).

المأخوذ على طريق السوم " ، فرواه من طريق شعبة : ثنا سيار أبو الحكم ، عن الشعبى ، قال : أخذ عمر بن الخطاب فرسا من رجل على سوم ، فحمل عليه رجلا فعطب عنده ، فخاصمه الرجل ، فقال عمر : اجعل بينى وبينك رجلا ، فقال الرجل : فإنى أرضى بشريح العراقى ، فقال شريح لعمر : أخذته صحيحا سليما ، وأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سالما ، فأعجب عمر بن الخطاب فبعثه قاضيا ، وذكر الحديث وعلى هذا فالحديث من باب القبض على سوم الشراء وهو مضمون عندنا بالقيمة أيضا ، كما سيأتى ، وليس من باب البيع بشرط الخيار ، فلا يضرنا عدم ذكر المدة فيه ، وإذا كان ذلك حكم المقبوض على سوم الشراء ، فالمقبوض على الحيار في البيع قياس عليه ؛ لكون القبض على السوم أدنى منزلة منه ، فإذا ثبت الضمان في الأولى ثبت في الثانى بالأولى .

قوله: " من طريق عبد الرزاق نا معمر " ، وقوله: " به إلى معمر" إلخ ، قلت : أورد ابن حزم هذه الآثار علينا ؛ لأنه ليس في شيء منها ذكر مدة أصلا ، وهي في الحقيقة حجة لنا ، فإن البيع والاشتراء على الرضا ، ليس من البيع بشرط الخيار ، بل من القبض على سوم الشراء ، وتفسيره ما في أثر عكرمة : أن يأخذ رجل من رجل ثوبا ، فيقول : اذهب به ، فإن رضيته أخذته ، كما سيأتي ، وهذا ليس من البيع في شيء لانعدام الإيجاب والقبول بلفظ : " بعت واشتريت " ، وقد يطلق البيع والشراء على المساومة كما لا يخفى ، والآثار يفسر بعضها بعضا ، فهي مؤيدة لما ذكره علماؤنا : أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة بعد بيان الثمن ، وإذا لم يذكر الشمن من أحد الجانبين ، فلا ضمان، كما في " الدر مع الشامية " ، فقول طاوس : الخيار لكليهما حتى يفترقا عن رضا، معناه: أن المقبوض على سوم الشراء لا يخرج من ملك البائع ، ولا يدخل في ملك

<sup>(</sup>١) المحلى ( ٨ / ٣٧٤ – ٣٧٥ ) وما بعده من الآثار .

١٦٢٥ – وبه إلى معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين : ﴿ إِذَا بِعِتَ شَيْئًا عَلَى الرَضَا فلا تخلط الورق بغيرها حتى تنظر أيأخذ أم يرد » .

\$ 777 - ومن طريق سعيد بن منصور: نا هشيم ، أنا يونس ، عن الحسن ، قال : «إذا أخذ الرجل من الرجل البيع على أنه فيه بالخيار فهلك منه ، فإن كان سمى الثمن فهو له ضامن ، وإن لم يسمه فهو أمين ولا ضمان عليه » .

٤٦٢٧ - ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر عن عمرو بن مسلم، قال: سألت عكرمة مولى ابن عباس عن رجل أخذ من رجل ثوبا فقال: اذهب به، فإن رضيته

المشترى، فلكل واحد منهما أن يرده ويسترده حتى يتفرق عن إيجاب وقبول ، وهو معنى قول ابن سيرين : فلا تخلط الورق بغيره حتى تنظر أيأخذ أم يرد فإن مريد الشراء لو أدى الثمن ، وقال : إن رضيته أخذته ، كان الثمن مقبوضا على سوم البيع غير مملوك للبائع ، إلا أنه ضامن له إن هلك عنده أو استهلكه .

قوله: « ومن طريق سعيد بن منصور » إلخ صريح في أن المراد بالخيار إنما هو القبض على سوم الشراء ؛ لقوله: « فإن كان سمى الثمن فهو ضامن ، وإن لم يسمه فهو أمين»، فإن البيع بخيار الشرط لا بد فيه من ذكر الثمن فالأثر دليل لما ذكره الفقيه أبو الليث في «العيون » في رجل أخذ ثوبا ، فقال : اذهب به ، فإن رضيته اشتريته ، فضاع في يده لم يلزمه شيء ، وإن قال : إن رضيته اشتريته بعشرة كان ضامنا للقيمة ، كذا في « فتح القديم»(۱) .

قوله: « ومن طريق عبد الرزاق، عن معمر » إلخ ، قلت: قوله: «اذهب به فإن رضيته أخذته » صريح في القبض على سوم الشراء، وبه لا يملك القابض ما قبله كما قدمنا ، بل هو في ملك صاحب الثوب كما كان، فلا يحل للقابض أن يبيعه ويستربح منه قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب ويتفرقا عن رضا ، فالأثر حجة لنا لا علينا ، ولكن ابن حزم اغتر بما في بعض الآثار من لفظ «الخيار» ، فحملها به على خيار الشرط ، ولم يتنبه لما نبهناك

<sup>. 0. 2 / 0 (1)</sup> 

# خيار الرؤية مهم ١٠٥٥ ميار الرؤية مهم ١٠٥٥ ميار الرؤية مهم ١٠٥٥ ميار الرؤية مهم ١٠٥٥ ميار الرؤية مهم ١٠٥٥ ميار

أخذته ، فباعه الآخذ قبل أن يرجع إلى صاحب الثوب ، فقال عكرمة : لا يحل له الربح » ، أخرج الآثار كلها ابن حزم في المحلى ، واحتج بها وأسانيدها صحاح .

#### باب خيار الرؤية

٤٦٢٨ - قال الدارقطني : حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي

عليه أن خيار الشرط لا يحتمل عدم ذكر الثمن ، وأن قوله : إن رضيته أخذته ليس من باب بيع الخيار في شيء ، وإنما هو من القبض على سوم الشراء ، ولو قال صاحب الثوب: هذا الثوب لك بعشرة ، فقال : هاته حتى أنظر إليه ، أو أريه غيرى ، ولم يقل : إن رضيته أخذته ، وضاع فلا شيء عليه ؛ لكونه مقبوضا على سوم النظر لا على سوم الشراء، حكاه صاحب « القنية » عن أبي حنيفة ، ونبه ابن عابدين بذلك على الفرق بين المقبوض على سوم الشراء وبينه على سوم النظر ، كما في « رد المحتار »(١) ولكن ابن حزم يلزمه خصمه بما لا يرد عليه لعدم معرفته بمذهبه ، ولو راجع أقوال أبي حنيفة كلها لعرف بكونه أتبع الناس للأثر ، مع أن أقوال التابعين لا حجة فيها إذا خالفت أقوال الصحابة رضى الله عنهم ، والله تعالى أعلم .

وأما ما رواه (٢٠) من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : «كل بيع فيه شرط ، فليس بيعا» ، فهمو عين مذهبنا ، وبه نقول لما ورد من النهى عن بيع وشرط ، ولكنه محمول على شرط غير شرط الخيار ؛ لكونه لا ينافى مقتض العقد عند الجمهور القائلين لخيار المجلس فى كل بيع ، ومستثنى عندنا من النهى المذكور استحسانا ، لما ثبت عن النبى ، وعن الصحابة من مشروعية الخيار ثلاثة أيام بالشرط ، كما مر ، فافهم .

#### باب خيار الرؤية

وقال الدارقطني (٣) أيضا : حـدثنا وعلج بن أحمـد ، ثنا محمـد بن على بن زيد ، نا

<sup>.</sup> VA . V7 / E (1)

<sup>(</sup>٢) المحلى ٨ / ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) ٣ / ٤ – ٥ ، والبيهقي ٥ / ٢٦٨ ، وكنز العمال ( ٩٧٠٣ ) .

الأهوازي، نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان، نا داهر بن نوح، نا عمر بن

سعید بن منصور ، نا إسماعیل بن عیاش ، عن أبی بكر بن عبد الله بن أبی مریم عن مكحول، رفع الحدیث إلی النبی علی ، قال : قال : « من اشتری شیئا لم یره فهو بالخیار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه » ، قال أبو الحسن : « هذا مرسل ، وأبو بكر ابن أبی مریم ضعیف » انتهی .

قال ابن همام فى « فتح القدير »(١) : المرسل حجة عند أكثر أهل العلم ، وتضعيف ابن أبى مريم بجهالة عدالته لا ينفى علم المضعفين بها ا هـ . أقول : لم أر من وثقه ، والذين ضعفوه لم يقدحوا فى عدالته ، ولم يضعفوه بجهالة عدالته ، بل كان من ضعفه إنما ضعفه من جهة الحفظ . قال العبد الضعيف : كان أبو بكر من العباد ، وكان كثير البكاء ، وكان أحد أوعية العلم ، قال الجورجانى : « متماسك » ، وقال ابن عدى : أحاديثه صالحة ، ولا يحتج به ، كما فى « الميزان »(٢) .

وقال الدراقطنی أیضا: حدثنا وعلج بن أحمد ، ثنا محمد بن علی ( ابن زید ) ، نا سعید ( ابن منصور ) ، نا هشیم ، نا یونس عن الحسن ، وإسسماعیل بن سالم عن الشعبی، ومغیرة عن إبراهیم مثله سواء ، یعنی مثل ما روی مکحول عن النبی ﷺ ) ، وقال الطحاوی : حدثنا أبو بکرة بکار بن قتیبة ، ومحمد بن شاذان ، قالا : ثنا هلال بن یحیی بن مسلم ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدی ، عن رباح بن أبی معروف المکی عن ابن أبی ملیکة ، عن علقمة بن وقاص اللیثی ، قال : « اشتری طلحة بن عبید الله عن عثمان بن عفان مالا ، فقیل لعثمان : إنك قد غبنت ، وكان الملك بالكوفة وهو مال آل طلحة الآن لها ، فقال عثمان : لی الخیار لانی بعت ما لم أر ، فقال طلحة : لی الخیار لأنی اشتریت ما لم أر ، فقال طلحة : لی الخیار لغثمان ، انتهی .

المنقطع حجة ما لم يعارضه متصل:

وقال أيضًا : والآثار في ذلك قد جاءت متواترة ، وإن كان أكثرها منقطعا ، فإنه منقطع

<sup>. 071 / 0 (1)</sup> 

<sup>.</sup> TEO / Y (Y)

إبراهيم بن خالد ، نا وهب اليشكرى ، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله على : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » ، قال عمر : وأخبرنى فضيل ابن عياض ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة ، قال : قال

لم يضاده متـصل ، وقال أيضا : إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا ، وإنما وجـدنا أصحاب رسول الله ﷺ أثبتوه، وحكموا به وأجمعوا عليه ، ولم يختلفوا فيه ، وإنما جاء الاختلاف في ذلك ممن بعدهم ، فـجعلنا ذلك خارجا من قـول النبي ﷺ : ﴿ البيعان بالخـيار ما لم يتفرقا ﴾(١) وعلمنا أن النبي ﷺ لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه ، انتهى .

قال العبد الضعيف: أما أثر علقمة بن وقاص الليثي فسنده متصل حسن ، فإن علقمة من الثانية ، ولد في عهد النبي على ، روى عن عمر وغيره من الصحابة ، وروى ابن مندة بسند حسن عنه أنه قال : « شهدت الحندق ، وكنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله بسند حسن عنه أنه قال : « شهدت الحندق ، وكنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الإسناد به ، كما في « التهذيب » ، فروايته عن عثمان وطلحة متصلة حتما ، ورجال الإسناد كلهم ثقات من رجال الجماعة غير أبي بكرة ، وهو ثقة مأمون كما مر غير مرة ، وغير هلال بن يحيى الرائي ، وهو من كبار العلماء الحنفية من أصحاب أبي يوسف وزفر ، عدث عن أبي عوانة وابن مهدى ، ذكره ابن حبان في الضعفاء كما في «اللسان» (٢) ولكنه ثقة عندنا معشر الحنفية ، ولم ينفرد به بل رواه أبو قلابة ، عن عبيد الله بن عبد المجيد ، عن رباح بن أبي معروف به عند البيهقي (٣) فالحديث حسن .

أقول: وقد وافق أبا حنيفة في هذه المسألة أهل الحديث أيضا ،حيث قال الشوكاني في رسالته المسماة بـ « الدرر البهية » : «من اشسترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه» ، وأقره عليه شارحه صاحب « الروضة الندية » . واستدل عليه بوجهين : الأول : أن فيه نوع غرر، وهو جهل منه ؛ لأنه لو كان كـما قال لكان هذا البيع من البيوع المنهية ، لنهى رسول الله عن بيع الغرر (٤) ، فهذا يقتضى كونه منهيا عنه لا كونه مقتضيا للخيار ، فتدبر .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ، وذكره في أكثر من موضع .

<sup>. 7.7 / 7 (7)</sup> 

<sup>.</sup> YYA / o (T)

<sup>(</sup>٤) أبو داود في : البيوع ( ٣٣٧٦ ) ، والترمذي في : البيوع ( ١٢٣٠ ) ، وأحمد ٢ / ١٤٤ .

رسول الله على بعثله: قال عمر: وأخبرنى القاسم بن الحكم، عن أبى حنيفة، عن الهيثم، عن محمد بن سيرين ، عن أبى هريرة ، عن النبى على معمد بن سيرين ، عن أبى هريرة ، عن النبى

والثانى : أنه لا بد فيه من حصول المناط الشرعى وهو التراضى ، فإذا لم يرض المشترى بالبيع فقد فقد الرضا، وعدم المصحح ، وهو فاسد أيضا ؛ لأن المناط الشرعى هو حصول التراضى عند العقد فإذا حصل التراضى عند العقد وتم هو به فلا يضر عدم بقاؤه، وإلا لزم أن يتحقق الخيار فى كل بيع إذا ندم المشترى، سواء كان رآه أو لم يره ، ولا يقول به أحد .

والصحيح أن يقال: إن عدم الرؤية مؤثر في نقصان الرضا لا في انعدامه ، فمن جهة نفس وجود الرضا عند العقد ثم العقد ومن جهة عدم تمامه كان العقد غير لازم ، وقابلا للفسخ إلى أن يتم الرضا بالرؤية ، وهذا هو خيار الرؤية ، فثبت المدعى ، وقال : إن بيع ما لم يره وشراؤه باطل للنهى عن بيع الغرر . والجواب عنه أن الغرر أن يحتمل أن يكون وأن لا يكون ، وهذا ليس ، كذلك فهو ليس من بيوع الغرر .

قلت : وأثر علقمة قد بلغ أبا حنيفة ، فاحتج به ورجع عن قوله أولا : « للبائع الخيار إذا باع ما لم يره » حين بلغه الحديث ، وقال : « لا خيار للبائع » ، كذا في «المبسوط» (۱۱) ولا يخفى أن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له كما مر في الأصول ، وأيضا . فالحديث عن رسول الله على في ذلك عندنا من المشاهير ، صرح به في «المبسوط » (۱۲) أيضا ، وهو مقتضى قول الطحاوى : « الآثار في ذلك قد جاءت متواترة ، وإن كان أكثرها منقطعا إلخ»، وقد مر .

وقال محمد بن الحسن الإمام فى «الحجج» (٣) له ، الحديث المعروف الذى لا يشك فيه عن النبى على وعليه أمور المسلمين إلى يومهم هذا فى الآفاق ، أن رسول الله على قال: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه». وقال أهل المدينة فى الرجل يقدم له أصناف من البر، فيحضره السوام ويقرأ عليهم برنامجه ، ويقول : فى كل عدل كذا وكذا ملحفة مصرية، وكذا وكذا ريطة سابرية ، ذرعها كذا وكذا ، ويسمى أصناف البر لهم بأجناه ،

<sup>.</sup> ٧١ / ١٣ (١)

<sup>. 19 / 17 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) ص (۲۳٦).

الكردى يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروها غيره ، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله انتهى . وقال ابن القطان فى كتابه : « والراوى عن الكردى داهر بن نوح وهو لا يعرف ، ولعل الجناية منه » ، انتهى .

فيقول: اشتروا منى على هذه الصفقة فيشترون على ما وصف لهم ، إن ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامجه الذى باعهم عليه ، وأن ما يجده موافقا للبرنامجه التسمية ، وأن الصفة لا تغنى شيئا حتى يرى ، فإذا رأى بالخيار ، إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وبذلك جاءت الآثار ، وعليه أمر الناس عامة ا هـ . ملخصا .

وفيه دلالة على كون الحديث معروفا بالصحة غير مشكوك فيها عند أهل العراق ، وكونه مجمعا عليه عندهم ، فكفى بـذلك حجة فى الباب ، وفى قـول محمد : « وعليه أمور المسلمين إلى يومهم هذا»، وقوله: وعليه أمر الناس عامة تأييد لقول الطحاوى : «إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا وإنما وجدنا أصحاب النبى على أثبتوه وحكموا به ، وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء الاختلاف فى ذلك ممن بعدهم الخ»، فبطل قول بعض الأحباب إن دعوى الإجماع دعوى مجردة وقصة طلحة مع عثمان لا يدل على الإجماع » اه. قلت : ومن أنبأك أنه بنى دعواه على هذه القصة وحدها ؟ والطحاوى أعرف الناس بمذاهب العلماء وأقوالهم ، وقد ادعى أن الصحابة لم يختلفوا فى هذا الباب، وإنما جاء الاختلاف ثمن بعدهم ، وله سلف فى ذلك من قول محمد بن الحسن الإمام المجتهد ، فمن رأى تخطئته فى ذلك فليرنا نصا من الصحابة بخلافة ، وإلا فلا يلومن إلا نفسه .

وأما قوله: ﴿ وإن جاز للطحاوى دعوى الإجماع بمثل هذه القصة فللخصوم أن يدعوه في خيار المجلس ؛ لأنه لم يعلم مخالف لابن عمر وأبي برزة في الصحابة اهد . فدليل على قلة معرفته بأقوال الصحابة والتابعين ، وقد قدمنا خلاف عبد الله بن عمرو لابن عمر في المفارقة خشية أن يستقيله صاحبه ، وأن أثر أبي برزة لا حجة فيه للخصم ؛ لكونه قد أثبت الخيار مع قيام البائع من مجلس البيع إلى فرسه ونومه مع الجارية ، وروينا عن عمر أنه قال: ﴿ إنما البيع عن صفقة أو خيار ﴾ ، وهو حديث معروف مشهور عنه ، وعن شريح قال : ﴿ إذا كلم الرجل بالبيع وجب عليه البيع » وشريح من أجلة التابعين الذين كانوا ينازعون الصحابة في فتاواهم ، فلا ينعقد إجماع الصحابة مع خلافهم ، قال في «شرح

٤٦٢٩ - عن أبي هريرة : ﴿ أَن رسول الله على صبرة من طعام ، فأدخل يده

المهذب ه<sup>(۱)</sup>: والصحيح المختار أن قول التابعى الـذى نشأ فى عصر الصحابة ، وصار من أهل الاجتهاد قبل إجماعهم لا ينعقد إجماعهم بدونه ، وهذا قول أكثر أصحابنا ، وهو المنسوب إلى الحنفية ، وأكثر الحنابلة ، وأكثر المتكلمين ، وقد مر عن الدارقطنى أنه روى القول بخيار الرؤية عن الشعبى ، وعن الحسن ، وعن إبراهيم النخعى .

وروى البيهةى فى و سننه ه(٢) حديث أبى حنيفة عن الهيئم ، عن محمد ابن سيرين ، عن أبى هريرة مرفوعا : و من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه » ، ثم تكلم فى رفعه لأجل الكردى ، وقال : و إنما يروى عن ابن سيرين من قوله » ا هـ. ، فلا حجة فيما رواه من طريق سعيد بن منصور ، عن هشيم : أنا يونس وابن عون عن ابن سيرين: أنه كان يقول : و إن كان على ما وصفة له فقد لزمه » لاختلاف أصحاب ابن سيرين عليه ، فثبت ما قاله الطحاوى ومحمد بن الحسن : إن الصحابة ومن عاصرهم لم يختلفوا ، وإنما جاء الاختلاف ممن بعدهم . وذهب الشافعى: إلى عدم جواز بيع العين الغائبة ، وفى والمحلى»: إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى ، فأين الغرر ؟ ولم يزل المسلمون يتبايعون الضياع فى البلاد البعيدة بالصفة ، باع عشمان لطلحة أرضا بالكوفة ولم يرياه ، فقضى جبير بـن مطعم أن الخيار لطلحة ، وما نعلم للشافعى سلفا فى منع بيع الغائب الموصوف ، ولا خلاف فى اللغة أن مـا فى ملك بائعه فهـو عنده ، وما ليس فى ملكه ، فليس عنـده ، وإن كان بيده ، وفى نوادر الفقهاء لابن بنت نعـيم : و أجـمع الصحابة على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمه ، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه » اهـ. الصحابة على جواز بيع الغائب المقدور على تسليمه ، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه » اهـ. ملخصا من و الجوهر النقى».

#### باب حرمة الغش

قوله : 4 عن أبي هريرة ٤ ، أقول : النص صريح في الباب .

<sup>. &</sup>amp;A / 1 - (1)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : يا صاحب الطعام ! ما هذا ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله قال : من غش فليس يا رسول الله قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ، ثم قال : من غش فليس منا » . قال الترمذي « حسن صحيح » ، وأخرجه مسلم والحاكم (١) ، كما في «التلخيص» (٢) .

#### باب خيار العيب

٤٦٣٠ - عن عائشة : أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع : غلة عبدى ، فقال ﷺ : الغلة بالضمان رواه « أبو داود ، وابن ماجه ،

#### باب خيار العيب

قوله: "عن عائشة إلخ "، أقول: قال أبو داود: "إسناده ليس بذاك "، وقال ابن المنذر: "يشير إلى ما أشار إليه البخارى من تضعيف مسلم بن خالد الزنجى ". أقول: مسلم بن خالد ثقة ، وثقه يحيى بن معين والدارقطنى ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال ابن عدى : " الحديث لا بأس به "، وضعفه البخارى وغيره ، فهو مختلف فيه ، والاختلاف غير مضر فى المسائل الاجتهادية .

ثم الحديث مستمل على أمرين: الأول: خيار الرد بالعيب، وهو مؤيد بالإجماع، وآثار الصحابة، والقياس؛ لأن الرضالم يتم من المسترى مع وجود العيب وعدم علمه به، والأمر الثانى: هو عدم رد الغلة للضمان، ولم يتفرد به مسلم بن خالد، بل تابعه عليه عمر بن على المقدمى، وهو متفق على الاحتجاج به، كما فى « النيل »، وتابعه أيضا مخلد بن خفاف عن عروة، فلا معنى لرد الرواية من أجل مسلم بن خالد، وإذا ثبت الحديث فهو يدل على خيار الرد بالعيب، وهو المدعى.

وأما قوله : «الغلة بالضمان» ، فقال صاحب «المنتقى» : «إن فيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ضمان المشترى » ا ه. . ولا أدرى وجه الحجيمة له فيه ،

<sup>(</sup>١) الترمذي في : البيوع ( ١٣١٥ ) ، ومسلم في : الإيمان ( ١٦٤ ) مكرر ، والحاكم ٢ / ٩ . (٢) ٢ / ٢٤ .

ما يدل على أنه متى ينتقل البيع من ضمان البائع إلى ضمان المشترى ؟ أبنفس العقد أم بالقبض ؟ وإذا ليس فيه هذا ، فكيف يكون حجة لمن يرى تلف المبيع قبل القبض من ضمان المسترى ؟ وقال الشوكانى : « ظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية » اه. وهو أيضا غير ظاهر ؛ لأن الفوائد الأصلية من أجزاء المبيع والفرعية من المنافع ، وقياس الأجزاء بالمنافع ظاهر البطلان ؛ لأن الأولى داخل فى البيع دون الأخرى ، ثم قال : « قالت الحنفية : إن الغاصب كالمشترى قياسا ، ولا يخفى ما فى القياس ؛ لأن الملك فارق يمنع الإلحاق ، والأولى أن يقال : إن المغاصب داخل تحت عموم اللفظ ، ولا عبرة بخصوص السبب ، كما تقرر فى الأصول » اه . وفيه أنه لما كان المغاصب داخلا فى عموم اللفظ ، فلم قلت : إن الحنفية قالوا ذلك بالقياس ؟ ثم لما كان المؤثر فى ملك الغلة عموم اللفظ ، فلم قلت : إن الحنفية قالوا ذلك بالقياس ؟ ثم لما كان المؤثر فى ملك الغلة هو الضمان فأى دخل لملك العين فيه ؟ فكيف يصلح ؛ لكونه فارقا ؟ فتنبه له .

قال العبد الضعيف : وقال الموفق في " المغنى " : من علم بسلعته عيبا لم يجز بيعها حتى يبينه للمشترى ، فإن لم يبينه فهو آثم عاص ، نص عليه أحمد ، لما روى حكيم بن حزام عن النبى على انه قال : " البيعان بالخيار لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كلبا وكتما محق بركة بيعهما " ( متفق عليه " ( ) : وقال عليه السلام : " المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له " ، وقال : " من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ، ولم تزل الملائكة تلعنه " رواهما " ابن ماجه " وروى " الترمذى " مرفوعا : "من غشنا فليس منا " ( ) ، وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم كرهووا الغش ، وقالوا : هو حرام ، فإن باعه ، ولم يتبينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم ، منهم مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعى ، وحكى عن أبى بكر بن عبد الغزيز أن البيع باطل ؛ لأنه منهى عنه والنهى يقتضى الفساد ، ولنا: أن النبى في نهى عن التصرية وصحح البيع ، وقد روى عن أبى بكر أنه قيل له : ما تقول في المصراة ؟ فلم عن التصرية وصحح البيع ، وقد روى عن أبى بكر أنه قيل له : ما تقول في المصراة ؟ فلم

<sup>(</sup>١) أحمد ٦ / ٨٠ و ١١٦ ، والحاكم ٢ / ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سبق أيضا .

من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا ، وصححه ابن القطان ا هـ .

يذكر جوابا، ( قلت : فثبت أن النهى عن الأفعال الشرعية لا يقتضى فساد العمل ، بل هو يقرره خلافا للجمهور ، كما تقرر في الأصول ، فتراهم قد خرجوا ههنا من أصلهم .

قال الموفق: وأنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن عالما به فله الخيار بين الإمساك والفسخ ، سواء كان البائع علم العيب وكلمه أو لم يعلم ، لا نعلم بين أهل العلم فى هذا خلافا ، قال : ولا يخلو المبيع من أن يكون بحاله ، فإنه يرده ويأخذ رأس ماله ، أو يكون قد زاد بعد العقد ، أو جعلت له فائدة فذلك قسمان : أحدهما : أن تكون الزيادة متصلة ، كالسمن ، والكبر ، والتعلم ، والحمل قبل الوضع ، والثمرة قبل التأبير ، فإنه يردها بنماءها ؛ لأنه يتبع فى العقود والفسوخ .

القسم الثانى: أن تكون الزيادة منفصلة ، وهي نوعان : أحدهما : أن يكون الزيادة من غير عين المبيع كالكسب ، وهو معنى قوله : واستغلها ، أى أخذ غلتها ، وهي منافعها الحاصلة من جهتها ، الخدمة ، والأجرة ، والكسب ، وكذلك ما يوهب أو يوصى له به ، فكل ذلك للمشترى في مقابلة ضمانه ؛ لأن العبد لو هلك هلك من مال المشترى ، وهو معنى قوله عليه السلام : « الخراج بالضمان » ولا نعلم في هذا خلافا ، وبهذا قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعى ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . النوع الثانى : أن تكون الزيادة من عين المبيع ، كالولد ، والثمرة ، واللبن ، فهي للمشترى أيضا ، ويرد الأصل دونها ، وبهذا قال الشافعى . وقال مالك : إن كان النماء ثمرة لم يردها ، وإن كان ولدا رده معها . وقال أبو حنيفة النماء الحادث في يد المشترى يمنع الرد ؛ لأنه لا يمكن رد الأصل بدونه ؛ لأنه من موجبه ، فلا يرفع العقد مع بقاء موجبه ، ولا يمكن رده معه ؛

قلت: قد تسامح رحمه الله في نقل علة المنع من الرد في قول أبي حنيفة ، والصحيح ما في العناية شرح الهداية ، أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلة: والمتصلة نوعان: متولدة كالسمن ، والجمال ، وهي لا تمنع الرد بالعيب اتفاقا ، ومنتصلة غير متولدة كالصبغ، والخياطة واللت ، وهي تمنع الرد بالعيب اتفاقا ، والمنفصلة نوعان: متولدة ،



١٣٦١ - حدثنا ابن بكير ، حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، قال

كالولد ، والثمرة ، وهى تمنع بالعيب ؛ لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصودا ؛ لأن العقد لم يرد على الزيادة ، ولا سبيل إلى فسخه تبعا ، لانقطاع التبعية بالانفصال ، وغير متولدة من المبيع كالكسب ، وهى لا تمنع الرد بالعيب ، بل يفسخ العقد فى الأصل دون الزيادة ويسلم الزيادة للمشترى مجانا ، بخلاف الولد .

والفرق أن الكسب ليس بمبيع بحال ؛ لأنه تولد من المنافع ، وهي غير الأعيان ، والولد تولد من المبيع، فيكون له حكم المبيع، فلا يجوز أن يسلم له مجانا ، لما فيه من الربا ؛ لأنه يبقى في يده بلا عوض في عقد المعارضة ، والربا اسم لما يستحق بالمعارضة بلا عوض يقابله ، وعلى هذا فلا يرد على الحنفية ما أورده الموفق عليهم من أن قولهم : ﴿ إن النماء موجب العقد ، غير صحيح ، إنما موجبه الملك ا هد . فقد رأيت أنهم لم يعللوا الجواب بما علله به ، والعلة التي ذكروها سالمة عن الإيراد ، والله تعالى أعلم .

### باب بيع المصراة

قوله: « لا تصروا الإبل إلخ » ، أقول: هذا الحديث من مطارح أنظار العلماء ، ومبارك آراء الفضلاء ، فلننقل أولا كلامهم ، ثم نقول: ما هو الحق عندنا ، فنقول قال ابن دقيق العيد في « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » : النهى ورد عن فعل المكلف، وهو ما يصدر باختياره وتعمده ، فرتب عليه حكم مذكور في الحديث ، فلو تحفلت الشاة بنفسها ، أو نسيها المالك بعد أن صراها لا لأجل الخديعة ، فهل يثبت الحكم ؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعي ، فمن نظر إلى المعنى أثبته ؛ لأن العيب مثبت للخيار ، ولا يشترط فيه تدليس البائع ، ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده ، وهو حالة العمد ا هـ .

ثم قال ابعد ذلك : « الفقهاء تصرفوا فيما يشبت فيه هذا الحكم من الحيوان ، ولم يختلف أصحاب الشافعي أنه لا يختص بالإبل والغنم المذكورين في الحديث ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فمنهم من عداه إلى النعم خاصة ، ومنهم من عداه إلى كل حيوان مأكول

أبو هريرة عن النبي على: « لا تصروا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين

اللحم ، وهذا نظر إلى المعنى ، فإن مأكول اللحم يقصد لبنه ، فتفويت المقصود الذى ظنه المشترى بالخديعة موجب للخيار ، فلو حفل أتانا ففى ثبوت الخيار وجهان لهم ، من حيث إنه غير مقصود لشرب الآدمى إلا أنه مقصود لتربية الجحش ، وإذا اعتبر المعنى فلا ينبغى أن يصح إلا هذا الوجه ؛ لأن إثبات الخيار يعتمد فوات أمر مقصود ، ولا يتخصص ذلك بأمر معين أعنى الشرب مثلا ، وكذلك اختلفوا فى الجارية من الآدميات لو حفلها ، وإذا ثبت الخيار فى الأتان ، فالظاهر أنه لا يرد لأجل لبنها شيئا ومن هذا تبين لك أن الأتان لا تقاس على المنصوص عليه فى الحديث ، أعنى الإبل والغنم ؛ لأن شرط القياس اتحاد الحكم ، فني بكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى ، وفى رد شىء لأجل لبن فينبغى أن يكون إثبات الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى ، وفى رد شىء لأجل لبن الأدمية خلاف أيضا ا هـ .

ثم قال : « قوله عليه السلام » : « بعد أن يحلبها » مطلق في الحلبات ، لكن قد يقيد في رواية أخرى إثبات الخيار بثلاثة أيام ، واتفق أصحاب مالك أنه إذا حلبها ثانية ، فأراد الرد أن ذلك له ، واختلفوا إذا حلب الثالثة ، هل يكون رضا يمنع المرد ؟ ورجحوا أنه لا يمنع بوجهين : أحدهما : الحديث . والثاني : أن التصرية لا تتحقق إلا بثلاث حلبات فإن الحلبة الثانية إذا انتقصت عن الأولى جوز المشترى أن يكون ذلك لاختلاف المرعى ، أولا من غير التصرية ، فإذا حلبها الثالثة يتحقق التصرية ، وإذا كانت لفظة « حلبها » مطلقة فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة ، وإنما يؤخذ ذلك من حديث آخر اه . ثم قال : « قوله : « وإن سخطها ردها » يقتضى إثبات الخيار بعيب التصرية ، واختلف أصحاب الشافعي هل ذلك على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام ؟ فقيل : يمتد للحديث ، وقيل : يكون على الفور طردا لقياس خيار الرد بالعيب ، ويتأول الحديث ، والصواب اتباع النص على الفياس . والثاني : أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل النص ، فيطرد ذلك ويتبع في جميع موارده اه . .

وقال محسيه : ﴿ وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية ، وهو قول الحنابلة ، وعند الشافعية: أنها من حين العقد ، وقيل: من التفرق ، ويلزم عليه أيضا أن يكون الغرر أوسع من الثلاث في بعض الصور ، وهو ما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث ، ويلزم

#### بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاع تمر ٧ . ويذكر عن أبي صالح ،

عليه أيضا أن تحسب المدة قبل التمكن من الفسخ ، وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة اه.. ثم قال ابن دقيق العيد : « الحديث يقتضى رد شىء معها عندنا بخيار ردها ، وفي كلام بعض المالكية ما يدل على خلافه من حيث إن الخراج بالضمان ، ومعناه أن الغلة لمن استوفاها بعقد أو شبهة تكون له بضمانه ، فاللبن المحلوب إذا فات عليه فليكن للمشترى ولا يرد لها بدلا ، والصواب الرد للحديث لما قررنا » ا ه.

ثم قال : • الحديث يقتضى رد الصاع مع الشاة بصريحه ، ويلزم منه عدم رد اللبن ، والشافعية قالوا : إن كان اللبن باقيا فأراد رده على البائع ، فهل يلزمه قبوله ؟ وجهان : أحدهما : نعم ! لأنه أقرب إلى مستحقه . والثانى : لا ؛ لأن طراوته ذهبت فلا يلزمه قبوله ، واتباع لفظ الحديث أولى فى أن يتعين الرد فيما نص عليه .

أما المالكية فقد زادوا على هذا ، وقالوا : لو رضى به البائع فهل تجوز ذلك أم لا ؟ قولان ، ووجهوا المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث، فباعه قبل قبضه باللبن ، ووجهوا الجواز بأن يكون بناء على عادتهم في اتباع المعانى دون اعتبار الألفاظ ، ا هـ .

ثم قال : « الحديث يقتضى تعيين جنس المردود فى التمر ، فمنهم من ذهب إلى ذلك ، وهو الصواب ، ومنهم من عداه إلى سائر الأقوات ، ومنهم من اعتبر فى ذلك غالب قوت البلد ، وقد ثبت أن النبى على قال : « صاعا من تمر لا سمراء » ، وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات ، وإن كان سمراء غالب قوت البلد أعنى المدينة فهو رد على قائله أيضا الهد .

ثم قال : « الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع مطلقا ، وفى مذهب الشافعى وجهان : أحدهما : ذلك وأن الواجب الصاع ، قل اللبن أو كثر لظاهر الحديث . والثانى: أنه يتقدر بقدر اللبن ، اتباعا بقياس الغرامات وهو ضعيف » ا هـ .

ثم قال : " قوله عليه السلام : " فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها " قد يقال : ههنا سؤال ، وهو أن الحديث يقتضى إثبات الخيار بعد الحلب ، والخيار ثابت قبل الحلب إذا علمت التصرية . وجوابه أنه يقتضى إثبات الخيار في هذين الأمرين المعنيين ، أعنى

ومجاهد ، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : ١ صاع

الإمساك ، والرد مع الصاع ، وهذا إنما يكون بعد الحلب لتوقف هذين المعنيين على الحلب؛ لأن الصاع عوض عن اللبن الذي نقص ، ومن ضرورة ذلك الحلب » ا هـ .

ويظهر منه أنهم اتفقوا على جواز الرد بعيب التصرية ، إلا أنهم اختلفوا في تفاصيله في مقامات : الأولى : في أن التصرية مخصوصة بالإبل والغنم أم لا ؟ وإن لم يختص بها فهل مخصوص بالنعم أم لا ؟ وإن لم يختص فمخصوص بأكول اللحم أم لا ؟ وإن لم يختص فيرد معها صاع أم لا ؟ والثاني : في أنه إلى متى يثبت هذا الخيار ، والثالث : في أنه من أي وقت يحتسب ثلاثة أيام ، والرابع : في أن حكم التصرية يثبت بغير قصد التصرية أم لا ؟ والخامس : في أن تقدير الصاع مطلق أم لا ؟ والسادس : في أن الصاع مقيد بالتمر أم لا ؟ والسابع : أن رد الصاع يتعين أم له رد اللبن أيضا إن كان باقيا ؟ والشامن : في أن اختيار الرد على الفور أم هو ممتد إلى ثلاثة أيام ؟ إلى غير ذلك من الاختلافات .

ويظهر منه أن قول ابن حجر فى « الفتح »(١) : « إنه قد أخذ بظاهر الحديث جمهور أهل العلم ، وأفتى به ابن مسعود ، وأبو هريرة ، ولا مخالف لهم من الصحابة ، وقال به من التابعين ومن بعدهم من لا يحصى عدده ، ولم يفرقوا بين أن يكون اللبن الذى احتلب قليلا أو كثيرا ، ولا بين أن يكون التمر قوت تلك البلد أم لا » ا هـ. منظور فيه ؛ لأنك قد علمت أن اتفاق الجمهور مقصور على جواز الرد فقط ، وباقى الأمور مختلف فيما بينهم، حتى رد شيء معها أيضا ، كما مر .

وقد قال ابن حجر: « أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية ، ولا يجب رد صاع من التمر ، وخالفهم زفر ، فقال بقول الجمهور إلا أنه قال يتخير من صاع تمر أو نصف صاع بر ، وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف فى رواية ، إلا أنهما قالا: لا يتعين صاع التمر ، بل قيمته ، وفى رواية عن مالك وبعض الشافعية كذلك ، لكن قالوا بتعين قوت البلد قياسا على زكاة الفطر ، وحكى البغوى أن لا خلاف أن لو تراضيا بغير التمر من

<sup>. 4.0 / 8 (1)</sup> 

تمر ». وقال بعضهم عن ابن سيرين : « صاعا من طعام ، وهو بالخيار ثلاثا ». وقال

قوت أو غيره كفى ، وأثبت ابن كج الخلاف فى ذلك ، وحكى الماوردى وجهين فيما إذا عجز عن التمر ، هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التى فيها التمر إليه ؟ وبالثانى قالت الحنابلة » ا هـ .

وهذا يدل صريحا على أن الحنفية لم يتفردوا بترك ظاهر الحديث ، بل تركبه أيضا غير واحد من غيرهم حيث لم يراعوا صورة الصاع ، ولا صورة التمر بخصوصها ، بل أوجبوا قيمته مطلقا ، أو حين فقدان التمر ، أو أوجبوا غالب قوت البلد .

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحنفية خالفوا الجمهور في أصل المسألة كما عرفت ، واعتذروا عن الحديث بوجوه : فمنهم من طعن في الحديث ؛لكونه من رواية أبي هريرة ، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة ، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي، واعترض عليه ابن حجر في بأنه كلام آذي قائله به بنفسه ، وفي حكايته غني عن تكلف الرد عليه ، وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمشاله ، كما في الوضوء بنبيذ التمر ، ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك ، وأظن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة ، إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتي بوفق حديث أبي هريرة ، لولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك، وقال ابن السمعاني في قلك ، والعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله ، الم و بدعة وضلالة ، وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول اللهيكية له » اه .

والجواب عنه: أن الخطأ في الفهم ليس بأمر منكر ولا مستبعد ، لا من الصحابة ولا من غيرهم ،ألا ترى ابن عباس رد حديث أبي هريرة في الوضوء بما مسته النار، والوضوء من حمل الجنازة ، بمجرد القياس ، وعائشة رضى الله عنها ردت عدة أحاديث ابسن عمر بظنها أنه أخطأ في الفهم ، وكذا عمر رد حديث فاطمة بنت قيس لظنه أنها أخطأت في الرواية، فلا ينبغي أن يطعن على من رد حديث أبي هريرة بظن أنه أخطأ في فهم الحديث؛ لكونه مخالفا للأصول المعلومة من الشرع عنده ؛ لأنه ليس فيه بازدراء بأبي هريرة، بل في اعتقاد أنه لا يمكن أن يخطىء في الرواية غلو وتجاوز عن الحدد ، ثم زد رواية

بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر أخرجه البخارى<sup>(۱)</sup>.

الراوى بمخالفة القياس ، ليس قانونا مطردا ، بل هو مشروط بشرط أن يغلب على ظن المجتهد أنه أخطأ فى الرواية ، فلا يرد أن أبا حنيفة عمل بحديث أبى هريرة فى الوضوء بنبيذ التمر ، وفى الوضوء بالقهقه فى الصلاة وغير ذلك ، فكيف رد حديثه هنا ؛ لأنه حصل له الظن هنا بمخالفة قياس الأصول أن أبا هريرة أخطأ فى الرواية ، ولم يحصل هناك هذا الظن ؛ لأنه لم يكن هناك قياس الأصول حتى تتحقق مخالفته ، وهذا على سبيل التنزل ، وإلا فسوف تعلم أن أبا حنيفة لم يرد حديث أبى هريرة بمخالفة القياس ، بل تأوله بحمله على محمل صحيح ، فافهم .

( أما فـتوى ابن مسـعود فلا يدل على صـحة رواية أبى هريرة ؛ لأنه يحـتمل أن يكون مأخذه هو رواية أبى هريرة هذه ، بأن يكون ابن مسعود سمع الحديث من أبى هريرة وأفتى به ، وفرق ما بين أن يسمع فقيـه رواية من رسول الله على . وأن يسمع من غيره ويفتى به فلا حجة لهم فى فتوى ابن مسعود ، فافهم ) .

وقال ابن حـجر أيضا: ﴿ إنه لم يتـفرد به أبو هريرة ، بل رواه ابن عـمر عند أبى داود والطبراني وأنس عند أبى يعلى وعمرو بن عوف عند البيهقى ورجل من أصحاب النبى عند أحمد . فالجواب عنه أن حديث ابن عمر الذي عند أبى داود ، قد ضعفه ابن حجر ، وأما الأحاديث الأخر فلم أقف على أسانيدها ، ولا على متونها حتى ينظر فيها .

ومنهم من قال : إن الحديث مضطرب لذكر التمر فيه تارة ، والقمح آخر ، واللبن آخر ، واللبن آخر ، واللبن آخر ، واعتباره بالصاع تمارة ، وبالمثل أو المثلين تارة وبالإناء أخرى ، وأجاب عنه ابن حجر ابأن الطرق الصحيحة لا اختلاف فيها ، والضعيف لا يعل به الصحيح » ا هم .

والجواب عنه أن الاضطراب ثابت فى الطرق الصحيحة أيضا ؛ لأنه ورد فى بعضها : «صاع من تمر » ، وفى بعضها : «صاع من طعام لا سمراء» ، وفى بعضها : «صاع من طعام ، أو صاع من تمر » على الترديد ، وهذه بر لا سمراء » ، وفى بعضها : «صاع من طعام ، أو صاع من تمر » على الترديد ، وهذه

<sup>(</sup>١) في البيوع ( ٢١٤٨ ) ، ومسلم في : البيوع (١١) ، وأحمد ٢ / ٢٤٢ .

طرق صحاح أخرجها ابن حجر نفسه ولم يتكلم عليه ، ولو سلم صحة رواية : قصاع من تمر » دون غيرها فلا يدرى أن المقصود منه خصوصية التمر أو مقدار ماليته ؟ ولا يعلم أيضا أن هذا التقدير بالنسبة إلى عصره أو عام بجميع الأزمنة ؟ ثم بعض الطرق صرح فيها التقدير بثلاثة أيام ، وفي بعضها لم يصرح به ، ثم لا يعلم أن التقدير بثلاثة أيام يعتبر بعد العلم بالتصرية ، أو من وقت العقد ؟ ومن أجل أمثال هذه الاحتمالات حصل الاضطراب، وتعذر العمل فوجب الترك .

ومنهم من قال : إنه معارض لعموم القرآن ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (١) \* وأجاب عنه ابن حجر بأنه من ضمان المتلفات لا العقوبات ، والمتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل اهد. والجواب عنه أن العقوبات من جزاء الفعل وضمان المتلفات من جزاء المحل والمقتضى للمماثلة هو كونه جزاء لا خصوصية الفعل ، فالفرق باطل ، وقوله: « المتلفات تضمن بالمثل وبغير المثل الممنوع ، كما سيأتى .

ومنهم من قال: إنه مخالف لقياس الأصول ، وقياس الأصول مقطع به ، وهذا خبر الواحد ظنى فلا يعارضه ، وأجاب عنه ابن حجر بوجوه: الأول: أن التوقف فى خبر الواحد ، إنما هو فى مخالفة الأصول لا فى مخالفة قياس الأصول ، وهذا الخبر إنما خالف قياس الأصول ، بدليل أن الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، والكتاب والسنة فى الحقيقة هما الأصل والآخران مردودان إليهما ، فالسنة أصل والقياس فرع ، فكيف يرد الأصل بالفرع ؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه ، فكيف يقال: إن الأصل يخالف نفسه؟ ا ه. .

والجواب عنه أن ما قال ابن حجر مبنى على عدم فهمه معنى قياس الأصول ؛ لأنه فهم من القياس القياس الأصولى الذى هو تقدير الفرع بالأصل ، ومن الأصول الكتاب(٢)

<sup>(</sup>١) آية ( ١٢٦ ) سورة النحل .

<sup>(</sup>٢) قوله : « الكتاب » سقط من « الأصل » وأثبتناه من « المطبوع » .

والسنة والإجماع والقياس ليس الأمر كما فهم ، بل معنى قياس الأصول ، هو مقتضى الأصول الكلية ، والمعنى أن الحديث مخالف بما تقتضيه الأصول السكلية فى باب التضمين والتغريم وغيرهما ، وهى أن الجيزاء إنما يكون بالمثل ، والمثل قد يكون صوريا ، وقد يكون معنويا ، والصورى مقدم على المعنوى مهما أمكن إلى غير ذلك ، وهذه أصول ثابتة من الشريعة ، والحديث مخالف لها ، فلا يعمل به ، وحينئذ لا يرد عليه ما أورد ، وما قال : إن الحديث أصل بنفسه ، فكيف يقال : إن الأصل يخالف نفسه ؟ » ، فهو فاسد ؛ لأنه مبنى على أن يراد من الأصول الأصول الأربعة ، وقد بينا أن المراد منه القواعد الكلية ، ولو سلم فلا استبعاد فى مخالفة أصل الأصل ، فإن الحديث قد يعارض الكتاب ، وقد يعارض الحديث الآخر ، كما لا يخفى .

والثانى: أنه على تقدير التسليم يكون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن ، فتناول الأصل لما يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوع به ؛ لجواز استثناء محله من ذلك الأصل ، والجواب أن دعوى الاستثناء قبل ورود الخبر مكابرة صريحة ، وبعد ورود الخبر يكون ذلك الاستثناء بالمعارضة ، والظنى لا يعارض القطعى ، ثم لا وجه ؛ لكونه مستثنى بعد كونه مماثلا لسائر الأفراد ، فإبداء هذا الاحتمال غير الناشىء عن الدليل لا ينفعه ، وجعل هذا الحديث دليلا على الاستثناء مصادرة على المطلوب ، فاندفع الجواب.

ثم قال ابن حجر : « قال السمعانى : متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر إن وافقه فذاك ، وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما ؛ لأنه رد للخبر بالقياس ، وهو مردود بالاتفاق ، فإن السنة مقدمة على القياس بلا خلاف إلى أن قال : والأولى عندى فى هذه المسألة تسليم الأقيسة ، لكنها ليست لازمة ؛ لأن السنة الثابتة مقدمة عليها ، ا هم .

والجـواب ( أن هذا هو النزاع في الأصل ، فـإن الأصل عندنــا إنما هو الكتــاب والسنة

المشهورة ، وأما خبر الواحد فإنما يكون أصلا إذا لم يرد على خلاف الكتاب والسنة المشهورة ، فكلام ابن السمعانى ) مبنى على أنه فهم من القياس ، القياس الأصولى ، وقد عرفت أنه خطأ ( بل المراد بقياس الأصوله ههنا القواعد الكلية المجمع عليها المستندة إلى النصوص القطعية والسنن المشهورة ) ، ولو سلم فتقدم السنة الظنية على القياس المقطوع به بالاتفاق غير مسلم ، كيف ؟ وهم يصرحون بقطعية قياس الأصول وظنية خبر الواحد ، فكيف يقدم عليه السنة الظنية الثبوت ومحتملة الدلالة ؟

والوجه الثالث في الجواب أنه قال: وعلى تقدير التسليم فلا نسلم أنه مخالف لقياس الأصول ؛ لأن الذي ادعوه عليه من المخالفة بينوها بأوجه: أحدها: أن المعلوم من الأصول أن ضمان المثليات بالمثل ، والتقومات بالقيمة ، وههنا إن كان اللبن مثليا فليضمن باللبن ، وإن كان متقوما فليضمن بأحد النقدين ، وقد وقع ههنا مضمونا بالتمر مخالف الأصل . والجواب منع الحصر ، فإن الحريضمن في ديته بالإبل ، وليست مثلا له ، ولا قيمة ، وأيضا: فضمان المثل بالمثل ليس مطردا ، فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت المماثلة ، كمن أتلف شاة لبونا كان عليه قيمتها ، ولا يجعل بإزاء لبنها لبن آخر لتعذر المماثلة اه.

والجواب عنه أن الأصل المذكور متعلق بما له مثل أو قيمة ، كاللبن فيما نحن فيه ، والحر ليس منه كما هو مسلم عنده ، فلا يرد النقض به ، والشاة ليست من المثليات بل من ذوات القيم ، واللبن الموجود فيها من أجزائها ، وتوابعها غير مقصود بالتضمن على الانفراد ، كما لا يخفى ، فلا يرد به النقض أيضا ، بخلاف اللبن فيما نحن فيه ، فإنه بعد الحلب صار منفردا ومقصودا بالتضمين ، فقياسه على اللبن الموجود في الشاة قياس مع الفارق ، ثم تعذر المماثلة في اللبن الموجود في الشاة إنما هو لجهالة القدر ، وهو مفض إلى جهالة القيمة ، فكيف يقال : إنه مضمون بالقيمة ؟ فظهر أن المقصود بالتضمين هناك الشاة لاللبن ، فتدبر .

ثم قال: « وثانيها: أن القواعد تقتضى أن يكون المضمون مقدرا لضمان بقدر الإتلاف ، وذلك تختلف، وقد قدر هنا بمقدار واحد وهو الصاع، فخرج عن القياس، والجواب منع

التعميم فى المضمونات ، كالموضحة فأرشها مقدر مع اختلافها بالكبر والصغر ، والغرة مقدرة فى الجنين مع اختلافه ( الذكورة والأنوثة ) والحكمة فى ذلك أن كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشىء معين لقطع التشاجر ، وتقدم هذه المصلحة على تلك القاعدة ، فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت العقد ، فلم يعرف مقداره حتى يوجب نظيره على المشترى ، ولو عرف مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النزاع والخصام ، وقدره بحد لا يتعديانه فصلا للخصومة ، وكان التقدير بالتمر أقرب الأشياء إلى اللبن ، فإنه كان قوتهم إذ ذاك كاللبن ، وهو مكيل كاللبن ، وهو مكيل كاللبن ، ومقتات ، فاشتركا فى كون كل واحد منهما مطعوما مقتاتا مكيلا ، واشتركا أيضا فى أن كلا منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاج ، اه. .

والجواب عنه أن فى ذلك تسليم لما قلنا: إن حديث المصراة ليس بشرع عام ، وإنما قضى به على مرة من الدهر على سبيل قطع النزاع والخيصام الواقع بين المحفلين ، ومن يشترى منهم من أهل المدينة ، وكذا التيقدير بصاع من تمر وقع بطريق الصلح بينهم ؛لكون التمر غالب قوت البلد ( فأين فيه الدلالة على كونه شرعا عاما فى الأزمان كلها والبلاد بأجمعها ؟) ، وأيضا: فإن الكلام فيما هو من المثليات وذوات القيم، والموضحة والجنين ليسا منهما ، فالنقض على القاعدة بهما غيير وارد ، والقياس قياس مع الفارق ، وما قال فى تحديد المقدار المعين غير صحيح ؛ لأن اللبن بعد الحلب صار مقدراه معلوما، وتجهيل مقداره بأن البعض منه موجود عند الشراء وبعضه وجد بعد الشراء ولا يعلم مقدارهما فاسد ؛ لأن الوجود بعد الشراء موهوم ، والوجود قبله متيقن ، فلا يعارض المحتمل المتيقن، فينبغى أن يجعل الكل موجودا عند العقد لينقطع النزاع ، ولما كان هذا طريقا إلى قطع النزاع ، وهو أقرب إلى القواعد ، فلا حاجة إلى التقدير بصاع من التمر بقطع النزاع .

ولو سلم فهناك طريق آخر لقطع النزاع ، هو التحكيم ، وهو أيضا أقرب إلى القواعد ، فلا حاجة إلى تعيين مقدار ، وما قال في تعيين الضمان بالتمر فهو إلى الشعر أقرب منه إلى الحكمة ، سلمنا ولكنه لا يضرنا ولا ينفعك ، فإنا نقول: إن حديث المصراة ليس من أحكام التشريع حتى يترك به الأصول، وإنما قاله رسول الله عليه مرة لقطع النزاع الحادث

بين البياعين بطريق التحكيم ، أو من حيث كونه سلطانا حاكما ، وأوامره السياسية لا تكون شرعا عاما ، بل مقيدة مختصة بمحالها ، كقوله : « من قتل قتيلا فله سلبه » نحوه .

ثم قال : ﴿ ثَالَـثُهَا أَنَّ اللَّبِنَ المُتَـلَفُ إِنْ كَانَ مُوجَـودًا عند الْعقـد ، فقـد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الحُلقة ، وذلك مانع عن الرد ، وإن لم يكن موجودًا فقد حدث على ملك المشترى فلا يضمنه ، وإن كان مختلطًا فما كان منه موجودًا عند العقد مانع من الرد ، وما كـان حادثًا لا يجب ضمانه . والجواب أن يقـال : إنما يمتنع الرد بالنقص إذا لم يكن لاستعلام العيب وإلا فلا يمتنع ) ا هـ .

والجواب عنه أن هذا التفصيل غير صحيح ؛ لأن العلة التي يقتضي امتناع الرد مشتركة بينهما ، وهو عدم بقاء ما ورد عليه العقد بتمامه .

ثم قال : « رابعها أنه خالف الأصول في جعل الخيار فيه ثالثا ، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلث ، وكذا خيار المجلس عند من يقول به ، وخيار الرؤية عند من يشبته . والجواب بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله ، فلا يستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره ، والحكمة فيه أن هذه المدة هي التي تبين بها لبن الخلقة من اللبن المجتمع بالتدليس غالبا، فشرعت لاستعلام العيب ، بخلاف خيار الرؤية والعيب فلا يتوقف على مدة ، وأما خيار المجلس فليس لاستعلام العيب ، فظهر الفرق بين الخيار في المصراة وغيرها » ا هر والجواب عنه أن قوله : « إن حكم المصراة إلخ » تسليم للاعتراض ، وليس بجواب عنه ، فإن هذا هو الذي يقوله الخصم : إن حديث المصراة وارد على خيلاف ما وردت به السنن المشهورة في باب الضمان وغيره .

وقوله : « والحكمة فيه إلخ » لا يدفع الإشكال ؛ لأنه لو قال الشيارع : إنه بالخيار إذا علم بالتدليس سواء علم قبل الثلاث أو عند الثلاث أو بعده ، لما خرج من نظائره ، ولا فات المقصود ، فأى حاجة إلى التحديد بثلاث ؟

ثم قال : ﴿ خامسها أنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض فيما كان قيمة الشاة ( مع اللبن المحلوب ) صاعا من تمر ، فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها . والجواب عنه أن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة ، فلا يلزم ما ذكروه » .

والجواب أنه لما كان قيمة الشاة مع اللبن صاعاً ، فكيف يكون قيمة اللبن وحده صاعا؟ فينبغى أن يكون الجزء من الصاع في مقابلة اللبن ، فلنبغى أن يكون الجزء من الصاع في مقابلة اللبن ، فلما رد الشاة مع الصاع رد الثمن مع المثمن .

ثم قال : « سادسها : أنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع ، فإذا استرد معها صاعا فقد استرجع الصاع الذى هو الثمن ، فيكون قد باع شاة وصاعا بصاع . والجواب: أن الربا إنما يعتبر فى العقود لا الفسوخ ، بدليل أنهما أو تبايعا ذهبا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض ، فلو تقابلا فى هذا العقد بعينه جاز التفرق قبل القبض ، اهد .

والجواب عنه أن هذا إذا وقع الفسخ على ما وقع عليه العقد مسلم ، وأما إذا شرط فى الفسخ زيادة فسلا ، كما إذا وقع العقد على درهم ودرهم ، ووقع الفسخ على درهم ودرهمين ، وفيما نحن فيه لم يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد ، بل على ما وقع عليه العقد وشىء آخر ثم قال : « سابعها أنه يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودا ، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها كالمغصوب والجواب: أن اللبن وإن كان موجودا لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد ، وتعذر تمييزه ، فأشبه الأبق بعد الغصب ، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد اهـ » .

والجواب عنه أن تعذر الرد غير مسلم ههنا ، أما أولا فلأن الاختلاط غير معلوم ، وأما ثانيا فلأنه لو كان الاختلاط معلوما فللمشترى أن يترك حقه ، ويرد اللبن كله إلى البائع ، وهو أهون من رد الصاع ، فكيف يقال : إنه تعذر رده ؟ بخلاف الآبق فإنه ليس فى قدرة الغاصب تسليم عين الحق ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق .

ثم قال : « ثامنها: أنه يلزم إثبات الرد بغير عيب ولا شرط ، أما الشرط فلم يوجد . وأما العيب فنقصان اللبن لو كان عيبا لثبت به لرد من غير تصرية . والجواب: أن الخيار يثبت بالتدليس ، كمن باع رحى دائرة بماء جمعه لها بغير علم المسترى ، فإذا اطلع عليه المشترى كان له الرد ، وأيضا : المشترى لما رأى ضرعا مملوءا لبنا ظن عادة لها ، فكان البائع شرط ذلك ، فتبين الأمر بخلافه ، فشبت له الرد بفقد الشرط المعنوى ؛ لأن البائع يطهر صفة المبيع تارة بقوله ، وتارة بقوله إلنع » .

والجواب عنه أن مطلق التدليس غير موجب للرد ، ألا ترى أنه لو باع شأة قد أشبعها بالطعام والشراب فانتفخ بطنها ، فاشتراها أحد يظن أنها حامل ، أو سود أنامل العبد حتى ظنه المشترى كاتبا ، لم يكن له حق الرد ؟ كما سيأتى . والرد فى مسألة الرحا ليس لأجل التدليس ؛ بل لأن انقطاع الماء عيب فى الرحا ، وأيضا التدليس بما ليس بعيب لا يوجب الرد ، وقلة اللبن ليس بعيب ؛ لأن زيادة اللبن ليس من موجبات العقد ؛ لأنه ليس فى حكم شرط السلامة من العيب ، وإن جعل عيبا فينبغى أن يثبت الرد بدون التصرية أيضا .

وقال ابن دقيق العيد في ق شرح عمدة الأحكام الله الله الله على الله على الله الحديث، وروى عن مالك قول أيضا بعدم القوم به ، والذى أوجب ذلك أنه قيل : حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة ، وما كان كذلك لا يجب العمل به ، أما الأول : وهو أنه مخالف لقياس الأصول المعلومة فمن وجوه مه شم سرد تلك الوجوه مثل ما نقلنا عن ابن حجر من قال : وأما المقام الثاني : وهو إن كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به ؛ فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع ، وخبر الواحد مظنون لا يعارض المعلوم ، ثم قال : أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامين جميعا ، أعنى أنه مخالف للأصول ، وأنه إذا خالف الأصول لم يجب العلم به .

أما المقام الأول: وهو أنه مخالف للأصول ، فقد فرق بعضهم بين مخالفة الأصول ، ومخالفة قياس الأصول ، لا بمخالفة ومخالفة قياس الأصول ، وخص الرد بخبر الواحد بالمخالفة في الأصول ، لا بمخالفة قياس الأصول ، وفيه نظر ( وقد بينا وجه النظر فياس الأصول ، وفيه نظر ( وقد بينا وجه النظر فيما قبل ) . وسلك آخرون بتجريح جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها ، ثم سرد الجوابات على ما نقلناها عن ابن حجر ، وفرغنا عن إبطالها .

ثم قال: « والمقام الثانى وهو النزاع فى تقديم قياس الأصول على خبر الواحد ، فقيل: إن خبر الواحد أصل بنفسه يجب اعتباره ؛ لأن الذى أوجب اعتبار الأصول نص صاحب الشرع عليها ، وهو موجود فى خبر الواحد ، فيجب اعتباره ، وأما تقديم القياس على

<sup>. 174 - 119 / 4 (1)</sup> 

الأصول باعتبار القطع ، وكون الواحد مظنونا فتناول الأصل بمحل خبر الواحد غير مقطوع به ، لجواز استثناء محل خبر الواحد عن ذلك الأصل ، وعندى أن التمسك بهذا الكلام أقوى من التمسك بالاعتذارات عن المقام الأول » اهـ .

وقد عرفت فيما مر أن التمسك بالكلام المذكور المذكور ضعيف أيضا ؛ لأن مجرد الاحتمال غير الناشىء عن الدليل غير قادح فى القطعية ، وجعل خبر الواحد دليلا مصادرة.

وقال محشية : قال فى « العدة » : « أقول : هذا ناظر إلى قطعية الدلالة وظنيتها ، وأن الأصول تفيد القطع ، وخبر الواحد يفيد الظن، والمقطوع مقدم على المظنون، فأجاب بأن تناول الأصل الذى يفيد القطع لمحل خبر الواحد غير مقطوع به ، لجواز أنه مخصص ومستثنى من ذلك الأصل ، فالتحقيق أن شمول الأصل المقطوع به لهذا الفرد مظنون ، والدليل بتخصيص هذا الفرد بحكمه يفيد الظن، وليس أحد الظنين بأولى من الآخر اهد.

وفيه أن ظنية دلالة الأصول غير مسلم عندنا ، ولو سلم فالأصول قطعية الثبوت ظنية الدلالة ، وخبر الواحد ظنى الثبوت وظنى الدلالة ، فلا يستويان ثم لا نسلم استواء كل ظنين ؛ لأن الخبر المشهور أيضا ظنى إلا أنه مقدم على خبر الواحد ، فلو كانت الأصول ظنية الدلالة لم تكن ظنية دلالتها أدنى من ظنية ثبوت الخبر المشهور ، فكيف يعارضها خبر الواحد ؟ وكيف يصح أن يقال : إن ليس أحد الظنين بأولى من الآخر ؟ فشبت من هذا التفصيل أنه ليس عند القائلين بظاهر الحديث جواب عما اعتذر به التاركون بظاهره .

ومنهم من قال: إن الحديث منسوخ ، ولا حجة عليه لهذا القائل ، ومنهم من قال: إن الحديث محمول على ما إذا اشترى شاة بشرط أنها تحلب خمسة أرطال مثلا ، وشرط الخيار ، فالشرط فاسد ، فإن اتفقا على إسقاطه في ، لخيار صح العقد ، وإن لم يتفقا بطل، وأما رد الصاع ؛ فلأنه كان قيمة رد اللبن في دس الوقت ، وهذا كلام فاسد ، وفساده ظاهر .

هكذا وقع القيل والقال فيما بينهم ، وقد ظهر منه أن الاعتذارات التي اعتذر بها الخنفية عامتها صحيحة ، والأجوبة التي أجاب بها المخالفون مردودة عليهم ، ولكن لا حاجة إلى

رد الحديث بناء على الاعتذارات المذكورة ؛ لأنه يمكن تأويله بحيث لا يخلف الأصول ، وهو أن يقال : إن الحديث محمول على المصالحة ؛ لأنه لا يخفى على من هو عارف بالسيرة النبوية أن بعض أحكامه فى فصل الخصومات كانت على وجه القضاء ، وبعضها على وجه المصالحة ، كما قال يشخ لكعب بن مالك حين تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه ، وارتفعت أصواتها : وضع من دينك هذا أى الشطر الله أن ، وكما قال للزبير حين تخاصم هو ورجل من الأنصار فى شراج الحرة : اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك (٢) . وإذ لم يرض به الأنصارى ، وقال : يا رسول الله ! إن كان ابن عمتك ، قضى بقضاء آخر ، وقال : و اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر (٣) فعلم منه أن القضاء الأول كان قضاء المصالحة والقضاء الثاني كان قضاء الحكم . وحينذ يحتمل أن يكون وقع هذا القضاء في قضية خاصة بأن ادعى على رجل أنه باع منه فإذا ثبت أن أقضى له رسول الله من فينبغى أن يحمل الحديث على قضاء المصالحة ، وقضى له رسول الله من الروى أنه قانون لكل من يشترى مصراة ، وقضى له رسول الله من التمر ، وفهم منه الراوى أنه قانون لكل من يشترى مصراة ، ورواه بالعموم .

ويحتمل أن يكون ورد منه على الحكم على وجه العموم ، كما رواه عنه الرواة ، وحيئذ يكون قوله: قصاعا من التمر محتملا لوجهين: أحدهما: أن يكون خصوصية الصاع والتمر مقصودة ، ولا يكون هذا مخالفا للأصول ؛ لأن الأصول مبنية لحكم القضاء ، وهذا مبين لحكم المصالحة التي حقيقتها المشورة للبائع والمشترى، لا الإلزام والإجبار. وثانيهما: أن لا يكون خصوصية الصاع والتمر مقصودة ، بل المقصود هو قيمة اللبن كائنة ما كانت، وبالغة ما بلغت، إلا أنه ذكر صاعا من التمر على وجه التمثيل؛ لكونه قيمة اللبن في ذلك الزمان، وأيا ما كسانت فالحديث لا يمخالف مذهب أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن

<sup>(</sup>١) البخاري في : الصلاة ( ٤٥٧ ) ، والنسائي ٨ / ٢٣٩ ، والدارمي ٢ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في : المساقاة ( ٢٣٦٢ ) ، وأبو داود في الأقضية ( ٣٦٣٧ ) ، والنسائي ٨ / ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر التخريج السابق .

أبا حنيفة لا ينكر المصالحة بهذا الطريق ، ولا يخالف الأصول ؛ لأن المذكورة لا تتعرض للمصالحة على أى وجه وقعت ، وحينتذ ينقلب ريح اللائمة على الذين يطعنون أبا حنيفة بمخالفة الحديث ، بأنهم يتسركون الأصول الكلية المقطوع بها بحديث ظنى محتمل للوجوه بعجمل الأصول على القضاء ، وحمل الحديث على المصالحة من غير تكلف ، ثم يخالفون الحديث أيضا كما يتبين ذلك من الاختلافات التي نقلناها من شسرح عمدة الأحكام و الفتح، فيما سلف . وحاصل الكلام أن أبا حنيفة لم يخالف الحديث ولم يتسركه ، بل عمل به بحمله على المصالحة ، وعمل بالأصول بحملها على القضاء ، وهذا من دقة فهم أبى حنيفة رضى الله عنه ، والله أعلم .

(قلت: ولو حمله على ما حملناه أنه حكم بذلك مرة من حيث كونه سلطانا لرفع النزاع من بين التجار، ولمنعهم من التدليس بالتحفيل ونحوه، ولم يكن ذلك شرعا عاما، بل حكما مؤقتا، كقوله: « من قتل قتيلا فله سلبه » لم يرد عليه عموم الحديث، فإن لفظه في جميع طرقه عام، لم نعثر على طريق واحد له ورد بلفظ خاص، فالظاهر أن الحكم حين وروده وقع عاما، ولكنه لم يكن من حيث التشريع، بل من حيث السياسة، والسلطنة لرفع النزاع من بين الرعية، والأحكام السياسية لا تكون شرعا عاما بل تكون مختصة.

ومقتضى ذلك: أن يجوز للإمام أحيانا أن يأمر أهل السوق بمقتضى هذا الحديث، ويقضى به فيما بينهم إذا رأى المصلحة فيه، والنزاع غير مرتفع إلا به، لم أره صريحا، ولكنه مقتضى القواعد، فقد أجازوا قسمة الغنائم في دار الحرب مع أن المذهب خلافه إذا رأى الإمام حاجمة الغانمين إليها، فكذا هذا، وقد صرحوا أيضا، بأن المشقة تجلب التيسير، وتذكر قول ابن القيم في باب السلب للقتيل: ومأخذ النزاع أن النبي على كان هو الإمام (أي السلطان) والحاكم، والمفتى، وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة، فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة، كقوله: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس

منه فهو رد <sup>(1)</sup> ، وقد يقول بمنصب الفتوى ، كقوله لهند بنت عتبة امرأة أبى سفيان ، وقد شكت إليه شح روجها : «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » ، فهذه فتيا لا حكم ، إذ لم يدع بأبى سفيان ، ولم يسأله عن جواب الدعوى ، وقد يقوله بمنصب الإمامة ، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت ، وذلك المكان ، وعلى تلك الحال ، فيلزم من بعده من الاثمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي في رمانا ومكانا وحالا ، ومن ههنا تختلف الاثمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عن النبي في كقوله : « من قتل قتيلا فله سلبه <sup>(۲)</sup> ، هل قاله بمنصب الإمامة ( والسلطنة ) فيكون حكما متعلقا بالاثمة ، أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما ، وكذلك قوله : « من أحيا أرضا ميتة فهي له ( ) اهل المنه .

قلت : وكذلك قوله : • من اشترى مصراة فهو بخير النظرين ، قالمه بمنصب الإمامة عند أبى حنيفة ، فيكون متعلقا بالأئمة ، إن رأى الإمام مصلحة فيه أخذ به وإلا لا ، ولم يقله من حيث النبوة والرسالة حتى يكون شرعا عاما للأبد ، ودليل ذلك كون الحديث واردا على خلاف الأصول العامة التى دل عليها الكتاب والسنة في باب الضمان ، فافهم . والله تعالى أعلم .

فائدة: روى أبو حنيفة ، عن حماد ، عن عمرو بن دينار المكى ، عن جابر بن يزيد، قال : « إذا قام المتبايعان من مجلسهما فلا خيار » ، أخرجه الحافظ طلحة بن محمد فى «مسنده » من طريق بشر بن الوليد ، عن أبى يوسف عنه ، كما فى « جامع المسانيد »(٤). وجابر هو ابن زيد أبو الشعثاء الفقية فيما أحسب ، وفيه رد على من حكى عن أبى حنيفة: أنه قال فى حديث « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » إلخ : ليس بسشىء ، فلو كان الحديث باطلا عنده لم يروه ، ولم يحدث به ، لا مرفوعا ، ولا مرقوفا ، وفيه دلالة على أن القيام

<sup>(</sup>١) البخارى في : الصلح ( ٢٦٩٧ ) ، ومسلم في : الأقضية ( ١٧ ) ، وأحمد ٦ / ٢٤٠ و ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>.</sup> Yo / Y (1)



۱۹۳۲ عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها : « أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله عنه ، فكان عنده ما شاء الله ، ثم رده من عيب وجده ، فقضى رسول الله عليه

من المجلس يبطل الخيار ، أى خيار الشرط يعنى إذا شرط أحمد المتعاقدين الخيار لنفسه بعد قيامه ، أو قيام صاحبه عن المجلس لا يصير البيع بذلك بيع الخيار ، بل هو صفقة لازمة ، فلا يصح شرط الخيار فى البيع إلا فى مجلس البيع قبل تبدله ، أو يبطل به خيار القبول على الوجه الذى مر ذكره مستوفى ، فلا حجة فيه لمن فسر التفرق بتفرق الأبدان ، وأثبت للعاقدين الخيار فى المجلس بعد تمام الإيجاب والقبول من غير أن يذكرا شرط الخيار، فافهم. فإن الاحتمال يضر بالاسبتدلال ، وإنما أشبعنا الكلام فى هذا الباب ؛ لكونه معترك الأفهام عند أولى الألباب ، والحمد لله العلى الوهاب ، على ما علم وفهم من معانى السنة والكتاب .

# تتمة باب بيع المصراة

قوله: «عن عروة إلخ»، قد مر في مقدمة الكتاب: أن ما تلقاه الناس من أخبار الأحاد بالقبول فهو عندنا في معنى المتواتر، كما ذكره الجصاص في مواضع من « أحكام القرآن» له، فحديث: « الخراج بالضمان »(۱) صحيح حجة بمنزلة المتواتر مجمع على العمل به، وعارضه حديث المصراة ؛ لأن اللبن فضلة من فضلات الشاة ونحوها، ولو هلكت لكان من ضمان المشترى فكذلك فضلاتها تكون له، فكيف يغرم بدلها للبائع ؟ قاله الطحاوى ، كما في « فتح البارى »(۲) : وليس حديث المصراة مما أجمع على العمل به، قد اختلفوا فيه على وجوه ، قد مر ذكرها في كلام الحبيب ، هو مع ذلك مضطرب المتن أيضا كما ستعرفه، فلا يجوز رد ما أجمع عليه بمثله ، بل يؤخذ بما أجمع على العمل به، ويحمل هذا الحديث على محمل حسن ، وهو ما قد مر ذكره مستوفى .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>.</sup> T.7 / 0 (Y)

برده بالعيب، فقال المقضى عليه: قد استغله ، فقال رسول الله ﷺ : الخراج بالضمان»

الرد على صاحب « عون المعبود » في قوله : إن الحنفية

أخذوا في باب المصراة بالقياس وردوا به الحديث:

وبهذا ظهر بطلان قول مؤلف « العون »(١) : أخذ الحنفية في هذه المسألة بالقياس ، أنت تعلم أن القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار فلا يعتبر به » اهد. وهذه فرية بلا مرية ، ورمية بلا رؤية رجما بالغيب ، فلو كان أبو حنيفة ممن يرد الحديث بمجرد القياس لرد حديث فساد الصلاة والوضوء بالقهقهة ، وحديث البناء على ما مضى من الصلاة لمن رعف أو سبقه الحدث فيها ، ولم يجعل جعل الآبق أربعين درهما ، وغير ذلك من الأحاديث الواردة على خلاف القياس وللمحدثين في صحتها كلام ، فكيف يظن بمثله أن يرد الحديث الصحيح بمجرد القياس ؟ حاشاه من ذلك ، فقد علم المحفوظون من أمة محمد والله أن أبا حنيفة أول من رد القياس والرأى بالحديث، ولو ضعيفا أو مرسلا أو منقطعا، فمن عزا إليه أنه رد حديث المصراة بالقياس فقد افترى إثما عظيما ، واقترف بهتانا وإثما مبينا ، بل الأمر أنه ما معارضا لحديث : « الخراج بالضمان » المتلقى بالقبول المجمع على العمل به ، فعمل بالترجيح وأخذ به ، وحمل حديث المصراة على محمل حسن .

والترجيح بين المختلف من الحديث لـم يزل من دأب العلماء قديما وحديثا ، فترى المحدثين يأخفون من الأحاديث الكثيرة الواردة في باب بحديث أو حديثين ، ويردون ما سواه بجرح في الرواة وطعن فيهم ، أو بعلة من علل الحديث سواه ، فهذا صاحب «العون» نفسه قد رد حديث جميع بن عـمير عن عبد الله بن عـمر في المصراة مع سكوت أبي داود عنه ، وسكوته عن شيء في ( السنن » حجة وقال : ( فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الحديث الأول من الباب ؟ قلت : أجاب الحافظ بأن إسناد هذا الحديث ضعيف » اه.

أبو حنيفة وأصحابه لا يرجحون برد الأحاديث بعضها ببعض

بل بحمل مختلفها على محامل مختلفة حسنة:

فوا عجبا تردون حديثا بحــديث ولا يستنكر ذلك منكم ، ولا تعدونه ذنبا ولا شــيثا ،

<sup>.</sup> YAE / T (1)

رواه « الشافعى ، وأحمد ، وأصحاب السنن ، والحاكم » . مطولا ومختصرا ، وصححه ابن القطان ، وقال ابن حزم (۱) : لا يصح ، وقال الترمذى (۲) : حديث حسن

وإذا رجح أبو حنيفة أو أصحابه حديثا على آخــر يستنكر ذلك منهم ، ويتهمــون بالقياس والرأى، فلا حــول ولا قوة إلا بالله مع أن أبا حنيفــة وأصحابه لا يرجحــون برد الأحاديث بعضها ببعض ، وإنما يرجحون بحملها على محامل مختلفة حسنة .

رد الحديث بمجرد قول واحد من الناقدين فيه : فلان ضعيف

أشد وأشنع من رده بالقياس المأخوذ من نص الكتاب والسنة المشهورة :

ولو رجع صاحب " العون " إلى نفسه ، وأخذ بعروة العدل أو تمسك بذيل الإنصاف ، لعلم أن رد الحديث المخرج في الصحاح بمجرد قول واحد من الحفاظ : إن إسناده ضعيف، أشد وأشنع من رده بالقياس المأخوذ من النصوص القرآنية ، والأحاديث المشهورة المتلقاة بالقيول ؛ لكون مثل هذا القياس مستندا إلى كلام الشارع في الجملة ، بخلاف طعن المحدث في واحد من الرواة ، وجرحه في عدالته ، فليس من الاستناد إلى الشارع في شيء، لا سيما إذا كان جرحه معارضا بتعديل غيره وتوثيقه ، فلو سلمنا أن أبا حنيفة رد شيئا من الأحاديث بالقياس فخصومه قد ارتكبوا ما هو أشد من ذلك ، وأشنع عند الفضلاء من الناس ، كيف ؟ وما عزوه إلى أبي حنيفة لا يكاد يصح ، فقد قال ابن حزم : " جميع الحنفية مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى " ، كذا في : " الخيرات الحسان " ، وما عزوناه إلى خصومنا لا يخفى صحته على واحد ، كذا في : " الخيرات الحسان " ، وما عزوناه إلى خصومنا لا يخفى صحته على واحد ،

#### الرد على ابن حزم في طعنه على الإمام بمخالفة الرسول:

واندحض بما ذكرنا ما قاله ابن حرم في ( المحلى "(٣) : وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: إن كان اللبن ( أي لبن المصراة ) حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن ، ولا يرد معها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) في البيوع ( ١٢٨٥ ) .

<sup>. 77 / 9 (</sup>٣)

صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم » ا هـ . وقال الطحاوى (١) : تلقاه العلماء بالقبول وعملوا به » ا هـ . فقول ابن حزم : « لا يصح » رد عليه .

صاع تمر ولا شيئا ، وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها ، لكن يرجع بقيمة العيب فقط، وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله على ، نعوذ بالله من ذلك ، وقال أبو يوسف : إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن ، ويكفى من فساد هذين القولين : أنهما خلاف أمر رسول الله على ، وأنه لا سلف لهم فيه ، وما نعلم أن أحدا قاله قبلهم ، وأنه خلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة ، ولا مخالف لهم من الصحابة ، وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم اهد .

قلت: فهل قول أبى حنيفة وصاحبيه فى ذلك مخالف لأقوال رسول الله على بأسرها أو موافق لبعضها كحديث «المصراة»؟ موافق لبعضها كحديث «الحراج بالضمان» ونحوه ، ومخالف لبعضها كحديث «المصراة»؟ فإن ادعى الأول فهو باطل وأبطل ، وإن ادعى الشانى ، فليس ذلك بأول قارورة كسرها أبو حنيفة فى الإسلام ، فيما من أحد من المجتهدين والمحدثين إلا وكذلك يفعل فى المختلف من الأحاديث ، لتعذر العمل بها بأجمعها ، فإن كان أبو حنيفة قد خالف حديث المصراة فخصومه قد خالفا فى ذلك حديث : « الخراج بالضمان » ، وارتكبوا بيع الكالى على الكالى ، وقد نهى عنه رسول الله على ، ومن تأمل فيسما ذكرناه من تأويل حديث المصراة عرف أن أبا حنيفة لم يرده ولم يخالفه ، بل هو محمول عنده على محمل حسن .

قد خالف ابن حزم ومن وافقه حديث المصراة

حيث زادوا في الحديث ما ليس منه:

وإذا كان كذلك فكل ما قاله ابن حزم فيه باطل ، وكل ما عزاه إليه من الخلاف غلط بين، بل المخالف هو ابن حزم نفسه حيث قال (٢): من اشترى مصراة، فله الخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسك ولا شيء له، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد ، وسواء كانت المصراة واحدة ، أو اثنتين ، أو ألفا ، أو أكثر ، لا يرد في كل ذلك إلا صاعا واحدا من

<sup>.</sup> Y·A / Y (1)

<sup>(</sup>٢) المحلى ٩ / ٦٦ .

تمر ، فإن كان اللبن الذى فى ضرعها يوم اشتراها حاضرا رده ، كما هو حليبا أو حامضا، فإن كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله ، وإن كان قد مخضه أو عقده رده ، فإن نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام » . وقال أيضا (١) : « فإن لم يوجد التمر فيقيمته لو وجد فى ذلك المكان ، أو تكلف المجىء بالتمر ولا بد » اه.

وأيضا قولك: «وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ، سواء كانت المصراة واحدة، أو اثنتين أو ألفا، أو أكثر، اعتراف منك بكون الحديث واردا على خلاف الأصول، فإن الصاع الواحد من التمر إن كان بدل اللبن المحلوب ، فلا يعقل كونه بدلا لما حلب من مائة شاة، أو ألف ، أو أكثر ، وإن لم يكن بدلا له ، فلا وجه لإيجابه على المشترى، فإن قال قائل : إنما هو تمر أوجبه الله تعالى للبائع على المبتاع ، كما أوجب الصداق على الزوج لا على المرأة، كما قاله ابن حزم في «المحلى» ، فتلك من الطوام التي هي بالمضاحك، وبما يأتي به المبرسم أشبه منها بشرائع الإسلام، وكيف يوجب للظالم الخار المدلس الخادع على المظلوم المغرور المخدوع شيئا زائدا على ما كان له ؟ ولكن ابن حزم لا يدرى ما يخرج من رأسه، سلمنا أنه كالصداق على الزوج ، فهل سمعت في شرع من الشرائع كون صاع من تمر صلمنا أنه كالصداق على الزوج ، فهل سمعت في شرع من الشرائع كون صاع من تمر

<sup>(</sup>۱) المحلى ۹ / ۷۰ .

١٦٣٣ - أخرج الطحاوى من طريق ابن لهيعة: ثنا أبو الأسود، عن عبد الرحمن ابن سعد وعكرمة ، عن أبى هريرة: أن النبى على قال: « من اشترى شاة مصراة ، أو لقحة مصراة ولم يعلم أنها مصراة ، فإنه إن شاء ردها ومعها صاع من تمر ، وإن شاء أمسكها » ، رواه الطحاوى (١) ، وسنده حسن .

٤٦٣٤ - عن صدقة بن سعيد ، عن جميع بن عمير التيمى ، قال : سمعت عبد الله

حزم أنه لا يجب على المشترى أكثر من صاع واحد ، ولو كان اشترى ألف مصراة فإن قال: أخذته من قوله على عند البخارى : " من اشترى غنما مصراة " والغنم اسم جنس يشمل القليل والكثير ، قلنا : ولكن اسم الجنس لا يقتضى العموم ، بل قد يطلق ويراد به الواحد، فلو حملت هذه اللفظة على الشاة الواحدة بدليل ما فى الروايات الأخر عند البخارى ومسلم وغيرهما : ( من اشترى مصراة ، أو شاة مصراة ، ومن اشترى محفلة ) وهو يتناول الواحدة ، وبدليل أن ما جعل عوضا عن الشيء فى صفقتين وجب إذا كان فى صفقة واحدة ، لكان أيسر وأهون مما أتيت به من الطامة التى لا يأتى بمثلها عاقل .

قوله : " أخرج الطحاوى إلخ " ، قلت : الحديث نص فى: أن المشترى إنما يرد المصراة إذا لم يعلم وقت العقد أنها مصراة ، وقال أصحاب الشافعى : يثبت له الحيار ، وإن علم به ، كما فى " المغنى " (٢) ، وهو قول ابن حزم أيضا ، وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله

قوله: "عن صدقة بن سعيد إلخ "، فيه دلالة على صحة قول أبى يوسف وابن أبى ليلى : إن المشترى يردها ويرد قيمة صاع من تمر ، وعزا الموفق فى " المغنى "(") إلى أبى يوسف أنه يرد قيمة اللبن ، فبطل قول ابن حزم : إنه خلاف أمر رسول الله على الله واندحض قول الموفق ، إن قياس أبى يوسف مخالف للنص فلا يلتفت إليه اهد. أيضا . بل هو موافق للنص ، فإن الطرق يفسر بعضها بعضا ، فتبين بهذا اللفظ أن إيجاب صاع

<sup>(</sup>۱) ۲ / ۲۰۸ ، ومسلم في : البيوع ( ۲۵ و ۲۲ ) .

<sup>.</sup> YTE / E (Y)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

ابن عمر يقول : قال رسول الله على : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها

من تمر للبائع على المشترى لم يكن من الشارع كإيجاب الصداق للزوجة ، بل هو من ضمان المتلفات ، يؤيده ما رواه سعيد بن منصور ، عن فليح بن سليمان ، عن أيوب بن عبد الرحمن ، عن يعقوب بن أبى يعقوب ، عن أبى هريرة ، عن النبى على قال : «من اشترى شاة مصراة فالمشترى بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن ، كذا في «المحلى»(١).

وأما قول ابن حزم: « فليح متكلم فيه ، وأيوب بن عبد الرحمن ضعيف مجهول ، ويعقوب ابن أبى يعقوب مجهول فسقط » ، فمن إطلاقاته المردودة ، فكلهم من رجال الجماعة .

## قول أبى حنيفة في المصراة مؤيد بنصوص الرسول ليس بمخالف الأمره:

وإذا ثبت أن صاعا من تمر ، أو لبن ، أو قدمح ، ليس على المشترى كالصداق على الزوج ، وإنما هو ضمان ما أتلفه من اللبن لم يصح إيجاب العوض والمعوض كليهما ، فلو كان اللبن حاضرا لم يتغير درها ورد اللبن ، ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا ، كما قاله أبو حنيفة ومحمد ، فلم يكن قولهما خلافا لأمر رسول الله على ، بل مؤيدا بنصوصه ، فإن الطرق يفسر بعضها بعضا .

وإذا عرفت أن الصاع الذى يلزم المشترى ، إنما هو من ضمان المتلف ، وذلك مختلف ، وقد قدر هنا بمقدار واحد ، وهو الصاع ، وتعويض اللبن ، أو بالتمر ، أو بالطعام ، طعام بطعام ، أو مكيل بمكيل ، أو محوزون بمحوزون ، مع اتحاد الجنس فى بعض الصور ، واختلافه فى بعض ، وهو لا يجوز بالنسيئة مرة ، وبالتفاضل والنسيئة جميعا أخرى ، كما نطقت به أحاديث الربا ، فثبت بذلك أن حديث المصراة مقدم على تحريم الربا ، ومنسوخ به ، وأيضا : فإن لبن المصراة إذا استهلكه المشترى يصير دينا فى ذمته ، فإذا ألزم بصاع من بم ، أو قمح ، أو لبن نسيئة صار دينا بدين ، وقد ثبت أن النبى على عن بيع الكالىء بالكالىء ، وهو نسيئة بالنسيئة ، وهذا جواب الطحاوى (٢).

<sup>(1) 1 / 27 /.</sup> 

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار ٤ / ٢١ ، والدارقطني ٣ / ٧١ و ٧٢ ، والهروى ١ / ٢٠ .



رد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا» . رواه « أبو داود (1) . وقال ابن حزم (7) : فيه صدقة

الرد على الحافظ ابن حجر في تضعيفة حديث النهي عن بيع الكاليء بالكاليء:

وتعقبه الحافظ في « الفتح » (٣) : بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين ، وعلى التنزل فالتمر إنما شرع في مقابل الحلب ، سواء كان اللبن موجودا أو غير موجود اهـ .

تلت: وأين الاتفاق؟ وقد صحح الطحاوى هذا الحديث، واحتج به، وصححه الحاكم فى و المستدرك (٤) على شرط مسلم، وأقره الذهبى عليه. وأما ما قاله على التنزل فما أشبهه بقول ابن حزم: كذبتم ما هو لبن بطعام، ولا بتمر، وإنما هو تمر أوجبه الله للبائع كما أوجب الصداق على الزوج، لا على المرأة، وكيف يكون الحلب موجبا للضمان؟ ووطء الأمة المشتراة لا يوجب الضمان عندكم، وللمشترى أن يردها إلى البائع بعد الوطء إن وجد بها عيبا، ولم أكن أظن بالحافظ أن يرتكب فى حماية المذهب مثل ما ارتكبه ههنا، ومثل ذلك ما تعقب به قول الطحاوى: وإن حديث المصراة منسوخ بحديث المراجع؟ الهدم المرجوح على الراجع؟ الهدم.

قلت : إن كان الأصح ؛لكون الحديث مخرجا في « الصحيحين » ، أو في أحدهما فمسلم ، أن حديث المصراة أصح منه ، ولكن لا نسلم الاتفاق ؛لكون هذا الأصل متكلما في غير متفق عليه ، لوجود عدد عظيم من الصحاح مخرجا في غير الصحيحين من المستدركات، والسنن ، والمسانيد ، والجوامع ، والمصنفات ، وغيرها ، كما لا يخفى.

حديث المصراة ليس بأصح من حديث الخراج بالضمان:

وإن أراد على أصول الحديث وقواعده فلا نسلم أن حديث المصراة أصح من حديث الخراج بالضمان، أما أولا: فلأن حديث المصراة مضطرب المتن جدا، فقد حصلنا عن ابن

<sup>(</sup>١) في : البيوع ( ٣٤٤٦ ) ، وابن ماجة في : التجارات ( ٢٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المحلى ٩ / ٦٩ .

<sup>.</sup> ۲ . 7 / 0 (٣)

<sup>.</sup> ov / T(E)

ابن سعيد ، وجميع بن عمير ، وهما ضعيفان فسقط " . قلت : أما صدقة ، فقال أبو

سيرين فيه على أربع روايات ذكر التمر والثلاث ، ذكر التمر بدون الثلاث ، والطعام بدل التمر ، كذلك فالاختلاف في ذكر الثلاث وعدمه ممكن التوفيق ، بأن من زاد الثلاث معه زيادة علم ، وهو حافظ ، ولحن الاختلاف في ذكر التمر والطعام غير ممكن التوفيق ، فرواه أيوب عند مسلم في « صحيحه » عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا : «صاعا من تجر لا سمراء » ، وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسان ، عن ابن سيرين: « لا سمراء يعني الحنطة » ، وروى ابن المنذر من طريق ابن عون ، عن ابن سيرين: أنه سمع أبا هريرة يقول : « لا سمراء تمر ليس ببر » ، فجمع الحافظ في «الفتح» بين هذه الروايات بأن المراد بالطعام التمر ، ولما كان المتبادر إلى الذهن أن المراد بالطعام القمح نفاه بقوله : « لا سمراء » .

#### تقرير الاضطراب في ألفاظ حديث المصراة:

لكن يعكر على هذا الجمع ما رواه البزار من طريق أشعث بن عبد الملك ، عن ابن سيرين بلفظ : « إن ردها ردها ومعه صاع من بر لا سمراء » ، فبطل تأويل الطعام بالتمر ، وأما إبداء الاحتمال فيه بأن يكون روايه بالمعنى الذى ظنه مساويا ، وذلك أن المتبادر من الطعام البر ، فظن الراوى أنه البر فعبر به ، وإنما أطلق ( أبو هريرة أن النبي على الطعام على التمر ؛ لكونه غالب قوت أهل المدينة ، كما في « فتح البارى » ، فمع ما فيه من التكلف والتعسف تمشية للمذهب ، يعكر عليه ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب ، وفيه : « فإن ردها رد معها صاعا من طعام ، أو صاعا من تمر » كذا في « فتح البارى » (أ) أيضا ، فإن ظاهره يقتضى التخيير بين التمر والطعام ، وأن الطعام غير التمر ، وإبداء الاحتمال فيه بأن تكون «أو » شكا من الراوى كما قاله الحافظ في « فتح البارى » لا يشفى الغليل ، ولا يصح العليل ؛ لأنه احتمال غير ناشيء عن دليل ، ومثل هذا الاحتمال لا يرفع الاضطراب عن المنتخيرة لا اختلاف فيها ، كما تقدم ، والضعيف لا يعل به الصحيح » مجازفة ، مناها الصحيحة لا اختلاف فيها ، كما تقدم ، والضعيف لا يعل به الصحيح » مجازفة ، مناها الصحيحة لا اختلاف فيها ، كما تقدم ، والضعيف لا يعل به الصحيح » مجازفة ، مناها

<sup>. 4.0 / 0 (1)</sup> 

التسامح والتساهل ، فإن الطرق عن ابن سيرين كلها صحاح لا مطعن في رجالها ، وقد اعترف ابن حزم أيضا باضطراب الروايات عن ابن سيرين مع صحتها ، وكذا ما رواه أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي ،عن رجل من الصحابة ، قد صرح الحافظ نفسه بصحة إسناده، وما سوى ذلك من تلك الطرق التي أودعناها في المتن فليست بضعاف أيضا بل هي ما بين صحاح وحسان وذلك يوجب قوة الاضطراب كما لا يخفى .

#### تحامل بعض المحدثين على الحنفية:

ولو كان مثل ذلك الاضطراب في إسناد حديث قد احتج به أحد من الحنفية ، لرماه المحدثون من حلق ، وسلخوا جلد المحتج به على بدنه ، وإذا عرض ذلك بل أشد منه فيما يؤيد مذهب أهل الحديث ومسلكهم يرفعونه بإبداء احتمالات بعيدة باردة غير ناهضة، ويقولون : هذا هو طريق الجمع بين مختلف الروايات عن ابن سيرين في ذلك ، وهل هذه إلا عصبية عمياء ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله .

وأما ثانيا : فلأن حديث الخراج بالضمان تلقاه العلماء بالقبول ، كما مر ذكره في كلام الترمذي والطحاوي ، ومثله يكون كالمشهور والمتواتر في إفادة القطع بمدلوله ؛ لكونه مجمعا عليه ، وحديث المصراة ليس كذلك ، فقد خالف في أصل المسألة أكثر الحنفية ، وفي فروعها آخرون ، كما قاله الحافظ في ﴿ الفتح(٢) » أيضا .

وأما ثالثا: فلأن حديث الخراج بالضمان أخرجه الحاكم في « المستدرك » (٣) من طرق عديدة ، وصححه وأقره عليه الذهبي ، وصححه ابن القطان والترمذي ، ورواه الشافعي وأحمد وأصحاب «السنن» ، وهو سالم عن الاضطراب في الإسناد والمتن ، فإذن لم يبق لترجيح حديث المصراة من العلات عليه وجه إلا كون الأول مخرجا في الصحيحين دون الثاني ، وهذا كما ترى ليس من وجوه الترجيح في شيء عند المحققين من المحدثين . وأما قوله : «ودعوى كونه مسادلة لا دليل عليها» ، فنقول : دليلها كون آية الربا من آخر ما

<sup>. 10 / 1 (1)</sup> 

<sup>.</sup> T.o / o (Y)

<sup>(</sup>٣) ٣ / ١٥ ، وقد سبق .

وفي « التقريب »(١) : مقبول ، وأما جميع فذكره ابن حبان في « الثقات » من التابعين،

نزل ، وحديث المصراة يقتضى مبادلة الطعام بالطعام ، واللبن باللبن ونحوهما نسيئة ، كما مر ذكره مستوفى .

قال : « وعلى التنزل فالمشترى لم يؤمر بغرامة ما حدث في ملكه بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ، ولم يدخل في العقد ، فليس بين الحديثين على هذا تعارض الهـ .

قلت: يا سبحان الله! وكيف لم يدخل اللبن في العقد، وهو متصل بالشاة كاتصال الصوف والشعر بها؟ وهل بيع الشاة دون اللبن إلا كبيع الشاة دون صوفها وشعرها، أو كبيع الشاة الحاملة دون حملها؟ ولم يقل بجواز مثل ذلك أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن النبي تشخ نهي عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي: حديث صحيح، وضابط هذا الباب أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، أو بيع ما عداه منفردا عن المستثنى، لا نعلم في هذا خلافا، كما في و المغنى (٢).

ولو سلمنا أن المشترى قد أمر بغراصة اللبن الذى ورد عليه العقد ، ولم يدخل فى العقد فنقول : كان ذلك قبل نهيه على عن الثنيا إلا أن تعلم (٣) ؛ لأن بيع الشاة واستثناء اللبن فى ضرعها يفضى إلى استثناء شىء معجهول عن المبيع ، وهو لا يجوز بعد ورود النهى عن ذلك ، فهذا دليل آخر على كون حديث المصراة متأخرا عن حديث الخراج بالضمان ، وقد مر فى كلام الحبيب نقلا عن ابن دقيق العيد ما يدل بأكمل وجه وأبسطه على أن حديث الخراج بالضمان يفيد كون اللبن المحلوب ملكا للمشترى خلافا لما أفاده حديث المصراة ، ولم يقل أحد من الفقهاء مثل ما قاله الحافظ : إن العقد ورد على اللبن ولم يدخل هو فى العقد ، بل بقى على ملك البائع مع خروج الشاة عن ملكه ، وهل هذا إلا تحكم بالباطل قشية للمذهب ؟ .

لعلك تفطنت بكل ما ذكرنا لك في هذا الباب أن الآخذين بحديث المصراة مع كثرة اختلافهم في فروعها لم يأخذوا به إلا بعد تركهم العمل بأحاديث كثيرة صحاح متلقاة

<sup>. \* / \ (1)</sup> 

<sup>.</sup> T. / E (Y)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

له عند الأربعة أحاديث ، وقد حسن الترمذي بعضها ، وقال العجلي : « تابعي ثقة » ،

بالقبول، منها حديث الخراج بالضمان، ومنها حديث النهى عن بيع الطعام بالطعام نسيئة، ومنها حديث النهى عن بيع الكالىء بالكالىء، وحديث النهى عن بيع الكالىء بالكالىء، وغير ذلك مما قد أشرنا إليه فى غضون المكلام، فبينوا لنا رحمكم الله هل العمل بحديث وترك العمل بأحاديث كثيرة، وحمل واحد يعارضها على محمل حسن ؟

فمن افترى على الحنفية أنهم تركوا حديث المصراة بالقياس ، قد احتمل بهتانا عظيما، وتجشم أمرا وخيما ، واقتحم مدخلا أليما .

الرد على ابن حزم في قوله: لا سلف للحنفية فيه أي في باب المصراة:

وبهذا ظهر بطلان قول ابن حزم: "إنه لا سلف لهم فيه ، وما تعلم أن أحدا قاله قبلهم إلخ " ، فإن لنا سلفا في ذلك من رسول الله على ، حيث جعل الخراج بالضمان ، وحرم بيع الطعام بالطعام نسيئة ، ونهى عن بيع الكالىء بالكالىء ، ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم ، والعمل بحديث المصراة يستلزم ارتكاب هذه المنهيات ، وإذا تعارض المحرم والمبيح يجعل الحاظر متأخرا ؛ لكون الأصل في الأشياء الإباحة ، ولئلا يلزم المنسخ مرتين، كما تقرر في الأصول ، فمن اشترى مصراة ، ولم يشترط له الخيار ، فليس له أن يردها للتصرية ، وإن شرط له الخيار يردها في أيام الخيار ، وليس عليه أن يردها معها صاعا من تمر ، لقول النبي على الخراج بالضمان الله الله الله الله الله الخيار .

وأما قوله : « وأنه خلاف قول ابن مستعود وأبى هريرة ، ولا مخالف لهم من الصحابة، وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم » اه. . ففيه أن قول ابن مسعود لا يوافقكم ولا يخالفنا ، فإنه قال : « من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبى على أن تلقى البيوع » رواه « البخارى »(٢) .

والرد فيه يحتمل الرد بشرط الخيار ، أو بطريق الإقالة ، أو بعيب آخر غير التصرية ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها .

<sup>(</sup>٢) مبق تخريجه .

# وقال أبو حاتم: « محله الصدق صالح الحديث » وضعفه آخرون، كما في

فلا دلالة فيه على كون التصرية توجب الخيار للمشترى ثلاثة أيام ، وإذا كان كذلك فلنا أن نحمله على ما إذا ردها إلى البائع برضاه ، واستقاله البيع فأقاله ، وقوله : ق فيرد معها صاعا من تمر » على الندب تطييبا لقلب البائع ، وأيضا : فإن الراجح عندنا أن ذلك ليس من قول ابن مسعود من فتواه ، بل هو مما رواه عن النبي والله مرفوعا ، وإن كان الأكثر قد رواه هكذا عن معتمر بن سليمان موقوفا ، ولكن أخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ ، عن معتمر مرفوعا ، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود ، وحديث النهي عن التلقي مرفوع ، وخالفهم أبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي ، فرواه بهذا الإسناد مرفوعا ، أخرجه الإسماعيلي أيضا ، كذا وقي ق فتح الباري الله المناه المناه أن ولو كان في ق فتح الباري المناه أن وذكرناه في المقدمة ، وعبيد الله بن معاذ من رجال الشيخين متفردا بها تقرر في الأصول ، وذكرناه في المقدمة ، وعبيد الله بن معاذ من رجال الشيخين متفردا بها تقرر في الأصول ، وذكرناه في المقدمة ، وعبيد الله بن معاذ من رجال الشيخين متفردا بها تقرر في الأصول ، وذكرناه في المقدمة ، وعبيد الله بن معاذ من رجال الشيخين المقة حافظ ، « تقريب » .

وأبو خالد الأحمر من رجال الجماعة ، قال ابن معين : ثقة ، وقال وكيع : أبو خالد من يسأل عنه ؟ وقال أبو هشام الرفاعى : ثقة أمين ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقال العجلى : ثقة ثبت صاحب سنة ، ولينه ابن معين فى رواية، وابن عدى والبزار من قبل حفظه، كما فى «التهذيب» (٢)، وزيادة الرفع مقبولة من أمثال هؤلاء ، فلا معنى لقول من قال : « إن رفعه غلط أو وهم » لا سيسما والجزاء الأخيس من الحديث مرفوع عند الجميع ، ومقتضى ذلك كون الحديث مرفوعا بسائر أجزائه ، فكيف إذا ورد التصريح برفعه من ثقة حافظ ، قد وافقه على ذلك ثقة آخر مثله ؟

وأما قـول أبى هريرة فلم نقف له على لفظه ، فإن كان مــثل قول ابن مسعـود المار آنفا محتملا للوجوه فلا حجة فيه ، أو مخالفاً في رفعه ووقفه ، فالترجيح للرفع .

<sup>.</sup> ٣.9 / 0 (1)

<sup>. 187 / 8 (7)</sup> 

«التهذيب» (١) فالرجل مختلف فيه ، وحديثه حسن ، وهو مقتضى سكوت أبى داود عنه .

الجواب عن قول ابن حزم : إنه خلاف

قول ابن مسعود وأبي هريرة ولا مخالف لهما من الصحابة :

فاندحض قول ابن حزم: ﴿ إنه خلاف قول ابن مسعود وأبى هريرة ، ولا مخالف لهما من الصحابة ، وهم يعظمون مثل هذا إلخ » ، فإنهم لا يعظمون خلاف مثل هذا القول المحتمل الوجوه المختلف في رفعه ووقفه ، فافهم . ولله الحمد على ما فهم وعلم .

الرد على بعض الأحباب في قوله: إن فتوى ابن مسعود لا يدل على صحة رواية أبي هريرة:

ولعل الذى ذكرته أولى مما قاله الحبيب ونصه : أما فتوى ابن مسعود فلا يدل على صحة رواية أبى هريرة؛ لأنه يحتمل أن يكون ماخده هو رواية أبى هريرة هذه، بأن يكون ابن مسعود سمع الحديث من أبى هريرة وأفتى به، وفرق ما بين أن يسمع فقيه رواية من رسول الله على وأن يسمع من غيره ويفتى به ، فلا حجة لهم فى فتوى ابن مسعود ، فافهم اهد.

قلت: فهمنا فظهر لنا سخافة رأيك وقلة تدبرك في كلام من انتهضت لتأييده وحمايته، فإن الذي طعن في الحديث؛ لكونه من رواية أبي هريرة، وليس بفقيه إلخ. يرى احتجاج المجتهد بحديث، وأخذه به تصحيحا له، فلو سلمنا أن ابن مسعود لم يسمع الحديث من رسول الله على ( وهو احتمال بعيد غير ناشىء عن دليل )، بل سمعه من أبي هريرة، وأفتى به وأخذه، فهل لأحد بعد ذلك أن يرده ؛ لكونه راوية غير فقيه، وقد أخذ به ابن مسعود هو من أفقه الصحابة، وأفضل من كل فقيه قد أتى بعده ؟ هذا لا يكون.

ولو تأمل الحبيب في مذهب القوم وأمعن النظر فيه لعلم أن كون ابن مسعود يرويه عن رسول الله على أهون عليهم من كونه يفتى به ويأخله ؛ لكون الصحابة يروون عن رسول الله على الناسخ والمنسوخ كليهما من غير نكير ، ولم يكونوا يفتون بالمنسوخ أبدا ، ولو فعله أحد منهم أنكر عليه غيره ، ولذا كان قول واحد من الصحابة إذا لم يخالفه غيره بمنزلة الإجماع عندنا ، ولم يكن روايته وحده إلا بمنزلة الأحاد من الأخبار ، فافهم .

<sup>. 117 /7(1)</sup> 

التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة من الرواة قول مستحدث لم ينقل عن السلف :

وفى « نور الأنوار » : ثم هذه التفرقة بين المعروف بالفقه والعدالة مذهب عيسى بن أبان، وتابعه أكثر المتأخرين ( قال المحشى : وهذا قول مستحدث ، لم ينقل عن السلف القدماء اشتراط فسقه الراوى فى تقديم خبره على القياس ، كيف ؟ وقد نقل عن إمامنا الأعظم: أنه قال : ما جاءنا عن الله تعالى وعن الرسول على فعلى الرأس والعين ، كذا فى «التحقيق » ) .

وأما عند الكرخى ومن تابعه من أصحابنا ، فليس فقه الراوى شرطا لتقدم الحديث على القياس ، بل خبر كل راو عدل مقدم على القياس إذا لم يكن مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ، ولهذا قبل عمر حديث حمل ابن مالك فى الجنين ، وأوجب الغرة فيه مع أنه مخالف للقياس ؛ لأن الجنين إن كان حيا وجبت الدية كاملة ، وإن كان ميتا فلا شىء فيه، وأما حديث الوضوء على من قهقه فى الصلاة وإن كان مخالفا للقياس ، لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء كجابر ، وأنس ، وغيرهما (كأبى هريرة، وابن عمر، وأبى موسى الأشعرى ، وعمران بن حصين رضى الله عنهم ) ، ولذا كان مقدما على القياس ، اهد .

قلت : فاندحض بذلك ما أورده ابن حزم في « المحلى  $^{(7)}$  على الحنفية من غير معرفة بمذهبهم ، ولا علم ولا فهم .

قال المحشى : فالحديث الذي رواه أبو هريرة (في المصراة) ، وإن كان فقهياً مخالف للنصر القطعي ، كقوله تعالى : ﴿وَجَزَاءُ سَيَّةَ سَيْئَةٌ مَثْلُها ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم ۚ ﴾ (٢) ، فلو كان اللبن الحليب ملك البائع ، فاعتدى عليه المشترى ، فكان الضمان بالمثل لا بصاع التمر ، فإنه ليس مثله ، وإن كان ملك المشترى ، فهو تصرف في ملكه ، ولا معنى للضمان ، والسنة المشهورة التي رواه في شرح السنة ، عن عروة بن الربير عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عليه:

<sup>. 77 / 9 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) آیة (٤٠) سورة الشوری .

<sup>(</sup>٣) آية ( ١٩٤ ) سورة البقرة .

الخراج بالضمان الها عنه ، فلما دخل البيع في ضمان المشترى ، وملكه صار الخارج منه ، ومنافعه ملك المشترى ، فلا ضمان اهـ .

وقد ذكرناه في « المقدمة » عن « المنار » و « نور الأنوار » من كتب الأصول : أن من شرط صحة خبر الواحد عندنا أن لا يكون مخالفا للكتاب ولا السنة المعروفة ، ولا شاذا في الحادثة المشهورة ، ولا مما قد أعرض عنه الأثمة من الصدر الأول ، فتذكر .

## العام يقضى على الخاص عندنا وعند الجمهور بالعكس:

فإن قـيل : حديث المصراة حكم خـاص في نفسه ، وحـديث الخراج بالضمـان غام ، والخاص يقضى على العام .

قلت : هذا هو عين النزاع بين الجمهور وبيننا ، وإنما الأصل عندنا ترجيح العمام على الخاص في العمل ، ولذا رجمحنا قوله على الخاص في العمل ، ولذا رجمحنا قوله على الخاص الوارد بقوله : ﴿ لِيس في الخضروات صدقة ، (٣) ، قاله العيني في ﴿ العمدة ، (٤) .

#### الرد على من نسب إلى عيسى بن أبان أنه رد حديث المصراة لكون راويه غير فقيه :

قلت : ولى فيما نسبوه إلى عيسى بن أبان نظر أيضا ، فإن الطحاوى قال في « شرح معانى الآثار » له : ذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وغيرهما إلى أن ما روى عن رسول الله على في ذلك أي في المصراة منسوخ ، وقالوا : ليس للمشترى ردها بالعيب ، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب ، فروى عنهم هذا الكلام مجملا ، ثم اختلف عنهم من بعد في الذي نسخ ذلك ما هو ؟ فقال محمد بن شهجاع فيما أخبرني عنه ابن أبي عمران : نسخه قول رسول الله على : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ، فلما قطع رسول الله على في هذا بالفرقة الخيار ، ثبت أنه لا خيار لأحد بعدها ، إلا لمن استثناه رسول الله على في هذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) البخاري في : التاريخ ٢ / ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ( ٧١٨٥ ) ، والمشكاة ( ١٨١٣ ) ، والمدارقطني ٢ / ٩٥ – ٩٦ .

<sup>. 011 / 0 (8)</sup> 

الحديث بقوله : ﴿ إِلَّا بِيعِ الْحَيَارِ ﴾ .

قال الطحاوى : « وهذا التأويل فاسد عندى ؛ لأن الخيار المجعول فى المصراة ، إنما هو خيار عيب ، وخيار العيب لا يقطعه الفرقة اهـ .

قلت : لو كان ذلك من خيــار العيب لم يكن مقدرا بشــلاثة أيام ، والآثار واردة بالخيار ثلاثة أيام فقط .

قال الطحاوى: وقال عيسى بن أبان: ما روى عن رسول الله من الحكم في المصراة كان في وقت ما كانت العقوبات في المنوب يؤخذ بها الأموال ، وكان رسول الله على قد نهى عن التصرية ، ( رواه أبو هريرة عند قا مسلم » وغيره بلفظ: قالا تصروا الإبل »(١) ، وعند الطحاوى (٢) بلفظ: أنه نهى عن بيع الشاة وهي محفلة ، وابن مسعود عند الطحاوى أيضا بلفظ: أن بيع المحفلات خلابة ، ولا يحل خلابة مسلم ، وأسانيدها ما بين صحاح وحسان ) فكان من فعل ذلك ، وباع مخالفا لما أمر به رسول الله على داخلا فيما نهى ، فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الإيام الشلائة للمشترى بصاع من تمر، ولعله يساوى آصعا كثيرة ، ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصى ، وردت الأشياء إلى ما ذكرنا ، قال الطحاوى: والذي قال عيسى من هذا يحتمل ما قال غير أني رأيت في ذلك وجها هو أشبه عندى بنسخ هذا الحديث من ذلك الوجه ذهب إليه عيسى ، فذكر: أنه منسوخ بحديث النهى عن بيع الكاليء بالكاليء اهـ (٣) .

والعسجب من الحافظ أنه من أين قال فى « الفتح ا(٤) : وتعقبه أى عيسى بن أبان الطحاوى بأن التصرية إنما وجدت من البائع ، فلو كان من ذلك السباب للزمه التعزيم ، والفرض أن حديث المصراة يقتضى تغريم المشترى فافترقا اهد . وقد رأيت أن الطحاوى لم يتعبقب عيسى بن أبان بشىء غير أنه ذكر وجها آخر هو عنده أشبه ، وأحسن مما ذهب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) شرح معانى الآثار ٤ / ١٨ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>.</sup> Y.7 / o (E)

إليه عيسى ، ولا يرده عليه ما أورده الحافظ ، فـإنه قد بين وجه تغريم البائع بأكمل وجه ، فافهم .

الرد على من قال: إن أبا هريرة لم يكن فقيها:

وبالجملة: فلم يحك الطحاوى عن عيسى بن أبان فى باب المصراة ما حكاه الأصوليون منا ، أنه رد الحديث ؛ لكون راويه أبى هريرة غير فقيه ، والذى حكاه الطحاوى عنه ليس إلا أنه ذهب إلى كونه منسوخا ، وهو دليل صحة الحديث عنده ، ويبعد من مثل عيسى أن يقول فى أبى هريرة ما عزوه إليه ، فإن أبا هريرة فقيه مسجتهد لا شك فى فقهه ، فإنه كان يفتى فى زمن رسول الله و وبعده ، وكان يعارض فقهاء الصحابة فى فتاويهم وأقوالهم ، كما روى فى الخبر الصحيح : أنه خالف ابن عباس فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ، حيث قال ابن عباس : بأبعد الأجلين ، وقال هو : بوضع الحمل وكان سلمان يستنفتى عنه، وفى و شرح الأصول » لفجر الإسلام قال البخارى : روى عنه سبعمائة نفر من أولاد المهاجرين والأنصار ، وروى عنه جماعة من الصحابة ، فلا وجه لرد حديثه ( بعد تسليم الأصل ، كيف ؟ والأصل المذكور مستحدث ومحل النزاع ، كذا فى و فواتح الرحموت "(۱) فإذن الحق فى الجواب أن الحديث ورد مخالفا لنص الكتاب ، والسنة المشهورة المتلقاة بالقبول ، وذلك قدح فى صحته عندنا كما مر ذكره مستوفى ، أو يحمل على محمل بالقبول ، وذلك قدح فى صحته عندنا كما مر ذكره مستوفى ، أو يحمل على محمل على محمل قد تقدم ذكره أيضا ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) ص ( ٤٣٣ ) .

<sup>. 41 / 1 (1)</sup> 

على أنه كان يفتى فى زمن عــمر ، ولم يكن يفتى فى زمنه إلا فقــيه ، فاعلم ذلك ، والله يتولى هداك .

#### فائدة في تحقيق مذهب أبي حنيفة في المصراة:

قد مر عن الطحاوى أنه عزا إلى أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما قالا : « ليس للمشترى ردها بالعيب ، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب » اهد. ، وعزا ابن حزم إليهما: « إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن ، ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا ، وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها ، لكن يرجع بقيمة العيب فقط » اهد . وقال الحافظ في « الفتح »(۱): « أما الحنفية فقالوا: لا يرد بعيب التصرية ولا يجب رد صاع من التمر ، وخالفهم زفر، فقال بقول الجمهور إلا أنه قال: يتخير بين صاع تمر أو نصف صاع بر، وكذا قال ابن أبى ليلى وأبو يوسف في رواية إلا أنهما قال: لا يتعين صاع التمر بل قيمته» اهد.

وقال الموفق في ( المغنى »(٢) بعد ما ذكر قول أبي يوسف كعامة أهل العلم : (وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا خيار له ؛ لأن ذلك أى التصرية ليس بعيب ، بدليل أنه لو لم تكن مصراة ، فوجدها أقل لبنا من أمثلها لم يملك ردها ، والتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار ، كما لو علفها فانتفخ بطنها ، فظن المشترى أنها حامل » .

وقال ابن رشد في « بداية المجتهد » له : « وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليست التصرية عيبا للاتفاق على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب ، قالوا : وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عصلا لمفارقت الأصول ، منها معارض لقوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضمان » وهو أصل متفق عليه ، ومنها أن فيه معارضة منع بيع الطعام بالطعام نسيئة، وذلك لا يجوز باتفاق، ومنها أن الأصل في المتلفات إما القيم، وإعطاء صاع من تمر في لبن، ليس قيمة ولا مثلا ، ومنها بيع الطعام المجهول أي الجزاف

<sup>. 4.0 /0(1)</sup> 

<sup>.</sup> YTT / E (Y)

بالمكيل المعلوم ؛ لأن اللبن الـذى دلس به البائع غـير مـعلوم القـدر ، وأيضا : فـإنه يقل ويكثر، والعوض ههنا محدود » ا هـ .

وقال العينى فى « العمدة »(١) : قال أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف فى المشهور عنه ، ومالك فى رواية ، وأشهب من المالكية ، وابن أبى ليلى فى رواية ، وطائفة من أهل العراق : « ليس للمشترى رد المصراة بخيار العيب ، ولكنه يرجع بالنقصان ؛ لأنه وجد ما يمنع الرد ، وهو الزيادة المنفصلة عنها » ، وفى الرجوع بالنقصان روايتان عن أبى حنيفة ، فى رواية « شرح الطحاوى » يرجع على البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الرد ، وفى رواية « الأسرار » لا يرجع ؛ لأن اجتماع اللبن وجمعه لا يكون عيبا » ا هـ .

وفى « الدر المختار »(٢): اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ، ثم وجد بها عيبا كان له أن يردها ؛ لأنه استخدام ، بخلاف الشاة المصراة ، فلا يردها مع لبنها أو صاع تمر، بل يرجع بالنقصان على المختار ، « شرح مجمع » قال محشى الشامى : « والحاصل كما فى « الحقائق » أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ، ليس أن يردها عندنا ، وعند الشافعي وغيره : له أن يردها مع اللبن لو قائما ، أو مع صاع تمر لو هالكا، وهل يرجع بالنقصان عندنا فعلى رواية « الأسرار » : لا ، وعلى رواية الطحاوى : نعم ، قال فى « شرح المجمع » : وهو المختار ، لأن البائع بفعل التصرية غر المشترى، فعضار كما إذا غره بقوله : إنها لبون » اه. .

وفى و فواتح الرحموت الصفح و وهذا الحديث أى حديث المصراة مسخالف للأقسمة بأسرها، فإن حلب اللبن تعدى أولا على الثانى فلا وجه لرد بدل اللبن ، وعلى الأول ، فضمان التعدى يكون بالمثل أو القيمة، والصاع من التمر ليس بواحد منهما، بل ربما يكون صاع التمر مثل قيمة الشاة مع اللبن المحلوب، فيلزم رد الشاة مع رد القيمة، وهذا مما لا نظير له فى الشرع ، فالحديث سقط عن الحجية ، فسقط احتجاج الشافعى (وغيره به)

<sup>. 01 - / 0 (1)</sup> 

<sup>. 189 / 8 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ص ( ٤٣٢ ) .

على أن التصرية عـيب يرد به الشاة ، وبقى دليلنا سالما عن المعــارضة ، وهو أن اللبن ثمرة من ثمرات المبيع، وبفوات الثمرة لا يفوت وصف السلامة فى المبيع ، فبقلتها أولى، اهــ.

وفى « نور الأنوار » : ذهب مالك والشافعى إلى ظاهر الحديث ، وابن أبى ليلى وأبو يوسف إلى أنه ترد قيمة اللبن ، وأبو حنيفة إلى أنه ليس له أن يردها ، ويرجع على البائع بأرشها ويمسكها » قال المحشى : هكذا نقله على القارى فى « شرح مختصر المنار » وابن الملك فى « شرخ المنار » ، وفى التحقيق : « التصرية ليست بعيب عندنا ، وليس للمشترى ولاية الرد بسيبها من غير شرط ؛ لأن البيع يقتضى سلامة المبيع ، وبقلة اللبن لا يفوت صفة السلامة ؛ لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامة ، فبقلتها أولى » اهر. فالذى عزاه ابن حزم إلى أبى حنيفة ومحمد أنهما قالا : إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها معها اللبن اهر . لم أجده فى كتب القوم ، ولعله رواية عنهما ، أو أخذ من مفهوم قولهما : يرجع على البائع بالنقصان لتعذر الرد .

وفى « الخلاصة » عن شرح « الطحاوى »(١) : رجل اشترى شاة على أنها لبون ، فحلبها مرة بعد مرة ، فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة يرجع بالنقصان ، وليس له أن يردها مع اللبن ، ولا بدون اللبن ، ولو اشترى بقرة ممتلئة الضرع ، وهو يرى أنها لبون بغير شرط ، فحلبها فتبين أنها مصراة اختلف المشايخ فيه ، وهذا كله على قول الطحاوى، وأما عند الكرخي فقد ذكرنا أن الشراء على أنها لبون لا يجوز » ملخصا .

وفى « المبسوط » : وأما إذا اشترى محفلة بغير شرط خيار ، فليس له أن يردها بسبب التحفيل عندنا ، وقال الشافعى رحمه الله : له أن يردها ويرد معها صاعا من تمر لأجل اللبن ، وكذلك لو اشترى ناقة فوجدها مصراة ، فليس له أن يردها ، والتصرية ليست بعيب عندنا ، وقال الشافعى : له أن يردها ، وكذلك لو سود أنامل العبد حتى ظنه المشترى كاتبا، أو ألبسه ثياب الخبازين حتى ظنه خبازا ، استدل الشافعى بالحديث ، وهو حديث صحيح مشهور عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى على قال ، فذكر الحديث ،

<sup>.</sup> VY / T (1)

وبعد ما صح فكل قياس متروك ، ومع أن الحديث موافق للأصول ؛ لأنه أثبت لغرور كان من البائع ، والتدليس والغرور يشبت للمشترى حق الرجوع ، كما لو اشترى صبرة حنطة فوجد في وسطها دكانا ، أو اشترى قفة من الثمار فوجد في أسفلها حشيشا ، ثم ذكر الأيام الثلاثة ليس للتوقيت في خيار العيب ، بل لبيان المدة التي يظهر فيها العيب ، وأما رد التمر لمكان اللبن ؛ فلأن ما كان موجودا عند العقد من اللبن قد أتلفه المشترى ، أو فسد في يده ، ولا يعلم مقداره ليرد مثله ، فأمره برد التمر مكانه للتحرز عن الربا ، فالقوت فيهم كان هو التمر واللبن ، فلذا أقام أحدهما مقام الآخر ، وأكثر ما فيه مخالف للقياس، فيجعل كالمسكوت عنه ، فيبقى أول الحديث معمولا به .

واختلف أصحاب الشافعى فيما إذا سقى البائع الدابة وعلفها حتى ظنها المشترى حاملا، فمنهم من يقول : له حق الرد هنا ؛ لأن اكتساب سبب هذا الغرور يجعل كالشراط فيما يجوز اشتراطه ، وشرط الحبل فى بيع الدابة لا يجوز، فلا يجعل ذلك كالمشرط ، وأما شرط كون الناقة لبونا والعبد كاتبا أو خبازا يجوز ، فيجعل البائع بما اكتسب من السبب كالشارط .

وحج تنا في ذلك أن مطلق البيع يقتضى سلامة المبيع ، ويقلة اللبن لا تنعدم صفة السلامة ؛ لأن اللبن ثمرة ، وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة فبقلتها أولى ، وإذا ثبتت صفة السلامة انتقى العيب ضرورة ، ولا يجوز أن يثبت الخيار للغرور ؛ لأن المشترى مغتر لا مغرور ، فإنه ظنها غزيرة اللبن بالبناء على شيء مشتبه ، فإن انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة اللبن في الضرع ، وقد يكون بالتحفيل ، وعلى ما ظهر من عادات الناس احتمال التحفيل فيه أظهر ، فيكون هو مغترا في تباطنه على المحتمل ، والمحتمل لا يكون حجة ، وقد كان متمكنا من أن يسأل البائع ليبني على النص الذي سمع منه ، فحين لم يفعل كان مغترا، ولئن كان مغرورا فلا يمكن أن يجعل هذا كشرط غزارة اللبن عندنا ؛ لأن اشتراط ذلك مفسد للبيع كشرط الحمل، فأكثرهما في الباب أن يجعل ذلك بمنزلة خبر يخبره البائع أنها غزيرة اللبن من غير أن يجعل ذلك مشروطا في العقد، والغرور بالخبر لا يثبت حق الرجوع على الغار، كمن أخبر إنسانا بأمن الطريق فسلكها فأخذ اللصوص متاعه، وإنما على الغار، كمن أخبر إنسانا بأمن الطريق فسلكها فأخذ اللصوص متاعه، وإنما

يثبت للمغرور حق الرجوع ، إذا كان مشروطا في عقد الضمان ، ولم يوجد ذلك ، بخلاف الصبرة ، فقد شرط له أن جميع الصبرة حنطة ، وأن جميع ما في القفة عنب ، فإذا وجده بخلاف ما شرط كان له حق الرد .

ثم ذكر السرخسى لحديث المصراة تأويلين : أنه يحتمل أنه اشتراها على أنها غزيرة اللبن فكان العقد فاسدا بالشرط، فأمره رسول الله على أكل اللبن في ما حلب من لبنها ؛ لأن المشتراة شراء فاسدا ترد بزوائدها ، وقد كان المشترى أكل اللبن فيدعاهما إلى الصلح ، ورد مكان اللبن صاعا من تمر بطريق الصلح ، فظن الراوى أنه ألزمه ذلك ، وقد يقع مثل هذا اه.

قلت : يعكر عليه ما في الحديث : ( فهو بخيسر النظرين إلى ثلاثة أيام ، إن رضيها أمسكها » ، فهو يدل على صحة العقد دون فساده ، وإلا لكان الرد واجبا لا مخيرا فيه .

قلت: ولا يخفى أن يحمل على خيار الشرط أولى من حمله على خيار العيب ، وأما صاع التمر فلم يكن ذكره للإلزام، بل لتحسين معاملة المسلم، فإن التقدير بثلاثة أيام إنما يناسب خيار الشرط ، دون خيار العيب كما هو ظاهر و تبين بكلام المبسوط أن الراجح رواية و الأسرار »: أن التصرية ليست بعيب عندنا ، دون رواية الطحاوى و أن أبا حنيفة ومحمدا لم يردا حديث المصراة ، بل حملاه على شرط الخيار ، كى لا يخالف الأصول المجمع عليها، وإرجاع الأحاديث بعضها إلى بعض عند التعارض ، والاختلاف ليس بأول

قارورة كسرها أبو حنيفة في الإسلام ، بل الأثمة المجتهدون كلهم كذلك يفعلون .

أجمع الجمهور على ترك حديث أبي هريرة

في الانتفاع بالمرهون لمخالفة القياس والأصول :

والعجب أنهم قد أجمعوا على ترك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عند « البخارى » وغيره مرفوعا : « الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا » ، فذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من المرهون بشىء ، وتأولوا الحديث ؛ لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين : أحدهما : التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . والثانى: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة .

وأما حديث لبن الدر ، فنقول : « إن ذلك كان حيث يأذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون بطيب نفس منه ، ولا يكون الانتفاع به مشروطا ، ولا العرف جاريا به ، وكان في زمان رسول الله على كذلك ، فكان المسلمون إذ ذاك؛ أبعد خلق الله عن الشح والبخل، فلم يكن المرتهن يريد الانتفاع بالمرهون، ولم يكن الراهن يمنع أنحاه المسلم من الانتفاع بماله مطلقا ، فكيف إذا كان مرهونا عنده ، وهو ينفق عليه ؟ فإذنه بانتفاع المرتهن بماله كان متيقنا به والحال هذه ، ثم تبدلت الأمور ، وقل الخير ، وغلبت الشرور ورأينا شحا مطاعا ودينا مؤثرا، وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، وانفراد كل امرىء بماله ، فتبدل الحكم فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون والحال هذه ، اللهم إلا أن يأذن له الراهن فيه

<sup>. 1 - 7 / 7 (1)</sup> 

بطيب نفس منه ، وأنى له ذلك ؟ فيإن طيب النفس بذلك اليوم نادر بل أندر ، قيال في «الهداية » : وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن ، لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ، إلا أن يأذن له المالك » . وفي « الدر المختار » : « ( لا يجوز ) الانتفاع به مطلقا إلا يإذن ، وقيل : إن شرطه كان ربا وإلا لا » .

ونظير ذلك ما رواه مالك ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه : « أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا حتى النهر الصغير من العريض ، فأراد أن يمر به فى أرض لمحمد بن مسلمة ، فأبى ابن مسلمة ، فقال الضحاك : لم تمنعنى ؟ وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فأبى ، فكلم فيه عمر ابن الخطاب رضى الله عنه ، فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلى سبيله ، فأبى ، فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك ؟ قال محمد : لا والله ، فقال عمر : والله ليمرن به ولو على بطنك ، فأمره عمر أن يجريه » ، أخرجه محمد فى « الموطأ »(١) .

والمشهور من مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى عدم القضاء بشىء من ذلك إلا بالرضا، لحديث: « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه » ، ذكره الزرقانى ، وقال مالك : « كان يقال تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور ، فلو كان الشأن معتدلا فى زماننا كاعتداله فى زمن عمر رأيت أن يقضى له بإجراء مائه فى أرضك ؛ لأنك تشرب به أولا وآخراً ولا يضرك ولكن فسد الناس فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه جرى الماء فيدعى به جارك فى أرضك » ، كذا فى « شرح الموطأ » للباجى ا هد . من «التعليق الممجد » ملخصا(٢).

ولكن ابن حزم وأمثاله من المحدثين لا يتنبهون لهاتيك المعانى ، ولا يتدبرونها ، ولا يعرفون علل الأحكام ولا يفقهونها ، وإنما وظيفتهم الرواية والطعن على أبواب الدراية ، يعرفون إذا رأوا إماما ترك العمل بحديث ، قد أخذوا به ، أو حمله عليه ، وإن كان مع ذلك قد عمل بأحاديث كثيرة هم تركوها ، وردها ، فإنما ترك الذى تركه لانتهاء الحكم بانتهاء علته ، أو لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وغير ذلك من الأعذار التي يعرفها أهل

<sup>(</sup>١) ص ( ٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الاعتبار ، ولا يهتدى إليها إلا أولوا الأبصار ، فافهم . ولا تزل ، ولا تضل ، ولا تضل، فإن المقام من مزال الأقدام ، والحمد لله الملك العلام ، على متواتر الإحسان والإنعام ، على هذا الغريق في بحر الآثام ، حيث علمه وفهم من معانى الكتاب ومقاصد سنة سيد الأنام ، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة ، وأزكى السلام .

## إيراد على نقلة المذهب لاختلافهم في تعليل الجواب في المصراة:

فائدة: يرد على قولهم: "إن التصرية ليست بعيب ، وإن اللبن ثمرة من ثمرات المبيع، وبفوات الثمرة لا يفوت وصف السلامة في المبيع ، فبقلتها أولى "ا هـ . أن العيب هو كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار (هداية) . ولا يخفى أن اللبون من شاة القنية أغلى من غير اللبون ثمنا ، فقلة اللبن إنما لا تكون عيبا في شاة اللحم وأما في شاة القنية فعيب حتما ، وفي حكمها الناقة والبقرة والجاموسة ونحوها ، ألا ترى أن خيار الرؤية لا يسقط في شاة اللحم بدون الجس ؟ لأن المقصود وهو اللحم يعرف به ، وفي شاة القنية لا بد من رؤية الضرع أيضا ، صرح به في "الهداية " و " فتح القدير " ؛ أي لأن المقصود من شاة السقنية الدر والنسل ، وهو لا يعرف بمجرد الجس ، بل برؤية السفرع، فتراهم قد فرقوا بين شاة القنية وغيرها في باب الرؤية ، فما لهم لا يفرقون بينهما في باب العيب ؟ وهذا يقتضى ترجيح رواية الطحاوى على رواية "الأسرار " : أن المشترى يرجع على باتع المصراة بأرش العيب ، أي بنقصان ما بين غزيرة اللبن وقليلتها .

ويعكر عليه أن قلة اللبن إن كان عيبا فينبغى أن يملك المشترى ردها ، ولو لم تكن مصراة إذا وجدها أقل لبنا من أمشالها ، ولا قائل به ، بل ولم يذهب إلى ذلك أحد من العاملين بحديث المصراة أيضا ، كما يدل عليه كلام الموفق في ( المغنى الما) ، ونقل ابن رشد الاتفاق عليه ، وقد تقدم ذكره ، فليراجع .

فإن قيل: إن الفرق بين المصراة وغيرها أن البائع بفعل التصرية قد غر المشترى، فصار كما إذا غره بقوله : إنها لبون ، كما في الشامية ، عن «شرح المجمع» ، وقد مر أيضا،

<sup>. 1777 / 8 (1)</sup> 

ففيه أن هذا إنما يصح بعد تسليم أن قلة اللبن عيب ، وإلا فالتدليس بما ليس بعيب لا يثبت الخيار ، كما لو علفها فانتفخ بطنها فظن المشترى أنها حامل ، أو سمود أنامل العبد فظنه كاتبا ، لا يقال : إن انتفاخ البطن قد يكون من الأكل والشرب ، فلا معنى لحمله على الحمل ، والمحتمل لا يكون حجة ؛ لأنا نقول : كذلك انتفاخ الضرع قد يكون ؛لكون الشاة أو الناقة غزيرة اللبن ، وقد يكون بتحفيل البائع وتصريته ، وعلى ما ظهر من عادات الناس احتمال التحفيل فيه أظهر ، فلا معنى لحمله على كونها غزيرة اللبن ، والمحتمل لا يكون حجة ، فافهم .

ويرد على ما فى رواية الطحاوى من قوله: « يرجع على البائع بنقصان العيب لتعذر الرد » اهد. أن تعذر الرد إن كان لأجل أن اللبن جزء منها فاستيفاؤه دليل الرضا ، كما ذكره صاحب « البحر » : « أن من جملة ما يدل على الرد بالعيب بعد العلم به إرسال ولد البقرة عليها ليرتضع منها ، وحلب لبنها أو شربه ، وهل يرجع بالنقصان قولان » ا هد . من « الشامية »(١) .

ففيه أن ذلك إنما يصح في عيب لا يتوقف معرفته على الحلب ، وأما العيب الذي لا يمكن معرفته بدونه فلا يكون الحلب دليل الرضا به ؛ لكونه لا يعلم قبله ، ولا يخفى أن قلة اللبن وكثرته ، لا تعرف إلا بالحلب ثلاثا ؛ لأنه إذا حلب المصراة في اليوم الأول ، لا يتبين له شيء ، وكذلك في اليوم الثاني ، فلعل النقصان لعارض تبدل المكان والمرعى والعلف ، فإذا حلبها في اليوم الثالث ، وكان مثل اليوم الثاني علم أن لبنها هذا القدر ، وأن الزيادة في اليوم الأول كان للتحفيل ، وهذا ظاهر جدا ، فلا يصح جعل الحلب دليل الرضا ، وإن كان لأجل أن اللبن زيادة منفصلة متولدة من المبيع ، وممثل هذه الزيادة في المبيع يمنع الرد ، فالجواب بالمنع .

أما أولا فلما قــال المحقق في «الفتح»(٢): والمنفصلة المتولدة منه كــالولد واللبن والثمر، وهي تمنع الرد لتعذر الفسخ عليــها؛ لأن العقد لم يرد عليهما، ولا يمكن التبــعية للانفصال،

<sup>. 12. / 2 (1)</sup> 

<sup>. 18 / 7 (</sup>٢)

فيكون المشترى بالخيار قبل القبض ، إن شاء ردهما جميعا ، وإن شاء رضى بهما بجميع الثمن ، وأما بعد القبض فيرد المبيع خاصة ، لكن بحصته من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمته وقت العقد على قيمة الزيادة وقت القبض ، فإذا كانت قيمته ألفا ، وقيمة الزيادة مائة، والثمن ألف سقط عشر الثمن إن رده ، وأخذ تسعمائة » . فتراه بعد القول بتعذر الرد جعل المشترى بالخيار قبل القبض في ردهما جميعا ، أو قبولهما بجميع الثمن ، وبعد القبض في رد البيع خاصة بحصته من الثمن ، أى ولا يرد الزيادة ، بل يسقط من الثمن بقدرها ، ولا يخفى أن رد المبيع بحصته من الثمن بعد إسقاط قيمة الزيادة ، ورده مع الزيادة إن كانت قائمة ، أو مع قيمتها وهي صاع من تمر ونحوه ، لو هالكة سواء ، فما في حديث المصراة من رد صاع من تمر مع المصراة راجع إلى رد المبيع بحصته من الثمن بعد إسقاط قيمة الزيادة ، كما لا يخفى .

وقال فى « الخلاصة » : هذا إذا كانت الزيادة قائمة ( أى المنفصلة المتولدة ) فى يد المسترى ، فإن كانت هالكة ينظر ، إن كانت هالكة بآفة سماوية جعل كأن لم يكن ، وله أن يرد المشترى ، وإن هكلت بفعل المشترى إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن، وإن شاء لم يقبل ورد حصة المعيب، سواء كان حدوث الزيادة يورث نقصانا فى الأصل أو لا » اهه.

وهذا معارض لما في « فتح القدير » فإنه جعل المشترى بالخيار بعد القبض في رد المبيع ، وهمنا جعل الخيار للبائع ، ويمكن التطبيق بحمل ما في « الفتح » على ما إذا كانت الزيادة قائمة ، ولكن يعكر عليه ما في « الخلاصة » أيضا : « واشترى أمة ترضع فوجد بها عيبا ، فأمر أن ترضع صبيا لا يكون هذا رضا ، لأنه استخدام اه. .

وفى «الدر المختار»: «كان له أن يردها ؛ لأنه استخدام ، وفيه أيضا عن «المبسوط» : الاستخدام بعد العلم بالعيب ، ليس برضا استحسانا ؛ لأن الناس يتوسعون فيه ، فهو للاختبار ا هر . أى لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له أم لا ؟ » اهر . فتراهم قد جعلوا الاستخدام غير مانع من الرد ، وعدوا الأمر بالإرضاع من الاستخدام مع أن فيه استيفاء زيادة منفصلة متولدة من المبيع ، فهذا وجلب المصراة وشرب لبنها سواء .

والفرق بينهما لا يخلو عن تمحل وتعسف، فإن جواز هذا التصرف في المبيع بعد العلم

بالعيب لأجل اختبار يقتضى جواز ما لا يتأتى الاختبار إلا به ضرورة ، اللهم إلا أن يقال : إن الأمر بإرضاع الولد ليس باستيفاء الزيادة ، لكون الجارية مختارة فى فعلها ، فلا ينسب فعلها إلى الأمر ، بخلاف حلب المصراة وشرب لبنها، فإنه من الاستيفاء قطعا، ولكن الظاهر أن الجارية لا تبقى مختارة بعد أمر المولى عادة ، مضطرة إلى امتثال الأمر أو كالمضطرة ، فيكون فعلها منسوبا إلى المولى، يشعر به عدم إياه من الاستخدام ، فعاد الإشكال بأنه لما جاز عندهم الاستخدام ، مجا فيه استيفاء للزيادة المنفصلة المتولدة من الجارية ولا يمنع الرد، فلم لا يجوز الانتفاع بمثل هذه الزيادة فى المصراة، ولا يكون غير مانع من الرد ؟ .

الأحسن في الاعتذار عن أبي حنيفة أن يقال: إن حكم

حديث المصراة معلل بعلة قد انتفى بانتفائها:

وأيضا: فإن امتناع الرد بعد هلاك الزيادة لا يستلزم امتناعه إذا كانت قائمة في يد المشترى، فيلزمهم أن يقولوا برد المصراة مع اللبن المحلوب إذا كان حاضرا، كما عزاه ابن حزم إلى أبى حنيفة ، ولكن المصرح في كتب القوم عدم الرد مع اللبن ولا بدونه ، فلو انحلت العقدة ، وإلا فالأحسن في الاعتذار عن أبى حنيفة في تركه العمل بحديث المصراة أن يقال: إن ذلك حيث تكون قلة اللبن معدودة في العيوب عند التجار ، ولا يكون حلب الشاة والناقة ونحوها دليل رضا المشترى بها ، وكان كذلك في زمان النبي على ، ثم تبدل العرف في زمان أبى حنيفة رحمه الله ، فقال: بأن المشترى لا يملك الرد لأجل التصرية بعد ما حلبها ، وإنما يرجع بالنقصان ، فالحكم معلول عنده بعلة كون التصرية عيبا ، وعدم بعلة ، أو مشروطا بشرط ، أو مبنيا على عرف ينعدم بانعسدامه . ولا يخفى أن الأصل في بعلة ، أو مشروطا بشرط ، أو مبنيا على عرف ينعدم بانعسدامه . ولا يخفى أن الأصل في معللا كي لا يخالف الأصول ، بخلاف من جرى على ظاهره ، ولم يبال بمخالفة المشهور المعروف من النصوص والمنقول ، ورحم الله امرىء عرف قدره ولم يطعن في من سلف من العلماء الفحول ، وأيقن بأنهم أعلم منه بمعاني كلام الرسول عليه صلاة الله وسلامه ما العلماء الفحول ، وأيقن بأنهم أعلم منه بمعاني كلام الرسول عليه صلاة الله وسلامه ما العلماء الفحول ، وأيقن بأنهم أعلم منه بمعاني كلام الرسول عليه صلاة الله وسلامه ما العلماء الله وورور والقبول .



٥٦٣٥ - قال محمد في «الموطأ»: أخبرنا مالك، حدثنا يحيى بن سعيد ،عن سالم

## باب البيع بالبراءة من كل عيب

أقول: قد مر وجه الاستدلال في المتن ، لكن بقى ههنا أمران: الأول: أنه قال صاحب الجوهر النقى »: إن أثر زيد بن ثابت أخرجه الطحاوى بسنده في الخياف العلماء » اه. فإن كان ثابتا عنه فيها وإلا فمذهب ابن عمر كان فيما نحن فيه على أن بلاغ محمد حجة عندنا كما مر في المقدمة »، وأثر زيد بن ثابت أخرجه البيسهقى في السنته »(۱) من طريق شريك ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر ، عن زيد ابن ثابت : « أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائزا » ورواه على بن حجر عن شريك ، فقال عن زيد بن ثابت وابن عمر ، ثم حكى عن ابن معين أنه قال : حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله ، عن زيد بن ثابت وابن عمر ، ثم حكى عن ابن معين أنه قال : حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله ، عن زيد بن ثابت وابن عمر ، ثم حكى عن ابن معين أنه قال : حديث شريك عن عاصم بن عبيد الله ، عن زيد بن ثابت : « البراءة من كل عبيب براءة » ، ليس يثبت ، عاصم بن عبيد الله ، وكان في كتابه عن أشعث بن سوار اه. .

قلت : أما تفرد شريك به فلا يضرنا ، فإنه حسن الحديث عندنا ، وهو من رجال مسلم والأربعة ، وأما إنه حدث به على غير ما كان فى كتابه ، فصاحب البيت أدرى بما فيه ، في حتمل أنه كان قد سمعه من أشعث بن سوار أولا ثم سمعه من عاصم ، فرواه عن عاصم، وترك أشعث بن سوار وشريك أجل من أن يكذب فى إسناد الحديث ، والله تعالى أعلم .

والثانى: أنه: لم رجح مذهب ابن عمر على مذهب عشمان الذى كان يذهب إلى أن الباتع لا يبرأ إذا تبرأ من عيب علمه ، ولم يخبر المشترى به ؟ فنقول : وجه الترجيح أنه أوفق بقول رسول الله على المسلمون على شروطهم الخرجه «أبو داود » و «الحاكم» من حديث عمرو و « الدارقطنى» و «الحاكم» من حديث أنس ، كما فى «التلخيص الحبير» وأرجح من جهة القياس؛ لأنه لما صح من المشترى إبراء البائع من العيوب التى لا يعلمها

<sup>.</sup> TTA / 0 (1)

<sup>(</sup>٢) أبو داود في : الأقضية ( ٣٥٩٤ ) ، والدارقطني ٣ / ٢٧ ، والحاكم ٢ / ٤٩ .

ابن عبد الله : « أن عبد الله بن عمر ( كذا في « موطأ » يحيى بن يحيى ، وهو الصحيح كما في « التعليق المجد » ) باع غلاما له بشماناتة درهم بالبراءة ، وقال الذي ابتاع

هو ، ولا البائع فلا بدأن يصح منه إبراؤه له من العيوب التي لا يعلمها هو ويعلمها البائع؛ لأن الإبراء حق المسترى ، وكلا الإبراءين سواسية في حقه ، وتفاوتهما في حق البائع العلم ، والجهل غير مؤثر .

قال العبد الضعيف: وقال الطحاوى: كيف لم يقلد الشافعى ابن عمر، والقياس معه؟ وقوله: « القياس أن لا يبرأ من عيوب لم يرها ولو سماها » لم يقله أحد من أهل العلم قبله ، وفى « نوادر الفقهاء » لابن بنت نعيم : أجمع الفقهاء على أن البراءة من عيوب سماها للمشترى ، ولم يرها جائزة ، إلا رواية شذت عن الشافعى رح « أنه لم يجزها عن عيوب غير موجودة » ، وفى « التجريد » للقدورى : «البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه ، وذلك لا يمنع من جواز العقد كجهالة قدر الصبرة (المشار إليها) ، وهذا مبنى على أصلنا : أن البراءة من الحقوق المجهولة جائزة عندنا » انتهى . وسيأتى الدليل على ذلك فى باب صلح الإبراء ، إن شاء الله تعالى ، كذا فى « الجوهر النقى » . دليل صحة البراءة من الحقوق المجهولة :

وفيه أيضا في « باب صلح الإبراء » : ذكر البيهقي فيه حديث جابر في قضاء دين أبيه ، قلت : فيه دليل على جواز البراءة عن الديون المجهولة ، كما يقوله أبو حنيفة ومالك خلافا للشافعي، لأنهم إذا قبلوا ثمر حائط ، وأبرأوه عن بقية الدين كان مجهولا ، ثم قال في «باب ما جاء في التحلل » : ذكر فيه أن رجلين جاءا يختصمان في أشياء قد درست ، وفي آخره : أنه عليه السلام قال : «استهما وتوخيا ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه».

قلت: هذا الحديث أخرجه « أبو داود ه<sup>(۱)</sup> ، وفيه أيضا دليل على ما ذكرنا من جواز البراءة عن الديون المجهولة ، إذا الأشياء الدارسة الأظهر أنها تكون مجهولة ( وقوله : «استهما وتوخيا » يدل على ذلك أيضا ، فإن التوخى والاستهام إنما يكون فيما لم يعلم) ؛ ولأن الناس ما زالوا قديما وحديثا يتحاللون عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما

<sup>(</sup>١) في : الأقضية ( ٣٥٨٤ ) ، وأحمد ٦ / ٣٢٠ .

العبد لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لى ، فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقال الرجل: باعنى عبدا وبه داء ، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة ، فقضى عثمان على ابن عمر أن يحلف ، عمر أن يحلف ، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف ،

يقع التحلل منه ، وقد جرت العادة بالصلح على الإنكار دفعـا للخصومة ، وافتداء لليمين اهـ ملخصا .

وبهذا ظهر وجه آخر لـترجيح قول ابن عمر على قول عثمان فى الباب ، فإن قول ابن عمر موافق للآثار المرفوعة الواردة فى جواز البراءة من الحـقوق المجهـولة ، ولما جرى به التعامل قديما وحـديثا فى التحالل عند المعاقدات وعند الموت مع جهالة قدر ما يقع التحلل منه ، فافهم .

وقال الموفق في « المغنى »(١) : والرواية الثانية ( عن أحمد ) أنه يبسراً من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ، ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت ، وهو قول مالك ، وقول الشافعي في الحيوان خاصة؛ لما روى: أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانحائة درهم ، الحديث (وهو مذكور في المتن) .

وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا ، وروى عن أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب ، روى هذا ابن عمر ، وهو قول المجهول الرأى وقول الشافعى ؛ لما روت أم سلمة : أن رجلين اختصما في مواريث قد درست إلى رسول الله على أن المجهول الله على أن البراءة من المجهول جائزة ؛ ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه ، فصح من فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة ؛ ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه ، فصح من المجهول كالعتاق والطلاق ، ولا فرق بين الحيوان وغيره ، ( رد على الشافعى ) فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، وقول عثمان قد خالفه ابن عمر ، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة اه.

قلت : ولكن عثمان أجل وأفقه من ابن عمر ، وإنما رجحنا قوله لما ذكرنا ، والله تعالى أعلم .

<sup>.</sup> YO4 / E (1)

# البيع بالبراءة من كل عيب ١٩٣١

فارتجع الغلام ، فصح عنده العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم » .

٤٦٣٦ - قال محمد : بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال : « من باع غلاما بالبراءة فهو

تصحيح حديث : ( المسلمون عند شروطهم ) والرد على ابن حزم في إبطاله :

وقال ابن حزم فى « المحلى » : وأما قول أبى حنيفة فإنهم قالوا : قد صح الإجماع المتيقن على أنه إذا باع وبرىء من عيب سماه ، فإنه يبرأ منه ، ولا فرق بين تفصيله عيبا عيبا ، وبين إجماله العيوب ، وقالوا :قد روى قولنا عن بعض الصحابة ، كما ذكرنا عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، ولعلهم يحتجون بالمسلمين عند شسروطهم ، قال ابن حزم : «فأما المسلمون عند شروطهم ، فقد قدمنا أنه باطل لا يصح » .

(قلت: كلا! بل هو صحيح ثابت رواه « أبو داود » و « أحمد » و « الدارقطنى » من حديث السوليد بن رباح عن أبى هريرة به مسرفوعا ، وصححه الحاكم ، وله شساهد عند إستحاق بن راهويه ، و « الدارقطنى » و « الحاكم » من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف المزنى ، عن جده مسرفوعا ولفظه : « المسلمون عند شسروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا ، أو أحل حسراما » . وفي الباب عن أنس عند « الحاكم » ، وعن رافع بن خديج عند « الطبرانى » ، وعن ابن عمر عند « السبزار » ، وعن عطاء قال : بلغنا أن الرسول على قال : « المسلمون عند شسروطهم » أخرجه ابن أبي شيبة وكلها فيها مقال وأمثلها أولها ، وقد علقه البخارى جازما به ، فقال في الإجارة : وقال النبي على : « المسلمون عند شروطهم» ، فهو صبحيح على ما تقرر في علوم الحديث ، كذا في « المقاصد الحسنة » شروطهم» ، فهو صبحيح على ما تقرر في علوم الحديث ، كذا في « المقاصد الحسنة » للسخاوي (۱) ، وأصله للحافظ في « الفتح » (۲) قال الحافظ : « وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر ، لكن البخارى ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره اهد .

قال ابن حزم: « وأنه لو صح لم يكن لهم فيه حجة ؛ لأن شروط المسلمين ليست إلا الشروط التي نص الله على إباحتها ورسوله ﷺ ، (قلت : فلم يكن لقوله : «المسلمون عند شروطهم » وليس لهم شروط معنى ) قال : قال رسول الله ﷺ : « كل شرط ليس

<sup>(</sup>۱) ص ( ۱۸۲ ) .

<sup>.</sup> WY1 / E (Y)

برىء من كل عيب»، وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها جائزة، فبقول زيد بن

فى كتاب الله فهو باطل اله (١) ( قلت : معناه كل شرط نهى عنه كتاب الله أو سنة رسوله ، وأما ما سكت عنه كتاب الله وسنة رسوله ، فهو جائز ، ولا شك أن شرط البراءة من كل عيب ، إنما هو من الشانى دون الأول ، بدليل قول ابن عمر وزيد بن ثابت بجوازه ، ولم يكونا ليقولا بجواز ما نهى الله عنه ورسوله على ، بل هو مما نص رسول الله على على الماحته ، بدليل ما ذكرنا من الآثار فى جواز البراءة عن الحقوق المجهولة ، فتذكر ) .

قال: « وأما الرواية عن بعض الصحابة فقد اختلفوا ، ولا حجة في قول بعضهم دون بعض » ، ( قلت : كلا بل كلهم على هدى ، فأيهم اقتدى المسلم اهتدى ، ولا خير في من شذ عنهم ، فإنهم أعرف الناس بكتاب الله وبرسوله ، وأعلمهم بمعانى السنة ومقاصد الشرع ) .

قال: وأما قولهم: لا فرق بين تفصيل العيوب وبين إجمالها ، فكذبوا ، بل بينهما أعظم الفرق ، (قلت: لم يكذبوا قط ، ولم يكن ذلك خليقة لهم ، فقد عرفناك أن رسول الله على أجاز البراءة عن الحقوق المجهولة ، ولا تكون إلا إجمالا ، وقد تعامل بها المسلمون قديما وحديثا عند المعاقدات ، وعند الموت ) ، قال : لأنه إذا سمى العيب ووقف عليه فقد صدق وبرىء منه ، وإذا أجمل العيوب فقد كذب بيقين ؛ لأن العيوب تتضاد ، (قلت : ليس ذلك من الكذب في شيء ، وإنما الكذب أن تقول لمعيب : إنه ليس بمعيب ، وأما إذا قلت : بعتك هذا الشيء ، وهو بين يديك كما ترى ، وأنا برىء من كل عيب هو فيه ، فإن رضيت به فخذه وإلا فاتركه ، فليس ذلك بكذب لا لغة ولا شرعا ، ومن ادعى فليأت يبرهان ) .

قال : « فلنذكر الآن البرهان على صحة قولنا بنحول الله تعالى وقوته : وهو أن من باع بشرط أن لا يقام عليه بعيب ، إن وجد فهو بيع فاسد باطل ؛ لأنه انعقد على شرط ليس فى كتاب الله تعالى ، فهو باطل » .

(قلت: قد عرفناك أنه شرط سكت عنه الله ورسوله ، ومثله لا يكون باطلا ، بل جائزا

<sup>(</sup>١) النسائي في : الطلاق ( ٣٢ ) ، وابن ماجة في : العتق ( ٢٥٢١ ) ، وأحمد ٦ / ٢١٣ .

ثابت وعبد الله بن عمر نأخذ ، قلت : سند صحيح موصول .

وليس مما نهى الله ورسوله ، بل هو مما نص الله ورسوله الله ﷺ على إباحته ، فـتذكر)، قال: « ولأنه غش والغش محرم » ( قلت : إنما الغـش أن يقول لمعيب : إنه سالم من كل عيب ، وأمـا إن قال : هذا بين يديـك ، كما ترى ، وأنا بـرىء من كل عيب ، هو فـيه فليس من الغش في شيء ، وشتان بين القولين ، ومن ادعى خلافه فعليه البيان ).

قال : ومن باع بالبراءة من العيوب ، فلا يخلو من أن يكون أراد بذلك أن لا يقام عليه بعيب ، إن وجد ، وأنه برىء منه ، (قلت : هذا هو المتعين فلا وجه لتسقيق الوجوه فيه)، فقد ذكرنا أن البيع هكذا باطل ، (قلت : وقد ذكرنا بطلان دعواك هذه ، وأنها من بناء الفاسد على الفاسد ) ، أو يكون أراد فيه كل عيب ، فهذا باطل يقينا ، لأن الحمى عيب ، وهي من حر ، والفالج عيب وهو من برد ، وهما متضادان ، وكل بيع انعقد على الكذب والباطل فهو باطل ، (قلت : عجبا لتدقيق هذا الظاهرى الذي لا يعرف إلا الظاهر، كيف يعمل بالتدفيق والتشقيق في الرد على خصمه ؟ ولو رد عليه خصمه بمثل هذا الكلام لتخلص منه بقوله : إن هذا قياس ، والقياس كله باطل ، وبعد ذلك فنقول :

# ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

فمن أنبأك أن الحر والبرد لا يجتمعان ؟ والإنسان مركب من عناصر مختلفة متضادة ، سلمنا ولكن التضاد إنما يكون في التفصيل دون الإجمال ، فهل قولك يا رب أنت برىء من كل عيب ، وأنا عندى كل عيب ، كذب وباطل ؟ أو كلام متضاد ؟ كلا ! لن يقول بذلك أحد له مسكة عقل ، وأيضا فمن أخبرك بأن الكذب في البيع يبطله أو يفسده ، وقد قال النبي على : " يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع ، فشوبوا بيعكم بالصدقة » . قال الترمذي (١) : " حديث حسن صحيح » ، كما تقدم ، وعن قيس بن أبي غرزة قال : قال رسول الله على : " يا معشر التجار! إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو ، شوبوه بالصدقة » ، أخرجه ابن حزم نفسه في «المحلي» (٢) ، فهل ترى أن البيع الذي بطل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>.</sup> AY / 4 (Y)

٢٦٣٧ - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، نا أبان ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عقبة بن

بالإثم والكذب ينقلب صحيحا بالصدقة ، كلا ! بل الكذب والكتمان يمحق البركة ، والصدقة ترتبيها ، كما ورد في الصحيح "(۱) عن حكيم بن حزام : أن رسول الله على قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » ، قال: باطل ؛ لأنه انعقد على أنه لا صحة له ، فلا صحة له ، قلت : هذا كلام يشبه هذر الفلسفي ، ليس من كلام العلماء في شيء ، وكل ما هذا شأنه لا يحتاج إلى جواب ، ولا صاحبه إلى خطاب ، والله تعالى أعلم بالحق والصواب .

وقال محمد في « الحجج »(٢) له : بلغنا عن ابن عمر أنه باع بالبراءة ، ولو لم يعلم ابن عمر ذلك جائزا ما باع بالبراءة ، فإن قالوا : إن ابن عمر إنما باع بالبراءة ؛ لأنه لم يعلم عيبا ، قيل لهم : فلم أبي حين استحلفه عشمان ؟ ولو لم يعلم فيما يرى لحلف ، فإن قالوا: بئس ما وصفتم به عبد الله بن عمر رضى الله عنهما حين تزعمون أنه علم عيبا فلم يبينه، قيل لهم : إن ابن عمر رأى أن إبراء المسترى إياه من العيوب يأتى على ذلك كله ، ورأى ذلك واسعا فيما يرى حين إبرائه المشترى من كل عيب ، فإن قالوا : إن عثمان بن عفان قد رأى ما قلنا : أجل ! قد رأى ما قلتم ، ورأى عبد الله ما قلنا ، فمن أخذ بقول عبد الله فلم يسىء فهو إمام من أثمة المسلمين ، مع ما بلغنا في ذلك عن زيد ابن الهبت اهد .

قلت : فهكذا يكون كلام العلماء ومحاورتهم فيما بينهم ، لا كما يتكلم ابن حزم بالإقذاع والسب والشتم ، فإلى الله المشتكى .

## باب عهدة الرقيق

قلت: قالوا : لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا ، فالحديث مرسل ، ومع ذلك اضطرب فيه الرواة ؛ لأنه روى قـتادة عن الحسن ، عن عقبة ، عن النبى على اله قـال : « عهدة الرقيق ثلاثة أيام » وروى يونس عن الحسن ، عن عـقبة ، عن النبى على ، أنه قال : « لا عهدة بعد أربع » .

<sup>(</sup>١) سبق كما مرًّ.

<sup>(</sup>٢) ص (٢٠٢).

عامر : أن رسول الله ﷺ قال : « عهدة الرقيق ثلاثة أيام ٥(١) .

٢٦٣٨ - حدثنا : هارون بن عبد الله ، حدثنى عبد الصمد ، نا همام ، عن قادة

والحديث الأول دال على أنه لا عهدة في اليـوم الرابع ، والحديث الشاني يدل على أن العهدة ثابتة في اليوم الرابع ، فحصل الاضطراب في اليوم الرابع ، فإن قيل : الاضطراب في اليوم الرابع ، أما في الشالث فاتفاق ، فينبغي القول به . قلنا : نعم ! ولكن الحديث محمتمل الوجسوه ، ولا دلالة له على وجه مسعين ، فينسغى تأويله على وجسه لا يعارض الأصول المعلومة من الشرع ، فنقول : إذا ادعى المشترى العيب في المبيع ، فإن أقر به البائع أنه كان ذلك العيب عنده يرد عليه ، سواء ادعى ذلك بعد ثلاثة أيام أو قبلها ، لا فرق فيه بين الثلاثة والأربعة وغير ذلك ، وإن أنكره فإن أقام المدعى البينة تقبل بينته ، ويرد عليه ، ولا فرق فيه بين الثلاثة والأربعة وغير ذلك ، وإن لم يقم البينة يحلف البائع ، فإن حلف لا يرد عليه ، ولا فرق فسيه أيضا بين الثلاثة والأربعة ، وغسير ذلك ، وإن نكل يرد النكول ، ولا فرق فيه أيضا بين الشلاثة والأربعة ، وغير ذلك ، هذا هو حكم القضاء، ولكن وإن لم يكن واجبا عليه بدون البينة ، وإن جاء بعد ثلاثة أيام فلا عليه أن يكلفه البينة؛ لأن في الاسترداد مطلقا بدون البينة إضرار بالبائع ، هذا هو محمل الحديث عندنا، فلا يلزمنا مخالفه الحديث ، كما ألزمنا ابن أبي شيبة في « مصنفه » ، نعم ! يلزم من ألزم العهد بدون البينة مخالفة قوله: «الـبينة على المدعى ، واليمين على من أنكر " ، ولا يقبل دعوى التخصيص ؛ لأن التخصيص بالمحتمل غير معقول ، فاعرف ذلك ، والله أعلم .

قال العبد الضعيف : وقال محمد في « الحجج » لـ » : « قال أهل المدينة : ما أصاب العبد أو الأمـة عند المشترى في الإيام الثلاثة ( لا يمنعه من الرد ) ، فـإذا مضت الثلاثة لم يرده من شيء أصابه بعد الثلاثة إلا من ثلاث خصال : الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإذا أصابه شـيء من هذه الثلاث الخصـال في السنة من حين يشـترى رده بذلك ، فـإذا مضت السنة فقد برىء الـبائع من العهدة كلها ، ولا عـهدة عندنا إلا في الرقيق ، قال مـحمد :

<sup>(</sup>١) أبو داود في البيوع ؛ ( ٣٥٠٦ و ٣٥٠٧ ) ، وأحمد ٤ / ١٥٢ .

بإسناده ومعناه وزاد: « إن وجد داء في ثلاث ليال رد بغير بينة ، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء » . وقال أبو داود (١) : « وهذا التفسير من كلام قتادة » .

٢٦٣٩ - وقال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، قال: قال

أرأيتم قولكم في عهدة الثلاثة وعهدة السنة ، فـمن فسره لكم على ما وصفتم ؟ فقال : ما أصاب العبد أو الأمة بعـد الثلاث بعد قبض المشترى إياه فهو من مـال البائع ، فإذا مضت الثلاثة ( فهـو من مال المشترى ) وكـان روى ( عطف على فسره يعنى من فسره ومن كان روى ) في هذا حديثا مفسرا عن النبي في ولا عن أحد من أصحابه ، ولو كان عندكم في ذلك حديث مفسر عن النبي في أو عن أحد من أصحابه لا حتججتم به ، وإنما هذا رأى منكم اصطلحتم عليه ، وليس يقبل هذا منكم على مـا ذكرتم إلا بالحجة والبرهان، وكيف فرقـتم بين الرقيق في هذا وبين الدواب ؟ وهي حيـوان يحدث فيها شيء كمـا يحدث في الإنسان ، ويكره فيها الأدواء ولا يعرف فيظهر عند المشترى كما يظهر في الرقيق ، فمن أين افتراق هذا ؟ أرأيتم لو قال أهل البصرة : فـإنا نجعل العهدة في الدواب في الثلاث، والسنة الأشياء فرق ، لا يقدر المشترى بعد القبض على رد شيء مما اشترى إلا بعيب يعلم أنه كان عند البائع، وكيف ادعى أهل المدينة أن الجنون، والبـرس ، والجـذام، لا يحـدث عند المشترى في السنة التي وقتوا ؟ وقد يكون العبد والأمة صحيحين، ثم يحدث ذلك بهما في اليوم ، أو في السنة التي والسنة ، والجنون قد يحدث في الساعة الواحدة ، ما أعلمهم اليوم ، أو في البائع بيقين علموه ، ولا ظن ظنوه اهـ . ملخصا .

ورده ابن حزم في « المحلى »(٣) أيضا بمثل ما رده به محمد ، فقال : « وقول القائل: عهدة الرقيق ثلاث ، كلام لا يفهم ، ولا تدرى العهدة ما هي في لغة العرب ، وما فهم

<sup>(</sup>١) في البيوع ( ٣٥٠٧ ) .

<sup>ُ (</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٤ / ٢٢٨ ، والبيهقي ٥ / ٣٢٣ ، والحاكم ٢ / ٢١ .

<sup>.</sup> TAI / A (T)

النبي ﷺ : « لاعهدة فوق أربع » ، ( كتاب الرد على أبي حنيفة لابن أبي شيبة ) .

\* ٤٦٤٠ - وقال أحمد : حدثنا هشيم ، أخبرنى يونس ، عن الحسن ، عن عقبة بن عامر الجهنى ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا عهدة بعد أربع »(١) .

قط أحد من قول قائل: عهدة الرقيق ثلاث ، أن معناه ما أصاب الرقيق المبيع في ثلاثة أيام فمن مصيبة البائع ، لا يعقل أحد هذا الحكم من هذا اللفظ ، فصح يقينا أن رسول الله على أمولنا لا على أمولهم ، ثم قال : « ولا يفرح الجنفيون بهذا الاعتراض ، فإنه إنما يسوغ ويصح على أصولنا لا على أصولهم ، لأن الجنفيين قد رزقهم الله تعالى عقولا كهنوا بها ما معنى الكذب المضاف إلى رسول الله على أنه نهى عن البتيراء حستى فهموا أن البتيراء هى أن يوتر المرء بركعة واحدة لا بثلاث ، على أن هذا لا يفهمه إنسى ولا جنى من لفظة البتيراء ، ولم يالوا بالتزيد من الكذب على رسول الله على في الإخبار عنه بما لم يخبر به عن نفسه ، فما المانع لهم من أن يكهنوا أيضا ههنا معنى العهدة ، فما بين الأمرين فرق . .

#### الرد على ابن حزم في معنى البتيراء :

قلت : عفا الله عنك ! إن القوم برثاء من الكهانة والكذب ، ليس ذلك لهم بخليقة ، وإنما فقه هوا في دين الله ، وأمعنوا في النظر في آثار النبي وأصحابه ، فأدركوا ما قد عجزت عن إدراكه ، وأنهم لم يفسروا البتيراء بما فسروه به إلا ولهم على ذلك دليل يشفى العليل ، فقد أخرج ابن عبد البر في التمهيد » : حدثنا عثمان بن عبد الله بن محمد بن يوسف ، ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل ، ثنا أبي ، ثنا الحسن بن سليمان قسط ، ثنا عثمان بن محمد ربيع بن أبي عبد الرحمن ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه : « أن رسول الله عنه عن البتيراء أن يصلى الرجل واحدة يوتر بها » ، وقد ذكرنا في « الجزء السادس » من الكتاب أن إسناده حسن ، ليس فيه من تكلم فيه غير عثمان وحده ، وياقي الإسناد ثقات ، ولم يتكلم في عثمان أحد بشيء فيما علمنا غير العقيلي ، فقال : « الغالب على حديثه ولم يتكلم في عثمان أحد بشيء فيما علمنا غير العقيلي ، فقال : « الجوهر النقي».

<sup>(</sup>١) أحمد ٤ / ١٤٣ ، وابن ماجة في : التجارات ( ٢٢٤٥ ) .

فهل تراهم قد كهنوا أم اطلعوا من قول رسول الله على ما لم يطلع عليه أنت وأمثالك؟ كفاك أم أريدك ؟ فقد أخرج الطحاوى فى « معانى الاثار »(١) له : حدثنا سليمان بن شعيب، ثنا بشر بن بكر ثنا الأوزاعى ، ثنى المطلب بن عبد الله المخزومى : « أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر ، فأمره أن يفصل ، فقال الرجل : إنى أخاف أن يقول الناس: هى البتيراء » ، وهذا يشعر بأن معنى البتيراء كان معروفا عندهم ، أن يوتر الرجل بواحد لا بثلاث ، وفي رواية للبيهقى : فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! إن الناس يقولون : إن تلك البتيراء » .

فإن قيل: إن ابن عـمر لم يرض بهذا المعنى ، وقال: يا بنى ليس تلك البـتيراء ، إنما البتيراء أن يصلى الرجل ركعة فلا يتم لهـا ركوعا ولا سجودا ولا قياما ، قلنا: تأويل ابن عمـر ليس بأولى من التفسيـر الذى رواه أبو سعيـد رضى الله عنه مرفوعا: وعـرفه الناس قاطبة ، وقـد صح عن ابن مسعود أنه أنكر على سـعد بن أبى وقاص - وهو أجل من ابن عمـر- إيتاره بركـعة ، فقـال: لا ما أجزأت ركـعة قط » ، ومن أراد البـسط فى الباب ، فليراجع الجزء السادس من الكتاب .

وقال الطحاوى : ثم العهدة مأخوذة من العهد ، وهى الأشياء المتقدمة فيها المطلوب بمن تقدم إليه فيها الوفاء بها ، منه قوله تعالى : ﴿ وَ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ ﴾ (٢) ، وتوله : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَىٰ آدَمَ ﴾ (٢) ، وتوله : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَىٰ مَسْتُولاً ﴾ (٤) . فالأولى بما روينا الحمل على العقد المشروط في البياعات من الخيارات المشترطات فيها ، فتكون مدته ثلاثة أيام لا فوقها، كما يقول أبو حنيفة وزفر والشافعي .

وأما قول أهل المدينة : ﴿ بِـأَن العهدة موت المبيع ومـا ظهر في بدنه في ثلاثة أيام أو في

<sup>. 170 / 1 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) آية ( ١١٥ ) سورة طه .

<sup>(</sup>٣) آية ( ٦٠ ) سورة يس .

<sup>(</sup>٤) آية ( ١٥ ) سورة الآحزاب .

# رد الجارية المعيبة بعد الوطء و ١٩٣٩ معد الوطء و ١٩٣٩ باب رد الجارية المعيبة بعد الوطء

1351 - قال محمد: أخبرنا أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن ابن سيرين ، عن على بن أبى طالب ، في الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يجد بها عيبا ، قال : « لا يستطيع ردها ، ولكنه يرجع بنقصان العيب » قال محمد : « وبهذا نأخذ ، وكذلك إن لم يطأها وحدث بها عيب عنده ، ثم وجد بها عيبا دلسه له البائع ، فإنه لا يستطيع ردها ، ولكنه يرجع بحصة العيب الأول من الشمن ، إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب

سنة ، فقـد كان عطاء وطاوس ينكران ذلك ، ولا يـريانه شيئـا ا هـ » من « المعتـصر من المختصر » .

#### باب رد الجارية المعيبة بعد الوطء

قوله: «محمد: أخبرنا أبو حنيفة » إلخ ، قال العبد الضعيف: رواه البيهقى فى «سننه»(۱) من طريق يحيى بن سعيد ، ثنا جعفر بن محمد ، ثنى أبى ، عن على بن حسين، عن على ، فى رجل اشترى جارية فوطأها فوجد بها عيبا ، قال : « « لزمته ويرد الباتع ما بين الصحة والداء ، وإن لم يكن وطأها ردها » ، وكذلك رواه سفيان الثورى ، وحفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، وهو مرسل على بن الحسين لم يدرك عليا ، (قلت : ولكنه من أفاضل أهل البيت وأعيانهم ، وصاحب البيت أدرى بما فيه ، فإرساله عن على أولى من إسناد غيره عنه) . قال: « وقد روى عن مسلم بن خالد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن حسين بن على ، عن على ، وليس بمحفوظ » اهـ .

قلت : مسلم بن خالد الزنجى مختلف فيه وقد وثق ، وقد زاد الوصل ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ولو سلمنا ضعفه ، فالمرسل إذا ورد موصولا ولو من وجه ضعيف كان حجة عند الكل ، كما مر فى « المقدمة » ، لا سياما وقد رواه أبو حنيفة ، عن الهيثم ، عن ابن سيارين، وعن الهيثم عن الشعبى ، كلاهما عن على ، وإسناده جيد ، كما قاله ابن التركمانى ، فهو حجة قطعا .

<sup>.</sup> TTT / 9 (1)

الذى حدث عند المسترى ، ولا يأخذ للعيب أرشا ، ولا للوطء عقرا ، فإن شاء ذلك أخذها وأعطى الشمن كله ، وهذا كله قول أبى حنيفة (كتاب الآثار) ، وفي الجوهر النقى : قد جاء عن على بسند جيد ، روى أبو حنيفة في مسنده عن الهيثم هو ابن حبيب الصيرفي عن الشعبي عن على فذكره وقال : الهيثم ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين اه. .

ثم أخرجه البيهقى (١) من طريق ابن أبى شيبة : ثنا شريك ، عن جابر ، عن عامر ( هو الشعبى ) عن عمر قال : « إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر ، قال على - هو ابن عمر الحافظ - : « هذا مرسل ، عامر لم يدرك عمر الهـ » .

قلت : نعم ! ولكن إرساله كإرسال ابن المسيب ، لا يكاد يرسل إلا صحيحا ، قاله العجلى وغيره كما ذكرنا في « المقدمة » وفي الكتاب غير مرة ، نعم ! فيه جابر الجعفى كذبه أبو حنيفة وغيره ، ووثقه شعبة والثورى . قال البيهقى : قال الشافعي رضى الله عنه : لا نعلمه يثبت عن عمر ولا على ولا واحد منهما ، وكذلك قال بعض من حضره وحضر من يناظره في ذلك من أهل الحديث إن ذلك لا يثبت اه. .

قلت : أما عدم ثبوته عن عمر فصحيح عند من يضعف الجعفى ، وأما عن على فلا ، فقد عرفت أنه قد روى عنه من طرق عديدة يقوى بعضها بعضا .

وقال ابن حزم فى « المحلى »(٢) : « من اشترى جارية أو دابة أو ثوبا أو دارا أو غير ذلك، فوطأ الجارية أو افتضها إن كانت بكرا ، أو زوجها فحملت أو لم تحمل ، و لبس الثوب ، وأنضى الدابة وسكن الدار ، واستعمل ما اشترى واستغله ، وطال استعماله المذكور أو قل ، ثم وجد عيبا فله الرد كما ذكرنا، أو الإمساك، ولا يرد مع ذلك شيئا من أجل استعماله لذلك ؛ لأنه تصرف فى مال نفسه ، وفى متاعه أباح الله تعالى له ، اهد .

وبه قال بعض أهل المدينة في الجارية الثيب ورده عليهم محمد بن الحسن الإمام في الحجيج» (٣) له بما نصه : ﴿ وكيف ترد بغير مهر ، وقد أصابها المشترى ؟

<sup>. 444 / 4 (1)</sup> 

<sup>.</sup> VY / 4 (Y)

<sup>(</sup>٣) ص ( ٢٠٤ ) .

#### 

## باب أن التزويج في الجارية عيب ترد به

٤٦٤٢ - أخبرنا مالك ، عن الزهرى ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : « أن عبد

هل رأيتم جماعا لا يبجب فيه مهر ولا حد وإنما القول في هذا أحد القولين ، إما قول على ابن أبي طالب : إن المسترى لا يستطيع ردها بوطئه إياها ، ولكنه يرجمع بنقصان المعيب المدلس له من ثمنها ، وهذا القول أخذ به أبو حنيفة ، وإما أن يردها ويرد عقرها (وهو المروى عن عمر ، ولعل عقر الأمة كان عشر ثمنها ، أو نصف عشره إذ ذاك) . فأما أن يردها وقد وطأها دهرا طويلا ، ويأخذ الثمن كله ، ولا يكون عليه مهرها ، فهذا غير مقبول من أهله ، لا يكون الوطء مجانا أبدا اه.

والعجب بمن لايبيح لبن المصراة لمن اشتراها بلا عوض ويلزمه رد صاع من تمر إذا ردها، كيف يبيح للمشترى وطء الجارية المعيبة مجانا ، ولا يلزمه إذا ردها للعيب شيئا ؟ مع قوله: بأن حديث المصراة ليس بمخالف للأصول ، بل هو أصل من كبار الأصول ، كما قاله ابن حزم في « المحلى » ، فكيف ساغ له مخالفة هذا الأصل العظيم في تلك المسائل ؟ وهل هذا إلا تحكم ، مع أنه ذكر الآثار عن عمر عن على وعمن بعدهما من التابعين « في المحلى » (۱) ، وكلها يرجع إلى أحد القولين الذين ذكرههما محمد بن الحسن الإمام ، وإذا اختلف السلف في مسألة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث سواهما ، لكونه باطلا بإجماعهم، نص عليه أحمد ، وذكره الأصوليون منا في الأصول ، وإنما رجحنا قول على رضى الله عنه على قول عمر في الباب لكون على لم يختلف عليه فيما روى عنه ؛ بخلاف عمر ، فقد روى عنه ما مر ذكره ، وروى من طريق وكيع عن شريك عن أبي هند المرهبي عن الضحاك ، عن عمر بن الخطاب ، قال : « إذا وطأها فهي من ماله ، ويرد عليه البائع عن العيب » ، كذا في « المحلى » (۱) وهذا هو قول على رضى الله عنه ، فهو الأول والمعتمد ، والله تعالى أعلم .

#### باب أن التزويج في الجارية عيب ترد به

قوله : «أخبرنا مالك إلخ» . قلت : أورد عليه ابن حزم في « المحلي »(٣) ما رواه من

<sup>.</sup> V7 / 4 (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>.</sup> A. / 9 (T)

الرحمن بن عوف اشترى من عاصم بن عدى جارية ، فوجدها ذات زوج فردها » . قال محمد : « وبهذا نأخذ لا يكون بيعها طلاقها ، فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب ترد به ، وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا » . ( موطأ الإمام محمد ) .

#### أبواب البيوع الفاسدة

# باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

٣٦٤٣ - عن جابر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة،

طريق حماد بن زيد ، عن أيوب هو السختيانى ، وهشام بن حسان ، كلاهما عن محمد ابن سيرين ، قال : « ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية ، فقيل له : إن لها زوجا ، فأرسل إلى زوجها ، فقال له : طلقها ، فأبى ، فجعل له مائة ، فأبى ، فجعل له مائتين، فأبى ، فجعل له خاتين، فأبى ، فجعل له خاتين ، فأبى ، فجعل له خاتين ، فأرسل إلى مولاها أنه قد أبى أن يطلق فاقبلوا جاريتكم » . فهذا عبد الرحمن بن عوف قد اطلع على عيب أن لها زوجا ، فلم يرد حتى أرسل إلى زوجها وراوضه على طلاقها ، وجعل له مالا على ذلك ، ثم زاده ، ثم زاده ، فلما يئس رد حينذ ، ولا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهم يعظمون مثل هذا اهد .

قلت: لا دليل فيه على اتحاد القصة ، فيحتمل أن يكون رد جارية اشتراها من عاصم ابن عدى بمجرد اطلاعه على أن لها زوجا ، لكونها لم تقع من قلبه بموقع ، ولم يرض برد جارية اشتراها من غيره بمجرد علمه بأن لها زوجا حتى أرسل إلى زوجها ، وراوضه على طلاقها ؛ لكونها وقعت من قلبه بموقع ، فلما يئس ردها ، ويدل على ما ذهبنا إليه رواه البيهقى في « سننه »(۱) من طريق داود بن رشيد ،ثنا الوليد بن مسلم ، عن حفص بن غيلان ، عن سليمان بن موسى ، سئل عن الأمة تباع ولها زوج : « أن عثمان رضى الله عنه قضى أنه عيب ترد منه » اه. . فهذا عشمان قد قضى لكونه عيبا ، ويردها من ذلك العيب دون أن يرسل إلى الزوج ، ويراوض على طلاقها ، والله تعالى أعلم .

## باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

قوله : «حرم بيع الخمر» إلخ ، أقسول : قال ابن حجر في « الفتح »(٢) : قال جمهور

<sup>. 444 / 0 (1)</sup> 

<sup>. 207 / 2 (7)</sup> 

·

العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النجاسة ، فيتعدى ذلك عدم كل النجاسة ، ولكن المشهور عند مالك طهارة الخنزير ، والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة ، فعلى هذا إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها عن بعض العلماء من الشافعية وغيرهم ، والأكثر على المنع حملا للنهى على ظاهره والظاهر أن النهى عن بيعها للمبالغة في التنفير عنها ، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تعظمها النصارى ، ويحرم تحت جميع ذلك صنعته ، وأجمعوا على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير إلا ما تقدمت إليه الإشارة في باب تحريم الخمر ، ولذلك خص بعض العلماء في القليل من شعر الخنزير للخرز ، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعى ، وأبي يوسف ، وبعض المالكية ، فعلى هذا فيجوز بيعه ، ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة ، كالشعر والصوف فيجوز بيعه ، وهو قول أكثر المالكية والحنفية ، وزاد بعضهم العظم ، والسن ، والقرن ، والظلف ، وقال بنجاسة الشهور : الحسن ، والليث ، والأوزاعى ، ولكنها تطهر عندهم بالغسل ، وكأنها تنجسه عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا بحاسة العين ، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل : إنه يطهر إذا سلق بالماء اه. .

وقال: « وقد نقل ابن المنذر وغيره في ذلك ( أي حرمة بيع الحمر ) الإجماع ، وشذ من قال يجوز بيعها ، ويجوز بيع العنقود المستعجل باطنه خمرا ، واختلف في علة ذلك، فقيل لنجاستها ، وقيل : لأنه ليس فيها منفعة مباحة مقصودة ، وقيل : للمبالغة في التنفير عنها ، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حرم ثمنه ، وفيه دليل على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز ، وكذا توكيل المسلم الذمي في بيع الخمر ، وأما تحريم بيعها على أهل الذمة فمبني على خلاف في خطاب الكافر بالفروع ، واستدل به على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكافر شراءه ، وعلى منع بيع كل محرم نجس ولو كان فيه منفعة كالسرقين، وأجاز ذلك الكوفيون ، وذهب بعض المالكية إلى جواز ذلك للمسترى دون البائع لاحتياج المشترى دونه اهـ » .

أقول : هنا مباحث : الأول : أنه جمع رسول الله ﷺ الخمــر ، والميتة ، والحنزير ، والأصنام في حرمة البيع ولم يفصل ههنا ولم يفرق ولكن المجــتهدين فرقوا بينها ، وفصلوا

ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا ، هو حرام ، ثم قال رسول الله ﷺ

أحكامها ، فالتفصيل فى الخمر والخنزير أن بيعهما باطل ، إذا وقع من المسلم إلا شعر الحنزير ، فإن فى جواز بيعه خلافا ، وإن وقع من الذمى فنقل فيه بن حجر خلافا ، والحق أن هذا الخلاف فى حكم الآخرة ، لا فى حكم الدنيا ، وصحة بيعه لهما فى حكم الدنيا مجمع عليه لا خلاف فيها لأحد ، وأما بيع الميتة ، فلا خلاف فى حكم عدم جواز بيعها ، سواء وقع من المسلم أو الذمى ، والخلاف فى أشعارها ، وأوبارها ، وعظامها ، وقرونها ، وأظلافها ، فهو مبنى على الخلاف فى أنها ميتة أم لا . وأما الأصنام فى بيعها أيضا اختلاف ، فقال بعضهم : لا يجوز بيعها مطلقا ما دام على الصورة الصنمية ، وقال بعضهم : لا بأس ببيعها إذا لم يكن للتعبد ، بل للكسر وغيره ، وأما إن كان بيعها للتعبد ، فهو باطل أم صحيح ؟ ولكن البائع آثم ، لم أره صريحا .

ومن ههنا ظهر ضرورة الاجتهاد والتقليد ، فإن من لم يعرف مقاصد الشرع وعللها يجعلها سواسية الإقدام في الأحكام ، ولا يفرق بينها فيضل ويبضل ، وظهر منه أنه لا يطلق لكل أحد أن يعمل بالحديث على ما فهمه ، بل هو مختص بالمجتهد ، وعلى غير المجتهد أن يقلده .

والثانى: أنهم اختلفوا فى علة حرمة بيع الخمر ، والخنزير ، والميتة . فقال بعضهم : هو النجاسة وحرمة أكلها . وقال بعضهم : هو حرمة الانتفاع بها ، والظاهر هو الثانى ؛ لأن الحرمة والسنجاسة لا يقتضى حرمة البيع ؛ لأن مقصود البيع لا ينحصر فى الأكل ، فحرمة الأكل كيف يقتضى حرمة البيع ؟ نعم يعقد البيع للانتفاع ، فمتى حرم الانتفاع حرم البيع ؛ لأن الشىء إذا خلا عن فائدته لغا ، ثم العلة الأولى لا تطرد ؛ لأن مما لا يؤكل ما يجوز بيعها ، كالحمير ، والبغال ، وسباع البهائم والطيور وغيرها .

وأجاب عنه ابن حجر بأن تناول الخمر والسباع وغيرهما ، مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه ، وهو بالذبح يصير مميتة ، لأنه لا ذكاة له ، وإذا صار ميتة صار نجسا ، ولم يجز بيعه ، فالإيراد في الأصل غير وارد ا هم . ( فتح )(١) .

وهذا الجواب لا يرفع الإيراد بل يؤكده ؛ لأن الحيوانات كلها غير مأكولة قبل الذبح ،

<sup>. 788 / 8 (1)</sup> 

# حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 9800

عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه»، رواه الجماعة (١) .

٤٦٤٤ - وعن ابن عباس: « أن النبي على لعن اليهود ، حرمت عليهم الشحوم

فعلى هذا الأصل (أى ما حرم بيعه) ينبغى أن لا يجوز بيع واحد منها إلا أن المأكولات ههنا جوز بيعها ؛ لأنها مأكولة بعد الذبح ، فينبغى أن لا يجوز بيع ما لا يجوز أكله بعد الذبح أيضا ، لأن المرخص فى جواز بيع المأكولات كان جواز أكلها بعد الذبح ، ولم يوجد هذا المرخص فى الحيوانات غير المأكولة ، فكيف يجوز بيعها ؟ هذا هو الإيراد ، وهو لا يندفع بما أجاب بل هو يتأكد به .

والثالث : أن الذين قالوا : ﴿ بأن ما حرم أكله حرم بيعه ﴾ ، احتجوا بما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » .

وفيه أنه لا يخلو إما أن يكون حرمة الثمن معلومة لهم أو لا ، على لم يكن لهم وجه في ترك أكل الشحوم وأكل ثمنها ، وعلى الثانى لا يستحقون اللعن ، فلا يحسن جعله من تتمة الكلام السابق ، وقال ابن حجر في « الفتح  $^{(Y)}$ : « قوله : «حرمت عليهم الشحوم»

<sup>(</sup>۱) البخارى فى : البيوع ( ۲۲۲۳ و ۲۲۲۴ ) ، ومسلم فى : المساقاة ( ۷۱ ) ، وأبو داود فى : البيوع ( ۱۲۹۰ : ۳٤۸۸ ) ، والترمذى فى : البيوع ( ۱۲۹۷ ) ، والنسائى ۷ / ۱۷۷ ، وابن ماجة فى : التجارات ( ۲۱۲۷ ) .

<sup>. 788 / 8 (7)</sup> 

فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » ، رواه أحمد وأبو داود (١) .

أى أكلها ، وإلا فلو حرم عليهم بيعها لم يكن لهم حلية فيما صنعوه من إذابتها اهـ ١ .

وهذا الكلام يدل على أن الشحم لم يكن محرما عليهم ثمنه ، وإنما كان المحرم عليهم هو الأكل ، وبه يتأيد ما قلنا : إنه لا يحسن جمعله من تتمة الكلام السابق ، بل هو كلام مستأنف .

وهو يتأيد أيضا بأن حديث اللعن رواه عن رسول الله على جابر ، وعمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وليس في شيء منها هذه الزيادة أي زيادة قوله : ( إذا حرم الله على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه (٢) ، وهو قرينة قوية أنه ليس من تتمة الكلام السابق، بل هو كلام مستأنف .

وإذا كان كذلك فينبغى أن ينظر فى أنه كــلام رسول الله على أم لا ، فإذا نظرنا فيه رأينا أنه ليس من كلام رسول الله على أما أولا: فلما بينا أن حرمة الأكل لا تقتضى حرمة البيع، وأن ما يقتضى حرمته هو حــرمة الانتفاع ، وأما ثانيا : فلأن هذا الأصل ليس بمطرد ، بل يخرج الإفراد منه أكثر مما يدخل فيه كما بينا ، فلا ينبغى نسبته إلى رسول الله على .

وقد روى عن ابن عباس أنه سئل عن بيع الخمر ، فقال : كان لرسول الله على صديق من ثقيف أو دوس ، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه ، فقال رسول الله على يا أبا فلان ! أما علمت أن الله حرمها ، فأقبل الرجل على غلامه ، فقال : اذهب فبعها ، فقال رسول الله على علامه ، فقال : إن الذي فقال رسول الله على إبا أبا فلان ! بماذا أمرته ؟ قال : أمرته أن يبيعها ، قال : إن الذي حرم شربها ، حرم بيعها ، فأمر بها ، فأفرغت في البطحاء ، فالذي يغلب في الظن أن أصل القصة كان : أنه كان سئل عن بيع الخمر ، فأجاب عنه : بأنه لعن رسول الله يلهود ، لأن الله حرم عليهم الشحوم ، فأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها ، وقال : إن الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها ، فبركمة الذي روى هذه القصة عن ابن عباس ترك السؤال

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ، وأحمد ۳ / ۲۱۷ و ۳۲۶ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

وذكر الجواب ، إلا أنه روى الجواب الثانى بالمعنى الذى فهمه ، فأخرجه قوله : " إن الذى حرم شربها حرم بيعها ، مخرج الأصل الكلى زعما منه بأن كل ما يحرم أكله حكم أكل ثمنه حكم أكل عينه .

ومما يقوى هذا الظن أن ابن عمر روى عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ وَيُلُّ لَبُنِّي إِسْرَائِيلَ! إِنَّهُ لما حرمت عليهم الشحوم باعوها فأكلوها ، وكذلك ثمن الخمر حرام عليكم » ، فإن حكم تحريم الثمن في هذه الرواية مختص بالخمـر ، سواء كان هو قول رسول الله ﷺ ، أو قول ابن عمر ، وليس بحكم عام ، فالظاهر أنه كان في رواية ابن عباس أيضا مختصا بالخمر ، سواء كان هو قول النبي ﷺ أو قول ابن عباس ، فرواه عنه بركة على حسب فهمه ، وغره أنه ذكر في الجواب قصة لعن اليهود على أكلهم ثـمن الشحوم بعد حرمة أكلها ، فظن منه أن حرمة الأكــل مستلزمة لحـرمة البيع ، وليس كذلك ، فــإن مقصود ابن عــباس من نقل القصـة المبالغة في الزجـر عن بيع الخمر ، بأن الله حـرم على اليهود أكل الشـحوم لا أكل أثمانها ، ولكنهم احتالوا للعصيان فأكلوا أثمانها قصدا إلى العصيان وتعنتا، فاستحقوا اللعن بهذا القصد تعنتا ، مع أن نفس الثمن لم يكن حرم عليهم ، فإن أكلتم ثمن الخمر بعد أن حرم عليكم صراحة وقصدا ، فأنتم شر من اليهود وأولى باللعن منهم ، وهذا هو الذي أراد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال إذ بلغه أن فلانا باع خمرا: "قاتل الله فلانا! ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال : قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟! »(١) رواه عنه ابن عباس كما في « البخاري » ، وبهذا يخرج الجواب عما يقال : إن الدارقطني رواه عن بركة عن ابن عــباس ، وقال : إن النبي ﷺ قــال : ﴿ إِنَ اللهُ تَعَالَى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه ١٤٠٤ ، وفيــه تصريح بأنه من كلام رســول الله ، لأنه يظهر منه أنه نقل الرواية بالمعنى الذي فهمه ؛ لأنه حــذف ههنا قصة لعن اليهود ، واقتـصر على هذا القول فقط ، وإذا تقرر ذلك فلا دليل لهم في هذا الحديث على حرمة بيع ما حرم أكله ، وهذا التحقيق بما تفردت به فتنبه به .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

الرد على بعض الأحباب في دعواه الإدراج في الحديث من غير دليل:

قال العبد الضعيف: آفة هذا التحقيق تفردك به ، والعجب عن لا يبيح للعامى الاجتهاد فى فروع الفقه ، كيف يبيح لنفسه الاجتهاد فى الحديث بجعل بعضه من كلام الراوى ؟ والأصل عدم الإدارج فى الحديث إلا أن يقوم عليه دليل ناهض ، وكذا قوله: إن بركة روى الحديث بالمعنى الذى فهمه ، لأنه حذف مرة قصة لعن اليهود إلخ ، باطل ما لم ينص عليه إمام من أثمة الفقه ، فإن الراوى قد يسوق الحديث بتمامه ، وقد يقتصر على جزء منه ، كما لا يخفى على من مارس الأحاديث ، فلا يصح جعل الاقتصار على جزء منه دليلا على كونه رواه بالمعنى ، بل الأمر بالعكس ، فإنه اقتصر على جزء منه دليلا على كونه رواه بالمعنى ، بل الأمر بالعكس ، فإنه اقتصر على جزء منه ، ورفعه إلى النبي على كان دليلا على نفى احتمال الإدراج فيه ؛ لأن الإدارج أكثر ما يكون فى آخر الحديث دون أوله ، وكان ذلك دليلا أيضا على أنه من كلام الرسول على حتما ، والحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذرى ، ولم يعله البيه قى فى الرسول كلى حتما ، والحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذرى ، ولم يعله البيه قى فى السنه ، بسمىء ولا الحافظ فى الفستح ، ولا الزيلمى فى انصب الراية ، ولا ابن القيم فى الهدى ، وقد رواه الحاكم والبيهقى ، فجعلاه من مسند ابن عباس ، وفيه زيادة فذكرها، وقال : إسناد صحيح ، فمن أبن للحبيب أن يحمله على الإدراج ، أو على الرواية بالمعنى ؟

فالحق فى الجواب ما ذكره فى « الجوهر النقى » : أن قوله : إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه ، خرج على شحوم الميئة التى حرم أكلها والانتفاع بشىء منها ، وكذا الخمر أى إذا حرم أكل شىء ولم يبح الانتفاع به حرم ثمنه ، ولم يعن ما أبيع الانتفاع به ، بدليل إجماعهم على يبع الهر ، والفهود ، والسباع المتخذة للصيد ، والحمر الأهلية ، وقال ابن حزم : وممن أجاز بيع المائع تقع فيه النجاسة والانتفاع به على ، ابن مسعود ، ابن عمر ، أبو موسى الأشعرى ، وأبو سعيد الخدرى ، والقاسم ، وسالم ، وعطاء ، والليث ، وأبو حنيفة ، وسفيان ، وإسحاق ، وغيرهم » ا ه.

وفيــه أيضًا : ﴿ عــموم هذا الحــديث متــروك اتفاقــا ، يجواز بيع الأدمى ، والحــمار ،

والسنور ، ونحوها ، وفي « التجريد » للقدورى : الناس يتبابعون السرجين للزرع في سائر الأزمان من غير نكير ، وقد كان يباع قبل الشافعي ، ولا نعلم أحدا من الفقهاء منع بيعه قبله . وفي « قواعد » ابن رشد : اختلفوا في بيع الزيت النجس ونحوه بعد اتفاقهم على تحريم أكله ، فمنعه مالك ، والشافعي وجوزه أبو حنيفة ، وابن وهب إذا بين ، وروى عن ابن عباس ، وابن عمر أنهم جوزوا بيعه ليستصبح به ، وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به ، وعمل الصابون مع تحريم بيعه ، وأجازه الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه ، وهذا كله ضعيف فإن جواز الانتفاع به بوجه ما يستلزم جواز الانتفاع بثمنه أيضا .

وفى ق نوادر الفقهاء ؟ لابن بنت نعيم : أجمع الصحابة على جوال بيع زيت ونحوه تنجس بموت شيء فيه إذا بين ذلك . وفي التمهيد : ق وقال آخرون : ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الميتة بالبيع ، وبكل شيء ما عدا الأكل ، ويبيعه ويبين ، وبمن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه ، والليث بن سعد ، وروى عن أبي موسى الأشعرى قال : ألا تأكلوه وبيعوه ، وبينوا لمن تبيعونه منه ، ولا تبيعوه من المسلمين ، وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة ، وحيوة ابن شريح ، عن خالد بن أبي عمرن أنه قال : سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة ، هل يصلح أن يؤكل منه ؟ قالا : لا اقلت : أفنبيعه ؟ قالا : نعم ! ثم كلوا ثمنه ، وبينوا ، وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه ، ومن حجتهم ما ذكره عبد الواحد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي في الفأرة تقع في السمن : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائما فاستصبحوا به وانتفعوا . قالوا : والبيع من باب الانتفاع ، وقالوا : قوله في حديث عبد الرزاق : وإن كان مائعا فللا تقربوه ، يحتمل أن يريد لا تقربوه بالأكل ( حمد للمطلق على المقيد ) ، ومن جهة النظر شحوم الميتة محرمة العين والذات ، والزيت تقع فيه الميتة ، إنما تنجس بلم ونحوه اهد . ملخصا .

قال الحسبيب : ولو سلم أنه قـول رسول الله ﷺ فـلا دليل فيه أيضـا ؛ لأنه ليس على عمومه ، بل خرج منه أشياء كثـيرة ، قلنا أن نخرج كل ما ينتفع به ، ونقول : إن الحديث

محمول على ما حرم أكله ، ولم يبح الانتفاع به ، لأن إباحة الانتفاع دليل على جواز البيع.

والرابع: أنه قال ابن حجر: ﴿ إِن معنى قوله: لا ، هو حرام ، أن المحرم هو البيع لا الانتفاع ، لأن السؤال وقع عن البيع ، كما ورد فى رواية أحمد ، أنه قال رجل: يا رسول الله! فما ترى فى بيع شحم الميتة ؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود إلخ » .

والجواب عنه : أن حـرمة البيـع تدل على حرمة الانتـفاع ، وبالعكس كـما بينا لك ، فتحريم البيع هو تحريم الانتفاع ، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الانتفاع .

والخامس: أنه استدل به بمعضهم على بطلان الحيلة مطلقا ، وهو لا يصح ، لأنك علمت أن مبنى ذم اليهود ولعنهم في الحديث هو الاحتيال للعصيان على وجه التعنت والعناد ، كما كان دأبهم في مقابلة الأحكام الالهية ، لا الترخيص برخصة شرعية ، وإلا فنفس الحيله من رسول الله عليه في اشتراء الصاع من التمر بصاعين منه بأن يشترى الصاعان بالدراهم ثم يشترى بها الصاع ، ومعلوم أن الأحكام تختلف باختلاف النية .

والسادس: أن الخطابى استدل على جواز الانتفاع بشحم الميتة: بأنه يجوز الانتفاع الميتة بإطعام، الكلاب بنفسها، وفرق ما بينهما، لأن الإطعام فعلنا، والطعم فعل الكلاب، ونحن مكلفون فلا يجوز لنا الإطعام، والكلاب ليست كذلك فجاز لهم، وليس علينا التعرض لهم بالمنع من الطعم لكونها غير مكلفة في أفعالها، فافهم.

والسابع : أنه استدل ابن حجر على عدم جواز توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر ، وقال العينى : لا خلاف في ، وإنما الخلاف في توكيل الذمى المسلم ببيعها ، والحديث لا يدل على مسألة التوكيل من الجانبين .

أقول : وجه الاستدلال إطلاق البيع فيعم البيع لنفسه ولغيره ، بواسطة وبغير واسطة ، فتدبر . (قلت : تسامح الحبيب في النقل، فإن حرمة توكيل المسلم الله مي الخمر ليس بمجمع عليها ، ولفظ العيني ، وقال أيضا بعضهم (يريد به الحافظ ابن حبجر) : فيه دليل

على أن بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز، وكذا توكيل الزاني المسلم في بيع الخمر.

قلت: لا خلاف في المسألة الأولى ، ولا في الثانية ، وإنما الخلاف فيما إذا وكل المسلم الذمى ببيع الخمر ، والحديث لا يدل على مسألة التوكيل من الجانبين اهد. وأما ما ذكره الحبيب في وجه الاستدلال فيفيه نظر ، لكون الخطاب للمسلمين ، فلا يدل إلا على حظر البيع من المسلم ، وأما الكفار ففي كونهم مخاطبين بالفروع خلاف مشهور ، وإذا وكل المسلم الذمى ببيع الخمر لم يوجد البيع من المسلم أصلا ، وإنما وجد منه التوكيل ، ولا يلزم منه كون الموكل بائعا ؛ لأن التوكيل بالببع كالعاقد لنفسه عنه لتعلق حقوق العقد به دون الموكل ، وسيأتي بسطه في باب الوكالة إن شاء تعالى ، فانتظر ) .

والثامن : أن ابن حجر استدل على تحريم جثة الكافر بتحريم بيع الخمر ، واعترض عليه العينى ، بأنه لا دليل فيه على حرمته ، وهو أيضا غير صحيح ، لأن العلة فى حرمة بيع الخمر هى أن يكون هو النجاسة ، أو حرمة الأكل ، أو حرمة الانتفاع ، وكل منها يوجد فى جثة الكافر ، فيحرم بيعها .

(قلت: لم يقل العينى: إنه لا دليل فيه على حرمته، وإنما قال: وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث غير ظاهر اه. ولا يخفى أن نجاسة الآدمى بالموت مختلف فسيها، وكذا معاملة الربا، والعقود الفاسدة مع أهل الحرب، ولا يصح القياس والحال هذه، فافهم).

والتاسع : أن حـديث حرمة بيع الميتـة تدل على عدم جواز بيع جلود الميتـة قبل الدباغ لأنها غيـر منتفعة قبله ، وأمـا بعد الدباغ فمنتفع بها ، فـيجوز بيعهـا ، وقد عرفت حكم عظام الميتة ، وقرونها ، وأشعارها ، وأوبارها ، فتنبه له .

الرد على ابن حزم في تشنيعه على أبي حنيفة

في مسألة توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر:

قال العبد الضعيف ابن حزم في « المحلى »(١) : « لا يحل بيع الخمر لا لمؤمن ، ولا

<sup>. 9 -</sup> A / 9 (1)

لكافر، ولا بيع الخنازير كذلك ، ولا شعورها ولا شيء منها ، ولا بيع صليب ، ولا صنم، ولا مية ، ولا دم ، إلا المسك وحده ، فهو حلال بيعه وملكه ، فمن باع من المحرم الذي ذكرنا شيئا فسخ أبدا . وقال أبو حنيفة : إذا أمر المسلم نصرانيا بأن يشترى له خمرا جاز ذلك ، وهذه من شنعه ، التي نعوذ بالله من مثلها ، اهد . ملخصا .

قلت : أبو حنيفة أعلم منك ، ومن ألوف أمثالك بمعانى الكتاب والسنة وأعرف بالآثار، فقد روى أبو عبيد فى « الأموال » : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان بن سعيد ، ( هو الثورى ) عن إبراهيم بسن عبد الأعلى الجعفى ، عن سويد بن غفلة ، قال : « بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير ، وقال بلال : فقال : إنهم ليفعلون، فقال عمر : لا تفعلوا ولهم بيعها » .

قال أبو عبيـد : وحدثنا الأنصارى محمد بن عـبد الله ، عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن عبد الأعلـى ، عن سويد بن غفلة : أن بلال قال لعـمر بن الخطاب رضى الله عنه : ﴿ إِن عمالك يأخذون الخمر والخـنازير في الخراج ، فقال : لا تأخـذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ﴾ ( وهذان سندان صحيحان كما ترى ) .

قال أبو عبيد (١): 1 يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رؤوسهم ، وخراج أراضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذى أنكره بلال ، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ؛ لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة ، ولا تكون مالا للمسلمين ١٩هـ.

فهذا عمر قد أجاز لأهل الذمة بيع الخمر والخنازير، وأجاز للمسلمين أخد أثمانهما فى الجزية والخراج، وذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه منكر، فهل تراهم قد أحلوا ما حرم الله عليهم ولم يحل لهم ؟ وإذا جاز لأهل الذمة بيع هذه الأشياء وللمسلم أخذ أثمانها منهم ، فماذا على أبى حنيفة لو قال بجواز توكيل المسلم الذمى بالتجارة فيها ؟ فإن

<sup>(</sup>۱) ص (۵۰).

ذلك داخل فى عموم قول عمر : « ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن ، فهل هذا من شنع أبى حنيفة ، أو من محاسنه التى أخذها عن الخليفة الراشد المهدى عمر بن الخطاب ، ومن حضره من الصحابة رضى الله عنهم ؟ ولكن ابن حزم لا يدري ما يخرج من رأسه .

وأما قوله: « ومن أجار لهم أى اليهود والنصارى والمجوس بيع الخمر ظاهرا وشراءها كذلك، وتملكها علانية ، وتملك الخنازير كذلك ؛ لأنهم من دينهم بزعمه، وصدقهم فى ذلك ، لزمه أن يتركهم أن يقيموا شرائعهم فى بيع من زنى من النصارى الأحرار ، وخصاء القسيس إذا زنى ، وقال من يرون قتله ، وهم لا يفعلون ذلك ، فظهر تناقضهم اله. ففيه أنا لا نجيز لهم بيع الخمر والخنزير علانية ظاهرا فى بلاد المسلمين ، وإنما لهم ذلك سرا، هذا حكم أهل الذمة ، وأما أهل الصلح الذين صالحناهم على قدر معلوم من المال، ولم نجعلهم ذمة لنا فنتركهم وما يدينون ؛ لأنهم لم يندبوا المال إلا على ذلك .

فلا يرد علينا ما رواه عن على رضى الله عنه: « أنه بلغه فى قرية تدعى زرارة أنها يلحم فيها ويباع فيها الخمر ، فقال: على بالنيران اضرموها فيها ، فاحترقت » ، وعن عمر بن الخطاب: « أن رجلا من أهل السواد أثرى فى تجارة الخمر ، فكتب أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه ، وسيروا كل ماشية له ، ولا يؤوين أحد له شيئا » قال : فهذا حكم على وعمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم فيمن باع الخمر من المشركين ، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة اهد . قالنا : أما حكم على فى زرارة ، فإنه إنما أحرقها لكون الحمر كانت تباع فى سوقها علانية ، وهذا لم يقل بجوازه فى بلاد الإسلام أحد ، وأما حكم عمر فى رجل أثرى فى تجارة الخمر ، فإن الرجل كان من أهل المدينة من المسلمين، واسمه رويشد ، فسماه عمر فويسقا ، وكان من ثقيف ، ذكره أبو عبيد فى «الأموال» (۱)، سلمنا أنه كان من المشركين فيحمل على أنه كان يبيع الخمر علانية ، ولم يقل أحد بإجازة سلمنا أنه كان من المشار المسلمين ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) ص (۹۲) .



٥٤٦٤ - عن ابن عباس: « أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من

## باب بيع جثة المشرك

قوله: « غريب » أقسول: قال الذهبي في « الميزان »(۱) « حسنه الترمذي ، وقال عبد الحق في « أحكامه » وابن القطان: إسناده ضعيف ومنقطع ، لا سماع للحكم من مقسم إلا لخمسة أحاديث ما هذا منها ، وضعفاه من جهة ابن أبي ليلي » اهد. أقول: قال الترمذي : غريب ، ولم يقل: إنه حسن ، فلا أدرى من أين ؟ قال الذهبي : إنه حسنه .

(قلت: لعل منشأة اختلاف نسخ الترمذى ، والحديث أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۱) من طريق يونس بن بكير ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «قتل رجل من المسركين يوم الحندق ، فطلبوا أن يواروه، فأبى رسول الله على حتى أعطوه الدية » ، الحديث . وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره عليه الذهبى وأخرجه الهيشمى فى « مجمع الزوائد »(۳) من طريق أحمد باللفظ الذى يأتى عن قريب ، وقال : رواه أحمد ، وفيه ابن أبى ليلى ، وهو ثقة لكنه سىء الحفظ ، فلا شك فى كون الحديث حسنا ، كما قاله الذهبى ) .

وأما ما قال عبد الحق وابن القطان : إنه ضعيف ومنقطع، ففيه أن محمد بن أبى ليلى لم يتفرد به، بل تابعه أيضا الحجاج، وحجاج من رجال مسلم، فهو متابعة قوية، ورواية الحكم عن كتاب مقسم وهو لا يقتضى الانقطاع ، كما صرح به ابن حجر في رواية الحسن عن سمرة ، وقال ابن حجر: "ذكر ابن إسحاق في "المغارى" أن المشركين سألوا النبي عليه أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق، فقال النبي عليه: " لا حاجة لنا بثمنه ، ولا جسده، فقال ابن هشام: بلغنا عن الزهرى أنهم بذلوا فيه عشرة آلاف " اهد. ثم قال : " فهذا شاهد لحديث ابن عباس ، وإن كان إسناده غير قوى " اهد .

<sup>.</sup> AA / T (1)

<sup>. &</sup>quot;" / " (1)

<sup>. 97 / 8 (4)</sup> 

المشركين ، فأبى النبى على أن يبيعهم » . أخرجه « الترمذي » وقال : غريب ، وقال : رواه الحجاج بن أرطأة أيضا عن الحكم .

ولما ثبت الحديث ، علم منه أمران ، الأول امتناع بيع جيفة الكافر لأنه مية ، وبيع الميتة حرام ، والشانى عدم جواز العقود الفاسدة مع أهل الحرب ، كما ذهب إليه أبو يوسف، ولأبى حنيفة ومحمد أن يقولا : إنه لا يثبت منه عدم الجواز ؛ لأنه يمكن أن يكون الامتناع لأمر آخر ، ككونه خلافا للمروءة أو غيره من الأسباب ، ولكن يرد هذا التأويل ما رواه أحمد (۱) عن عبد الله بن محمد عن على بن مسهر عن ابن أبى ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : أصيب يوم الخندق رجل من المشركين ، وطلبوا إلى النبى الله أن يحفوه ، فقال : لا ! ولا كرامة لكم ، قالوا : فإنا نجعل لك على ذلك جعلا ، قال : وذلك أخبث وأخبث اه . ويمكن الجواب عنه بأنه لا يدل أيضا على الحرمة ؛ لأنه يمكن أن يحمل الخبث على المستقذار الطبعى ؛ لكونه من أفعال الدناءة لا على الحرمة .

قال العبد الضعيف: منشأ إبداء الاحتمالات قلة الرجوع إلى كتب القوم ، فإن معاملة الربا . مع الحربى إنما يجوز في دار الحرب دون دار الإسلام ، فإن قيل : إن أهل الحرب كانوا في معسكرهم ، وله حكم أرض الحرب ، قلنا : لكن النبي والسلمين لم يكونوا في معسكرهم ، بل كانوا في مدينة الإسلام وراء الحندق ، وإذا كان المسلم في منعة المسلمين فكلمة الحربي من حصنه أو عسكره ، وعامله بالمعاملات الفاسدة فيما بين المسلمين، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن مراعاة جانب من هو في منعة المسلمين مفسد لهذا العقد ، والعقد إذا فسد من وجه واحد فذلك يكفى لإفساده ، نص عليه محمد كما في المسرح السير الكبير (٢) . وجوزه بعض المشايخ قياسا بما إذا دخل عسكر من أهل الحرب لهم منعة دار الإسلام ثم استأمن إليهم مسلم ، وعاملهم بهذه المعاملة التي لا تجوز فيما بين المسلمين ، فلا بأس بذلك ، كما في « شرح السير (٣) أيضا .

ولا يخفى ما بينهـما من الفرق، لأن المسلم إذا دخل في منعة أهل الحرب مسـتأمنا إليهم

<sup>(</sup>١) ١ / ٢٥٦ ، والمجمع ٤ / ٩٢ .

<sup>.</sup> ۲۲7 / ٣ (٢)

<sup>.</sup> YYA / T (T)



٢٦٤٦ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم

صار كأنه في دار الحرب ، فلدخل في حكم قلوله : « لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ، بخلاف ما إذا كان في منعة المسلمين ، فليس هو في دار الحرب بوجه من الوجوه ، والحديث نص في اعتبار المكان ، فلا بد من كون المسلم والحربي كليهما في دار كما قاله محمد رحمه الله ، ويؤيده حديث ابن عباس هذا ، حيث جعل النبي في ثمن جيفة المشرك أخبث وأخبث مع قوله : « لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ، فثبت أن المسلم إذا كان في دار الإسلام أو معسكر المسلمين ، والحربي في منعة أهل الحرب يحرم الربا بينهما ، كما إذا كانا جميعا في دار الإسلام ، فافهم . وعلى هذا فلا حجة لأبي يوسف والشافعي ومن وافقهما في حديث ابن عباس هذا على تحريم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب .

وبه تبين ضعف ما قالوه: إنه لا معنى لقول من يقول: كان موضع الخندق من دار الإسلام لأن هذا يجوز عندكم بين المسلم والحربى الذى لا أمان له ، سواء كان فى دار الإسلام ، أو فى دار الحرب ، كما فى « المبسوط »(١) ، قلنا: لا نسلم ذلك ، والربا لا يجوز فى دار الإسلام أصلا ، سواء كان الحربى الذى نرابيه مستأمنا أو غير مستأمن ، وإلا لم يبق لقوله: « فى دار الحرب » فى مرسل مكحول معنى ، فالحق ما نص عليه محمد من اعتبار المكان ، والله تعالى أعلم ، ولما كان السرخسى قد اختار قول بعض المشايخ، قال : « وتأويل حديث ابن عباس رضى الله عنه أنه نهاهم عن ذلك لما رأى فيه من الكبت والغيظ للمشركين ، ولئلا يظنوا بنا أنا نقاتهم لطمع المال » اهد. وهذا أولى مما قاله الحبيب، كما لا يخفى ، ولكن الظاهر من قوله وله الله عنه أنه ذلك أخبث وأخبث وأخبث الحرمة فالحق ما قاله محمد ، وهو أجل من هؤلاء المشايخ رواية ودراية واجتهاد .

#### باب النهي عن بيع الحر

قوله : ﴿ باع حر إلخ ﴾ ، أقول : قال ابن حسجر: ﴿ قال ابن المنذر : كان في جواز بيع

<sup>. 07 / 18 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

# النهى عن بيوع الغرر النهى عن بيوع الغرر النهى عن بيوع الغرر المحكمة ا

يوم القيامة ، رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ، ولم يعطه أجره » ، رواه البخارى (١)

## باب النهي عن بيوع الغرر

١٦٤٧ - عن أبي هريرة : « أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر » ، رواه الجماعة إلا البخاري(٢) .

الحر خلاف قديم ، ثم ارتفع ، فروى عن على قال: من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد.

قلت: يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته ، لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة: أن رجلا باع نفسه ، فقضى عمر بأنه عبد ، وجعل ثمنه في سبيل الله ، ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين: أنه باع حرا في دين . ونقل ابن حزم: أن الحركان يباع في الدين حتى نزلت: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةَ فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴾ (٣) ، ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة ، ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب واستقر الإجماع على المنع ، اه.

(قلت: أثر قتادة عن عمر أيضا محتمل أن يكون الرجل عمن لم تعلم حريته، فلما أقدم على بيع نفسه كان ذلك إقرارا منه بعبديته ، والمرء يؤخذ بإقراره إذا لم يكذبه الظاهر، وأثر زرارة محمول على الإجارة ، وقد يطلق عليها البيع ، فكأنه جعله أجيرا لأحد ليقضى دينه بأجرته ، فإن ثبت أثر بأن الحر كان يباع في دينه في صدر الإسلام كما ادعاه ابن حزم، وإلا فلا حجة في شيء من تلك الآثار على ثبوت الخلاف في بيع الحر).

#### باب النهي عن بيوع الغرر

قوله: (نهى عن بيع الحصاة الأ<sup>(٤)</sup>) أقول: وهو بيع إلقاء الحسجر، وهو الحجر، وهو منهى عنه وفاسد عندنا وتفسير أن يتساوما المتبايعان، فإذا رضى البائع بالبيع بثمن رضى

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في : الرهون ( ٢٤٤٢ ) ، والبيهقي ٦ / ١٤ و ١٢١ ، والإرواء ٥ / ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) آية ( ٢٨٠ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

٨٦٤٨ - وعن ابن مسعود أن النبي على قال : « لا تشتروا السمك في الماء فإنه خرر»، رواه أحمد(١).

المشترى بالشراء به ألقى أحدهما الحصاة ، ويكون هذا بيعا بينهما باتا لا يمكن لأحد منهما رده ، فإن كان هذا الطريق معروفا بينهم للبيع ، كما كان فى الجاهلية لا يحتاج إلى الواضعة عند العقد ، بأن يقول أحدهما : إذا ألقيت الحجر وجب البيع ، ويقول الآخر : نعم ! وإن لم يكن معروفا يجب الواضعة قبل الإلقاء ليكون الإلقاء بيعا ، ووجه فساد هذا البيع أنه لا يتحقق فيه ركن البيع ، وهو المقبول ، بل تم البيع بالإيجاب فقط ، وهو إلقاء الحجر ، وقال فى ( الهداية » : (لأن فيه تعليقا بالخطر » اه. . وليس كذلك ؛ لأن العقد هو إلقاء الحجر ، وليس فيه تعليق ، وإنما التعليق عند التساوم وهو غير مفسد ، وإنما الفسد هو التعليق فى العقد ، وفى تفسيره قول آخر ذكره فى ( النيل » ، فارجم إليه .

قوله: البيع الغرر »، أقول: هو كل بيع دخله الغرر بوجه من الوجوه، قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع، يدخل تحته مسائل كثيرة جدا» اهد. وخص منه بعض الأفراد بالإجماع، كاللبن في صرع الدابة جاز بيعه في ضمن بيع الدابة، ولا يجوز بيعه مستقلا، واختلفوا في بعض منها، بعضهم من أفراد بيع الغرر، وبعضهم لم يجعلوه من أفرادها كالعين الغائبة، جعل بيعها الشافعي من بيوع الغرر، ولم يجعله أبو حنيفة منها، وهذا هو اختلاف الاجتهاد.

قوله: «عن ابن مسعود »، أقول: رواه يزيد بن أبى زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن رافع، عن ابن مسعود ، قال البيهسقى: فيه إرسال من المسيب وعبد الله، والصحيحح وقفه، وقال الدارقطنى: اختلف فيه والموقوف أصح، وكذلك قال الخطيب وابن الجوزى، وقد روى أبو بكر بن أبى عاصم عن عمران بن حصين حديثا مرفوعا، وفيه النهى عن بيع السمك فى الماء، فهو شاهد لهذا اهد. أقول: وروى هذا بن عمر بن الخطاب أيضا موقوفا، وهو شاهد آخر.

<sup>(</sup>۱) ۱ / ۲۸۸ ، والبيهه می ۵ / ۳٤۰ ، والطبرانی ۱۰ / ۲۰۸ ، والحلية ۸ / ۲۱۶ ، والخطيب ۱۰ / ۲۸۹ . والحطيب ۵۹۹ .

# النهى عن بيوع الغرر النهى النه

وعن شهر بن حوشب، عن أبى سعيد قال: (نهى رسول الله على عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع ، وعن بيع ما فى ضروعها إلا بكيل ، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص» . رواه أحمد وابن ماجة ، وللترمذى (7) منه: شراء المغانم ، وقال : غريب .

قـوله: « نهى عن بيع حـبل الحبلة » ، أقـول : الظاهر فى مـعناه هو بيع حـمل ولد الناقة، وقيل فى تفسـيره : هو البيع إلى حبل الحبلة ، وعلى كلا التفسـيرين هو من البيوع المنهى عنها ، لكونه بيعا للمعدوم ، أو الجهال الفاحشة فى الأجل .

قوله: ﴿ عن أبى سعيد ﴾ ، أقول: قال السوكانى (٣) : قد ضعف الحافظ إسناده ، وشهر بن حوشب فيه مقال تقدم ، وقد حسن الترمذى ما أخرجه منه ، ويشهد لأكثر الأطراف التى اشتمل عليها أحاديث أخر ، منها النهى عن بيوع الغرر ، وما ورد فى النهى عن بيع الملاقيح والمضامين ، وما ورد فى حبل الحبلة على أحد التفسيرين ، أقول : ويؤيد النهى عن بيع ما فى ضروعها حديث ابن عباس ، وسيأتى الكلام عليه ، ولكن لا يؤيد ما فيه من الاستثناء رواية ، فلا يحتج به إلا أن يؤول ، ويقال : إن معناه إلا بعد الإخراج منها وبيعه بالكيل ، وحينلذ يتأيد الاستثناء أيضا بالنصوص الثابتة الصحيحة .

وبهذا ظهر ضعف ما قال الشوكانى: « إن بيعه منه كيلا نحو أن يقول : بعت منك صاعا من حلب بقرتى جائز ، فإن الحديث يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة ، اهد. ووجه الضعف أن الرواية ضعيفة عنده ، ولم يتأيد الاستثناء بحديث آخر ، وبعد الثبوت فدلالته على ما قال غير مسلم ، وبعد تسلم الدلالة فارتفاع الغرر غير مسلم ؛ لأنه كيف

<sup>(</sup>۱) أحسمد ۱ / ٥٦ و ۲ / ٥ و ۱۱ ، ومسلم في : البيوع ( ٥ و ٦ ) ، والترمذي في : البيوع ( ١١) أحسمد ١ / ١٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣ / ٤٢ ، وابن ماجه في : التجارات ( ٢١٩٦ ) .

<sup>. 9 /</sup> o (Y)

٤٦٥١ – وعن ابن عباس قال : ( نهى النبى ﷺ عن بيع المغانم حتى تقسم » ، رواه
 النسائى » وعن أبى هريرة ، عن النبى ﷺ مثله ، رواه أحمد وأبو داود (١١) .

وعن ابن عباس ، قال : ( نهى النبى ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن » ، رواه الدارقطني (٢) .

البيع » ، متفق عليه (٣) .

يعلم أن في ضرعها صاع من اللبن ؟ وإن قال : إنه ليس المراد من اللبن الخاص ، بل مطلق اللبن ، فهو بيع المعدوم ، وفيه غرر أيضا ؛ لأنه يحتمل أن تموت البقرة ، أو ينقطع لبنها ، فكيف يصح أن يقال : إن الحديث يدل على جوازه ؟ وشراء الآبق وإن لم يرد فيه نص آخر إلا أنه مؤيد بالأصول الصحيحة الثابتة ؛ لأن القدرة على التسليم شرط لصحة البيع ، ولم توجد هنا فيفسد لا محالة ، لكن بالفساد الموقوف ، فإن قدر على التسليم قبل انفساخ البيع يعود صحيحا وإلا فلا ، ولما كان مبنى الفساد هو عدم القدرة ، فإن باعه ممن هو في يده لا يكون فاسدا أيضا ، لانتفاء المفسد ، وهو عدم القدرة على التسليم ، فظهر أن ما قال الشوكاني : 1 إن مذهب أبي حنيفة أنه يصح موقوفا » خطأ في النقل ، بل مذهبه أنه فاسد بفساد موقوف أو باطل ، كما في « فتح القدير » .

وقوله: (عن شراء المغانم)، مؤيد برواية ابن عباس وأبى هريرة وما ورد فى النهى عن بيع ما لا يملكه، وعن بيع ربح ما لم يضمن، وعن البيع قبل القبض، وكذا شراء الصدقات، وكذا قوله: (نهى عن ضربة القانص) مؤيد بالنصوص المذكورة، وبالنهى عن بيع الغرر.

قوله : « عن ابن عباس » ، أقول : قال البيهقي : « في إسناده عمسر بن فروخ وهو

<sup>(</sup>۱) أحـمد ۲ / ٤٥٨ و ٤٧٢ ، وأبو داود في : النكـاح ( ٢١٥٨ ) ، والنسائي ٧ / ٣٠١ ، والحـاكم ٢/ ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ٣ / ١٥ ، وابن أبي شيبة ٦ / ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البخارى ٣ / ٩٢ ، ومسلم في : البيوع ( ١ – ٣ ) ، وأحمد ٢ / ٣٧٩ .

٤٦٥٤ – وعن أنس قال: « نهى النبى على عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والمنابذة ، والملامسة ، والمزانبة » رواه البخارى(١) : أخرج هذه الروايات في المنتقى(٢) .

ضعیف ، وتفرد برفعه ، ووقیفه غیره علی بن عباس ، وهو المحفوظ » . أقول : هذا الحدیث رواه عن ابن عباس سلیمان ابن یسار وعکرمة ، أما سلیمان بن یسار فرواه عنه موقوفا ، وأما عکرمة فرواه عنه أبو إسحاق ، وحبیب بن الزبیر ، أما أبو إسحاق فرواه عنه موقوفا ، وأما حبیب فرواه عنه عمر بن فروخ ، واضطرب فیه ، فإنه قد یقول : عن حبیب ، عن عکرمة عن ابن عباس عن النبی سلی ، وقد یقول : عن حبیب ، عن عکرمة عن النبی سلی و وقد یقول : عن حبیب ، عن عکرمة عن النبی سلی و وقد یقول : عن حبیب ، عن عکرمة عن النبی سلی و وقد یقول » ، ولم یذکر فیه حاتم ، وذکره ابن حبان فی « الثقات » ، وذکره ابن عدی فی « الکامل » ، ولم یذکر فیه حبرحا ، وتفرد بتضعیفه البیهقی فهو ثقة .

وأما الاضطراب فالجواب عنه: أن الراوى قد يكون الرواية عنده موقوف ومرفوعاً وبواسطة ، فيرويه كما سمع حسبما يقضيه المقام ، وليس هذا اضطرابا يضعف الحديث لأجله ولا اضطراب يحتاج فيه إلى الترجيح ، فإن الترجيح يكون عند التعارض ، وتعارض هناك ، فسقط جرح البيهقى ، وثبت الحديث لا سيما إذا كان مؤيدا الموقوف ، ومشيدا بالأحاديث والأصول الصحيحة المعلومة من الشارع؛ لأن قوله: « نهى عن بيع التمر حتى يطعم » روى بأسانيد صحيحة متفق على صحتها ، وأما الصوف على الظهر فهو من أجزاء الحيوان ، فلا يجوز بيعه ما دام متصلا به ، كما لا يجوز بيع سائر أجزاءه مع احتمال النزاع عند القطع ، وأما اللبن في الضرع ، فقد مر الكلام فيه ، وأما السمن في اللبن ففيه بيع المعدوم والغرر فإنه يحتمل أن يفسد اللبن ولا يخرج منه السمن .

قوله: ( المحاقلة ) ، أقول: المحاقلة: هو بيع الزرع بالطعام كيلا ، وقيل: غير ذلك، والمخاضرة: هو بيع الشمر قبل بدو الصلاح ، وفيه تفصيل مذكور في بابه . والمنابذة: هو أن ينبذ البائع إلى المشترى السلعة أو ينبذ المشترى إلى البائع الثمن ، ويكون هذا النبذ هو البيع على قياس ما قلنا في إلقاء الحجر ، والملامسة: أن يجعل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۲) ه / ۷ و ۹ / ۱۰ .

970 - وعن ابن عمر عن النبى ﷺ: « أنه نهى عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة، قال: والمضامين ما فى أصلاب الإبل، والملاقيح ما فى بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة » . أخرجه عبد الرزاق(١) ، وقال فى « الدراية» : إسناده صحيح .

١٦٥٦ – وقال أبو يوسف في « كتاب الخراج »(Y): حدثنا العلاء بن السيب بن رافع، عن الحارث العكلى ، عن عمر بن الخطاب ، قال : « لا تبيعوا السمك في الماء فإنه غرر » .

٢٥٧ - وعن ابن عباس أنه قال: «السلف في حبل الحبلة ربا»(٣) (مسند أحمد).

نفس اللمس بيعا على قياس النبذ ، والمزابنة : هى شراء الثمر على النخل بالرطب أو التمر كيلا ، وكل ذلك بيوع فاسدة إلا والمخاضرة فإن فيه تفسصيلا ، وهو أنه منهى عنه إن كان بشرط الترك على النخيل ، وإن كان بشرط القطع فلا ، وعند الإطلاق يجب عليه القطع في الحال ، وإن ترك عليها يفسد البيع لاختلاط المبيع بغيرها ، هذا عندنا ، وقال الشافعى: لا يجوز مطلقا ، والدلائل مذكورة في بابه .

قوله: (عن عمر بن الخطاب)، أقـول: في سنده انقطاع بين الحارث العكلى وعمر ابن الخطاب، ولا يضـر الانقطاع عـندنا في القـرون الثـلاثة، ثم هو مـوجب للضـعف والضعيف يصلح شاهدا، وإنما نقلناه تأييدا لرواية ابن مسعود.

قوله : • السلف في حبل الحبلة ربا » ، أقول : هذا دليل على أن المراد في الأحاديث التي ورد فيها النهي عن حبل الحبلة هو بيع نفس حبل الحبلة لا البيع إلى حبل الحبلة .

قال العبد الضعيف: لا يلزم من كون السلف في حبل الحبلة ربا بطلان ما ذكروه في نفسير النهى عن بيع حبل الحبلة ، بل غاية ما فيه أن السلف في حبل الحبلة غير جائز أيضا، وهو لا يدل على أن ذلك هو المراد بالنهى عن بيع حبل الحبلة ، كيف ؟ وقد روى البخارى من طريق مالك ، عن نافع عن ابن عسمر رضى الله عنهما: • أن رسول الله نهى

<sup>(</sup>۱) المجمع ٤ / ١٠٤ ، والهروى ١ / ٢٠٧ ، والطبراني ١١ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١ / ٢٤٠ ، والنسائي في : البيوع ( ٦٧ ) ، وكنز العمال ( ١٩٨١٥ ) .

عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تتنتج التي في بطنها .

قال الحافظ في « الفتح » : كذا وقع هذا التفسير في « الموطأ » متصلا بالحديث ، قال الإسماعيلي : وهو مدرج ، يعني أن التفسير من كلام نافع ، وكذا ذكر الخطيب في «المدرج» وسيأتي في آخر السلم عن موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية التصريح بأن نافعا هو الذي فسره ، لكن لا يلزم من كون نافع فسره الجويرية أن لا يكون ذلك التفسير ، عما حمله عن مولاه ابن عمر ، فسيأتي في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تستج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل الستى نتجت ، فنهاهم رسول الله عليه عن ذلك» .

فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ، ولهذا جزم ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر ، وبظاهر هذه الرواية قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وجماعة : وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة ، وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ، ويحمل ولدها ، والمنع للجهالة في الأجل ، ومن حقه على هذا التفسير أن يذكر في السلم .

(قلت: لا يخفى إمكان إرجاع قول ابن عباس إلى هذا بأن يكون معنى قوله: 
«السلف في حبل الحبلة ربا»، أى البيع بثمن إلى أن تحمل اللاابة وتلد ويحمل ولدها 
باطل)، وقال أبو عبيدة، وأبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب المالكى، وأكثر 
أهل اللغة، وبه جزم الترمذى: هو بيع ولد نتاج اللابة، والمنع في هذا من جهة أنه بيع 
معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر، ولذلك صدر 
البخارى بذكر الغرر في الترجمة، لكنه أشار إلى التفسير الأول بإيراد الحديث في كتاب 
السلم أيضا، ورجح الأول لكونه موافقاً للمحديث، وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني 
وقال ابن التين، فحصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل، أو بيع الجنين وعلى الأول أو بيع الجنين الأول أو بيع الجنين الأول أو بيع 
جنين الجنين ا هم ملخصا.

قلت : ولا يبعد أن يكون المراد البيع إلى حبل الحبلة وبيع حبل الحبلة كلاهما ، لبطلان كليهما شرعا ، وإلا فالراجح ما وافق الحديث وتفسير الصحابى ، فإنه أعرف بمراد الرسول وباللغة واللسان من أهل اللغة المتأخرين .

## تفسير بيع الحصاة وترجيح ما قاله صاحب ﴿ الهداية › :

وقال ابن القيم في و الهدى الهدى المنتج الحيماة فهى من باب إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار ، لا إلى مفعوله كبيع الميتة ، وفسر بيع الحصاة بأن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أى ثوب وقع فهو لك بدرهم ، وفسر بأن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة ، وفسر بأن يقبض على كف من حصا ويقول : لى بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع ، أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاة ويقول : لى بكل حصاة درهم ، وفسر بأن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ، ويقول : أى شاة أصابتها فهى لك بكذا ، وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ، ويقول : أى وقت سقطت الحصاة وجب البيع ، وفسر بأن يتبايعا ، ويقول : أحدهما : إذا نبذت إليك الحصاة ، فقد وجب البيع ، وفاد الصور كلها فاسدة لما تضمنته من أكل المال بالباطل ، ومن الغرور والخطر الذي هو شبه بالقمار اه .

ولا يخفى أن أكثر هذه الصورة غير الخامسة متضمن لتعليق العقد على الخطر ، والخامسة فمتضمن لتمام العقد بالإيجاب من غير قبول ، فلا وجه لتغليط ما ذكره صاحب الهداية ، فلعله ترجح عنده في تفسير بيع الحصاة أحد الأقوال الأربعة المذكورة ، سلمنا أن الراجح هو الخامسة ، فلا دليل على أن التعليق كان يكون عند التساوم ، ولم يكن في العقد ، بل الظاهر من إدخال الفقهاء إياه في بيوع الغرر هو الثاني دون الأول ، والله تعالى أعلم .

#### بيع المغيبات في الأرض:

قال ابن القيم: وليـس من بيع الغرر المغيبات في الأرض كـاللفت، والجزر ، والكفت،

<sup>. 201 /</sup> Y (1)

والفجل ، والقلقاس ، والبصل ، ونحوها ، فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها ، فظاهرها عنوان باطنها ، فهو كظاهر الصبرة مع باطنها ، ولو قدر أن في ذلك غررا فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منها ، فليس كل غرر سببا للتحريم، والغرر إذا كان يسيرا أولا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد ، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران ، وداخل بطون الحيوان ، أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه ، بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه ، وهو المذكور في الأنواع التي نهي عنها رسول الله على ، وما كان مساويا بها لا فرق بينها وبينه ، فهذا هو المانع من صحة العقد ، فإذا عرف هذا فيم المغيبات في الأرض انتفي عنه الأمران ، فإن غرره يسير ، ولا يمكن الاحتراز منه ، فإن عرف الحقوق الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض ، فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة ، كان في ذلك من الحرج والمشقة و وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح شيئا باعه ، ففي ذلك من الحرج والمشقة و وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح المشترى ما لا يخفي ولذلك مما لا يوجبه الشارع ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة ، فليس هذا من الغرر الذي نهي عنه رسول الله ينه ، ولا نظيرا لما نهي عنه من البيوع اهم ، ملخصا .

وفى « الدر » : ولا يجوز بيع المعدوم ، ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل ، قال الشامى : أى ما ينبت فى باطن الأرض ، وهذا إذا كان لم ينبت ، أو نبت ، ولم يعلم وجوده وقت البيع ، وإلا جاز بيعه كما يأتى قريبًا أى قى قول « الدر » : هذا إذا نبت ولم يعلم وجوده ، فإذا جاز وله خيار الرؤية اهـ .

قلت : فما عزاه الموفق في : « المغنى » إلى الحنفية من أن « بيع ما المقصود منه مستور في الأرض لا يجوز عندهم » ، لا يصح على إطلاقه ، بل هو مقيد عندنا بما إذا لم يعلم وجوده ، وطريق العلم لا تنحصر في القلع والمشاهدة ، بل يدخل فيها كل ما يعرف به أهل الخبرة وجوده ، فافهم .

قلت : ومن ههنا ظهرت ضرورة الاجتهاد والتقليد ، فإن من لم يعرف مقاصد الشرع وعللها يجعلها كلها سواسية الإقدام في الأحكام ، وظهر منه أنه لا يجوز لكل أحد أن يعمل بالحديث على ما فهمه، بل ذلك من وظيفة المجتهد، وعلى غير المجتهد أن يقلده،

فإن العامى لا يقدر على أن يعرف قليل الغرر من كثيره ، وأن أيهما نظير ما نهى عنه رسول الله ﷺ أو نظير ما أباحه ، فالعجب من ابن القيم رحمه الله أنه كيف أنكر التقليد وذم أهله في ﴿ أعلام الموقعين ﴾ ، وأطلق لكل من بلغه الحديث أن يتبعه على ما فهمه منه ؟

ولا يخفى ما فيه من فتح باب الإلحاد على المعوام ، فإنهم لا يدركون معانى الكتاب والسنة ، ولا يفقهون مقاصد الشرع ولا يعرفون أساليب الكلام ، ومن مارس علماء زمانه لا يشك في كونهم بمنزلة العوام ، وأنهم بمراحل عن فهم مراد النبي عليه الصلاة السلام إلا الراسخون منهم ، وقليل ما هم .

#### اختلاف العلماء في بيع الغائب:

إذا عرفت هذا فنقول: قال الموفق في « المغنى »: وفي بيع الغائب روايتان ، أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه ، وبهذا قال الشعبي والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك وإسحاق ، وهو أحد قولي الشافعي .

وفي رواية أخرى أنه يصح وهو مذهب أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي ، وهل يثبت للمشترى خيار الرؤية ؟ على روايتين : أشهرهما ثبوته ، وهو قول أبي حنيفة ، واحتج من أجازه بعموم قول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ الله البيع ﴾ (١) . وروى عن عثمان وطلحة أنهما تبايعا داريهما بالكوفة والأخرى بالمدينة ، فقيل لعثمان : إنك قد غبنت ، فقال : ما أبالي لأني بعت ما لم أره ، وقيل لطلحة : فقال : لى الخيار ، لأني اشتريت ما لم أره ، فتحاكم إلى جبير فجعل الخيار لطلحة ، وهذا اتفاق منه على صحة البيع ، ولأنه عقد معاوضة ، فلم تفتقر صحته إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح ، قال : ولنا ما روى عن النبي تسمح ، كبيع الغرر ، رواه ق مسلم »(٢) ، ولأنه باع ما لم يره ولم يوصف له فلم يصح ، كبيع النوى في التمر ، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم ، والآية مخصوصة بالأصل الذي ذكرناه .

<sup>(</sup>١) أية ( ٢٧٥ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

(قلت: قليل الغرر لا يخلو عنه بيع كما تقدم ، وليس بداخل في الغرر المنهى عنه ، النهى إنما هو عن الغرر الذى فيه تعليق العقد على الخطر ، وبيع الغائب خارج عنه لسلامة العقد من التعليق ومن الخطر كليهما ، والغرر اليسير الذى حصل من عدم الرؤية يرتفع بثبوت الخيار للمشترى ) .

قال : وأما حديث عثمان وطلحة فيحتمل أنهما تبايعا بالصفة ( قلت : لو كان كذلك لنقل ولو في رواية ما ، ولم ينقل ، فالظاهر عدم الوصف ) . قال : على أنه قول صحابى ، وفي كونه حدجة خلاف ( قلنا : هذه قضية قد ظهرت وانتشرت ، ولم ينكرها على جبير منكر ، ومثله حجة بالاتفاق ) . قال : ولا يعارض به حديث رسول الله على جبير منكر ، ومثله حجة بالاتفاق ) . قال : ولا يعارض به حديث رسول الله الخيات في القنا : لا تعارض بينهما فقد بينا أن مطلق الغرر ليس بمراد وإلا لم يصح بيع المغيبات في الأرض أيضا ، والغرر اليسير مغتفر ، فلا يصح إدخاله في بيوع الغرر ) .

قال : فإن قيل : فقد روى عن النبى على أنه قال : « من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه »(۱) . والخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح . قلنا : يرويه عمر بن إبراهيم الكردى وهو متروك الحديث ( قلنا : قال الطحاوى : إن خيار الرؤية لم نوجبه قياسا ، وإنما وجدنا أصحاب رسول الله على أثبتوه وحكموا به ، وأجمعوا عليه ، ولم يختلفوا فيه ، وإنما وجدنا الاختلاف في ذلك ممن بعدهم ، فجعلنا ذلك خارجا من قول النبي على : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا »(۱) . وعلمنا أن النبي على لم يعن ذلك لإجماعهم على خروجه منه ، وقال أيضا: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة ، وإن كان أكثرها متقطعا ، فإنه منقطع لم يضاده مستصل ا هم ، وقد تقدم بسطه في باب خيار الرؤية ، والحديث الضعيف إذا تأيد بأقوال الصحابة فهو حجة عند الكل ، كما ذكرنا في « المقدمة » ، فتذكر .

آثار التابعين وأقوالهم في خيار الرؤية :

وروی ابن حزم (۳<sup>۲)</sup> من طریق ابن أبی شیبة: نا هشیم ، عن إسماعیل بن سالم، ویونس

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>.</sup> TTA / A (T)

ابن عبيد ، والمغيرة ، قال إسماعيل عن الشعبى ، وقال يونس بن الحسن ، وقال المغيرة عن إبراهيم ، ثم اتفقوا كلهم فيمن اشترى شيئا لم ينظر إلى كائنا ما كان قالوا : هو بالخيار ،

إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، وقال إبراهيم : هو بالخيار وإن وجده كما شرط له ، وروى أيضا عن مكحول ، وهو قول الأوزاعي ، وسفيان الثوري .

(قلت: وهذا خلاف ما عزاه الموفق إلى الشعبى والنخعى ، والحسن ، والأوزاعى ) . ومن طريق ابن أبى شيبة : نا جرير ، عن المغيرة ، عن الحارث العكلى ، فيمن اشترى العدل من البر فنظر بعض التسجار إلى بعضه فقد وجب عليه إذا لم ير عوارا فيما لم ينظر إليه ، (أى يبطل خيار الرؤية برؤية البعض إذا صلح أنموذجا للباقى ، وله الرد بخيار العيب إذا إطلع على عيب فيه ) . ومن طريق شعبة عن الحكم وحماد فيمن اشترى عبدا قد رآه بالأمس ولم يره يوم اشتراه قالا جميعا : لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه ، أى لا يسقط خياره برؤية سابقة على العقد ، بل برؤية لا حقه له ، وفي كل ذلك دليل لما قاله أبو حنيفة من جواز بيع الغائب وثبوت خيار الرؤية للمشترى ، ثم ذكر أبو حنيفة لذاك فروعا مبناها على أن الشيء متى يسمى غائبا عرفا فيشبت لمشتريه الخيار ، أو حاضرا فلا يكون له خيار الرؤية ، ولا يخفى أن الغيبة والحضور مما لا يحتاج إلى أن ينص عليه الشارع ، ولا نوابه من الصحابة والتابعين ، وإنما ذلك مما يعرفه أهل اللسان بما تعارفوه بينهم لكونه من العوائد ، ولكن ابن حزم لم يتنبه لذلك المعنى فشنع على أبى حنيفة .

وقال: فأما أقوال أبى حنيفة التى ذكرنا فأقوال فى غاية الفساد ، لا تؤثر عن أحد من أهل الإسلام قبله ، نعنى الفرق بين ما يسقط الخيار بما يرى من الرقيق ، وبما يرى من الدواب ، ( فيكتفى برؤية الوجه فى الأول وبرؤية الكفل لكفل فى الثانى ، ويسقط به الخيار ، وإن لم ير سائره ) وبما يرى من الثياب الزوية فى الوعاء ، وما يرى من الثياب التى ليست فى العدل ، ( فلا يكتفى برؤية واحد منها ما لم ير كلها واحدا واحدا ، لكثرة الاختلاف فى أفراد الثياب ) ، وما يرى من السمن ، والزيت ، والحنطة ، والدور ، ( فيكتفى برؤية بعضها ويسقط به خيار الرؤية ) وكل ذلك وساوس لا حظ لها فى شىء من العقل ، ولا لها مجاز على القرآن ولا السنن ، ولا الروايات الفاسدة ، ولا قول أحد من السلف إلى آخر ما قال وأطال .

الرد على ابن حزم ، والجواب عن طعنه في أبي حنيفة رحمه الله :

قلت: قد أجمعت الأمة والأئمة المتقدمون على كون أبى حنيفة أعقل الناس ، وأن كلهم عيال عليه فى الفقه ، وأما ابن حزم فعلمه أكثر من عقله ، قال الحافظ أبو بكر بن العربى : « كان أول بدعة لقيت فى رحلتى القول بالباطن ، فلما أعدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب ، سخيف كان من بادية أشبيلية يعرف بابن حزم ، نشأ وتعلق بمذهب الشافعى ، ثم انتسب إلى داود ، ثم خلع الكل واستقل بنفسه ، وزعم أنه إمام الأئمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع ونسب إلى دين الله ما ليس فيه ، ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم ، وخرج عن طريق المشبهة فى ذات الله وصفاته ، فجاء فيه بطوام ، واتفق كونه من قوم لا بصر لهم إلا بالمسائل ، فإذا طالبتهم بالدليل في تضاحك مع أصحابه منهم اهد ملخصا من « تذكرة الراشد »(١) للفاضل العلامة فلكنوى.

قلت : كنت أحمل كلام ابن العربي هذا على المبالغة في الذم ، ولكن ابن حزم قد صدق فيه ظنه بجعله أقوال أبى حنيفة وساوس لا حظ لها في شيء من العقل إلخ ، فإن ذلك مما لا يذعن له أحد له مسكة بالفقة ، بل يتهم الناس كل من تكلم في أبى حنيفة بمثل هذا الكلام بقلة العقل وكونه من طبقة العوام الذين لا حظ لهم من الدراية والفهم ، والسلام .

#### دليل صحة بيع المعاطاة ، وأنه ليس من بيع الملامسة والمنابذة في شيء :

ولنذكر تتمة للباب ما يتعلق ببيع المعاطاة، قال الحافظ (٢): "واختلف العلماء في نفسير الملامسة على ثلاث صور ، وهي أوجه للشافعية : أصحها : أن يأتي بثوب مطوى أو في ظلمة فيلمسه المستأم ، فيقول له صاحب الثوب : بعتكه بكذا بشرط أن يقوم المسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته ، وهذا موافق للتفسيرين الذين في الحديث ، الثاني : أن

<sup>(</sup>١) ص ( ٤٨٥ ) .

<sup>.</sup> W. 1 / E (Y)

يجعلا نفس اللمس بيعا بغير صيغة زائدة ، الثالث : أن يجعلا اللمس شرطا فى قطع خيار المجلس وغيره ، والبيع على التأويلات كلها باطل فيؤخذ منه (على بطلان الوجه الثانى) بطلان بيع المعاطاة مطلقا ، لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات أو بما جرت فيه العادة بالمعاطاة ، وأما الملامسة والمنابذة عند من يستعملها فلا يخصهما بذلك ، فعلى هذا يجتمع به المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور المعاطاة إلخ » .

قلت: كلا! فإن المعاطاة لا يكون فيهما اللمس والنبذ بيعا ، بل حقيقتها إن أخذ المشترى المبيع برضاه يقوم مقام القبول ، وكذلك أخذ البائع الثمن برضاه ، ولا يكون شيء من ذلك مبطلا للخيار ، ولا مشروطا في العقد ، فلا يجتمع المعاطاة بالملامسة والمنابذة في شيء من صورهما ، وقال العيني في ( العمدة ع(١) : وفي ( المغرب عن الملامسة واللماس أن يقول لصاحبه : إذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع ، وعن أبي حنيفة هي أن يقول : أبيعك هذا المتاع بكذا ، فإذا لمستك وجب البيع ، أو يقول المشترى كذلك؛ ، قال : وهذان البيعان أي الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء من بيع الغرر والقمار اه. . ولا شك أن بيع المعاطاة ليس من المغرر والقمار في شيء ، فلا يصح القول باجتماعها بهما في شيء من صورهما .

قال الموفق في " المغنى "(٢): والبيع على ضربين: أحدهما: الإيجاب والقبول. والضرب الثانى: المعاطاة، مثل أن يقول: أعطنى بهذا الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد فيمن قال الخباز: كيف تبيع الخبز، قال: كذا بدرهم، قال: زنه وتصدق به، فإذا وزنه فهو عليه، وقول مالك نحو من هذا، فإنه قال: يقع البيع مما يعتقده الناس بيعا. وقال بعض الخنفية: يصح في خسائس الأشياء (فان العرف إنما جرى بالمعاطاة في الخسائس دون النفائس، فلا تكون بيعا فيما لم يجر به العرف).

<sup>. 0.7 / 0 (1)</sup> 

<sup>. 0. 2 / 2 (4)</sup> 

وحكى عن القاضي مثل هذا ، ومذهب الشافعي رحمه الله أن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول . وذهب بعض أصحابه إلى مثل قولنا ، ولنا: أن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته ، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتطرق ، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ؛ ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم، وإنما علق الشرع عليه أحكاماً وأبقاه على ما كان ، فــلا يجوز تغــييــره بالرأى والتحكم، ولم ينقل عن النبي على ولا عن أصحابه مع كشرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول ( لفظا باللزوم والدوام ) ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعًا، ولو كان ذلك شرطا لوجب نقله ، ولم يتصور منهم إهماله والخفلة عن نقله ؛ ولأن البيع بما تعم به البلوي فلو اشترط له الإيجاب والقبول ( لفظا ) لبينه ﷺ بيانا عاما ، ولم يخف حكمه ؛ لأنه يفضى إلى وقـوع العقود الفاسدة كثـيرا ، وأكلهم المال بالباطل ، ولم ينقل ذلك عن النبي على ولا عن أحد من أصحابه فيـما علمناه ؛ ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ، ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا ، فكان ذلك إجماعا ، وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في الهبة والهدية ، والصدقة ، ولم ينقل عن النبي عَلَيْكُ، ولا عن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه ( لفظا ) ، وقد أهدى إلى رسول الله ﷺ من الحبشة وغيرها ، وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ، متفق عليه . وروى البخارى عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله على إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة؟ ( وفي ســؤاله عن ذلك دليل على أن الآتي به لم يكــن يتكلم بشيء ، بل كــان يكتـفي بالإتيان به ) فـإن قيل : صدقـة ، قال لأصـحابه : كلوا ولم يأكـل ، وإن قيل : هدية، ضرب بيده وأكل معهم ، وفي حديث سلمان نحوا من هذا ، ولم ينقل قبول ولا أمر بإيجاب ، وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية ، وفي أكثر الأخبار لم ينقل إيجاب ولا قبول ، وليس إلا المعاطاة ، والتفرق عن تـراض يدل على صحته ، ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك ، ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة ، وأكثر أموالهم محرمة ، ولأن الإيجاب والقبول إنما يوردان للدلالة على التراضي ، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطى قام مقامهما وأجزأ عنهما ، لعدم التعبد فيه اهـ .\_

A ALEXANDRINA مكتبة الإسكندرية



الله عنه : ﴿ أَن رَسُولَ اللهِ عَنْهِ عَنْ المُزَابِنَةُ، وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ المُزَابِنَةُ، والمُحاقلة ، والمُ

٤٦٥٩ - ومن جابر رضى الله عنه أنه قال: « نهى النبى على عن بيع التمر حتى يطيب، ولا يباع شيء إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا »(٢).

٤٦٦٠ - وعن أبي هريرة : ( أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق المرايا في المرايا

877۱ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال : « لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا التمر بالتمر »(٤) .

٤٦٦٢ - قال سالم وأخبرنى عبد الله ، عن زيد بن ثابت : « أن رسول الله على رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتسمر ، ولم يرخص في غيره » (بخاري)(٥).

## باب بيع العرايا

قوله: الرخص في بيع العرايا ، أقول: إنهم بعد الاتفاق على حرمة الربا ، وحرمة المزابنة ، اختلفوا في أن المزابنة في العرايا جائز أم لا ؟ فقال الشافعي وأصحابه: نعم المزابنة أن المزابنة في العرايا جائز أم لا ؟ فقال الشافعي عنى النبي المنافعي من النبي المنافعي على جوازها بما روى عن النبي المنافعي من المرخصة في بيع العرايا ، ووجه الاحتجاج به . أن العرايا محتملة لصور مختلفة ، وليس بعض الصور أولى من بعض ، فلا بد أن يحمل هذا اللفظ على جميعها ، ويقال: إن كل

<sup>(</sup>١) البخارى في : البيوع ( ٢١٨٥ ) ، ومسلم في : البيوع ( ١٠٥ ) ، ومالك في : البيوع ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في : البيوع ( ٢١٨٩ ) ، ومسلم في : البيوع ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في : البيوع ( ٢١٩٠ ) ، ومسلم في : البيوع ( ٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري في : البيوع ( ٢١٨٣ ) ، ومسلم في : البيوع ( ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري في : المساقاة ( ٢٣٨٠ ) ، ومسلم في : البيوع ( ٥٩ : ٦٣ ) .

ما يطلق عليه لفظ العرية فبيعه جائز ، ثم النهى عن بيع المزابنة أولا واستثناء بيع العرايا منه ثانيا يدل على أنه كان داخلا فى المنهى عنه ثم أخرج منه ، ويدل عليه قوله : « رخص » أيضا ؛ لأن الرخصة تنبىء عن الحرمة السابقة ، وقوله : « بعد ذلك » صريح فى أنه كان هذا البيع منهيا عنه أولا ، ويدل عليه أيضا تحديد الجواز بخمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق ، وقال أبو حنيفة : إن العرية إن كانت محتملة لصور مختلفة ، فالظاهر منه ما هو المتعارف بينهم ، وهو العطية ؛ لأن العرب فى الجدب كان يتطوع أهل النخل منهم بشمر النخل دون الرقبة على من لا ثمر له ، كما يتطوع أهل الشأة والإبل بالمنيحة ، وهى عطية اللبن دون الرقبة ( فتح البارى ) ، فيكون حمل اللفظ عليه هو الراجح ، ولا يصح حمله على كل ما يحتمله اللفظ ؛ لأن عموم المشترك غير جائز عندنا ، ولفظ البيع لا يدل على جواز المزابنة فى العرايا ؛ لأن هذا البيع إما أن يكون من المعرى أو من غيره ، وأيا ما كان جواز المزابنة فى العرايا ؛ لأن هذا البيع إما أن يكون من المعرى أو من غيره ، وأيا ما كان فهو لا يدل عليه ، أما الأول : فلأنه ليس ببيع ؛ لأن الشمر لم يخرج من ملك المعرى فهو لا يدل عليه ، أما الأول : فلأنه ليس ببيع ؛ لأن الشمر لم يخرج من ملك المعرى لا نعدام قبض المعرى له ، لأن اتصاله بملك المعرى مانع من القبض ، كما فى «الكفاية» ،

وأما الثانى : فلأنه ليس ببيع أيضا ؛ لأن الثمر بمملوك له كما تبين ، وإذا لم يكن بيعا، فكيف يدل على جواز المزابنة في العرايا ؟ .

فإن قلت: إن لم يكن هذا بيعا فكيف يصح الاستثناء من بيع المزابنة ؟ قلنا : (الخطب فيه هين ) فقد يطلق البيع على الاستبدال صورة ، وإن لم يتحقق الاستبدال حقيقة ، كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ اللَّيْنَ اشْتَرَوا الضَّلالَة بِاللَّهُ عَمَا رَبِحَت تَجَارَتُهُم ﴾ (١) ، وقوله : في قوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ اللَّيْنَ اشْتَرَوا الضَّلالَة بِاللَّهُ عَما الشَّدَوا بِهِ أَنفُسَهُم ﴾ (٢) فإذا وهبت لاحد شيئا ثم استبدلته بشيء آخر قبل قبض الموهوب له أو بعده ، يصح عليه إطلاق البيع عرفا ، وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة أو شرعا ، فلفظ البيع في قوله : ١ تبيعوا التمر بالتمر ، ونحوه ، وإن لم يكن شاملا لاستبدال المعرى له التمر المعرى قبل القبض بحسب إرادة الشارع إلا أنه شامل له بحسب

<sup>(</sup>١) آية ( ١٦ ) سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية ( ٩٠ ) سورة البقرة .

العرف ، فيصــح الاستثناء على هذا الوجه ، وهذا الاستثناء وإن كــان منقطعا بحسب مراد الشارع إلا أنه متصل بحسب متفاهم العرف .

فإن قلت : سلمنا أن استبدال المعرى له للعربية قبل القبض ليس ببيع ، لكنه لا يضرنا؛ لأنه يلزم منه أن يكون الاستبدال المذكور جائزا ومرخصا فيه ، سواء فيه كان من الواهب فجوازه غيره ، وهو المدعى ، سواء سميتوه مزابنة أم لا . قلنا : أما الاستبدال من الواهب فجوازه مسلم ، وأما من غيره فلا ؛ لأن إضافة البيع إلى العرايا عهدية ، والمعهود هو ما كان متعارفا بينهم ، والمتعارف هو البيع من المعرى لا من كل أحمد . قال مالك : « العربة أن يعرى الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله ، فرخص له أن يشتريها منه بثمر اهر. ومالك أعلم بعرف أهل المدينة ، فيكون هو المرخص فيه لا غيره ، ومع قطع النظر عن العرف لا بد من الحمل على ما قلنا ؛ لأن حقيقة بيع المعرى له من المعرى أنه فسخ للهبة الأولى بد من الحمل على ما قلنا ؛ وحقيقة بيعه من غيره أنه باع ما ليس عنده ، وهو منهى عنه ، فلا بد من الحمل على ما قلنا ، وقوله : رخص إما مبنى على دخوله فى المنهى عنه بحسب الإطلاق العرفى ، وإما لأن الرجوع فى الهبة مستنكر شرعا ، وفيه رجوع عن بحسب الإطلاق العرفى ، وإما لأن الرجوع فى الهبة مستنكر شرعا ، وفيه رجوع عن الهبة، وقوله : « فى خمسة أوسق أو فيها دونها » ، ليس للتحديد بل بيان لما صدر منه وقوله : « فى عرية لقوم كان مقدارها خمسة أوسق أو دونها .

فتبين من هذا التحقيق أنه ليس عند الشافعي دليل على جواز المزابنة في العرايا سوى البحث اللفظى من أن المتبادر من لفظ البيع كذا ، ومن الاستثناء كذا إلى غير ذلك . وأما أبو حنيفة فكلامه مبنى على التحقيق والتدقيق ، مع رعاية ظواهر النصوص بقدر الإمكان وترجيح ما هو الراجح ، ويؤيده عموم نصوص حرمة الربا ، وحرمة المزابنة ، وعرف العرب في العرايا ، وعدم صحة حمل البيع على المعنى المتبادر أعنى بيع المملوك ؛ لأنه ليس بمملوك قبل القبض ، وعدم جواز بيع ما ليس عنده ، وعدم جواز تخصيص العمومات بالمحتملات ، وكون الاحتماط فيما ذهب هو إليه ؛ لأن فيه تحرزا من الربا ، بخلاف ما ذهب إليه الشافعي ؛ لأن فيه تعرضا له ، مع أنه في مقام المنع ويكفيه الاحتمال، بخلاف الشافعي فإنه مدع ، ويلزمه إقامة دليل غير معارض بمثله، أو الأقوى،

وأنى له ذلك ؟ فما قال أبو حنيفة هو أقرب إلى الصواب .

قال العبد الضعيف : وقال أبو عبيد في « الأموال » : وأما العرية فإنها تفسر تفسيرين ، فكان مالك بن أنس يقول : هي النخلة يهب السرجل ثمرتها للمحتاج يعسريها إياه ، فيأتي المعرى وهو الواهب دخوله المعرى وهو الواهب دخوله عليه لمكان أهله في النخل ، قال : فحاءت الرخصة للواهب خاصة أن يشترى ثمرة تلك النخلة من الموهوب له بخرصها تمرا ، فهذا قول مالك .

وأما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ، ولكنه يبقيها لنفسه ولعياله ، فيتلك الثنيا لا تخرص عليه ؛ لأنه قد عفي لهم عما يأكلون تلك الأيام ، فهي العرايا ، سميت بذلك لأنها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصدقة ، فأرخص النبي ولله لأهل الجاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب ، وهم يقدرون على التمر أن يستاعوا بتمرهم هذه العرايا بخرصها ، فعل ذلك بهم النبي في ترفيقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب ليستاركوا الناس فيه ، فيصيبوا منه معهم ، ولم يخرص لهم أن يبتاعوا منه ما كان لتجارة ولا لادخار اه.

قلت: وكيف يكون هؤلاء فقراء أهل الفاقة ، وهم أصحاب الحوائط قد باعوا ثمرة حوائطهم ، واستثنوا من البيع نخلات لأنفسهم ولعيالهم ؟ وكيف لا يقدرون على الرطب، ولهم في حوائطهم نخلات قد استثنوها من البيع قد سميتوها عرايا ، وهي ترطب حين ترطب نخلات الناس ؟ فالصحيح ما قاله ، وهو أعرف الناس بعرف أهل المدينة ، وبمعنى العرية التي تعارفوها بينهم .

قال أبو عبيد: وهذا التأويل ( الثانى ) أصح فى المعنى عندى من الأول ؛ لأن له شاهدين فى الحديث ، أما أحدهما : فشىء كان مالك يحدثه عن داود بن الحصين ، عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله على أرخص فى العرايا بخرصها خمسة أوسق ، أو ما دون خمسة أوسق، كان مالك يقول: الشك من داود ، قال أبو عبيد: وأحسب أنا أن المحفوظ منهما إنما هو ما دون خمسة أوسق ؛ لأن توقيته على ذلك وترك الرخصة فى خمسة أوسق يبين لك أنه إنما أذن فى قدر ما لا يلزمه الصدقة ،

لأن سنته أن لا صدقة فى أقل من خمسة أوسق ، وأن لا صدقة فى العرايا ، فهذه تلك بأعيانها ، والحديث يصدق بعضه بعضا ، وتقليله ذلك يخبرك أنه إنما أرخص لهم فى قدر ما يأكلون قط ، فهذا أحد الشاهدين اهـ .

قلت : ولقائل أن يقول : إن توقيته ﷺ ذلك إنما كان لأجل أن أصحاب النخيل لم يكونوا يتصدقون على المحتاج من نخيلهم إلا قدر ما لا يلزمه الصدقة به ، كما هو الأدب عندنا أن لا يعطى الفقير من الصدقة قدر ما يغنيه .

قال: ﴿ وأما الحديث الآخر فحديث يروى عن أبى قتادة وسهل بن أبى حثمة : ﴿ أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ فَى الْعَرِيةِ أَن تؤخذ بخرصها تمرا يأكلها أصحابها رطبا ((۱) ، قال أبو عبيد : فقد وضح لنا الآن أن العربة هي التي يبتاعها المساكين من رب النخل ليأكلوها رطبا، وعلى التفسير الأول تكون هي التي يبيعونها ، فهي في هذا التأويل مشتراة ، وفي ذلك مبيعة اله. .

قلت: معناه أرخص فى العرية أن يأخذها الواجب من الموهوب له بأن يخرصها تمرا ويعطى الموهوب له عوضه رطبا ، فلا تكون العرية إلا بيعة ، قال : ولو كان معنى البيع لبطل قوله : « يأكلونها رطبا » ، وكيف يأكلونها رطبا وقد باعوها ؟ قلت : لما باعوها بخرصها تمرا وأخذوا عوضه رطبا صح أن يقال : إنهم أكلوها رطبا ؛ لأن ثمن الشيء مثله ، وآكله كآكله ، ألا ترى أن اليهود لما حرم عليهم الشحوم فجملوها وياعوها ، وأكلوا ثمنها ، كانوا بمنزلة من أكل الشحوم ؟ قال : وأى رفق لهم فى بيعهم إياها بالتمر ، وإنما أعروها ليصيبوا من الرطب اه.

قلت : ومن أنبأك أنهم كانوا يبيـعونها بالتمر ، بل كانوا يبيعونهــا بالرطب بعد خرصها تمرا .

(۲) قال أبو عـبيـد : هذا كله قول أهل الحجـاز أو بعضـهم ، ( قلت : حاشــا مالكا ومن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) ص (٤٩٠) ,

وافقه) وأما أهل العراق فقولهم في العرايا : غير ذلك ، ( فيـه دليل على أن أبا حنيفة لم ينفرد به ، بل هو قول أهل العراق قاطبة ) . قالوا : إن هذا البيع لا يجوز من أجل أنه تمر برطب مجازفة ، فلا يحل لأنه مزابنة ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك ، واحتجوا بأنه إنما جاءت الرخصة في بسيع العرايا لأنها هبة غير مقبوضة ، وإنما هي في رؤوس النخل ، فهي في ملك الواهب على حالها ، قالوا : ولو قبضها الموهوب له ما حل بيعها إلا كيلا مثلا بمثل ، قسال أبو عبيد : وهذا التسأويل عندي لا معنى له ( قلت : سبحان الله! كيف يكون لتنفسيرك بما نهى عنه رسول الله على معنى ، ولا يكون لتفسيرهم بما لم ينه عنه معنى؟ ، ونهيه ﷺ عن المزابنة وكون العرية داخلا فيها على ما أولتها عليه أقوى دليل على بطلان تأويلك ، وصحة ما أولوها عليه ) قال : لأن الثمرة إن كانت لم تخرج من ملك الواهب، وإنما هي ماله على حالتها الأولى ، فأى بيع يقع ههنا ؟ ( قلنا : وقع الاستبدال صورة ، وقد يطلق عليه البيع كما قدمنا ولأى معنى جاءت الرخيصة فيه قلنا : لأجل أن فيـه إخلاف الوعد ظاهراً وإن كان النبي ﷺ إنما أرخـص للواهب أن يشتري ماله نفـسه ، فكيف يشتري ما هو ملك يمينه ؟ ( قلنا : سمى ذلك بيا مجازا : لأنه في الصورة عوض عما كان وهبه أولا ) فهنذا مما لا ينبغي لذي علم أن يحتج به ، وليس الأمر عندي إلا على ذلك التأويل أن النبي ﷺ أرخص في العرايا خصوصية خصها بها ، وإن كانت من المزابنة اهـ.

قلنا: إنما يكون الأمر على ذلك لو لم تفسر العربة بتفسيرين ، ولم يكن لها إلا تأويل واحد ، ولما فسرت بتفسرين كما اعترفت به فلا يجوز لذى علم أن يفسرها بما نهى عنه رسول الله على بل يجب عليه تفسيرها بما لم ينه عنه ، والخصوصيات لا تثبت إلا بدليل ، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ، سلمنا أنه في أرخص فى العرايا خصوصية خصها بها، كما أرخص للرجل الذى ذبح قبل الصلاة يوم العيد أن يضحى بجذعة من المعز<sup>(۱)</sup> ، وكما أرخص لعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير لحاجة كانت إليه ، كما قاله أبو عبيد<sup>(۱)</sup> ، فلتكن تلك مختصة بالذين رخص لهم النبى في فيها لا تتعداهم إلى غيرهم كالتضحية بجذعة من المعز ولبس الحرير ، فلا عموم فى الخصوصيات ، والوارد على

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

خلاف القياس يختص بمورده ويقتصر عليه ، ويظهر لك بما ذكرنا فى جواب أبى عبيد الجواب عما أورده ابن حزم علينا ، وعلى المالكية فى هذا الباب ، ولا نجيب عن إقذاعه فى الكلام ، وإساءته الأدب فى شأن الأثمة الأعلام .

وبالجسملة: العربة هي العطية لمغة ، وتأويله أن يهسب الرجل ثمرة نخلة في بستانه للمسكين ، ثم يشق على المعرى أى الواهب دخول المعرى له في بستانه كل يوم ، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة ، فيعطيه مكان ذلك تمرا أو رطبا مجذوذا بالخرص ، دفعا للضرر عن نفسه و تفاديا عن الحلف في الوعد ، وهو عندنا جائز ؛ لأن الموهوب لم يصر ملكا للموهوب له ما دام متصلا بملك الواهب ، فما يعطيه من التمر أو الرطب لا يكون عوضا عنه حقيقة ، بل هو هبة مبتدأة ، وإنما سمى بيعا مجازا ؛ لأنه في الصورة عوض يعطيه ، واتفق أن ذلك كان فيما دون خمسة أوسق ، فظن الراوى أن الرخصة مقصورة عليه ، ففعل كما وقع عنده ، وسكت عن السبب ، والحمل على هذا أولى كي لا تتضاد الآثار ، وبسطه في « شرح معانى الآثار » (١) للطحاوى . قال : وحجة أخرى في أن معنى العربة كما قال أبو حنيفة رحمه الله ، لا كما قال مخالفه .

حدثنا أحمد بن داود ( السدوسي وثقه ابن يونس كما في المغاني ) ، ثنا محمد بن عون (الزبيري أو الزيادي ، ذكره ابن حبان في الثقات ) ، ثنا حماد بن سلمة عن أيوب ، وعبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى البائع والمبتاع عن المزابنة» ، قال: وقال زيد بن ثابت : « رخص في العرايا في النخلة والنخلتين توهبان للرجل ، فيبيعهما بخرصهما تمرا » ، ( وهذا سند حسن صحيح ) ، قال الطحاوي : فهذا زيد بن ثابت رضى الله عنه ، وهو أحد من روى عن النبي ﷺ الرخصة في العرية ، فقد أخبر أنها الهبة اهـ . والله أعلم .

قلت : وحديث زيد بن ثابت هذا رواه البيهقي في " سننه " ، وقال : رواه مسلم في

<sup>. 110 / 1 (1)</sup> 



(الصحيح) عن يحيى بن يحيى ، أنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ : ( قال : والعرية النخلة تجعل للقوم يبيعونها بخرصها تمرا الله المراه : تجعل وتوهب المعنى واحد ، كما لا يخفى

ثم روى البيهقى من طريق هناد بن السرى ، عن عبدة ، عن ابن إسحاق ، قال : «العرايا أن يهب الرجل للرجل نخلات يشق عليه أن يقوم عليها ، فيبيعها بمثل خرصها ». وهذا يؤيد ما قاله أبو حنيفة رحمه الله ، إن العربة الهبة دون البيع ، ويؤيده قول حسان بن ثابت :

### وليست تسنها ولا رحبية ولكن عرايا في السنين الجوائح

فقوله : أقوى وأحوط ، وأولى وأضبط ، ولله الحمد .

وقال القرطبى: كان الشافعى اعتمد فى تفسير العربة على قول يحيى بن سعيد: 
قالعرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصتها تمرا "، وليس يحيى صحابيا حتى يعتمد عليه مع معارضة رأى غيره له ، ثم قال : ق تفسير يحيى مرجوع ، 
بأنه عين المزابنة المنهى عنها فى قصة لا ترهق إليها حاجة أكيدة لا تندفع بها مفسدة ، فإن 
المشترى لها بالتمر متمكن من بيع ثمره بعين وشرائه بالعين ما يريد من الرطب ، فإن قال : 
يتعذر هذا . قيل له : فأجز بيع الرطب بالتمر ولو لم يكن الرطب على رؤوس النخل ، 
وهو لا يقول بذلك اه " ، كذا فى ق فتح البارى "(٢) وهذا إلزام قوى ، وما ذكره الحافظ 
فى دفعه ، فليس إلا تحكما تمشية للمذهب ، فإن تفسير العربة بالاشتراء لم يثبت عن واحد 
من الصحابة ، بخلاف تفسيرها بالهبة ، فإنها ثابتة عن زيد بن ثابت وابن عمر ، فليكن 
هو الراجح وغيره مرجوحاً البتة ، والله تعالى أعلم ) .

T1. / 0 (1)

**٣**٢٨ / ٤ (٢)

\* ٢٦٦٣ - عن ابن عمر : « أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته » . رواه الستة (١) ، قلت : والحديث نص في الباب .

### باب بيع الولاء

قال العبد الضعيف : وقال ابن بطال : أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب ، فإذا كان حكم الولاء النسب فكما لا يستقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك . وقال ابن عبد البر: اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث إلا ما روى عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . وروى عبــد الرزاق عن ابن جريج عَنْ عطاء : ١ يجــوز للسيد أن يأذن لعــبده أن يوالي من شاء » ، قال الحافظ : قد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله ، وقال ابن بطال وغيره : جاء عن عثمان جواز بيع الولاء ، وكذا عن عـروة ، وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء ، وكذا عن ابن عباس ، ولعلهم لم يبلغهم الحديث ، قال الحافظ : قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عشمان ، فأخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول : ﴿ أَيبِيعِ أَحدُكُم نَسَبِهِ ﴾ ، ومن طريق على: ( الولاء شعبة من النسب) ومن طهريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته ، ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره ، ومن طريق عطاء عن ابن عباس : لا يجوز ، وسنده صحيح ، ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة ، واختلف فيمن اشترى نفسه من سيده كالمكاتب ؛ فالجسمهور على أن ولاءه لسيده ، وقيل : لا ولاء عليه ، وفي ولاء من أعتق سائبة ، وقد تقدم قريبا اهـ . وقوله : وقد تقدم قريبا إشارة إلى ما ذكره في حديث على رضي الله عنه : « ومن والى قوما بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله» الحديث . قال الحافظ : وقد شذ عطاء بالأخذ بمفهوم هذا الحديث ، فقال فيما أخرجه عبد الرزاق

قال الحافظ: وقد شد عطاء بالاخد بمفهوم هذا الحديث ، فقال فيما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عنه : ( إن أذن الرجل لمولاه له أن يوالي من شاء ) ، واستدل بهذا الحديث. قال ابن بطال : وجماعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء ، قال : ويحتمل حديث على على أنه جرى على الغالب ، ( فإنهم لا يوالون غير مواليهم إلا بغير إذنهم

<sup>(</sup>۱) البخاری فی : الفرائض ( ۲۷۰۲ ) ، ومسلم فی : العــتق ( ۱۲ ) ، والتــرمذی فــی : البیــوع (۱۲۳۳) ، والنسائی ۷ / ۳۰۲ ، وأحمد ۲ / ۹ و ۷۹ .

عادة ) مثل قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم مِنْ إِمْلاق ﴾ (١) وقد أجمعوا على أن قتل الولد حرام سواء خشى الإملاق أم لا ، وهو منسوخ بحديث النهى عن بيع الولاء ، وعن هبته اهـ .

قال الحافظ : وبه استدل مالك على ذكره ابن وهب عنه في « موطائه » ، قال : سئل عن عبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالى من شاء ، فقال : لا يجوز ذلك ، واحتج بحديث ابن عمر ، ثم قال : فتلك الهبة المنهى عنها ، قال الحافظ : وقد سبق عطاء إلى القول بذلك عشمان ، فروى ابن المنذر : أن عشمان اختصموا إليه في نحو ذلك فقال للعتيق: وال من شئت .

(قلت: يحتمل أن يكون الفريقان ادعى كل واحد منهما أن هذا العبد مولاه، ولم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر، فقال للعتيق: وال من شئت) وأن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده، والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك فلعله لم يبلغ هؤلاء، أو بلغهم وتأولوه، وانعقد الإجماع على خلاف قولهم اهد. و فتح البارى (٢).

وفيه أيضا : من طريق الإسماعيلى ، عن عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن أبى قيس ، عن هزيل ، قال : جاء إلى عبد الله ، فقال : ( إنى أعتقت عبدا لى سائبة ، فمات فترك مالا ، ولم يدع وارثا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون ، وأنت ولى نعمته فلك ميراثه ، فإن تأثمت وتحرجت في شيء ، فنحن نقبله ونجعله في بيت المال » ، وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن البصرى ، وابن المنذر ، والشافعى .

وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزنى : ﴿ أَنَ ابن عمر أَعتَقَ عبدا له سائبة فمات ، فاتى بمال له ، فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق ، وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الندب وحمله عطاء على الوجوب، وفيه مذهب آخر: أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه ، قاله عمر ابن عبد العزيز والزهرى ، وهو قول مالك . وعن

<sup>(</sup>١) آية ( ١٥١ ) سورة الأنعام .

<sup>.</sup> T7 / 17 (Y)

## باب عدم جواز الشراء بأقل مما باعه قبل أخذ الثمن الأول

١٦٦٤ - قال عبد الرزاق في « مصنفه »: أخبرنا معمر ، والثورى ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأته : « أنها دخلت على عائشة في نسوة ، فسألتها امرأة ، فقالت :

الشعبى، والنخعى ، والكوفيين : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته ا هـ . ملخصا<sup>(۱)</sup> . بأب عدم جواز الشراء بأقل مما باعه قبل أخذ الثمن الأول

قوله: « عن امرأته أنها دخلت إلى » اهد. أقول: دل هذا الحديث على أنه لا يجوز الشراء بأقل مما باعه قبل أخذ الثمن الأول ، سواء قبض المشترى الأول المبيع أم لا ، ووجه الدلالة أن عائشة رضى الله عنها لم تفتش أنه هل وقع القبض على المبيع فى البيع الأول أم لا ، بل لما سمعت أنها اشترت بثمن نقد أقل مما باعته نسيئة أفتت بعدم جواز هذا البيع ، فدل هذا الأمر على أن الشراء بعد القبض ، وقبله ساواء فى الحكم ، وهو المدعى، بقى همنا شىء وهو أن الشافعى رحمه الله أنكر الحديث من غيار حجة ، وقال الدارقطنى : العالية امرأة أبى إسحاق مجهولة . فالجواب عنه : أن إنكار الشافعى رحمه الله لا يحتاج إلى الجواب ، بل كونه بلا حجة هو الجواب الكافى له ، وأما قول الدارقطنى : إن العالية مجهولة .

فالجواب عنه : أنه قدال ابن الجوزى : بل هى معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد فى الطبقات ، فقال : العالية بنت الأيفع بن شرحبيل امرأة أبى إسحاق السبيعى سمعت من عائشة اهد . فالحديث حجة ، ويؤيده ما روى فى الملاونة ، عن وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمى ، عن حبان بن عمير القيسى ، عن ابن عباس : أنه قال فى الرجل يبيع الحريرة (أى خرقة حرير جعلاها فى بيعهما ، كما سيأتى) إلى رجل فكره ذلك أن يشتريها نقدا يعنى بدون ما باعها به ا هد . ورجاله ثقات أثبات من رجال الصحيح، والله أعلم .

( قال العبد الضعيف : وفي ( الجوهر النقي ) : ذكر البيهقي فيه قبضية عائشة مع زيد

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۲ / ۳۵ .

<sup>. \ \ \ \ \ ( \ ( \ \ ( \ \ )</sup> 

يا أم المؤمنين! كانت لى جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى العطاء، ثم ابتعتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله به إلى أن يتسوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخفت رأس مسالى ورددت عليسه

ابن أرقم ، ثم ذكر أن الشافعى قال : إنا لا نثبت مثله ، ولو كان ثابتا عابت البيع إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، قلت : العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها ( يونس بن أبي إسحاق عند البيهقى وغيره ) وهما إمامان ، وذكرها ابن حبان في الثقات من التابعين ، وذهب إلى حديثها هذا الثورى ، والأوزاعى ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، وابن حنبل ، والحسن بن صالح ، وروى عن الشعبى ، والحكم ، وحماد فمنعوا ذلك ، كذا في ( الاستذكار ) . وقد ذكر جماعة أنها كانت تجيز البيع إلى العطاء ، وذكر ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) أن أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء .

وقال أبو بكر الرازى: إن قيل: كيف أنكرت الأول وهو صحيح عندها ، قلنا: لأنها عملت أنها قصدت به إيقاع البيع الشانى كما يفعل الناس ، وفى قولها: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مال وتلاوة عائشة الآية دليل على إبقائها العقد الأول ، وأن المنكر هو الثانى ، ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعا إلى العطاء ، كما زعم الشافعى رحمه الله لما أبقت الأول، ثم ذكر البيهقى: أن ابن عمر لم ير بذلك بأسا .

قلت: يعارضه ما رواه وكيع: ثنا سفيان الثورى ، عن سليمان التيمى ، عن حبان بن عمير القيسى ، عن ابن عباس ، سأله رجل يبيع الحرير إلى أجل فكره أن يشتريه ، يعنى بدون ما باعه ، وهذا سند صحيح ، ثم ذكر البيهقى (١) : أن رجلا باع بعيرا ، فقال : اقبل منى بعيرك وثلاثين درهما ، فلم ير به شريح بأسا ، قلت : هذه واقعة عين ويحتمل أن البيع الأول كان نقدا ، ولا خلاف في جواز ذلك .

وقال الموفق في «المغني»(٢) : من باع سلعة بنسيئة (أي بثمن مؤجل) ثم اشتراها بأقل

<sup>.</sup> ٣٣١ / ٥ (١)

<sup>.</sup> YOY / E (Y)

الفضل ؟ فقالت : ﴿ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (١) ا هـ . وأخرجه أحمد فقال : حدثنا محمد بن جعفر : ثنا شَعبة ، عن أبي إسحاق ، عن امرأة فذكر نحوه ، وقال في « التنقيح » : هذا إسناد جيد .

منه نقدا لم يجز في قول أكثر أهل العلم ، روى ذلك عن ابن عباس ، وعائشة ، والحسن، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وبه قـال أبو الزناد ، وربيعة ، وعبد العزيز ابن أبي سلمة ، والثوري ، والأوزاعي ، ومالك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأى ، وأجاز الشافعي؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها فجاز من بائعها ، كما لو باعها بمثل ثمنها ، ولنا ما روى غندر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل ، فذكر الحديث ، وقال : رواه الإمام أحمد ، وسعيد بن منصور ، والظاهر أنها لا تقول : مـثل هذا التغليظ وتقدم عليــه إلا بتوقف سمـعته من رسول الله ﷺ ، فــجرى مجرى روايتها ذلك عنه ، لأن ذلك ذريعة إلى الربا ، فانه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمـسمائة إلى أجل معلوم ، وكـذلك روى عن ابن عباس في مثل هذه المسـألة أنه قال : أرى مائة بخمسين بينهما حريرة ، يعنى خرقة حرير جعلاها في بيعهما ، والذارئع معتبرة لما قدمناه ، وأما بيعها بمـثل الثمن أو أكثر فـيجوز لأنه لا يكون ذريعــة ، وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع ، فإن نقصت مثل أن هزل العبد أو نسى صناعه أو تخرق الثوب أو بلي جاز له شرائها بما شاء ؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع لا للتوسل إلى الربا ، وإن نقص سعرها أو زاد لذاك أو لمعنى حدث فيـها لم يجز بيعـها بأقل من ثمنها كـما لو كانت بحالها ، نص أحمد على هذا كله ، وإن اشتراها بعرض ، أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز ، وبه قال أبو حنيـفة ، لانعلم فيه خلافا ؛ لأن التحريم إنما كان بشبهة الربا ، ولا ربا بين الأثمــان والعروض ، فأما إن باعها بنقد ثم اشــتراها بنقد آخر لا يحرم التفاضل بينهما جاز عند أصحابنا ؛ لأنهما جنسان ، فجار كما لو اشتراها بعرض أو بمثل الثمن ، وقــال أبو حنيفــة : لا يجوز استحــسانا ؛ لأنهــما كالشيء الواحــد في معنى الثمنية (وحرمة النسيئة ) ولأن ذلك يتخــذ وسيلة إلى الربا ( في النقدين بالنسيئة ) ، فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول ، وهذا أصح إن شاء الله تعالى .

١١) آية ( ٢٧٥ ) سورة البقرة .

فإن قيل: إن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا ، ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلا باع شيئا أو ابتاعه نراه نحن محرما وهو يراه حلالا لم نزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله شيئا ، كما قال البيهقي نقلا عن الإمام الشافعي رح . قلنا : لما كان فعل زيد بن أرقم اجتهادا بمعرض النص أنكرت عائشة فعله إنكارا بليغا ، وهكذا يكون إنكار من كان متمسكا بنص على من لا نص عنده ، ألا ترى إلى أبي أسيد كيف أغلظ القول لابن عباس حين رآه يفتي بالدينارين والدرهم بالدهمين يدا بيد ؟ حتى قاله ابن عباس : « ما كنت أظن أن أحدا يعرف قرابتي من رسول الله على يقول لى مثل هذا يا أبا أسيد » الحديث ، رواه الطبراني في الكبير ، وإسناده حسن (١) .

### الجواب عن إيراد ابن حزم على الحنفية في الباب:

وبهذا اندفع قول ابن حزم في « المحلى »(٢) : قال الحنفيون والمالكيون بتحريم البيع المذكور تقليدا لعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها ، ولم يقلدوا ريد بن أرقم في جوازه . (قلنا : قد أنكرت عائشة فعل زيد ، ولم ينكر هو قول أم المؤمنين ، ولو كان قد أنكر لنقل ولو في رواية ) ، قال : وقالوا : مثل هذا القول عن أم المؤمنين لا يكون إلا عن توقيف من رسول الله بي أولى بالقول من زيد ابن أرقم اه . قلنا : هذا كلام من لم يذق الفقه والدراية ، ولا قلامة ظفر ، فشتان بين الفعل والقول ، وشتان بين القول بالرأى وبين قول عائشة : « أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إلا أن يتوب » ، ولو كان فعل زيد عن توقيف من رسول الله يك لأبرز حجة ، ولم يكتمها بعد ما بلغه إنكار عائشة فعله أبلغ إنكار ، فافهم ، ولا تدحض الحق بالباطل لتغربه السفهاء .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٤ / ١١٤ .

<sup>. £ £7 /</sup> A (Y)



٤٦٦٥ - عن أبي سعيد قال : « كان عندنا خمر ليتيم ، فلما نزلت المائدة سألت

### باب توكيل المسلم الذمى ببيع خمره

اقول: يمكن أن يستدل بالحديث على عدم صحة توكيل المسلم الذمى ببيع خمره؛ لأنه لو كان هذا صحيحا لما أمر النبي على الهراق خمر اليتيم ، بل أمر بتوكيل الذمى ببيعه.

والجواب عنه: أن الأمر بالإهراق لا يدل على عدم صحة التوكيل ، أما أولا : فلأن هذه الواقعة من وقائع أول التحريم ، وقد كان إذ ذاك شدة في الأمر ، حيث أمر بكسر أواني الخمر ، ولم يبح استعمالها ، فيمكن أن يكون الأمر بالإهراق من قبيل الأمر بكسر الأواني. وثانيا : أن أبا حنيفة لا يقول بإباحة التوكيل ، بل بصحتها ؛ لأنه قال ابن الهمام في « الفتح »(۱) : « وقد روى عن أبي حنيفة أن هذه الوكالة تكره أشد ما يكون من الكراهة » اه. . والصحة لا تستلزم الإباحة ، ولا عدم الإباحة يستلزم عدم الصحة ، فلا حجة في الحديث على الصحة ، بل غايته هو الدلالة على عدم الإباحة ، وقد عرفت أنه لا يستلزم عدم الصحة ، فاندفع الاحتجاج .

#### وجواز تخليل الخمر:

قال العبد الضعيف: وقد فرغنا من بيان حجمة أبى حنيفة فى الباب فيما تقدم ، فليراجع ، وقال أبو عبيد فى « الأموال  $^{(7)}$ : سمعت جرير بن عبد الحميد يحدث عن ابن شبرمة ، عن الحارث ، ( وهو العكلى ثقة فقيه من أصحاب إبراهيم النخعى والشعبى ، كما فى « التهذيب  $^{(7)}$  فى رجل ورث خمرا قال : يلقى فيها ملحاحتى تصير خلا ) . وحدثنا حماد بن خالد ، عن معاوية بن صالح ، عن أبى الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن أبى الرداء أنه قال : « لا بأس بالمرى ذبحته الشمس والملح ، والحيتان  $^{(8)}$  ، والمرى خل يتخذ من الخمر .

<sup>(1)( [ / [ ] ]).</sup> 

<sup>(</sup>٢) ص (١٠٦).

<sup>. ( 170 /</sup> Y ) (Y)

# توكيل المسلم الذمي ببيع خمره معرد ١٩٨٧ ١٩٨٧

رسول الله ﷺ ، وقلت : إنه ليستيم ، قال : أهريقوه » أخرجه الترمذي (١١) ، وقال : حسن (٢) ، وقد روى من غير وجه عن النبي ﷺ نحو هذا .

قال محمد فی « الحجج »(٣) له : « وقد بلغنا عن علی بن أبی طالب أنه اصطنع علی خمر ( أی صنع الخمر خلا ) ، وبلغنا عن ابن عباس ذلك ، وبلغنا عن أبی الدرداء أنه قال لا بأس بخل الخمر قال محمد : أخبرنا ابن عبد الله ، عن عبد الله بن أبی سلیمان ، عن عطاء بن أبی رباح فی رجل ورث خمرا ، قال : يريقها ، قال : قلت : أرأيت لو صب فيها ماء فتحولت خلا ؟ قال : إن تحولت خلا ، فلا بأس به ، إن شاء باعه .

قال محمد: وما بهذا بأس ، أليس جلد المية يدبغ وهو للمسلم فيحل الانتفاع به ؟ وقد حرم الله المية كما حرم الخمر ، أرأيتم إن كانت لنصرانى فأفسدها فجعلها خلا ، أترون بأسا للمسلم أن يشتريها فيأكلها ؟ قالوا : فإن قلنا : هذا لا بأس به فما تقولون ؟ قيل لهم : إنما أراد المسلم حين كانت عليه حراما أو يخرجها من الحرام إلى الحلال ، كأنكم ترون الخمر حلالا للكافر ، والخمر حرام للمسلم والكافر وعلى جميع الناس ، عليهم أن يحرموا ما حرم القرآن ، وأن يحلوا ما أحل القرآن ، فإن قالوا : إنا نزعم أن الخمر لا يمكها المسلم ، وكذلك لا يحل له إصلاحها . قيل لهم : أرأيتم مسلما له عصير فصار خمرا ، من يملك هذه الخمر ؟ ينبغى في قولكم أن تزعموا أنه لا مالك لها، فإن قلتم ذلك فلا بأس أن يأخذ المسلم شيئا لا مالك له فيصلحه فيجعله حلالا ، أرأيتم شاة ميتة ألقاها أهلها، فأخذ رجل جلدها فدبغه فصير شيئا، أترون به بأسا بالانتفاع به ؟ قالوا: لا ! قيل لهم: فاجعلوا الخمر كأنه لا مالك لها أخذها الذي كان العصير له، فجعلها خلا فرجعت لهم: فاحعلوا الخمر كانه لا مالك لها أخذها الذي كان العصير له، فجعلها خلا فرجعت إلى أمر حلال ، كما رجع جلد الميتة إلى أمر حلال اه . مع تقديم وتأخير .

ولما ثبت جواز تخليل الخمر التي يملكها المسلم جبرا بلا اختيار لزم حمل حديث المتن على أنه كان في أول نزول التحريم، إذ كان في الأمر شدة ، حيث أمر بكسر أواني

<sup>(</sup>١) في : البيوع ( ١٢٦٣ ) .

<sup>(</sup>۲) كذا هنا ١ حسن ، وفي نسخ الترمذي التي بين يدى ١ حسن صحيح » .

<sup>(</sup>٣) ص ( ۲۵۸ ) .



# باب النهي عن البيع بالشرط

\* ١٦٦٦ - عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ﷺ : " أنه نهى عن بيع وشرط » . أخرجه الطبراني في " الأوسط » ، والحاكم أبو عبد الله في " كتاب علوم الحديث » ، وسكت عليه عبد الحق في " أحكامه »(١) .

الخمر، وكذلك يحمل ما روى أبو عبيد في « الأموال »(٢) عن أسلم ، قال : قال عمر بن الخطاب: « لا تأكل خلا من خمر أفسدت حتى يبدأ الله بفسادها ، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على أمرىء أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها » على الورع ، بدليل ما رواه أبو عبيد أيضا (٣) : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، عن المثنى ابن سعيد ، قال : « كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو عامله على الكوفة : أن لا تحمل الخمر من رساق إلى رستاق وما وجدت منها فى السفن فصب فى كل راقود ماء وملحا فصيره خلا » فكتب عبد الحسيد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر فى ذلك فأتى السفن فصب فى كل راقود ماء وملحا فصيره خلا، فلو ما يجز للمسلم تخليل الخمر ولا اشتراء خل من أهل الكتاب تعمدوا إفسادها لما أمر عمر بن عبد العزيز بتخليل خمورهم مخافة أن يبيعوه فيشتريه المسلم منهم ، فلا حجة فى حديث عبد العزيز بتخليل خروهم مخافة أن يبيعوه فيشتريه المسلم منهم ، فلا حجة فى حديث المتن على مسألة التوكيل من الجانبين ، وقد بينا ما يدل على إطلاق التجارة فى الخمر لأهل الذمة ، وجواز أخذ المسلم أثمانها منهم ، وأن الوكيل بالبيع والشراء كالعاقد لنفسه ، وفى كل ذلك دليل لأبى حنيفة فى قوله بجواز توكيل المسلم الذمى ببيع الخمر وشرائها ، والله تعالى أعلم .

# باب النهى عن البيع بالشرط

قوله: ( نهى عن بيع وشرط » ، أقول : تمسك به أبو حنيفة على فساد البيع بالشرط ، وخالفه ابن شبرمة وابن أبى ليلى ، فقال ابن شبرمة : الشرط جائز والبيع جائز ، واحتج بما روى عن جابر أنه قال : ( بعت النبى على ناقة ، وشسرط لى حملانها إلى المدينة » ،

<sup>(</sup>١) الضعيفة ( ٤٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) ص (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ص ( ١٠٢ ) .

وقال ابن أبى ليلى : البيع جمائز ، والشرط باطل ، واحتسج بما روى عن النبى الله أنه قال لعائشة : « أنه اشترى بريرة وأعتقيها »(١) .

والجواب عن حديث جابر أنه اختلف فيــه الرواة ، فقال نبيح في هذه الرواية : ﴿ قَالَ : فنزلت عن الرحل إلى الأرض قال: ما شأنك ؟ قال: قلت: جملك! قال: قال لى: اركب جملك ، قبلت : ما هو محملي ، ولكنه جملك ، قبال : كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به ، فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه ، قال : فركبت الجمل ، ، أخرجه أحمد في ا مسنده " عن عبيدة ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح ، عن جابر ، ورجاله ثقات ؛ لأن عبيـدة أخرج له البخارى ، والأربعة ، والأسـود أخرج له الجماعـة ، ونبيح أخرج له الأربعة ، ووثقه أبو زرعة ، وابن حبان ، والعجلي ، وصنحح حديثه التـرمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم . وأما ذكر ابن المديني إياه في جملة المجهولين فزعمه أنه لم يرو عنه إلا الأسـود بن قيس ، وليس كذلك ، فـإنه روى عنه أبو خالد الــدالاني أيضًا ، فخرج عن جهالة العين ، وقال عطاء وغيره عن جابر : ١ ولك ظهره ، وقال شعبة ، عن مغيرة ، عن عامر الشعبي ، عن جابر : أفقرني رسول الله ﷺ ظهره إلى المدينة ، ، وقال جرير عن مغيرة ، عن عامر : ﴿ فبـعته على أن لى فقار ظهره حتى أبلغ المدينة ﴾ ورواه أبو عوانة عن مغيرة ، عن عامر ، قال : ﴿ بعنيه ، ولك ظهره حتى تقدم ٩ ، وقال شريك عن مغيرة عن عامر : " اشترى منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره سفرى ذلك " ، وقال زكريا عن عامر: ﴿ فَاسْتَثْنِيتَ حَمَلَانُهُ إِلَى الْمُدَيِّنَةِ ﴾ ، وقــال يسار عن عامر : ﴿ فَاشْتَرَى منى بعيرا على أن لى ظهره حتى أقدم المدينة ، ، وقال محمد بن المنكدر عن جابر في رواية ابنه عنه: «شرط لي ظهره » .

وفى رواية عثمان بن محمد عنه : ( فبعته إياه وشرطته أى ركوبه إلى المدينة ) ، وقال زيد بن أسلم عن جابر : ( ولك ظهره حتى ترجع ) ، وقال أبو الزبير عن جابر فى رواية : ( فقرناك ظهره إلى المدينة ) ، وفى رواية : ( فبعته منه بخمس أواق ، قلت : على أن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

......

لى ظهره إلى المدينة ، قال : ولك ظهره إلى المدينة » ، وفى رواية قال : « أخدته بكذا وكذا ، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » ، وقال سالسم عن جابر قال : « قد أخذته فتبلغ عليه » ، وفى رواية : « وقد أخذته بوقية اركبه فإذا قدمت فائتنا به » ، ورواه أبو المتوكل عن جابر : « فبعنى ولك ظهره » ، وفى رواية : « أتبيعنى جملك ؟ قلت : نعم ، قال : أقدم عليه المدينة » ، وقال أبو هبرة عن جابر : « فاشترى منى بعيرا فجعل لى ظهره حتى أقدم المدينة » ، لخصت هذه الطرق من « فتح البارى »(١) و « مسلم »(٢) .

وقد علم منه أنه ظاهر رواية عطاء ، وزيد بن أسلم ، وسالم بن أبى الجعد ، وأبى المتوكل الناجى ، وأبى هبرة عن جابر أنه لم يكن هذا على وجه الاشتراط ، بل كان على وجه التبرع والإحسان منه على ، وأما أبو الزبير فقوله : ( أفقرناك ظهره إلى المدينة ، وقد عرتك ظهره إلى المدينة ، يدل أيضا على أنه لم يكن ذلك على وجه الاشتراط ، بل على سبيل التبرع والإحسان ، وكذا قوله : ( فبعته منه بخمس أواق ، قلت : على أن لى ظهره إلى المدينة ، قال : ( ولك ظهره إلى المدينة ، يدل على أنه لم يكن على وجه الاشتراط (٣) في صلب العقد ، بل كان بعد تمام العقد على وجه التبرع والإحسان ، غاية ما في الباب أنه يعلم منه جابرا كان طلب هذا الإحسان منه فأجابه رسول الله على إليه ، وهو لا يضرنا .

وأما رواية ابن المنكدر عن جابر فلا يدل أيضا على أنه كان في صلب العقد ، بل الظاهر أنه كان بعد تمام العقد ، وتسميته الشرط مجاز . كما يدل عليه رواية أبي الزبير ، وأما رواية الشعبي فيمكن حملها على عدم الاشتراط ، بأن يقال : إنه سمى قوله على : "بعنيه ، ولك ظهره حتى تقدم ، كما في رواية أبي عوانة ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، شرطا مجازا واستثناء مجازا ، والحال أنه لم يكن شرطا ، بل كان وعدا منه وبرعا وإحسانا إليه ، ويدل عليه رواية شعبة ، عن مغيرة ، عن الشعبي بقوله : " أفقرني رسول الله على ظهره إلى المدينة ، رواية نبيح نص في باب عدم الاشتراط ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يتم الاحتجاج به على صحة الاشتراط .

<sup>. (</sup> ۲۳۲ / 0 ) (1)

 $<sup>(\</sup>Upsilon)(\Upsilon \setminus \Lambda \Upsilon - P\Upsilon).$ 

<sup>(</sup>٣) قوله : ١ الاشتراط ، سقط من ١ الأصل ، وأثبتناه من ١ المطبوع ، .

وظهر منه أن ما قال البخارى: « إن الاشتراط أكثر وأصح » غير صحيح ؛ لأن الذين ذكروا الاشتراط هم عامر ، وابن المنكدر ، وأبو الزبير ، والذين لم يذكروهم ، نبيح ، وسالم ، وزيد بن أسلم ، وعطاء ، وأبو المتوكل ، وأبو هبرة ، فالذين لم يذكروه أكثر من الذين ذكروه ، ثم الذين ذكروه لم يتفق رواياتهم على الاشتراط ، فإن أبا الزبير لم يذكر الاشتراط في روايتيه ، وذكره في رواية ، لكن يظهر منه أنه كان بعد تمام العقد ، ولم يكن شرطا حقيقة ، بل كان استعارة منه عليه في ولا عليه قوله في رواية : «أفقرناك». وفي رواية : «أفقرناك».

وأما ابن المنكدر فقال فى رواية : « شرط لى » وهو يدل على أنه كان وعدا منه لقوله : «أخذته بكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » ، وفى رواية « شرطته » ، وهو فى رواية أبى الزبير : « فبعته منه بخمس أواق ، قلت : على أن لى ظهره إلى المدينة ، قال : ولك ظهره » ، وهو ليس بشرط حقيقة بل هو استعارة ، فلا يدل رواية ابن المنكدر على الاشتراط الحقيقى .

وأما الشعبى فروى عنه يسار ، ومغيرة ، وزكريا ، وأما رواية يسار فهو بمعنى أبى الزبير: « أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره » ، فلا يدل على اشتراط ، وأما رواية زكريا فهو بمعنى رواية أبى الزبير بلفظ : « فبسعته منه بخسمس أواق ، قلت : على أن لى ظهره إلى المدينة ، قال : ولك ظهره » ، فهو لا يدل على الاشتراط ، وأما مغيرة فرواه عنه شريك ، وجرير ، وأبو عوانة ، وشعبة .

أما رواية شريك ففيه أنه قال: « اشترى منى بعيرا على أن يفقرنى ظهره » ، وهو يحتمل أن يكون بمعنى : « بعنيه ، ذلك ظهره » الذى رواه أبو عوانة عن مغيرة ، ويحتمل أن يكون بمعنى رواية أبى الزبير : أخذت بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره ، ويحتمل أن يكون بمعنى رواية أبى الزبير : «فبعته منه بخمس أواق ، قلت : على أن لى ظهره إلى المدينة ، قال : ولك ظهره إلى المدينة » فلا يدل على الاشتراط ، وأما رواية أبى عوانة ففيه أنه قال : بعنيه ، ولك ظهره إلى المدينة ، وهو ظاهر فى أنه كان عدة منه لا شرطا ، أما رواية جرير فهو فيحتمل أن تكون بمعنى رواية أبى عوانة ، ويحتمل أن تكون بمعنى رواية أبى الزبير ، فهو

لا يدل أيضا على الاشتراط ، وأما رواية شعبة فهو ظاهر فى الإعارة ، فلما لم يتفق رواياتهم على الشرط ، والتى تدل على الاشتراط يمكن إرجاعها إلى التى ليس فيها اشتراط، بل هى ظاهرة ، بل بعضها نص فى الإعارة ، فكيف يصح أن يقال : إن الاشترط أكثر وأصح ؟

وأما ما قال ابن حمير: ﴿ إِن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم ، وهذا وجه من وجوه الترجيح ، فيكون أصح ، ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ ، فتكون حميجة ، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره ؛ لأن قوله : لك ظهره ، وأفقرناك ظهره ، وتبلغ عليه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك » .

ففيه أولا: أنا لا نسلم أن الذين ذكروا الاشتراط أكثر عددا ، وقد مر تفصيله ، وأما ثانيا : فلأن قوله : « إن الذين ذكروه معهم زيادة ، وهم حفاظ » لا يفيده ؛ لأنا لا ننكر الزيادة بل نتكلم في معناها ، ونقول : هي لا تدل على الاشتراط في العقد ، بل الظاهر أنه كان وعدا منه على وإعارة ، فذكروه بصيغة الشرط كما قال الإسماعيلي : « إن قوله : ولك ظهره وعد قام مقام الشرط ؛ لأن وعده لا خلف فيه ، وهبة لا رجوع فيها ، لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق ، فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشروط » . ووافقه عليه المهلب ، واستحسنه ابن حجر أيضا ، وقال : « وأقوى هذه الوجوه في نظرى ما تقدم نقله عن الإسماعيلي من أنه وعد حل محل الشرط » .

وأما ثالثا: فلأن قوله: « لك ظهره وأفقرناك ظهره ، وتبلغ عليه ، لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك » اهد. غير صحيح ، لأنه ليست هناك رواية تدل على وقوع الاشتراط قبله حتى تحتمل تلك الروايات عليها . بقى هنا كلام ، وهو أن رواية نبيح صريحة فى أنه لم يكن هناك استدعاء من جابر للركوب ؛ لأنه كان يمتنع من الركوب مع أن رسول الله على كان يقول له: اركب جملك ، ولم يركسب بعده إلا امتثالا لأمر رسول الله على والروايات الأخر مخالفة له .

والجواب عـنه: أن الروايات المخالفة مضطربة ؛ لأن هنا مـا يدل على أن جابـرا كان اسـتدعـاء الركوب منه مـا يدل على أنه لم يكن اسـتدعـاه، بل كـان هو تبرعـا منه عليها

ابتداء ، ثم منها ما يدل على أن الوعد كان تمام البيع ، ومنها ما يدل على أنه كان بعده ، فالظاهر منه أن القصة غير محفوظة عندهم على ما هى عليه ، فلا تعارض رواية نبيح ؛ لأنها تدل أنه حفظها كما هى ، والمقبول من الروايات الأخرى ما يوافقها ، كرواية شعبة عن مغيرة عن الشعبى : « أفقرنى رسول الله على ظهره إلى المدينة » ، ورواية أبى المزبير : «أفقرناك ظهره إلى المدينة ، وروايته : «أخدته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المدينة » ، ورواية سالم : «أخذته فتبلغ عليه ، أو قد أخذته بوقية اركبه ، فإذا قدمت فائتنا به » ، ورواية أبى المتوكل قال : «أقدم عليه المدينة » ، ورواية أبى هبرة : «فسجعل لى ظهره» ، ولا يقبل ما يخالفها إلا ما يمكن إرجاعه إليها .

( قال العبد الضعيف : ولقد أنصف البيهقى (١) رحمه الله حيث قال بعد ما سرد للحديث طرقا عديدة بألفاظ مختلفة ما نصه : « وبعض هذه الألفاظ تدل على أن ذلك كان شرطا فى البيع ، وبعضها يدل على أن ذلك منه على تفضلا وتكرما ومعسروفا بعد البيع . والله أعلم ، أى والاحتمال يضر بالاستدلال ، فلا حجة فيه لمن جوز الشرط فى البيع ) .

وأجاب عنه في « فتح القدير » بوجهين : « أحدهما : أن الشرط لم يكن هناك في صلب العقد ، ونسبه إلى الشافعي . والشاني : أن حديث جابر خاص ، وحديث عبد الله ابن عمرو عام ، والعمام عندنا يعارض الخاص ، ويطلب معه أسباب الترجيح ، والمرجح هنا للعام ، وهو نهيه عن بيع وشرط ، وهو كونه مانعا ، وحديث جابر مبيح فيحمل على ما قبل النهي ؛ لأن القاعدة الأصولية أن ما فيه الإباحة منسوخ بما فيه النهي .

وأجاب عنه الطحاوى أيضا بوجهين: الأول: ما أجاب به الشافعى أنه لم يكن فى صلب العقد بل بعده. والثانى: أنه لم يكن هناك بيع حقيقة لأنه ظهر من صنيعه في أنه لم يكن قصده إلى ملك الجمل، بل كان قصده إلى إيصال الثمن إلى جابر بهذه الحيلة، فلم يكن هذا شرطا في البيع حقيقة ؛ لأنه كان شرطا في ملكه لا في ملك رسول الله في

<sup>. (</sup> ٣٣٧ / 0 ) (1)

وأما حديث عائشة ، فأجاب عنه ابن همام بما أجاب عن حديث جابر بأنه مبيح ، وحديث عمرو بن شعيب محرم ، والمحرم ناسخ للمبيح وأجاب عنه النووى أن قوله : ( اشترطى لهم الولاء ) لم يكن لإباحة الاشتراط ، بل للمبالغة في الزجر ، وتصحيح العقد هذا مع الشرط كان مخصوصا بها .

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلا بدليل ، والجواب عنه أن الدليل هو النهى عن البيع والشرط ، وأجاب عنه ابن الجورى بأنه ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد ، فيحمل على أنه كان سابقا للعقد ، فيكون الأمر بقوله : «اشترطى » مجرد الوعد ، ولا يجب الوفاء اه. . وتعقب باستبعاد أنه عليه يأمر شخصا أن يعد مع علمه بأنه لا يفى بذلك الوعد .

والجواب عنه : أنه لا استبعاد فيه ؛ لأن المقصود منه زجرهم عن أمثال هذه الشروط بأبلغ وجه ، وهذا المقصود لم يكن يحصل بدون هذا الوعد ؛ لأنهم لم يكونوا بائعين لها بدون هذا الوعد ، فأباح لها هذا الوعد ليتم البيع بلا شرط بناء على هذا الوعد ، ولا يلزم عائشة إيفاء هذا الوعد ؛ لأنه لم يكن في قدرتها إيفاؤها ؛ لأن الولاء أمر ضرورى ثبت من غير اختيار ، ولم تكن غرتهم لأنها لم تكن وعدت لهم من عند نفسها ، بل كانت وعدت بناء على إصرارهم ، وبناء على هذا أجاز لها رسول الله على بهذا الوعد ، فيكون معنى قوله : ( اشترطى لهم الولاء » أن هذا الوعد ليس بنافع لهم ، ولا ضارا لك ، وهم يصرون عليه ، فلا بأس عليك أن تشترطى لهم قبل العقد ، ويتم العقد من غير شرط ، بناء على زعمهم الفاسد أن الولاء يكون لهم بناء على هذا الاشتراط السابق ، ولما كان الاغترار منهم ، لا منك فليس عليك فيه شيء ، فلا بعد فيه . وأجاب عنه الطحاوى بما لست أحصله ، إن شئت الاطلاع عليه فارجع إلى «معانى الآثار» (۱) وأجاب عنه فيره بأجوبة أخرى ، إن شئت الاطلاع عليه ا فارجع إلى « فتح البارى » (۱) ، وفيما ذكرنا كفاية .

<sup>. ( 777 - 771 / 7 ) (1)</sup> 

<sup>. ( 144 /</sup> o ) (Y)

(قال العبد الضعيف: قال ابن عبد البر وغيره: كذا رواه أصحاب هشام عن عروة ، وأصحاب مالك عنه عن هشام بلفظ: ﴿ واشترطى لهم الولاء ﴾ ، واستشكل صدور الإذن منه على البيع على شرط فاسد ، واختلف العلماء فى ذلك ، فمنهم من أنكر الشرط فى الحديث ، فروى الخطابى فى ﴿ معالم ﴾ بسنده إلى يحيى بن أكثم أنه أنكر ذلك ، وعن الشافعى فى ﴿ الأم ﴾ (١) : الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرحة بالاشتراط ، لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه ، وروايات غيره قابلة للتأويل ، وقال الطحاوى : ففى هذا اختلف هشام والزهرى ، فإن كان الذى يعتبر فى هذا هو الضبط والإتقان والحفظ ، فإن ما روى الزهرى أولى ؛ لأنه أتقن وأضبط وأحفظ من هشام .

وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذى وقع له ، وليس كما ظن ، فإنه عبر عن قوله على وأشار غيره إلى أنه روى بالمعنى الذى وقع له ، وليس كما هو فى رواية أيمن فى آخر أبواب المكاتب عند البخارى بقوله : « واشترطى لهم الولاء » ، وأثبت الرواية آخرون ، وقالوا: هشام ثقة حافظ ، والحديث متفق على صحته ، فلا وجه لرده اه. ملخصا من « فتح البارى» (٢) قلنا : لا ننكر صحة الحديث من جهة الإسناد ، وإنما الكلام فى أن قول هشام : « واشترطى لهم الولاء » ، رواية باللفظ أو بالمعنى ، فالراجح عندنا هو الثانى ، دون الأول ، بدليل ما فى رواية أيمن من قوله : « اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا » ، وهذا أولى من أن ينسب إلى رسول الله على الإذن فى البيع على شرط فاسد ، وإذا كان كذلك فلا حجة فيه لمن جوز البيع بالشرط ، وأبطل الشرط ) .

واحتج الشافعى بهذا الحديث على أن شرط العتق جائز فى البيع ، والجواب عنه أنه ليس فى الحديث شرط العتق ، وإنما فيه شرط الولاء ، فإن قلست : إن شرط الولاء لا يكون بدون شرط العتق قلنا : كلا ! لأن شرط الولاء كان لأجل أنهم علموا أن عائشة تشتريها للعتق لا لأنهم شرطوا العتق ، والفرق بينهما ظاهر .

بقى ههنا شيء ، وهو أن رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : ﴿ أَنَ الَّذِي ﷺ

<sup>. (</sup> ۲۲۲ / ۲ ) (1)

<sup>. ( 144 / 0 ) (1)</sup> 

نهى عن بيع وشرط ، رواه عنه أبو حنيفة هكذا ، ورواه عنه غيره : « أنه نهى عن شرطين فى بيع ه (١) ، وهكذا رواه حكيم بن حزام عن النبى على الله ، وفسروه بأن بيع الرجل الشيء حالا بألف ونسيئة بألفين أو إلى شهر وإلى شهرين بألفين ، فيكون رواية أبى حنيفة مخالفة لرواية غيره .

والجواب عنه بوجهين: أحدهما: أن يقال: يمكن أن يكون عمرو بن شعيب يروى عن أبيه عن جده كلتا الروايتين، فروى عنه أبو حنيفة رواية، وروى عنه آخرون رواية أخرى. والثانى: أن يسقال: إن أصل الرواية كان أنه نهى عن شرطين فى بيع، إلا أن أبا حنيفة رواه بالمعنى؛ لأن معنى الشرطين فى البيع، هو البيع والسشرط؛ لأن البيع نفسه شرط، فإذا شرط فى البيع شرط آخر اجتمع فيه شرطان، كذا قاله الطحاوى فى « معانى الآثاره (۲)، وما فسروا به الشرطين فى البيع، إنما هـو على وجه التـمثيل لا عـلى وجه الخصر فليس هو تفسيرا منقولا عن النبى على عنى يلزم أبا حنيفة قبوله، فلا يلزم أن يكون ما رواه مخالفا لما رواه غيره.

وأيضا: لا وجه لجواز الشرطين ، وأيضا: كل شرط متضمن لشرطين: شرط الوجود وشرط العدم ، فلا يخلو بيع بالشرط عن الشرطين ، فلا يجوز لوجود الشرطين ، وفي الباب آثار لحمر وابنه تدل على فساد البيع بالشرط ، أخرجها الطحاوى في « معانى الآثار»، ومحمد في « الموطأ »(٣) .

### تصحيح حديث أبى حنيفة في النهي عن بيع وشرط:

وفى « المحلى »(٤) لابن حزم من طريق الحاكم : نا جعفر بن محمد الخلدى ، نا عبد الله بن أيوب بن زادان الفرير ، نا محمد بن سليمان الذهلى ، نا عبد الوارث هو ابن سعيد، قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة ، وابن أبى ليلى ، وابن شبرمة ، فسألت

<sup>(</sup>١) شرح معانى الأثار (٤ / ٤٦ ) ، ومسند حبيب (٢ / ٤٢ ) .

<sup>. ( \* \* \* / \* ) (\*)</sup> 

<sup>(</sup>٣) ص ( ٢٤٢ ) .

<sup>. ( 17 / 13 ) .</sup> 

أبا حنيفة عمن باع بيعا ، واشترط شرطا ؟ فقال : « البيع باطل والشرط باطل » . ثم سألت ابن ابن أبي ليلي عن ذلك ؟ فقال : « البيع جائز والشرط باطل » . ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك ؟ فقال : « البيع جائز والشرط جائز » ، فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا ، فقال : لا أدرى ما قالا ، حدثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : « أن رسول الله على نهى عن بيع وشرط »(١) ، البيع باطل والشرط باطل ، فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا ، فقال : لا أدرى ما قالا ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أم المؤمنين : أن رسول الله على قال : « اشترى بريرة واشترطي لهم الولاء »(٢) ، (أي دعيهم يشترطون ) البيع جائز ، والشرط باطل ، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا ، فقال: لا أدرى ما قالا ، نا مسعر بن كدام ، عن محارب بن دثار ، عن جابر بن عبد الله: « أنه باع من رسول الله على جملا واشترط ظهره إلى المدينة » ، البيع جائز ، والشرط جائز ، لم يعله ابن حزم بشيء ، واحتج بحديث أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن أبيه عن جده ، وأجاب عن حديث جابر وعائشة بنحو ما ذكرناه .

وقال: وههنا خبر رابع من طريق أحمد بن شعيب ( النسائى ): أنا زياد بن أيوب ، نا ابن علية ، نا أيوب السختيانى ، نا عمرو بن شعيب ، ثنا أبى ، عن أبيه ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسول الله على : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان فى بيع ، ولا ربح ما لم يضمن "(") ، وبه أخذ أحمد بن حنبل ، فيبطل البيع بشرطين ويجيزه بشرط واحد ، قال ابن حزم : وهذا خطأ ؛ لأن تحريم رسول الله على الشرطين فى بيع ، ليس مبيحا لشرط واحد ولا محرما له ، لكنه مسكوت عنه فى هذا الخبر ، فوجب طلب حكمه فى غيره ، فوجدنا قوله على : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل "(٤) فبطل الشرط الواحد ، وكل ما لم يعقد إلا به وبالله التوفيق اه.

قلت : ولو كان لحديث أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب علة لصاح بها ابن حزم ولم

<sup>(</sup>۱ ، ۲) سبق تخریهما .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٧ / ٢٨٨ ) و ( ٢٩٥ ) ، وأحمد ( ٢ / ١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) النسائي في : الطلاق ( ٣٢ ) ، وابن ماجة في : العتق ( ٢٥٢١ ) ، وأحمد (٦ / ٢١٣) .

يبال ، فعثبت أنه حديث صحيح صالح للاحتجاج به ، فلا يضرنا ما نقل عن ابن أبى الفوارس أنه قال : غريب ، كما فى « التلخيص الحبير »(١) . فإن تفرد الثقة بشىء ، وهو المراد بالغسرابة ههنا ليس بقدح فى الحديث ، ولا ما فى « مجمع الزوائد »(٢) ، رواه الطبرانى فى « الأوسط » ، وفى طريق عبد الله بن عمرو مقال اهد . فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده إذا رواه الثقات عنه صحيح لم يزل الأئمة يحتجون به ، ولا ما قاله القطان : إن علته ضعف أبى حنيفة فى الحديث ، كما فى « الزيلعى »(٣) ، فإن قلامة ظفر أبى حنيفة ما لم تفارقه خير من آلاف من أمثال ابن القطان ، فالعجب منه أنه كيف أطلق اللسان بهذه الكلمة التى يعافها كل إنسان فى قلبه نور من العلم والتقوى وهو برىء من العصبية والشنآن ؟ فهذا ما يغنى حكايته عن الاشتغال بجوابه ، ومن أراد الاطلاع على درجة هذا الإمام فى علم الحديث وحفظه وأمانته ، فليراجع « مقدمة » هذا الكتاب ، فقد أتينا فيه على القدر الضرورى من هذا الباب .

واندحض بما ذكرنا ما قاله ابن قدامة فى « الشرح الكبير »(٤) له بما نصه : ولم يفرق الشافعى ، وأصحاب الرأى بين الشرط والشرطين ، ورووا : « أن النبى ﷺ نهى عن بيع وشرط » ، وقال حديثهم ليس له أصل ، وقد أنكره أحمد ، ولا نعرفه مرويا فى مسند ، فلا يعول عليه اه .

أما قوله: « لا أصل له ولا نعرفه مرويا في مسند » ففيه إشعار لقلة نظره في الحديث وكتبه ، فإن هذا الحديث رواه الحافظ طلحة بن محمد في « مسنده » للإمام ، عن أبى العباس بن عقدة ، عن الحسن بن القاسم ، عن الحسين البجلي ، عن عبد الوارث بن سعيد ، وأخرجه الحافظ بن خسرو في « مسنده » من طريق عبد الله بن أيوب بن الفيروز الخزاعي، عن محمد سليمان الذهلي، عن عبد الوارث، ومن طريق الثقة على بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) ص ( ۲۳۷ ) .

<sup>. (</sup> Ao / E ) (Y)

<sup>.(1</sup>VA / Y ) (Y)

<sup>. ( 07 / 8 ) (8)</sup> 

محمد الخطيب ، عن أبى بكر عبد القاهر بن محمد بن محمد ، عن أبى هارون موسى ، عن عبد الله بن أيوب بن زاذان المقرىء عن الذهلى عنه عن أبى حنيفة ، وأخرجه القاضى أبو بكر الأنصارى بسنده عن عبد الله بن أيوب القزوينى ، عن الذهلى عنه ، عن أبى حنيفة ، وأخرجه الحافظ أبو نعيم الأصفهانى ، عن أبى القاسم الطبرانى ، عن عبد الله بن أبى بكر المقرىء عن الذهلى عنه ، عن أبى حنيفة ، كما فى « جامع المسانيد »(۱) ، وبهذا السند أخرجه الطبرانى فى « معجمه الأوسط » ، والحاكم فى « علوم الحديث » ، ومن جهة الحاكم ذكره عبد الحق فى « أحكامه » وسكت عنه ، وسكوته عن شىء فى أحكامه حجمة الحاكم ذكره عبد الحق فى « أحكامه » وسكت عنه ، وسكوته عن شىء فى أحكامه مسانيدهم ومصنفاتهم .

وأما قوله: "وأنكره أحمد "، فقد ذكرنا في "المقدمة ": أن المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له ، وتفرد الثقة بحديث ليس بقدح فيه كما مر ، وقد ذكرناه في "المقدمة "أيضا : إذا قالوا أنكر ما رواه فلان كذا لا يلزم منه ضعف الحديث ، ولا ضعف راويه ، فإنهم ربما يطلقونه على الحديث الصحيح والحسن أيضا بمجرد تفرد راويه ، فتذكر . فإن قيل : إنكار أحمد هذا الحديث مع تركه العمل به دليل على ضعفه عنده ، قلنا : واحتجاج أبي حنيفة والشافعي به مع العمل دليل على صحته عندهما ، فقد ذكرنا في "المقدمة ": أن احتجاج المجتهد بحديث تصحيح له منه ، ودرجة أبي حنيفة والشافعي في الحديث ليس بأقل من درجة أحمد فيه مع مالهما من التقدم والسبق ، فإن أبا حنيفة من التابعين ، والشافعي من أتباعهم ، وأحمد بعدهما بكثير ، وأما الفقه والاجتهاد فلا يخفي أن أحمد عيال في ذلك عليهما ، والله تعالى أعلم .

وقال شمس الأثمة في «المبسوط»(٢): والصحيح ما استدل به أبو حنيفة ، فإنه حديث مشهور ، فأما حديث هشام بن عروة ، فقد قال أبو يوسف : أوهم هشام بن عروة ، ما

<sup>. ( \\ - \\ \ \ \ ) (1)</sup> 

<sup>. ( 18 / 14 ) (1)</sup> 

٢٦٦٧ - قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن صيينة ، عن عبد الكريم الجزرى ، عن

قال رسول الله ﷺ: « اشترطى لهم الولاء »(۱) ؛ لأن هذا أمر بالغرور ، ولا يظن برسول الله ﷺ ذلك ، وتأويل حديث جابر رضى الله عنه أن ذلك لم يكن شرطا فى البيع ، على أن ما جرى بينهما لم يكن بيعا حقيقة ، وإنما كان ذلك من حسن العشرة والصحبة فى السفر ، والدليل عليه قصة الحديث فذكرها بنحو ما ذكرنا .

# باب البيع إلى أجل مجهول

قوله: « لا تبيعوا إلخ » . أقول: اختلفوا في جواز هذا البيع ، فقال أبو حنيفة ، ومن وافقه: بعدم جوازه ، وتمسكوا برواية المتن ، وخالفهم آخرون ، واحتجوا بما روى عن عبد الله بن عمرو وغيره ، قال سيحنون (٢) : قال ابن وهب : أخبرني ابن جريح أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص : « أن رسول الله على أمره أن يجهز جيشا » ، فقال عبد الله : ليس عندنا ظهر ، فأمره النبي على أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق ، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين ، وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول خروج المصدق ، فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين ، وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول نافع : « أن ابن عمر كان يبتاع البيع ويشترط على صاحبه أن يقضيه إذا خرجت غلته أو الى عطاءه » ، وقال أيضا : قال ابن وهب : أخبرني سلمة بن على قال : « كن أمهات المؤمنين يشترين إلى أعطياتهن » .

والجواب عنه: أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص منسوخ، كما سيأتى تفصيله فى بيع الحيوان بالحيوان، وأما أثر ابن عـمر وأمهات المؤمنين، فـالجواب عنه أن المسألة مجـتهد فيهـا، ورجحنا أثر ابن عبـاس لأنه أقيس وأبعد من النزاع، وتأويل ما روى أبو حنـيفة (٣٣)

<sup>(</sup>١) جامع المسانيد : ( ٢ / ٨٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) المدونة : ( ٣ / ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مسند أبي حنيفة : ( ١٢٣ ) ، وجامع مسانيد أبي حنيفة ( ٢ / ١٩ ) ، والمطالب ( ١٩٩٠ ) .

### 1..1 POOCOOCOOCOOCOOCO

عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال: « لا تبيعوا إلى العطاء ، ولا إلى الأنذر،

رضى الله عنه عن معنى بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، عن عبد الله بن مسعود، عن النبى على الله ؟ قال : عن النبى على أنه قال : « اشتروا على الله ، قالوا : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : يقولون : بعنا إلى مقاسمنا ومغانمنا » ، أن لا يكون الأجل المجهول شرطا فى العقد ، بل يكون البيع نقدا ويمهل البائع المشترى إلى الميسرة على وجه التبرع .

قال العبد الضعيف: « وهذا هو تأويل ما روى عن ابن عمر وعن أمهات المؤمنين من الاشتراء إلى العطاء ، أن الأجل لم يكن مشروطا في العقد ، بل إمهالا من البائع بعد تمام العقد تبرعا ، على أن العطاء في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين كان موقتا بوقت معلوم ، قال أبو يوسف في « الخراج »(١) له : حدثنا المجالد بن سعيد ، عن الشعبي عمن شهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : لما فتح الله عليه ، وفتح فارس والروم جمع ناسا من أصحباب رسول الله على ، فقال : ما ترون ؟ فإني أرى أن أجعل عطاء الناس في كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة ، قالوا: اصنع ما رأيت ، فإنك إن شاء الله موفق اه. وهذا مرسل حسن ، فكانوا يقسمون العطاء على تمام السنة .

ثم اختلفت الأمور فكانوا يقسمون العطاء بعد تمام السنة مرة ، وبعد شهر أو شهرين من تمامها أخرى ، فصار وقت العطاء محهولا بعد ما كمان موقتا معلوما ، ولذلك والله أعلم ونهى ابن عباس عن البيع إلى العطاء ، لكونه شبيها بالدياس والأنذر في آخر زمانه ، فلا حجة في أثر أمهات المؤمنين لمن جوز البيع إلى أجل مجهول ، فافهم . ثم راجعت المحلى الابن حزم فوجدت مالكا رحمه الله قد قال ما قلته بعينه ، قال ابن حزم (٢): قوأباح مالك البيع إلى عطاء فيما خلا ( ومضى ) قال : وأما اليوم فلا ؛ لأنه ليس الأن معروفا ، وكان معروفا قبل ذلك ا هد .

قال ابن حزم: واحتج من أباح البيع إلى العطاء بما رويناه من طريق الحجاج بن أرطاة،

<sup>(</sup>١) ص ( ٢٥ ) .

<sup>. (</sup> E & O / A ) (Y)

عن عطاء ، وجعفر بن عمرو بن حريث ، قال عطاء : « كان ابن عمر يشترى إلى العطاء»، وقال جعفر عن أبيه : « إن دهقانا بعث إلى على بن أبى طالب ثوب ديباج منسوخ الذهب ، فابتاعه منه عمرو بن حريث إلى العطاء بأربعة آلاف درهم » . قال حجاج : « وكانت أمهات المؤمنين يتبايعن إلى العطاء » ، ومن طريق إسرائيل ، عن جابر ، لجعفى ، عن الشعبى : « لا بأس بالبيع إلى العطاء » .

وعن ابن أبى شيبة : نا أبو بكر الجعفى ، عن نوح بن أبى بلال : « اشترى منى على ابن الحسين طعاما إلى عطائه » . قال ابن حزم : كل هذا عن حجاج بن أرطأة ، وناهيك به ضعفا ، ( قلت : كلا ! بل هو ثقة ، وإنما نقم عليه التدليس ) وعن جابر وهو دون حجاج بدرج ( قلت : نعم ! ولكنه مختلف فيه ) ، ولا أدرى نوح بن أبى هلال (الصحيح ابن أبى بلال ) من هو ؟

# الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا ، فإنه جهل كثيرا من المعروفين :

(قلت: قد مر في «المقدمة » أن الأمان مرتفع من تجهيل ابن حزم أحدا فإنه قد جهل كشير من المعروفين ، ونوح بن أبي بلال هذا هو الجرى المدنى مولى معاوية ، من رجال النسائى ، روى عن ابن عمر ، وسعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعلى ابن الحسين ، وغيرهم . وعنه الثورى ، وإسحاق بن إبراهيم بن نسطاس ، وعلى بن ثابت الجنرى ، وداود بن إسماعيل بن إبراهيم ، وأبو بناتة ، وأبو بكر الحنفى ، وزيد بن الحباب، قال أحمد وابن معين وأبو حاتم : ثقة . وقال أبو زرعة والنسائى : لا بأس به وذكره ابن حبان في الشقات وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به ، كذا في « التهذيب» (٢)،

قال ابن حزم: ولقد كان يلزم الحنفيين المحتجين برواية حجاج بن أرطأة فى أن العمرة تطوع أن يحتجوا ههنا بروايته ، ولقد كان يلزمهم إذا قلدوا أم المؤمنين فيما خالفها فيه زيد ابن أرقم أن يلقدوها ههنا، ومعها صواحبها أمهات المؤمنين، وعلى ، وعمرو بن حريث،

<sup>(</sup>١) الأم : (٣/ ٥٤).

<sup>. ( { } \ / \ \ ) (</sup>Y)



٤٦٦٨ - عن حكيم بن حزام ، قال : يا رسول الله ! يأتيني الرجل فيريد مني البيع

وأيضا عمار بن ياسر وغيره ، ولكن القوم متلاعبون ) .

(قلت: حاشساهم من ذلك ، وإنما هم فقهاء مسجتهدون ، يفقهون ما لا تفقهون ، ويعلمون ما لا تفقهون ، ويعلمون ما لا تعلمون ، فإنهم حملوا هذه الآثار على كون العطاء موقتا معروفا إذ ذلك ، وما يخالفها على ما إذا لم يسبق موقتا كذلك ، فافهم . ولا تعسجل بالإنكار على الأئمة الأبرار ، والفقهاء الأخيار ، فيلحقك الشين والعار ) .

قال ابن حزم (1): وروینا من طریق سفیان بن عیینة ، عن عبد الکریم الجزری ، عن عکرمة ، عبن ابن عباس : لا یسلم إلی عصیر ، ولا إلی العطاء ، ولا إلی الأنذر یعنی البیدر ، ومن طریق وکیع عن سفیان الثوری ، عن بکیر بن عتیق ، عن سعید بن جبیر : (100 + 100) = 100 لا تبع إلی الحصاد ، ولا إلی الجداد ، ولا إلی الدراس » ( لعل الصحیح الدیاس ) ، ولکن سمی شهرا ، ومن طریق ابن شیبة : نا محمد بن أبی عدی ، عن عبد الله بن عون ، سئل محمد بن سیرین عن البیع إلی العطاء ؟ قال : « لا أدری ما هو ؟ » .

ومن طريق ابن أبى شيبة: نا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم: « أنه كره الشراء إلى العطاء والحصاد ، ولكن يسمى شهرا » ، ومن طريق ابن أبى شيبة : نا حميد بن عبد الرحمن ، عن الحسن بن صالح بن حى ، عن المغيرة ، عن الحكم : « أنه كره البيع إلى العطاء » ، وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر وعطاء اه. .

قلت : عطاء هو الذي روى عن ابن عــمر أنه كــان يشتــرى إلى العطاء ، ثم خالــفه ، وليس ذلك إلا اختلاف الزمان عندنا كما ذكرنا ، والله تعالى أعلم ) .

### باب بيع ما ليس عنده

قوله : « لا تبع ما ليس عندك  $^{(1)}$  ، أقول : معناه لا تبع ما ليس عندك أصلا ، أى لا

<sup>. (</sup> EEV / A ) (1)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

ليس عندى ، أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال : « لا تبع ما ليس عندك » ، أخرجه أبو داود (١) وسكت عنه .

تملكه لا أصالة ولا يدا ، وليس مـعناه لا تبع ما لا تملكه أصالة ، وإن كان بــيدك وكالة ، فلا يصح الاستدلال به على بطلان بيع الفضولي كما استدل به الشافعي .

والدليل عليه أنه لا يدخل فيه بيع الـوكيل إجماعا ، ولا يقال له : إنه بـائع ما ليس عنده، ولا فرق بينه وبين الفضولى فى نفس البيع ؛ لأن كل واحـد منهما بائع ملك غيره، والفرق إنما هو فى الإذن وعدمه وهو غير مؤثر ، فلا يكون بيع الفضولى داخـلا فيه فإن قلت : الإذن للوكيل يجعل المبيع مقدور التسليم ، فلا يكون الفضولى مثله ؛ لأنه لا يقدر على على التسليم ، فالجـواب عنه ( بالمنع لأنه يقدر عليه لكون المبيع بيده ، وإنما لا يقدر على تنفيذ العقد وتصحيحه ، وليس فى الأثر ما يدل على المنع من بيع ما لا يقدر البائع على تنفيذ العقد فيه ، ومن ادعى فعليه البيان ، وأيضا ) ، أن القدرة على التسليم يجب بحسب البيع ، فإن كان البيع باتا يجب أن تكون القدرة أيضا باتا ، وإن كان موقوفا يجب أن يكون القدرة أيضا كذلك ، والقدرة الموقوفة موجودة هنا ، فلم يصح الفرق ، بخلاف من يبيع ما ليس عنده لأن بيعه بات ولا قدرة هناك فلا يصح .

#### حجة من قال بجواز بيع الفضولي :

قال العبد الضعيف : وبعد ذلك فلنذكر حجة من قال بجواز بيع الفضولى ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، والشافعي في القديم ، وقواه النووى ، وهو مروى عن جماعة من السلف ، منهم على ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمر.

<sup>(</sup>۱) أبو اود فی : البیوع ( ۳۵۰۳ ) ، والتـرمذی فی : البیوع ( ۱۲۳۲ ) ، والنسـائی فی : البیوع ( ۱۲۳۲ ) ، وأحمد ( ۳ / ۲۰۲ و ۶۳۶ ) .

له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه » رواه « أبو داود »(١) ، ومثله عن حكيم بن حزام عنده ، وزاد : « فتصدق به ( أي بالدينار ) النبي على » ويحتمل أنه تصدق به لأنه قد خرج عنه للقربة لله تعالى في الأضحية فكره أكل ثمنها قاله في « النيل » ، قال : هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأى ؛ لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمرو بغير إذن منه أو توكيل به ؛ ( لأنه على لم يأذن لعروة ولا لحكيم بن حزام في بيع الأضحية ، وإنما وكلهما بشرائها ) .

ويتوقف البيع على إجازة المالك ، فإذا أجازه صح ، إلا أنهم لم يجيزوا الشراء له بغير إذه ، وأجاز مالك الشراء والبيع معا ، وكان الشافعي لا يجيز شيئا من ذلك ؛ لأنه غرد ، ولا يدرى هل يجيزه أم لا ، وكذلك لا يجيز النكاح الموقوف على رضا المنكوحة أو إجازة الولى ، غير أن الخبرين معا غير متصلين ؛ لأن في أحدهما وهو خبر حكيم بن حزام رجلا مجهولا ( وهو شيخ من أهل المدينة عن حكيم ) لا يدرى من هو ؟ وفي خبر عروة أن الحي حدثوه ( أي شبيبا عن عروة ) ، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تقم به الحجة ، وقد ذهب بعض من لم يجز البيع الموقوف في تأويل هذا الحديث إلى أن وكالته وكالة تقويض وإطلاق ، وإذا كانت الوكالة مطلقة ، فقد حصل البيع والشراء عن إذن انتهى ، قال المنذرى : وفي إسناده مجهول ، وأخرجه « الترمذي » من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام ، وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عن حكيم بن حزام ، وقال البيهقي : وإنما ضعف حديث البارقي لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي وهم غير معروفين ، وحديث حكيم بن حزام ، إنما رواه شيخ غير مسمى، وليس هذا من شرط أصحاب حديث في قبول الأخبار ، والله أعلم اهد. ملخصا من «عون المعبود » (٢) .

قلت : قال صاحب ( الجوهر النقي ) : علله البيهقي بما في سنده من الإرسال ، وقد

<sup>(</sup>١) في : البيوع (٣٣٨٤) ، والبخاري في : المناقب (١٧١٥) ، والترمذي في : البيوع ( ١٢٥٨ ) .

<sup>. (</sup> ٢٦٥ / ٤ ) (٢)

قدمنا أن مثل هذا لا يسمى مرســلا عند أهل الشأن ، بل فى سنده جهالة ، وقد زالت بأن أبا داود والترمذى أخرجاه من غير وجه من حديث سعيد بن زيد .

(قلت: وأخرجه البيهقى فى « سننه النها الله البيهقى عنه : ليس ابن خريت ، عن أبى لبيد : حدثنى عروة فذكره ، وسعيد وإن قال البيهقى عنه : ليس بالقوى ، فقد احتج به مسلم ، واستشهد به البخارى ، ووثقه ابن معين وغيره ، والزبير احتج به الشيخان وأبو لبيد ثقة ، روى له أصحاب السنن ، وذكره ابن حبان فى الثقات ، وقد تابع سعيد بن زيد على رواية هذا الحديث هارون بن موسى الأعور ، قال الترمذى : ثنا أحمد بن سعيد الدارمى ، ثنا حبان بن هلال ، ثنا هارون الأعور ، ثنا الزبير بن خريت فذكره ، وهذا السند على شرط الشيخين ، فظهر بهذا أنه حديث ثابت متصل روى من وجوه ، وروى أيضا من حديث حكيم بن حزام من وجهين أخرجه البيهقى من حديث (أبى حصين عن ) شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام ، قال المترمذى : ثنا أبو كريب، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبى حبيب بن أبى ثابت ، عن حكيم بن حزام فذكره ، ورجال هذا السند على شرط البخارى ، وقال الترمذى : حبيب لم يسمع عندى من حكيم ابن حزام اه. ملخصا .

قلت : والمرسل إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل كما ذكرنا في « المقدمة » ، وهذا يرويه أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة ، وعن حبيب بن أبي ثابت ، وليس من أهل المدينة ، بل من أهل الكوفة ، كلاهما عن حكيم بن حزام ، فهو حجة على الشافعي، وأما قول بعض أصحابه في تأويله : إن وكالته كانت وكالة تفريض وإطلاق ، فاحتمال غير ناشيء عن دليل ، ففي سياق الحديث أنه على أمره باشتراء شاة للأضحية ، ولم يكن وكله ببيع ما يشتريه لها ، ولذا تصدق بالدينار ، ولو كان وكله تفويضا وإطلاقها لم يتصدق به لكونه قد نوى التجارة من أول الأمر ، فافهم .

واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود واللفظ له ، والشيخان(٢) عن ابن عمر رضى الله عنهما

<sup>(</sup>I)( F \ YII).

<sup>(</sup>٢) أبو داود في: البيوع ( ٣٣٨٧ ) ، والبخاري في : البيوع ( ٢٢١٥ ) ، ومسلم في : الذكر(١٠٠).

قال: سمعت رسول الله على يقول: « من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، فليكن مثله »، قالوا: ومن كان صاحب الأرزيا رسول الله ؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم، قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه، فأبي يأخده وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقر ورعائها، فلقيني فقال: أعطني حقى، فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فذهب فاستاقها. وترجم له البخارى: إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضى، قال الحافظ في « الفتح »(۱): هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولى، وقد مال البخارى فيها إلى الجواز، وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة الذين انحطت عليهم الصخرة في الغار، وموضع الترجمة منه قول أحدهم: « إني استأجرت أجيرا بفرق فأعطيته فأني فعمدت إلى الفرق فزرعته » الحديث، أحدهم: « وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه، لكن يتقرر بأن النبي على ساقه مساق المدح والثناء على فاعله وأقره على ذلك، خلافه، لكن يتجوز لبينه، فهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرع من قبلنا.

(قلت: ذهل الحافظ عن لفظ أبى داود ففيه أنه على قال: « من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز ، فليكن مثله » ، وفيه الأمر بفعل مثل ما فعله ، الاستدلال به لا ينبغى على أن شرع من قبلنا شرع لنا ، بل على أمره على باتباع الرجل فيما فعله ) قال : وقد أجيب عن حديث الباب ، بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ، ولما عرض عليه الحق ، فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر ؛ لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض، فلما تصرف فيه المالك صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره ، ثم إنه تبرع بما اجتمع فيه على الأجير رضا منه ، والله أعلم . وفيه أن قوله : ولما عرض عليه الفرق فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر ، ينبني على كون القبض لا يتم إلا بالأخذ باليد ، وفيه ضعير .

. ( 787 / 8 ) (1)

قال الموفق في المغنى الله الشافعي ، وقال أبو حنيفة التخلية في ذلك قبض ، وقد فقبضه بكيله ووزنه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة التخلية في ذلك قبض ، وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى : أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز ؛ لانه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل فكان قبضا له اهد . وقد وجدت التخلية والتمييز في ما نحن فيه ، فلا نسلم كون الأجير لم يقبضه ، ويدل على وجود القبض قوله : الفاعطيته ، وفي رواية : العرضت عليه حقه ، وأصرح منه ما وقع في حديث النعمان ابن بشير ، ولفظه : كان لي أجراء يعملون فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم ، فجائني رجل نصف النهار فاستأجرته بشرط أصحابه ، فعمل في نصف نهاره كما عمل رجل منهم في نهاره كله ، فرأيت على في الذمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جهد في عمله فقال رجل منهم تعطى هذا مما أعطيتنا فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيئا من شرطك ، وإنما هو مالي أحكم فيه بما شئت ، قال : فغضب وذهب وترك أجره وكذا في شنع البارى الإنها ، وفيه أنه ترك أجره بعد ما أخذه ، وقبض بيده عليه .

## الرد على ابن حزم في إبطاله بيع الفضولي ، وإيراده على حجج الجمهور :

وبذلك كله اندحض ما قالمه ابن حزم فى « المحلى » : هذا خبر لا حجة لهم فيه لوجوه، بل هو حجة عليهم ، ومبطل لقولهم ، فأولها : أن ذلك كان فيمن قبلنا ولا تلزمنا شرائعهم ( قلت : قد مر أن النبى على أمرنا باتباع الرجل فيما فعله ) . والثانى : أنه ليس فيه أن الإجارة كانت بفرق بعينه ، بل ظاهره أنه كان بفرق فى الذمة فلم يبع له شيئا ، بل باع ماله ثم تطوع بما أعطاه ، وهذا حسن .

( قلت : قد تعين الفرق حين أعطاه وعرض عليه وأخمله ، كما في رواية النعمان بن بشير عند البزار بسند حسن . فلم يبع إلا مال الأجير دون ماله ) .

قال : والثالث : أنه حتى لو كان فيه أنه كان فرقا بعينه ، وأنه كان في الإسلام لما كان لهم فيه حجة ؛ لأنه أعطاه أكثر من حقه فرضى ، وأبرأه من عين حقه ، وكالاهما متبرع

<sup>. ( 77 · /</sup> E ) (1)

<sup>. (</sup> TTA / T ) (Y)

بذلك من غير شرط ، وهذا جائز عندنا حسن جدا ، (قلت : بل فيه أنه أعطاه حقه بعد ما ثمره له ، ولا دليل على التبرع في الأثر ، وقد أثنى رسول الله على تثميره حقه ، فدل على جواز بيع الفضولي وتصرفه إذا كان على رجاء من رضا المالك به ) .

#### السكوت في باب البيع ليس برضا عند الجمهور خلافا لابن أبي ليلي :

قال: وأما كونه حجة عليهم فإن فيه عرض عليه حقه فأبى من أخذه وتركه ومضى ، فعلى أصلهم قد بطل حقه إذ سكت عن أخذه ، فلا طلب له فيه بعد ذلك ، ( قلت: يا سبحان الله ! ومتى كان الإباء والتسخط سكوتا ؟ ومتى كان السكوت رضا فى البيع ؟ فلعله من اختراعات أهل أشبيلية ، فإن السكوت فى باب البيع ليس برضا عند الجمهور حاشا ابن أبى ليلى ، قال ابن قدامة فى « الشرح الكبير »(١) له: وإن باع سلعة ، وصاحبها حاضر ساكت ، فحكمه حكم ما لو باع بغير إذنه فى قول الأكثرين ، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعى ، وقال ابن أبى ليلى : سكوته إقرار ؛ لأنه يدل على الرضا كسكوت البكر فى الإذن فى النكاح ، ولنا السكوت محتمل فلم يكن إذنا كسكوت الثيب ، وفارق سكوت البكر لوجود الحياء المانع من الكلام فى حقها ، وليس ذلك موجودا ههنا اهد. ثم تكلم ابن حرم فى حديث حكيم بن حزام بأنه عن رجل لم يسم ، وفى حديث عروة البارقى أن فى أحد طريقيه سعيد بن زيد وهو ضعيف ، وأبو لبيد ليس بمعروف العدالة ، وقد مر الكلام فيه مستوفى ، فتذكر .

قال: ثم لو صح حدیث حکیم وعروة لم یکن فیها حجة ؛ لأنه إذ أمره علیه السلام أن یشتری له شاة فاشتری له شاتین ، صار الشراء لعروة بلا شك ؛ لأنه إنما اشتاری کما أراد لا کما أمره النبی بیش ، ثم وزن دینار النبی بیش إما مستقرضا له لیرده ، أو متعدیا ، فصار الدینار فی ذمته بلا شك ، ثم باع شاة نفسه بدینار فصرفه إلی النبی بیش کما لزمه وأهدی إلیه الشاة ، فهذا کله هو ظاهر الخبر ، ولیس فیه أصلا لا بنص ولا بدلیل علی أن الشراء جوزه النبی بیش والتزمه ، فلا یجوز القول بما لیس فی الخبر اه.

<sup>. ( 17 / 8 ) (1)</sup> 

قلت: یا سبحان الله! کیف جعل هذا الظاهری کون عروة مشتریا لنفسه ، ومستقرضا لدینار النبی علی او متعدیا فی ظاهر الخبر ، وهذا بما لا یفهمه من لفظ الحدیث جنی ولا السی ، ولا حضری ولا بدوی ، أفبمثل هذا التأویل یفرح هذا الظاهری ویعد نفسه من العاملین بالحدیث والمتبعین للاثر ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم ، ونسأله إن کان عروة مشتریا لنفسه مستقرضا لدینار النبی شخ فهل کان شخ قد آذن له فی أن یستقرض دیناره ویتصرف فیه کما أراد ؟ فإن قال : لا ، ولا بد ، فقد ثبت جواز تصرف الفضولی من هذا الوجه ، وإن کان متعدیا فیه فالمتعدی آثم لا یستحق المدح ، بل یستحق الملام والزجر و سیاق الحدیث صریح فی أنه شخ لم یلم عروة ولا حکیم بن حزام ولم یزجرهما، بل فرح بما فعلا ودعا لهما بالبرکة ، فإن کان هذا هو جزاه المتعدی الآثم فما أبرك هذا التعدی وما أبرده علی قلب المتعدی .

وأما قوله : ﴿ وأهدى إليه الشاة ﴾ فيرده ما في حديث سعيد بن زيد عند البيهقي (١) من قول عروة : ﴿ فأتيت النبي ﷺ ، فقلت : يا رسول الله ! هذا ديناركم ، وهذه شاتكم »، وهذا صريح في أنه لم يهد هذه الشاة من عنده ، بل كان اشتراها لملنبي ﷺ ، وكذلك قوله : ﴿ ليس فيه أصلا لا بنص ولا بدليل على أن الشراء جوزه النبي ﷺ والتزمه » يرده ما في هذا الحديث أيضا من قوله : ﴿ فقال النبي ﷺ : وصنعت كيف ؟ قال : فأخبرته ، فقال : اللهم بارك له في صفقة يمينه » الحديث ، فيفيه أنه ﷺ قد علم بما فعله فأقره عليه ودعا له بالبركة ، فأي دليل أكبر من هذا على أن النبي ﷺ جوز الشراء والتزمه ؟ فافهم .

قال ابن حزم (٢): وأما خبر حكيم فإنه تعدى فى بيع الشاة فلزمه ضمانها فابتاعها بدينار كما مر ، وفضل دينار فأمره عليه السلام بالصدقة إذ لم يعرف صاحبه اه. قلنا : وكيف جاز التصدق به من غير تعريف ؟ ويجب عندك تعريف اللقطة سنة لا يجوز التصرف فيها قبل ذلك ، وكيف تقول : بأنه عليه السلام أمره بالصدقة ؛ إذ لم يعرف صاحبه ؟ وأنت لا تقول بوجوب التصدق على الملتقط ، بل تقول بتملكه اللقطة بعد تعريفها سنة ، وهل هذا

<sup>. ( 11</sup>Y / T ) (1)

<sup>(</sup>Y) ( A \ VY3 ) .

## 

٤٦٦٩ - عن إياس بن عبد المزنى قال : « نهى النبى على عن بيع الماء » . قال الترمذي(١) : حديث حسن صحيح .

إلا تناقض وتلاعب ؟ وكيف يصح قولك : إنه لم يعرف صاحبه ولم يحض على البيع والشراء يوم ولا ليلة ، وإنما هو قد جاء من السوق إلى النبي بشة ودينار وأخبره الخبر، فتصدق به النبي بشي ؟ وفي مثل هذه المدة لا يغيب صاحبه عن المدينة ، بل ولا عن السوق إلا أن تبتلعه الأرض ، أو يبتغي سلما في السماء ، فلا تكون من المجادلين ، وليت شعرى من أين لك أن ترمى حكيم بن حزام بالتعدى ، ولم يرمه النبي بي به ، ولو كان قد تعدى لنبهه عليه وزجره ، وبين له ما ارتكبه من الإثم ، وإذ لم يكن من ذلك شيء فكل ما قلته كلام لا يعقل ، بل هو مخالف لمفهوم كلام رسول الله بي ، وغلط مجاهر به بارد غث).

## باب بيع الماء والكلأ

قوله: «عن إياس إلخ» ، أقول قال: في «البحر»: والماء على أضرب: حق إجماعا كالأنهار غير المستخرجة والسيول ، وملك إجماعا كماء يحرز في الجرة أو نحوها ، ومختلف فيه كماء الآبار والعيون والقناة المحتفرة في الملك اهر. فظهر منه أن الحديث ليس على إطلاقه ، بل هو مقيد بالماء غير المملوك ، فجاز بيع الماء المحرز في الآنية وغيرها بالاتفاق ، ولا يجوز بيع ماء الأنهار غير المستخرجة بالاتفاق ، وأما بيع ماء الآبار فيه اختلاف، فمن قال: إنه مملوك ينبغي أن يجوز بيعه عنده ، ومن قال: إنه غير مملوك فلا يجوز بيعه عنده ، وهو مذهب الحنفية وهو أمر اختيارى، وذهب الشوكاني إلى إطلاق المنع، وقال: لا دليل على الاختصاص، والتخصيص بالقياس غير جائز ، قلنا : ليس هذا تخصيصا بالقياس بل هو تقييد لمطلق الكلام بدلالة الحال ومقصود المتكلم ، وهو جائز.

<sup>. (</sup> ٣٠٣ / 1 ) (1)

877٠ - وعن أبى هريرة: أن النبى ﷺ قال: « لا يمنع فيضل الماء ليمنع به الكلاً». قال الترمذي(١): حديث حسن صحيح.

قال في « شرح السير الكبير » (٢): إن قالوا: نسص الحكم على أن تؤمنونا على ألف دينار، ولم يؤمنوا وقتا، فهذا على خروجه إلى دار الإسلام؛ لأن مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال، وبما يعلم من مقصودهم من هذا الصلح الأمن من الخوف الذى نزل بهم، وإنما يتم ذلك بخروج السرية إلى دار الإسلام، فكأنهم صرحوا بذلك، قالوا: امنونا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام، المأنهم صرحوا بذلك، قالوا: امنونا حتى تخرجوا إلى دار الإسلام اهـ. وقال في موضع آخر: فإن قيل: أليس أن الله تعالى قال: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلَاهُمُ السَّدُسُ ﴾ (٣) ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، قلنا: لا بهذه الآية، بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب، وقد بينا ذلك في الفرائض، ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز، فأما في ألفاظ العباد يراعي عين الملفوظ به من غير أن يشتغل بتعليله، واسم الإخوة لا يتناول الإناث المنفردات لا حقيقة ولا استعمالا اهد.

وإذا تقرر ذلك فنقول: العلة في المنع عن البيع هو عدم الملك، كما يدل عليه قوله: « الناس شركاء في ثلاث الله الكلام بعنى الحكم، ومقصود المتكلم، فلا شك أنهم ليسوا بشركاء في الماء الذي في بيوت الناس محرزا بالجرار ونحوها، وإلا ظهر به الفساد في البر والبحر.

قوله: « وعن أبى هريرة » ، أقـول : «ليمنع به الكلا » إشارة إلى إباحـة الكلا وعدم جـواز بيعـه ، وهذا الحكم أيضا مـخصـوص بالكلا الذى هو مـباح ، فـيجـوز بيع الكلا المملوك، وهو يملك بالجـز والحش ، وأما الإنبـات فهو إن كـان بالزرع فلا كـلام فى كونه

<sup>(</sup>۱) في : البيوع ( ۱۲۷۲ ) ، والبخاري في : الشرب والمساقاة ( ۱۱۷۵ ) ، ومسلم في : المساقاة ( ۱۱۷۵ ) ، وأحمد ( ۲ / ۳۰۹ ) .

<sup>(7.8/7)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية : (١١ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

مملوكا للزراع ، وإن كان بسقى الماء فقط ، دون إلقاء البذر ، ففيه اختلاف أصحابنا ، فقال بعضهم : هو يثبت الملك ، وقال بعضهم : لا ، وأورده في « فتح القدير » على من قال بثبوت الملك بالإنبات : أنه يجب عليه أن يكون ماء البير مملوكا للحافر . والجواب أن الحافر لا دخل له في وجود الماء ، وإنما الماء كان مستورا تحت الأرض ، فأظهر بالحفر ، ورفع الستر عن الشيء ، ليس بإحراز له فلا يكون مالكا بالحفر ، والسقى له دخل في وجود الكلا ، كما هو ظاهر ، فيكون إحراز له ، فثبت الفرق ، واندفع الإيراد .

قوله: ﴿ الناس شركاء في ثلاث ﴾ ، أقول: قــد علمت معنى الشركة في الماء والكلأ، وأما الشركة في النار فمعناها الانتفاع بضوئها وحرها ، وإيقاد السراج والحطب من شعلتها، وليس لهم أخذ الجمرات منها لأنها مملوكة ، فتنبه له .

## تفصيل القول في بيع الماء والكلا:

قال العبد الضعيف : ولكن لا يجوز لأحد الدخول إلى ملك غيره من أرض أو دار بغير إذنه ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه أشبه ما لو دخل لغير ذلك ، وهو ظاهر . وقال ابن قدامة : الأنهار النابعة في غير ملك كالأنهار الكبار لا تملك بحال ، ولا يجوزبيعها ، ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بدلك ، كالطير يدخل إلى أرضه ولكل أحد أخده وتملكه ، إلا أن يحتفر منه ساقية فيكون أحق بها من غيره ، وأما ما ينبع في ملكه كالبئر والعين المستنبطة بنفس النهر وأرض العين مملوكة لمالك الأرض ، فالماء الذي فيها غير مملوك في ظاهر المذهب ، وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي .

والوجه الآخر يملك لأنه نماء الملك، وقد روى عن أحمد نحو ذلك، والخلاف فى بيع ذلك إنما هو قبل حيازته، فأما ما يحوزه من الماء فى إنائه، أو يأخذه من الكلأ فى حبله، أو يحوزه فى رحله، أو يأخذه من المعادن، فإنه يملكه بذلك بغير خلاف بين أهل العلم،

<sup>(</sup>١) أحمد (٥ / ٣٦٤) ، وأبو داود في : البيوع ( ٣٤٧٧ ) ، وابن ماجة في : الرهون ( ٢٤٧٢ ) .

فإن النبى ﷺ قال : ا لأن يأخذ أحدكم حبلا ، فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكفى بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطى أو منع » ، رواه البخارى<sup>(١)</sup> ، ( وفيه دلالة على جواز الاحتطاب من الأشجار المباحة التي لا مالك لها ، وعلى كون المحتطب يملكه فكذلك الكلأ والماء ) .

وقد روى أبو عبيد فى « الأموال » : (حدثنى نعيم بن حماد ، عن بقية بن الوليد ، عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن المسيخة : « أن رسول الله على نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه » ، ( وفيه عنعنة ابن الوليد والإرسال مع ما فى أبى بكر من المقال، وكان أحد أوعية العلم ، وكان من العباد ، وقال الجوزجانى هو متماسك ، وقال ابن عدى : أحاديثه صالحة ولا يحتج به ، كذا فى « الميزان »(٢) ، وعلى ذلك مضت العادة فى الأمصار ببيع الماء فى الروايا والحطب والكلا من غير نكير ( قلت : وهذا بما يؤيد ما رواه أبو بكر عن المشيخة ، فإن عمل الأمة من غير نكير يتنزل منزلة الإجماع ، وهو من أقوى دلائل الصحة، والله تعالى أعلم ) . وليس لأحد أن يشرب منه ، ولا يتوضأ ولا يأخذ إلا بإذن صاحبه لأنه ملكه ، قال أحمد : إنما نهى عن بيع فيضل ماء البئر والعيون فى قراره ، ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها ، ( فله أن يمنع الاستقاء منها فى ويجوز بيع البئر نفسها والعين ومشتريها أحق بمائها ، ( فله أن يمنع الاستقاء منها فى الأوعية ، وليس له أن يمنع المارة وابن السبيل والدواب من الشرب بأشفة ) .

وقد روى أن النبى على قال: "من يشترى بئر رومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة" ( أخرجه " النسائى " و " البخارى " ( فى باب الوقف وفى مناقب عثمان ) فاشتراها عثمان رضى الله عنه من يهودى بأمر النبى على وسبلها للمسلمين ، وروى : " أن عثمان اشترى منه نصفها باثنى عشر ألفا ، ثم قال اليهودى : اختر إما أن تأخذها وآخذها يوما ، وإما أن تنصب لك عليها دلوا ، وأنصب عليها دلوا ، فاختار يوما يوما ، فكان الناس يستقون منها فى يوم عشمان لليومين ، فقال اليهودى : أفسدت على بشرى فاشتر باقيها ،

<sup>(</sup>١) في : المساقاة ( ٢٣٧٣ ) .

<sup>. ( 720 / 7 ) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) البخارى ( ٣ / ١٤٤ ) ، ، والنسائى ( ٦ / ٣٢٥ ) .

فاشتراه بثمانية آلاف » ، ( وروى البغوى فى الصحابة : أن عثمان اشتراها بخمسة وثلاثين الف درهم » ، كما فى « فتح البارى »(١) .

وفى هذا دليل على صحة بيعها وتسبيلها ، وملك ما يسقيه منها ، وجواز قسمة مائها بالمهايأة ، وكون مالكها أحق بمائها ، وجواز قسمة ما فيه حق ، وليس بمملوك ، قال : فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجمع فيها ونحوها من البرك وغيرها فالأولى أنه يملك ماءها، ويصح بيعه إذا كان معلوما ؛ لأنه مباح حصله بشىء معدله ، كالصيد يحصل فى شبكة ، والسمك فى بركة معدة له اهد . ملخصا .

قلت : لا فرق بين الحوض والبئر عندنا فإن كليهما معدان للماء ، فلما لم يملك ماء البئر مع كون البئر مملوكة فكذلك ماء البركة والحوض ، اللهم إذا ملأ شيئا منهما بالدلاء ونحوها فالماء ملك له .

قال الإمام أبو يوسف في \* الخراج " له : لا بأس ببيع الماء إذا كان في الأوعية ، هذا ماء قد أحرز ، فإذا أحرزه في وعائه فلا بأس ببيعه ، وإن هيأ له مصنعة فاستقى فيها بأوعيته ، حتى جمع ماء كثيراً ، ثم باع من ذلك فلا بأس ، إذا وقع في الأوعية فقد أحرزه، وقد طاب بيعه ، فإذا كان مما يجتمع من السيول فلا خير في بيعه ، وإن كان في بئر أو عين يزداد ويكثر ، أو يزداد ولا يكثر ، فلا خير في بيعه ، ولو باعه لم يجز البيع ، ومن استقى منه شيئا فهو له ، قال : وليس لصاحب العين والقناة والبئر والنهر أن يمنع الماء من ابن السبيل ، لما جاء في ذلك من الحديث والآثار ، وله أن يمنع سقى الزرع والنخل والشجر والكرم من قبل أن هذا لم يجيء فيه حديث ، وهو يضر بصاحبه ، فأما الحيوان والمواشي والإبل والدواب ، فليس له أن يمنع من ذلك .

حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده، قال: كتب غلام لعبد الله بن عمر (الصحيح عبد الله بن عمر و - بالواو -) إلى عبد الله بن عمر (الصحيح بالواو): أما بعد: فقد أعطيت بفضل مائى ثلاثين ألفا بعد ما أرويت

<sup>. ( 4.0 / 0 ) (1)</sup> 

زرعى ونخلى وأصلى ، فإن رأيت أن أبيعه وأشترى به رقيقا أستعين بهم فى عملك فعلت ، فكتب إليه : قـد جاءنى كتـابك وفهمت ما كـتبت به إلى ، وأنى سمـعت رسول الله عقول : « من منع فضل ماء ليمنع به فضل كلا منعـه الله فضله يوم القيامـة ، فإذا جاءك كتابى هذا فـاسق نخلك وزرعك وأصلك ، وما فضل فاسق جيرانـك الأقرب فالأقرب ، والسلام ١٠٥٠ ، (قلت : سند حـسن ، فـإن ابن أبى ليلى ثقـة مدلـس ، وقد حـسن له الترمذى غير ما حديث ) .

قال : وحدثنى حريز بن عشمان الحمصى ، عن زيد بن حبان الشرعبى ، ( انقلب اسمه، وإنما هو حبان بن زيد الشرعبى كما فى الأنساب للسمعانى والكنى للدولابى ، وتهذيب التهذيب .

وفى حاشيته عن « لب اللباب » : الشرعبى نسبة إلى شرعب قبيلة من حمير ، وهو حمصى يكنى أبا خداش ، روى عن عبد الله بن عمرو ، ورجل من المهاجرين ، روى عنه حريز بن عثمان ذكره ابن حبان فى الثقات ، وقد تقدم أن أبا داود قال : شيوخ حريز كلهم ثقات اهـ . وقال : كان منا رجل بأرض الروم نازلا ، وكان قوم يرعون حول خبائه نظردهم ، فنهاه رجل من المهاجرين عن ذلك وزجره فامتنع ، فقال الرجل : لقد غزوت مع رسول الله على ثلاث غزوات أسمعه فيها يقول : « المسلمون شركاء فى ثلاث : الماء، والكلا ، والنار »(٢) ، فلما سمع الرجل ذكر النبى الله واعتنقه واعتنز إليه وقلت: سند صحيح ) .

قال : وحدثنا العلاء بن كثير ، عن مكحول ، قال : قال رسول الله على : « لا تمنعوا كلاً ولا ماء ولا نارا ، فإنه متاع للمقوين وقوة للمستضعفين » ، قلت : مرسل ضعيف ، فإن العلاء هذا متروك .

قال : وحدثنا محمد بن إسحاق ، عن عائشة ، قالت : ﴿ نَهِي رَسُولُ اللَّهُ ﷺ عن بيع

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٢ / ١٨٣ ) ، وابن أبي شيبة ( ٦ / ٢٥٤ ) ، والصحيحة ( ١٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

الماء الله على أبو يوسف: وتفسير هذا عندنا - والله أعلم - أنه نهى عن بيعه قبل أن يحرز ، والإحراز لا يكون إلا في الأوعية والآنية ، فأما الآبار والأحواض فلا اه. . ملخصا.

وقال أبو عبيد في " الأموال " : قد جاءت الأخبار والسنن مجملة ، ولها مواضع متفرقة ، وأحكام مختلفة ، فأول ذلك ما أباحه رسول الله ويشيخ كافة وجعلهم فيه أسوة ، وهو الماء والكلأ والنار ، وذلك أن ينزل القوم في أسفارهم وبواديهم بالأرض فيها النبات الذي أخرجه الله للأنعام ، مما لم ينصب فيه أحد بحرث ولا غرس ولا سقى يقول : فهو لمن سبق إليه ، ليس لأحد أن يحتظر منه شيئا دون غيره ، ولكن ترعاه أنعامهم ومواشيهم ودوابهم معا ، وترد الماء الذي فيه كذلك أيضا ، فهذا قوله : " الناس شركاء في الماء والكلا " ، وكذلك قوله : " المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر "(٢) ، فنهى وهو الحديث يحمى من ذلك شيء إلا ما كان من حمى لله ولرسوله فإنه اشترط ذلك ، وهو الحديث الذي ذكرناه أول الباب .

قال : وأما قوله : « لا يمنع فضل الماء ليسمنع به فضل الكلاً » فغير ذلك ، وهو عندى في الأرض التي لها رب ومالك ، ويكون فيها الماء العد الذي وصفناه ، والكلاً الذي تنبته الأرض من غير أن يتكلف لها ربها لذلك غرسا ولا بذرا ، فأراد أنه ليس بطيب لربها من هذا الماء والكلاً ، وإن كان ملك يمينه ، إلا قدر حاجته لشفته وماشيته وسقى أرضه ، ثم لا يحل له أن يمنع ما وراء ذلك ، وبما يبين أنه أراد بهذه المقالة أهل الملك ، ذكره فضل الماء وفضل الكلاً ، فرخص في نيل ما لا غناء له به عنه ، ثم حظر عليه منع ما سوى ذلك ، ولو كان غير مالك لذلك الفضول ههنا موضع ، ولكان الناس كلهم في قليله وكثيره شرعا سواء .

( قلت : وإلى ذلك ذهب أبو حنيـفة عصره مـولانا الكنكوهي ، كمـا رواه عنه الشيخ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه أيضا.

<sup>(</sup>۲) أبو داود في : الحراج ( ٣٠٧٠ ) .

محمد يحيى فى حاشيته للترمذى ، ونصه : وأما ماء البئر وما فى حكمه فصاحبه أحق به من غيره ما احتاج إليه ، وليس له بعد ذلك فيه استحقاق ، ولذلك منع عليه عن بيع فضل الماء دون أصله ) اهد .

ونرى أن هذا الماء الذى جاء فيه النهى فى منع فضله وبيعه ، إنما هو ما كان من المياه الأعداد التى ذكرناها مثل ماء العيون والآبار التى لها مادة ، يبين ذلك حديث عبد الله بن عمرو الذى فى سقى أرضه ، وببينه أيضا حديث عائشة ، قالت : « سمعت رسول الله عنهى أن يمنع نقع البئر الأ) ، (أى فضل مائها).

قال أبو عبيد: وإلى هذا التأويل كان سفيان بن عبينة يذهب أنه نهى عن منع الماء ، قال: هو الماء في موضعه يعنى قبل أن يستقى ، وكذلك يحكى عن سفيان بن سعيد (الثورى) ، ومالك بن أنس ، أنهما جميعا قالا : ليس لرب الماء أن يمنع ابن السبيل الماء لشفته ولا لماشيته ، ثم اختلفا في سقى الأرض ، فقال مالك : ليس له أن يمنع جاره فضل ماثه ، وقال سفيان : ليس يجب ذلك عليه في الأرض ( قلت : وهو قول أبى حنيفة كما مر عن قالراج »(٢) لأبى يوسف ) ، قال أبو عبيد : وحديث عبد الله بن عمرو الذى ذكرناه فيه قوة لقول مالك ا هـ .

قلت : ولنا اشتراء عثمان نصف البئر من اليهودى وقسمته بالمهايأة كما تقدم ، وما لا يجوز بيعه لا يجوز اشتراؤه ، فلك على أنه لا يجب على صاحب البئر والعين أن يأذن للناس فى الاستقاء فى أوعيتهم ، فأن لا يجب عليه الإذن لهم فى سقى الأرض أولى ؛ لأن فى إيجاب ذلك عليه إبطال حقه ، إذ لانهاية لذلك فيلهب بذلك منفعته ، فيلحقه به ضرر ، ولا كذلك الشرب وسقى الدواب لأنه لا يلحقه بمثله ضرر عادة ، وإنما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة ، فلا معنى لإثباته على وجه يتضرر به صاحبه إذ به تبطل منفعته ، والشفة إذا كانت تأتى على الماء كله ، بأن كان جدولا صغيرا، وفيما يرد عليه من المواشى

<sup>(</sup>١) أحمد (٣ / ١٣٩ و ٢٦٨ ) ، وابن أبي شيبة (٦ / ٢٥٨ ) ، والبيهقي (٦ / ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ص (٣٠٢).

كثـرة ينقطع الماء عنه اختلـفوا فيـه ، قال بعـضهم : لا يمنع منه لإطلاق الحـديث ، وقال أكثرهم : له أن يمنع لأنه يلحقه ضرر بذلك كـسقى الأرض ، كذا في حاشية الزيلعي على الكنز » .

### الرد على قول ابن حزم في الباب:

قلت: لهم حجة من قول رسول الله ﷺ ، فإنه نهى عن منع فضل الماء ، وفيه جواز بيع الماء ؛ لأن المنهى عنه منع الفضل لا منع الأصل ، قاله الحافظ فى « الفتح »(٢) ، ولهم ما فى حديث ابن عباس فى قصة هاجر وزمزم فى قوله ﷺ : « وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك ؟ قالت : نعم ، ولا حق لكم فى الماء ، قالوا : نعم ، وقررها النبى ﷺ على ذلك .

قال الخطابي : ﴿ فيه أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه ولا يـشاركه فيه غيره إلا

<sup>. (</sup> A / 4 ) (1)

<sup>(</sup>Y) (Y) (Y).

برضاه ، إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه ، وإنما شرطت هاجر عليهم أن لا يتملكوه » « فتح البارى »(١) .

قلت : وقد تقدم أن الآثار جاءت مجملة مختلفة ، ولها مواضع متفرقة ، فيحمل النهى عن منع فيضل الماء على ما إذا منعه من الـشفة ، وسقى الدواب ، ولـه منعه من سـقى الأرض والنخل .

### أتى ابن حزم من ظاهريته بالعجب العجائب:

ثم أتى ابن حزم من ظاهريته بما يتعجب منه فقال : وبرهان زائد على تحريم بيع ماء الشرب وهو أن الله تعالى يقول : ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ ﴾ (٢) وقد صح النهى عن بيع المجهول لأنه غرر فلا يحل بيع الشرب ؛ لأنه لا يدرى أفى السماء هو أم لا، فهو أكل مال بالباطل ، وأيضا : فإنه إنما يأتى إلى العين والنهر من خروق ومنافس في الأرض بعيدة هي في غير ملك صاحب المفجر ، فإنما يبيع ما لم يملك بعد ، وهذا باطل محرم اه.

قلنا: وقد قال تعالى: ﴿ وَفِي السّماء رزّقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٣) ، فينبغى لك أن تقول بطلان البيع إلى الميسرة ؛ لأنه لا يدرى أفي السـماء رزقه أم لا ، وأنت قائل بجوازه ، وأن تقول ببطلان بيع حائط فيه تقول بطلان السلم جملة ، وقد قام الإجماع على جوازه ، وأن تقول ببطلان بيع حائط فيه أنواع من الثمار ، قـد ظهر صلاح شيء منها من صنف دون سائر أصنافه ، ولكنك قائل بأن صلاح حبة واحدة يطلق عليه في اللغة أنه قد بدا صلاح هذا الثمر ، ويجعل ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه ، وتقـول بجواز بيع الحائط جملة ، فلم لم تقل بجواز بيع ما في منافس الأرض من الماء تبعا لما هو موجود في البئر والعين وقت البيع ؟ ومن ادعى الفرق فعليه البيان، وأن تقـول : المزارعة بالنصف والثلث ونحوه رأسا، فإنك لا تدرى هل

<sup>. ( &</sup>quot;" / V ) (1)

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر آية : ( ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات آية : ( ٢٢ ) .

تنبت الأرض شيئا ، أم لا ، وببطلان الإجارة شهرا ، أو سنة لعدم العلم بحياة الأجير والمستأجر غدا ، وبعد غد ، هل كفاك أو أريدك ؟

وبالجملة : فإن ملاك الأمر في المعاملات كلها ، إنما هي الأسباب التي جعلها الله بأيدينا في الظاهر ، وأما في الحقيقة فإن الأمر كله لله ، ولا يخفى أن الظاهر من حال البثر والعين والساقية المستنبطة من النهر الكبير جريان مائها ، وعدم انقطاعه ، فلا غرر في بيع المسرب أصلا ، ولا هو من بيع المجهول ، ولكن ابن حزم إذا جزم بشيء من المسائل ينسي كل شيء غيره، ويبطل كل أصل ويهدم كل بنيان ، وما هكذا يكون كلام أهل هذا الشأن ، وأيضا : فإن أبا حنيفة لم يقل بجواز بيع الشرب إلا تبعا للأرض ، قال في « الدر» : وكذا بيع الشرب ، وظاهر الرواية فساده إلا تبعا ، « خانية » و « شرح الوهبانية » وفي باب إحياء الموات منه : ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يتصدق به ؛ لأنه ليس بمال متقوم في ظاهر الرواية ، وعليه الفترى ، ثم نقل عن « شرح الوهبانية » : أن بعضهم جوز بيعه ، ثم قال : وينفذ الحكم بصحة بيعه اه . .

قلت : فمذهب أبى حنيفة جواز بيع الشرب تبعا للأرض لا قصدا ، وهذا مما قاله ابن حزم أيضا فيمن باع البئر كلها أو جزء منها ، أو الساقية كلها أو جزء منها ، فإنه بجواز ذلك وكون الماء تبعا ، فكذا ههنا شرب الأرض تبع لها ، فيصح بيعه معها لا بدونها ، فافهم .

ويلزم من قال بحرمة بيع الماء ولو محرزا بالآنية أن يقول بحرمة بيع الكلأ أيضا ، لقول النبى على النبى النبى النبي ال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>. ( 08 / 9 ) (</sup>Y)

بالماء فإنه تبع للبئر والبئر مملوكة ، فكذلك ما هو تبع له مـتولد منه ، والعجب بمن يدعى اتباع الأثر وترك القياس كيف يستعمل القياس بمعـرض النص ؟ وأما قوله : ﴿ إِنَ الأَثْرِ لا شَيء ، أبو خداش حبان بن زيد الشرعبي مجهول ﴾ فهو رد عليه ، فقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وصرح أبو داود بأن شيوخ حريز ثقات كلهم .

وأما قوله: ﴿ إنه مخالف للحنفيين لأنهم لا يختلفون في أن صاحب الماء أولى به لا يشاركه غيره فيه ، وكذلك صاحب النار ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر ، اهد. فيفيه أنهم لم يقولوا ذلك بالرأى ، بل جمعوا بين قوله ﷺ هذا ، وبين قوله : ﴿ نهى عن بيع فيضل الماء (١) كما مر ، وهو يدل على أن صاحب الماء أحق به من غيره ، وإلا لم يكن لذكر الفضل معنى ، ولكنه ممنوع من بيع فضله للشفة ولسقى الدواب ، وأما أنت فيقد أخذت بجديث واحد : ﴿ نهى عن بيع الماء ﴾ ، وتركت سائر ما ورد في الباب ، وليس هذا من الفقه في شيء .

قال : وأيضا : فإنهم لا يختلفون في أن من أخذ ماء في إناء ، أو كلاً فجمعه ، فإنه يبيعهما ، ولا يشاركه فيهما أحد ، وهذا خلاف عموم الخبر ، فعاد حجة عليهم اهر قلنا: لم يذهب إلى عمومه أحد فقد مضت العادة في الأمصار ببيع الماء في الروايا والحطب والكلاً من غير نكير ، كما مر في كلام الموفق ، وراوى الحديث لم ينكر إلا المنع من الكلا القائم بالأرض فهو المراد ، ففي رواية أبي عبيد في « الأموال "(٢) : أن رجلا من قومه (أي قوم حبان بن زيد ) كان في غزاة فكان يذب الدواب عن رحله ، فزجره رجل من المهاجرين عما يصنع فلم يلتفت إليه ، فقال : لقد صحبت رسول الله على ثلاث سنين فسمعته يقول : « الناس شركاء في الماء ، والكلا ، والنار » الحديث .

ولقد كثر إنكار ابن حزم (٣) تقاسم أبى حنيفة فى أجوبة المسائـل، وقد نبهنا على منشئها فى كتـاب الجهاد، أنهـا لاعتنائه بجمع الأحـاديث الواردة فى الباب، وأما ابن حـزم فلا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه أيضا .

<sup>(</sup>٢) ص ( ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المحلى ( ٩ / ٥٤ ).

## 

۱۹۷۲ - قال يحيى فى « الموطأ » : مالك عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده : « أن رسول الله الله عن بيع العربان » . قال مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - يشترى الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ، ثم يقول للذى

يأخذ إلا بحديث واحد منها ، ويترك سائرها ، فيتوحش من تقاسيمه ، كما توحش ههنا ، وقال : « قال أبو حنيفة : لا يحل بيع الكلأ إلا بعد قلعة ، قال : وما نعلم لهذا القول حجة أصلا ، وهو تقسيم فاسد ودعوى ساقطة ، اهد . ولقد صدق القائل : الناس عداء لما جهلوا ، فلو اعتنى بما اعتنى به أبو حنيفة من جمع الأحاديث كلها لم يتوحش من تقسيمه ، ولم يقل ما قال ، والله أعلم بحقيقة الحال ، وهو الكبير المتعال .

### باب النهى عن بيع العربان

قوله: « نهى عن بيع العربان » ، أقول: قال الزرقانى (١) فى شرح هذا الحديث: هو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالماطل فإن وقع فسخ وإن فات مضى لأنه مختلف فيه ، فقد أجازه أحمد ، وروى عن ابن عمر وجماعة من التابعين إجازته ، ويرد العربان على كل حال ، قال ابن عبد البر: ولا يصح ما روى عنه على من إجازته ، فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن ، إن تم البيع ، وهذا جائز عند الجميع اه. . وأجاب المجوزون عن هذا الحديث بأنه ضعيف ، والذى روى عنه مالك مجهول .

والجواب عنه : أنه أخرجه ابن وهب عن مالك ، عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الهيثم بن يمان أبو بشر الرازى ، عن عمرو بـن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، ورواه حبيب الكاتب ، عن مالك ، عن عبد الله بن عامر الأسلمى ، وقال ابن عبد البر فى « الاستذكار » : إن الأشبه هو رواية الهيثم ، كذا فى « الزرقانى » .

وقال الشوكاني في " نيل الأوطار "(٢) الحديث منقطع ؛ لأنه من رواية مالك ، أنه بلغه

<sup>. ( 90 / 7 ) (1)</sup> 

<sup>. ( 17 / 0 ) (7)</sup> 

اشترى منه أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أنى

عن عمرو بن شعيب ولم يدركه ، فيتمارا ولم يسم ، وسماه ابن ماجة فقال : مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمى ، وعبد الله لا يحتج بحديثه ، وفى إسساد ابن ماجة هذا أيضا حبيب كاتب الإمام مالك ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وقد قيل : إن الرجل الذى لم يسم هو ابن لهيعة ، ذكر ذلك ابن عدى وهو أيضا ضعيف ، ورواه الدارقطنى والخطيب عن عمرو بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، وفى إسنادهما الهيثم بن اليمان ، وقد ضعفه الأزدى ، وقال أبو حاتم : صدوق ، ورواه البيهقى موصولا من غير طريق مالك ، وأخرج عبد الرزاق فى « مصنفه » عن زيد بن أسلم : « أنه سئل رسول الله على عن العربان فى البيع فأحله » ، وهو مرسل ، وفى إسناده إبراهيم بن أبى يحيى وهو ضعيف . قاعدة أصولية : الحظر أرجح من الإباحة :

ثم قال : وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان ، وبه قال الجمهور ، وخالف فى ذلك أحمد فأجازه ، وروى نحوه عن عمر وابنه ويدل على ذلك حديث زيد بن أسلم المتقدم ، وفيه المقال المذكور ، والأولى ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن حديث عمرو بن شعيب ، قد ورد من طريق يقوى بعضها بعضا ، وأنه يتضمن الحظر ، وهو أرجح من الإباحة كما تقرر فى الأصول ، والعلة فى النهى عنه اشتماله على شرطين فاسدين : أحدهما : شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا إن اختار ترك السلعة . والثانى : شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع اه. .

والصحيح عندى أن يقال: إن من رواه عنه مالك كان ثقة عنده ، كما صرح هو نفسه ، ولا تدرى من كان هـو ، وتعتمـد على توثيق مالك فـى هذا الباب ؛ لأنه لو لم يرد فـيه الحديث بخـصوصه كان الحكم هـو فساد البيع أيضا ؛ لأنه ثبت عنه على أنه أنه نهى عن بيع وشرط ، وصح أيضا عنه أنه قال : لا يحل شرطان فى البيع ، فكيف إذا ورد فيه الحديث أيضا ؟

#### التوثيق المبهم وفضيلة الإمام مالك :

قال العبد الضعيف: قد ذكرنا في المقدمة اختلاف المحدثين في التوثيق المبهم، ففي

أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك من ثمن السلعة أو من كراء

تدريب الراوى ، إذا قال : لا حدثنى الثقة » أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به فى التعديل على الصحيح ، وقيل : يكتفى بذلك مطلقا كلما لو عينه ؛ لأنه مأمون فى الحالتين معا ، وقيل : إن كان العدل الذى روى عنه لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا ، واختاره الأصوليون كالآمدى وابن الحاجب وغيرهما .

قلت: فالأولى أن يكون قوله: «حدثني الثقة » تعديله ، وقد علم الناس أن مالكا لا يحدث إلا عن ثقة ، فكيف وقد قال عن الثقة ؟ وفى « إسعاف المبطأ »: ذكر مالك شيئا فقيل له: من حدثك ؟ قال: ما كنا نجالس السفهاء ، قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى وذكر هذا الحرف فقال: ما في الدنيا حوف أجل من هذا في فضائل العلماء ، أن مالك بن أنس ذكر أنه ما جالس سفيها قط ولم يسلم من هذا أحد غير مالك ، وقال: أبو سعيد بن الأعرابي: كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه ، سئل عن غير واحد ، فقال: ثقة روى عنه مالك اه.

وفيه أيضا في قباب المبهمات ؟ : مالك عن الثقة عنده ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، قال ابن عبد البر : قد تكلم الناس في هذا المبهم ، وأشبه ما قيل فيه : إنه ابن لهيعة ، وقيل : عبد الله بن عامر الأسلمي ، فأما ابن لهيعة فهو الفقيه أبو عبد الرحمن قاضي مصر ومسندها ، وثقه أحمد وغيره ، وضعف يحيى القطان وغيره ، وأما الأسلمي فهو أبو عامر المدني القارىء ، ضعف أحمد ويحيى وغير واحد اهد . ملخصا . وقال البيهقي (۱) : ويقال : إن مالكا سمع هذا الحديث من ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، والحديث عن ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب مشهور . قال أبو أحمد ( ابن عدى الحافظ ) : أخبرنا محمد بن حفص ، ثنا قتيبة ، ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب فذكره ، قال البيهقي : وقد روى هذا الحديث عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب ، ثم أسنده من طريق عاصم بن عبد العزيز : ثمنا الحارث فذكره ، وقال : عاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر اهد .

<sup>. ( 827 / 0 ) (1)</sup> 

قلت : روى عنه على بن المديني وإسحاق بن موسى الأنصارى ،وإبراهيم بن المنذر وغيرهم ، قال إسحاق بن موسى : سألت عنه معن بن عيسى ، فقال : ثقة أكتب عنه وأثنى عليه خيرا ، كذا في (1) التهذيب (1) ، فهو متابع جيد لابن لهيعة ، وقد مر غير مرة أنه حسن الحديث ، فإذا تابعه من هو مثله كان أولى بأن يكون حجة ، والله تعالى أعلم .

وقال الموفق في « المغني ١٤٠١ : العربون في البيع هو أن يشتري السلعة ( أو يكاري الدابة أو مركوبًا سواها ) ، فيدفع إلى البائع ( أو المالك ) درهما أو غيره على أنه أخذ السلعة احتسب به من الشمن ، وإن لم يأخذها فـذلك للبائع ، يقــال : عربون وأربون وعــربان وأربان . قال أحمد : لا بأس به ، وفعله عمر رضي الله عنه ، وعن ابن عمر أنه أجازه ، وقال ابن سيرين : لا بأس به ، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويـرد معها شـيئا . ( قلت : هـذه إقالة وهي فسخ صـورة ، وبيع جديد حقيقة فليس بما نحن فيه ) وقال أحمد : هــذا في معناه ( فيه كما ذكرناه آنفا ) واختار أبو الخطاب ( من الحنابلة ) : أنه لا يصح ، وهو قـول مالك ، والشافعي وأصـحاب الرأي ، ويروى ذلك عن ابن عباس ، والحسن ؛ لأن السنبي ﷺ نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة (٣)، ولأنه شرط للبائع شـيئا بغير عوض ، فلم يصح كــما لو شرطه لأجنبي ؛ ولأنه بمنزلة الخيار المجهول فإنه اشتراط أن له در المبيع من غير ذكر مدة فلم يصح ، كما لو قال : ولى الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهم ، وهذا هو القياس ، وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى فيه عن نافع بن عبد الحارث : ١ أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضى عمر وإلا فله كذا وكذا ٥ . قال الأثرم . قلت لأحمد : تذهب إليه ، قال: أي شيء أقسول ، هذا عمسر رضي الله عنه ؟ وضعف الحسديث المروى ، روى هذه القصة الأثرم بإسناده ، فأما إن دفع قبل البيع درهما ، وقال : لا تبع هذه السلعة

<sup>. ( 27 / 0 ) (1)</sup> 

 $<sup>(7)(3 \</sup>mid PAY).$ 

<sup>(</sup>٣) في : التجارات ( ٢١٩٢ ) ، وأبو داود في : البيوع ( ٣٥٠٢ ) ، وأحمد ( ٢ / ١٨٣ ) .

لغيرى ، وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك ، ثم اشتراها منه ذلك بعقد مبتدأ وحسب الدرهم من الثمن صح لأن البيع خلا عن الشرط المفسد ، ويحتمل أن الشراء الذي لعمر كان على هذا الوجه ، فيحمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر ، وموافقة القياس ، والأئمة القاتلين بفساد العربون ، وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم ، لأنه يأخذ بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ، ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره لأن الانتظار بالبيع ، لا تجوز المعارضة عنه اه. . ملخصا . وبه تبين أن الراجح عن الحنابلة فساد العربون موافقة للأثر الوارد فيه للقياس ، وللائمة القائلين بفساده.

وأثر نافع بن عبد الحارث ذكره البيهقى فى « سننه ه (۱) من طريق بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن عبد الرحمن بن فروخ مولى نافع بن عبد الحارث ، قال : « اشترى نافع ابن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار صفوان بأربعمائة دار السجن لعمر بن الخطاب إن رضيها ، وإن كرهها أعطى نافع صفوان أربعهائة » ، قال ابن عيينة : فهو سجن الناس اليوم بمكة ، قلت : وليس هذا من العربون فى شىء ، فإن العربون لا تكون بكل الثمن بل ببعضه ، وههنا ليس كذلك بل نافع اشتراها لعمر بثمن معلوم أولا إن رضيها ، ولنفسه بهذا الثمن ثانيا إن كرهها ، وهذا نما لا خلاف فى جوازه لوقوع البيع باتا على كل حال ، وغاية ما فيه أن نافعا أظهر كونه مشتريا لبيت المال أولا بشرط رضا أمير المؤمنين به ، ومشتريا لنفسه ثانيا إن لم يرض به ، وهذا نما لا غرر فيه ولا جهالة ، ولا شرط فافهم .

### تحقيق اشتراء نافع دار السجن من صفوان:

وأما ما رواه ابن حزم (٢) بلا سند أن نافع بن الحارث اشترى دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف ، فإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة اه... وظاهره أن أربعمائة كانت عربونا حقيقة أنها إنما تكون عربونا لو كان معناه أن لصفوان أربعمائة مع داره ، وإن كان معناه إن رضى بها عمر للسجن فالثمن أربعة آلاف ، وإن لم يرض بها ، فشمنها أربعمائة

<sup>. (</sup> ٣٤ / ٦ ) (١)

<sup>. ( \\&#</sup>x27;\\ / \\ ) (Y)



عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله على يقول : « إذا ضمن عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله على يقول : « إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، واتبعوا أذناب البقره ، وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » . أخرجه ابن القيم فى «أعلام الموقعين » ، وقال : رواه أبو داود (١) بإسناد صحيح إلى حيوة بن شريح

والدار لنافع ، فلا عربون ، كما لا يخفى ، على أن البخارى علقه بلفظ : إن رضى عمر ، فالبيع بيعه ، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمائة دينار اه. . وأربعمائة دينار هى أربعة آلاف درهم سواء ، ووجهه ابن المنير بأن العهدة فى ثمن المبيع على المشترى ، وإن ذكر أنه يشترى لغيره، لأنه المباشر للعقد اه. . فأربعمائة دينار هى الثمن الذى اشترى به نافع ، ولم تكن عربونا، فإن العربون لا تكون بكل الثمن ، بل بجزء منه قليل ، كما لا يخفى .

فالحق ما قاله ابن المنير: وما أورد عليه الحافظ في الفتح (٢) ، ليس بوارد ، وتأويله : هبأنه يحتمل أن يكون جعلها أي أربعمائة دينار في مقابلة انتفاعه بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عمر " اه. . وإن كان يخرج العقد من العربون ، ولكنه بعيد جدا ، فإن مدة عود الجواب من عمر لا تكون أريد من عشرة أيام ، فيبعد أن يجعل أربعمائة دينار في مقابلة الانتفاع بمثل هذه المدة القليلة كما لا يخفي ، فالحق أن نافعا كان وكيلا لعمر ، وللوكيل أن يأخذ المبيع لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه ، قال المهلب : اشتراها نافع من صفوان للسجن ، وشرط عليه إن رضى عمر بالابتياع فهي لعمر ، وإن لم يرض خلى بالثمن المذكور ، فالدار لنافع بأربعمائة ، وهذا بيع جائز ، كذا في حاشية و البخارى " عن الكرماني ، وهذا يؤيد قول ابن المنير ، ويرد تأويل الحافظ ، فافهم .

#### باب بيع العينة

قلت : في هذه الأحاديث دلالة على كراهة العينة ، ولكن لم يقع تفسيرها في

<sup>(</sup>١) في : البيوع ( ٣٤٦٢ ) ، وأحماد ( ٢ / ٢٨٠) ، والصحيحة ( ١١ ) .

<sup>. (00 /0)(</sup>Y)

المصرى ، عن استحاق بن عبد الرحمن الخراسانى أن عطاء الخراسانى حدثه أن نافعا حدثه عن بن عمر . قال شيخنا : وهذان إسنادان حسنان : أحدهما : يشد الآخر ويقويه ، فأما رجال الأول فأثمة مشاهير ، لكن يخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء : أو إن عطاء لم يسمعه من ابن عمر .

الحديث، وقد فسر في أثر ابن عباس بأن يبيع الرجل حريرة بمائة ، ثم يستريها بخمسين، وهذا غير جائز عندنا إن كان البيع الثانى قبل نقد الثمن ؛ لأنه شراء بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، فإن كان البيع الأول مشروطا بالبيع الثانى فهو غير جائز أيضا لعدم جواز البيعتين في بيعة ، وإن لم يكن مشروطا فهو مكروه ، لأنه بيع مضطر ؛ لأن المشترى لا حاجة له في الحريرة ، وإنما حاجته في الدارهم ، والبائع لا يرضى بالإقراض ، وإنما يرضى بالبيع كذلك ، فهو مضطر إلى الشراء فيكون مكروها ، والوجه فيه أن فيه بخلا مذموما وتركا للمبرة والإحسان الذين هما من مكارم الأخلاق ، وقد روى عن أنس أنه سئل عن العينة ، فقال : « إن الله لا يخدع؛ هذا مما حرم الله ورسوله » ، وواه الحافظ محمد بن عبد الله المعروف بمطين في « كتاب البيوع » له .

وروى أيضا عن ابن عباس أنه قال : ( أتقول : هذه العينة لا تبع درهم بدراهم بينهما حريرة » ، وفي رواية أن رجلا باع من رجل حريرة بمائة ، ثم اشتراها بخمسين ، فسأل ابن عباس عن ذلك ، فقال : ( دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة » ، وسئل ابن عباس عن العينة بمعني بيع الحسريرة ، فقال : ( إن الله لا يخدع ، هذا مما حرم الله ورسوله » ، وروى ابن بطة بإسناده إلى الأوزاعي قال : قال رسول الله ورسوله الله المناس زمان يستحلون الربا بالبيع ، يعني العينة » ، أخرجها ابن القيم في ( الموقعين » ومحمل هذه الأخبار أن يكون الشراء بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، أو يكون البيع الثاني شرطا للبيع الأول ، وتسميته خداعا لأن فيه تحولا من الربا الظاهر إلى الربا الحفي ، فلا دلالة في هذه الأحاديث والأحبار على حرمة الحيل على الإطلاق ، كما فهمه ابن القيم وغيره ؛ لأن حرمة العينة ليس لأجل أنها حيلة ، بل لأنها مشتملة على الربا .

الرد على بعض الأحباب في رده على ابن القيم:

قال العبد المضعيف : إن العدل والإنصاف أولى بأهل العلم من التحكم والاعتساف ، ولا يخفى اشتمال العينة على الحيلة كما قاله ابن القيم ، ومثل هذه الحيلة لم يقل بجوازها

والإسناد الثانى: يبين أن للحديث أصلا محفوظا عن ابن عمر ، فإن عطاء الخراسانى ثقة مشهور ، وحيوة بن شريح كذلك وأفضل ، وأما إسحاق بن عبد الرحمن فشيخ روى عنه أثمة المصريين ، مثل حيوة بن شريح ، والليث بن سعد ويحيى بن أيوب وغيرهم ، قال : فقد روينا من طريق ثالث من طريق السرى بن سهل الجندسابورى بإسناد مشهور إليه : ثنا عبد الله بن رشيد ، ثنا عبد الرحمن ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عمر ، قال : لقد أتى علينا زمان ومنا رجل يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ، ولقد سمعت رسول الله على يقول إذا ضمن الناس

أحد من العلماء ، فإنها حيلة لأخد الربا ، وإنما يجوز الحيلة عندنا للتفصى عن الربا ، ونحوه من المنهيات ، وشتان بينهما كما سيأتى ، فإنه من المعلوم أن العينة لا يستعملها إلا من لا يرد الإقراض بدون الربا ، وهى عند من يستعملها إنما يسميها بيعا ، وقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ، ثم غيرا اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذى لا قصد لهما فيه البتة ، وإنما هـو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى ، فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألف إلا درهما باسم القرض ، ويسيعه خرقة تساوى درهما بخمسمائة درهم ، فهذا إنما نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذى أظهر أنه ثمن الثوب، وهو فى الحقيقة أعطاه ألفا حالة بألف وخمسمائة مؤجلة ، وجمعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهـذا المحرم ، ولذلك سماها أنس وابن عباس خديعة ، وقالا : وإن الله لا يخدع ، وفيه تصريح باشتمال العينة على الخداع والحيلة ، فلا يصح القول بأن حرمة العينة ليس لأجل أنها حيلة ، بل الصحيح أن حرمتها لأجل كونها حيلة لأخذ الربا، لا للتفصى عنه ، والمباح من الحيل إنما هى الثانية دون الأولى ، فافهم .

#### الفرق بين الحيلة المباحة والحيلة المحرمة :

ونوضح لك الفرق بين الحيلتين بمثال : وهو أن يموكل المسلم الذمى ببيع الحمر ، وله صورتان : الأولى : أن يكون المسلم قد ورث الخمر من قريبه الكافر ، أو كان له عصير، قد انقلب خمرا من غير صنعه ، فوكل ذميا ببيعها . والثانية : أن يشترى المسلم الكرم والعنب للتجارة في الخمر، ويوكل ذميا ببيعها تحرزا عن التهمة ، وتخلصا عن رمى الناس إياه ببيع الخمر ، فكلاهما قد جعل توكيل الذمى حيلة ، ولكن الأول جعله حيلة للتفصى

بالدينار والدرهم ، وتبايعوا بالعينة ، وتركوا الجهاد ، واتبعوا أذناب البقر ، أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يتولوا ويراجعوا دينهم  $^{(1)}$  ، وهذا يبين أن للحديث أصلا عن عطاء .

عن بيع الخمر ، والآخر للتجارة في الخمر ، فلا لوم على الأول ، ولكن الثاني آثم .

والحنفية إنما قالوا بجواز النوع الأول من الحيل دون الثانى ، بدلائل من الأحاديث والآثار التى سيئاتى ذكرها فى باب الحيل ، إن شاء الله تعالى ، ولكن ابن القيم ، ومن وافقه من المحدثين لم يتنبهوا لهذا الفرق ، فوقعوا ، وشنعوا على الحنفية وطعنوا فأفظعوا ، وحاشا أبا حنيفة وأصحابه أن يبيحوا للناس التسبب إلى الحرام ، وإنما أباحوا لهم التسبب إلى الحلال بالتخلص عن الحرام ، ولهم حجة فى ذلك من الكتاب ، ومن حديث سيد الأنام ، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى سلام .

وحديث العينة أخرجه أيضا الطبرانى وابن القطان وصححه ، قال الحافظ فى « بلوغ المرام » : ورجاله ثقات ، وقال فى « التلخيص » وعندى أن إسناد الحديث الذى صححه ابن القطان معلول ؛ لأنه لا يلزم من كسون رجاله ثقات أن يكون صحيحا ؛ لأن الأعمش مدلس ، ولم يذكر سماعه من عطاء ، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراسانى ، فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر .

#### الرد على الحافظ في تعليله الحديث الصحيح بمجرد الاحتمال:

قلت: لا يصح تعليل الصحيح بمجرد الاحتمال الناشىء من غير دليل ، وقد تقدم من طريق عبد الرحمن (هو ابن مهدى) أن ليثا رواه عن عطاء عن ابن عمر أيضا ، وليث أقعد الناس بابن أبى رباح ، فتبين به أن للحديث أصلا عن عطاء ، فالحق أن الحديث الذى صححه ابن القطان غير معلوم ، وقد حسن ابن تيمية الحديث من طريق عطاء الخراسانى أيضا كما مر ، وسليمان بن مهران الأعمش ذكره الحافظ في طبقات المدلسين في الدرجة الثانية عنهم، وهم من احتمل الأثمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه، ويعضده حديث عاتشة المقدم في : قباب المتقدم النهى عن شراء ما باع بأقل مما باع» ،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .



### باب النهي عن بيعتين في بيعة

١٦٧٤ - عن « أبى هريرة » قال : « نهى النبى على عن بيعتين في بيعة » ، رواه أحمد والنسائي والترمذي ، وصححه (١) .

٢٦٧٥ - وعن سماك ،عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه ، قال: نهى

وقد ذهب إلى عدم جواز بيـع العينة مـالك وأبو حنيفـة وأحمـد ، وجوز ذلك الشـافعى وأصحابه ، كذا في « عون المعبود » عن « النيل »(٢) .

#### باب النهى عن بيعتين في بيعة

قوله: \* نهى عن بيعتين فى بيعة \* ، أقول: اختلفوا فى تفسيره ، فقال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو ينسأ بكذا وينفذ بكذا ، ونقل ابن الرفعة عن القاضى: أن المسألة مفروضة أنه قبل على الإبهام ، أما لو قال: قبلت بألف نقد أو بألفين بالنسيئة صح ذلك ، ووجه الفساد فى هذه الصورة هو تعليق البيع على الخطر.

وأخرج \* أبو داود \*(٣) عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله على : \* من باع بيعتين فى بيعة ، فله أوكسهما أو الربا \* وفى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة ، وقد تكلم فيه غير واحد ، وقد تفرد به ، وأيضا : هو مخالف لما هو المشهور عنه ، وهو : \* أنه نهى عن بيعتين فى بيعة \*(٤) فإنه يدل على فساد البيع بخلاف ما رواه عنه \* أبو داود \* ، فإنه يدل على جوازه بأوكس الثمنين فلا يحتج بما تفرد به ، بل المقبول من حديثه ما وافقه عليه غيره ، ولو سلم أنها صالحة للاحتجاج ، فتفسيره غير متعين ؛ لأنه يحتمل أن يكون معناه ما قال مماك : أن يبيع الرجل بنقد بكذا أو نسيئة بكذا ، ويحتمل أن يكون معناه ما قال ابن رسلان ، وهو أن يسلف دينارا فى قفيز حنطة إلى شهر ، فلما حل الأجل وطالبه

<sup>(</sup>١) في : البيوع ( ١٢٣١ ) ، والنسائي في : البيوع ( ٧٣ ) ، وأحمد ( ٢ / ١٧٤ و ٤٣٢ ) .

<sup>. (</sup> ۲۹۱ / ۳ ) (۲)

<sup>(</sup>٣) في : البيوع ( ٣٤٦١ ) ، والبيهقي ( ٥ / ٣٤٣ ) ، والصحيحة ( ١٥٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

النبي عن صفقتين في صفقة » ، رواه أحمد(١) ، وقال في «مجمع الزوائد» : رجاله

بالحنطة قال: بعنى القفيز الذى لك على بقفيزين إلى شهرين ، فصار ذلك بيعتين فى بيعة ؛ لأن البيع الشانى قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما وهو الأول ، ويحتمل أن يكون معناه ما قال الأوزاعى: إنه لو باع الرجل سلعة نقدا بكذا ، ونسيئة بكذا ، فيلا ينبغى للمشترى أن يفارقه على ذلك حتى يبانه بأحد البيعين للنهى عن بيعتين فى بيعة ، وإن فارقة على الإبهام فهى بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، ويحتمل أن يكون معناه ما قال مولانا محمد يحيى حكاية عن شيخه : إن فى هذه الصورة إن كانت السلعة قائمة ، فعليه الفسخ ، وإلا فعليه القيمة ، وهى أوكس من الثمن فى الغالب ، أو المثل إن كان مثليا ، ولكن لا يساعده اللفظ ، ويحتمل أن يكون معناه أن يقول البائع : بعتك هذا بعشرة دراهم أو بأحد عشر درهما ، ويقول الآخر : قبلت أحدهما ، أو يقول البائع : بعتك هذا بعشرة دراهم وبأحد عشر ، أى بشمنين : أحدهما : أقل ، والآخر : أكثر من غير ترديد فى الثمنين ، ولا جمع بينهما ، ويقول الآخر : قبلته بهما ، وإذا كان الحديث محتملا لهذه الوجوه ، ولم يكن أحدها معنيا سقط الاحتجاج به ومن أجل ذلك قال الخطابى : لا أعلم أحدا من الفقيهاء قال : بظاهر هذا الحديث ، وصحح البيع بأوكس الشمنين إلا شيئيا يحكى عن الفقيهاء قال : بظاهر هذا الحديث ، وصحح البيع بأوكس الشمنين إلا شيئيا يحكى عن الفقيهاء قال : بظاهر هذا الحديث ، وصحح البيع بأوكس الشمنين إلا شيئيا يحكى عن الفقيهاء قال : بظاهر هذا الحديث ، وصحح البيع بأوكس الشمنين إلا شيئا يحكى عن الفقراعى ، وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر والجهل .

وقال الشوكانى: أما فى التفسير الذى ذكره أحسمد عن سماك ، وذكره الشافعى ففيه نتمسك لمن قال : يحرم بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ ، وقد ذهب إلى ذلك رين العابدين على بن الحسين ، والناصر ، والمنصور بالله ، والهادوية ، والإمام يحيى ، وقالت الشافعية ، والحنفية ، وزيد بن على ، والمؤيد بالله ، والجمهور : إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الظاهر ؛ لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث أبى هريرة : ( يعنى من باع بيعتين فى بيعة ، فله أوكسهما أو الربا ) ، وقد عرفت ما فى راويها من المقال ، ومع ذلك فالمشهور عنه اللفظ الذى رواه غيره ، وهو النهى عن بيعتين فى بيعة ، ولا حجة فيه على المطلوب .

<sup>. (</sup> ٣٩٨ / ١ ) (1)



ثقات ، وسكت عنه ابن حجر في « التلخيص » ( نيل الأوطار) .

# باب النهى عن سلف وبيع والشرطين فى بيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عنده

١٦٧٦ - عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يحل سلف وبيع ،

ولو سلمنا أن تلك الرواية التى تفرد بها ذلك الراوى صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع كما سلف عن ابن رسلان قادحا فى الاستدلال بها على المتنازع فيه ، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هذه الصورة ،

وهى أن يقول نقدا بكذا ، ونسيئة بكذا ، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط ، وكان أكثر من سعر يومه ، مع أن المتسمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ، والحديث لا

يدل على ذلك ، فالدليل أخص من الدعوى اهـ .

أقول: لهم أن يقولوا: إن العلة في النهى عن بيعتين في بيعة بالتفسير المذكور هو جعل بعض الشمن بمقابلة الأجل، وقلوه: ﴿ نقله بكذا ﴾ لا دخل له في السنهى ، وإنما هو معروف لكون بعض الثمن في مقابلة الأجل ، فإن علم هذا من وجه آخر منهيا عنه ، كما إذا باع شيئا نسيئة بأكثر من سعر يومه ، فلا يكون الدليل أخص من الدعوى ، ولا يقدح في الاحتجاج أيضا ضعف رواية أبي داود .

فالجواب الصحيح أن يمنع كون بعض الثمن في الصورة المذكورة بمقابلة الأجل ، ويقال: إن كل الثمن بمقابلة المبيع إلا أنه في صورة النقد قابله بثمن أقل ، وفي صورة النسيئة بثمن أكثر ، كما إذا قال إن اشتريت اليوم أبيعك هذا بعشرة ، وإن اشتريت غدا أبيعكه بأحد عشر ، ولا شك أن الزيادة ههنا ليس إلا في مقابلة المبيع فكذا فيما نحن فيه، وإذ كان كذلك فعلة النهى جهالة الثمن لا غير ، فتدبر .

## باب النهى عن سلف بيع والشرطين فى بيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عنده

قوله : ﴿ لا يحل سلف وبيع ؟ ، أقول: هذا نص على حرمة الجمع بين القرض والبيع

## ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك » . ( أخرجه

فى عقد واحد ، مثل أن يقول : أسلفتك كذا درهما على أن تبيعنى دارك بكذا ، أو يقول : بعينك دارى بكذا على أن تسلفنى كذا ، ويدخل فيه السلف بشرط الزيادة ؛ لأنه سلف اجتمع بيعه بيع الأجل بالدراهم فى عقد واحد ، وبيع الأجل نفسه باطل ؛ لأنه ليس بمال متقوم شرعا ، فكيف إذا اجتمع مع السلف الذى يفسد به البيع الصحيح فى عقد واحد ؟ وهذا الدخول بعبارة النص ، إن جرى لفظ البيع على إطلاقه ، بحيث يكون شاملا للبيع الصحيح والفاسد والباطل ، كما هو الظاهر ، وبدلالته إن أريد منه البيع الصحيح أو ما يكون فيه مبادلة المال بالمال ، سواء كان صحيحا أو فاسدا .

وإن أنكر أحد دخلوه في النص من حيث العبارة أو الدلالة ، وأصر على أنه إلحاق لغير المنصوص بالقياس وهو ظني ، ويقبل من المجتهد لا من غيره ، أو لا يقبل من المجتهد، ولا من غيره يقال له : إن إنكار القياس مطلقا مكابرة صريحة ، فإنه يعرفه البله والصبيان، فإنه لو علم الصبى أن المعلم ضرب صبيا على فعل ، علم منه بالضرورة أنه لو فعل هو مثل ذلك ، استحق الضرب ، ولو علم بدوى أن الحاكم حبس فلانا ؛ لأنه شتم فلانا ، يعلم منه أنه لو شتمه أو ضربه هو يستحق الحبس ، وهل هذا إلا قياس المثل ، أو على أشد منه ؟ فإنكار القياس أصلا مكابرة للعقل جهارا، ولا كلام مع المكابر والمعاند .

وأما قوله: ﴿ إِن القياس لا يقبل إلا من المجتهد ﴾ فغير صحيح على إطلاقه ، فإن القياس الذي يعرفه البله والصبيان لا يحتاج فيه إلى الاجتهاد كما ضربنا لك الأمثال ، ومنه يعلم أن ليس كل قياس ظنيا ؛ لأن القياس الجلى يهتدى إليه البله والصبيان قطعى بالضرورة، وإنما الظنى هو القياس الذي فيه خفاء ، ويصح فيه المنازعة مع القائس من غير اتباع الهوى والمكابرة واللداد ، وقياسنا من قبيل الأول لا من قبيل الثانى ؛ لأن من عرف أن رسول الله وين حرم جمع البيع الصحيح والفاسد مع السلف في عقد واحد ، عرف بالضرورة أنه حرم جمع البيع الباطل معه بالأولى ، ولا يحتاج في هذا العلم الاجتهاد المطلق أو المقيد ، كما يعلم استحقاق الحبس على الضرب بعد العلم باستحقاقه على الشتم، وهذا أمر ضرورى لا ينكره إلا من هو ألد الخصام .

قوله : ١ ولا شرطان في بيع ، أقول هكذا رواه غيـر واحد عن عمرو بن شعيب ، عن

الخمسة إلا ابن ماجة )(١) ، وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ، وقال في دالنيل » : وصححه ابن خزيمة والحاكم .

أبيه، عـن جده عبـد الله بن عمـرو ، وتفرد أبو حنيـفة فـرواه عنه بلفظ : « نهى عن بيع وشرط » ، واستغربه النووى وابن أبى الفوارس كما في « النيل »(۲) .

قال العبد الضعيف: ولا غرابة فيه ، فإن حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده بلفظ: « ولا شرطان في بيع » ، إنما هو في قصة عتاب بن أسيد ، كما يظهر ذلك من طرقه عند البيهقي في « سننه » (٣) ، فإنه رواه من طريق الأوزاعي : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : « أن رسول الله على أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عنى أربع خصال : أن لا يصلح شرطان في بيع ، ولا بيع وسلف ، ولا بيع ما لا يملك ، ولا ربح ما لا يضمن » ، وحديث عتاب رواه الإمام أبو حنيفة أيضا هكذا بلفظ : « فإنههم عن أربع خصال عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع وعن سلف وبيع » ، كما في « الآثار » (٤) لمحمد عن أبي حنيفة عن يحيى بن عامر ، عن عامر ، عن حامر عن رجل ، عن عتاب ، ( والصحيح عن يحيى هو ابن عبيد الله الحميري ، عن عامر الشعبي، عن رجل ، قاله الشريف الحسيني في « التذكرة » ، كما في « الجواهر » ) .

ورواه الحارثي من طريق بشر بن الوليد ، وعلى بن معبد ، كلاهما عن أبي يوسف ، عنه عن أبي يعفور ، عمن حدثه عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي على : « أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة » فذكره نحو لفظ محمد ، كذا في « عقود الجواهر » ، فقد رأيت أن الإمام قد وافق القوم في لفظ حديث عبد الله بن عمرو في قصة عتاب ، ثم روى عن عمرو شعيب، عن أبيه ، عن جده مرفوعا حديثا آخر بلفظ: «نهي عن الشرط في البيع وبلفظ نهى عن بيع وشرط »(٥)، وهذا غير الذي رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن وبلفظ نهى عن بيع وشرط »(٥)،

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲ / ۱۷۹) ، وأبو داود في : البيوع ( ٣٥٠٤ ) ، والنسائي في : البيوع ( ٦٠ و ٧٧ ) .

<sup>. ( { . / 0 ) ( )</sup> 

<sup>. ( 78. / 0 ) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) ص (١٠٦).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه .

جده فى قصة عتاب ، وليس من الغرابة ذكر السرجل ما لم يذكره غيره ، ولا روايته حديثا لم يروه غيره ، إذا لم يخالف الثقات من أصحابه ، وههنا كذلك ، فإن الإمام بعد ما وافق القوم فيما رووه تفرد عنهم بحديث آخر حدثه عمرو بن شعيب ، ولا شك فى كون الإمام ثقة كبير الشأن عظيم المرتبة ، فلا يكون ما رواه مما لم يروه غيره غريبا ، اللهم إلا أن يراد بالغرابة تفرد الراوى بشىء مطلقا دون ما خالف فيه الثقات ، فافهم ، وقد مر الكلام فى هذا الحديث مستوفى فى « باب النهى عن الشرط فى البيع » ، فتذكر .

قوله: « ربح ما لم يضمن » ، يعنى لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها ، مثل أن يشترى متاعا ويبيعه من آخر قبل قبضه ، فهذا البيع باطل ، وربحه لا يجوز ؛ لأن المبيع فى ضمان البائع الأول ، وليس فى ضمان المشترى منه لعدم القبض ، وبسط الكلام فيه فى « باب النهى عن بيع الطعام قبل القبض » .

قوله: "ولا بيع ما ليس عندك"، أقول: الكلام فيه مذكور في باب، قال العبد الضعيف: وفي "الآثار "(١) لمحمد بعد ما أخرج الحديث ما نصه: قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وأما قوله: "سلف وبيع"، فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدى هذا بكذا على أن تقرضني كذا وكذا، أو يقول: تقرضني على أن أبيعك، فلا ينبغي هذا، وقوله: "شرطين في بيع"، فالرجل يبيع الشيء في الحال بألف درهم، وإلى شهر بألفين في عقدة البيع على هذا، فهذا لا يجوز، (ولو اتفقا في العقد على أحد القولين صح لانتفاء الجهالة والغرر).

وأما قوله: « ربح ما لم يضمنوا » ، فالرجل يشترى الشيء فيبيعه قبل أن يقبضه بربح ، فليس ينبغى له ذلك ، وكذلك لا ينبغى له أن يبيع شيئـا اشتراه حتى يقـبضه ، وهذا كله قول أبى حنيفة إلا فى خصلة واحدة العقار من الدور والأرضين ، قال : لا بأس أن يبيعها الذى اشتراها قبل أن يقبضا ؛ لأنها لا يتحول عن موضعها اهـ .

قلت : وسيأتي دليل الإمام في استثنائه العقار ، فانتظر .

<sup>(</sup>۱) ص (۱۰۲).



۱۹۷۷ عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله  $rac{1}{2}$  : « لا تناجشوا » ، أخرجه الترمذي ، وقال (۱) : « حديث حسن صحيح » .

۱۹۷۸ - وعن ابن عسمسر: « أن رسسول الله ﷺ نهى عن النجش » ، أخرجه مسلم (۲).

#### باب في تحريم النجش

قوله: « لا تناجشوا » ، أقول: الحديث نص في الباب ، ومعنى النجش أن يزيد في الثمن ، ولا يريد الشراء ، أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ، والنهى محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتها ، أما إذا لم تبلغ لا يكره لانتفاء الخداع ، وذكر القهستاني ، وابن الكمال عن « شرح الطحاوي » : أنه في هذه الصورة محمود ، كذا في « الدر المختار» و « رد المحتار » ، وقال ابن همام في « الفتح » : إن الزيادة جائزة لما فيه نفع المسلم من غير إضرار بغيره إذا كان شراء الغير بالقيمة » انتهى بمعناه .

أقول: القيد ليس بمنقول عن الأئمة أصحاب المذهب، وإنما هو عمن بعدهم، والظاهر الإطلاق؛ لأن بعد بلوغ الثمن قيمتها فلا كلام في كون الزيادة ههنا عينا، وأما قبله فلأن فيه خداعا وإضرار، أما الخداع: فلأنه أظهر الشراء، وهو لا يريده، ولا خفاء في كونه خداعا، وأما الإضرار: فلأن السلعة لما كانت محتملة الحصول للمشترى بأقل من القيمة على الوجه المشروع، ثم اشتراها بالقيمة بسبب نجشه فكأن الناجش أخذ الزائد من المشترى، وأعطاه البائع من غير رضاه، فيكون هذا إضرار بالمشترى لا مخالة، ولا يعتبر نفع البائع؛ لأنه لم يكن مكرها على البيع بأقل من القيمة، ولا مخدوعا من المشترى، بل كان محتارا فيه وراضيا بضرره باختياره، فنفى الخداع والضرر غير صحيح في هذه الصورة، فيكون منهيا عنه، فالصحيح هو الإطلاق، وهو ظاهر المذهب، وهو الظاهر من النصوص، فتدبر فيه.

<sup>(</sup>۱) في : البيوع ( ١٣٠٤ ) ، والبخارى في : البيوع ( ١٠٨٣ ) ، ومسلم في : البيوع ( ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) في : البيوع ( ١٣ ) ، وأحمد ٢ / ٦٣ و ١٠٨ و ١٥٦ .

قال العبد الضعيف : هذا النظر قد سبقه إليه الحافظ في " الفتح " كما سيأتي ، وعجبا من الحبيب أنه رأى حديث " الدين النصيحة " معارضا لحديث النهى عن التلقى ، وعن بيع الحاضر للبادى وجعل عموم النهى مخصوصا به ، وذكر قول معاهد : إنه أى النهى منسوخ ، وكان هذا الحكم إذ كان أهل البادية كفارا ، فأراد أن يصيب المسلمون غرتهم ، فأما اليوم فلا بأس كما سيأتي ، ولم يره معارضا لحديث النهى عن النجش ، فلا يخفى أن الناجش قد يكون ناصحا للبائع المضظر إلى بيع سلعته لضيق ذات يده ، ومثله إذا لم يجد مشتريا غير واحد يضطر إلى بيع سلعته منه ، ولو بأقل من ثمنها بكثير ، فلا لوم على من قيد النهى بما إذ كانت السلعة بلغت قيمتها ، وقال بجواز النجش إذا لم تبلغ نظرا إلى قوله على الخاضر للبادى به ، وقال بجوازهما في بعض الصور كما سيأتي في بابه .

قال الحافظ في « الفتح » : النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة ، وهو في اللغة : تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد ، وفي الشرع : الزيادة في ثمن السلعة بمن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمى بذلك ؛ لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ، ويقع ذلك بمواطأة البائع ، فيشتركان في الإثم ، ويقع ذلك بغير علم البائع ، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر بما اشتراها به ليغر غيره بذلك ، كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب .

قال الحافظ: وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش فى الشرع بما تقدم ، وقيد ابن عبد البر وابن العربى وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل ، قال ابن العربى : فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها ، فزاد فيها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا ، بل يؤجر على ذلك بنيته ، وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية ، وفيه نظر ، إذ لم تتعين النصحية فى أن يوهم أنه يريد الشراء ، وليس من غرضه ، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشترى به ، فللذى يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك ، ثم هو باختياره

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٧ / ١٥٦ – ١٥٧ ) ، وأحمد ( ٤ / ١٠٢ ) .

بعد ذلك ، ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله للحديث الآتى : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه » ، والله أعلم .

قلت : ولكن قد تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد السشراء كما إذا كان البائع مضطرا إلى بيع سلعته لضيق ذات يده ، وقد علم المشترى باضطراره ، وبأنه إذا لم يجد لها مشتريا غيره يبيعها منه بأقل من قيمتها بكثير ، فلا وجه لنصح البائع في هذه الصورة غير أن يوهم هذا المشترى أنه يريد الشراء ، ولعل الذين قيدوا تحريم النجش بما قيدوا به ، إنما أرادوا مثل هذه الصورة التي ذكرناها ، كما يشير إلى ذلك لفظ « البدائع » ، ونصه : «وهذا إذا كان المشترى بطلب السلعة من صاحبها بمثل ثمنها ، فأما إذا كان يطلبها ، بأقل من ثمنها فنجش رجل سلعته ، حتى تبلغ إلى ثمنها فهذا ليس بمكروه، وإن كان الناجش لا يريد شراءها اهـ. فإن المشترى لا يكاد يطلب سلعته ، بأقل من ثمنها إلا إذا علم بكون البائع مضطرا إلى البيع ، أو بكونه جاهلا بثمن السلعة ، فالناجش نصح المضطر في الأولى ، والمغبون في الثانية ، وإنما الدين النصيحة ، فالظاهر جوازه والحال هذه .

وأما قول الحبيب: ﴿ إِن السلعة لما كانت محتملة الحصول للمشترى ، بأقل من القيمة على الوجه المشروع ، ثم اشتراها بالقيمة بسبب نجشه فكأن الناجش أخسذ الزائد من المشترى، وأعطاه البائع من غير رضاه ﴾ ، ففيه: أنه كلام من لم يمارس الفقه ، فإن كل ما قاله جار في بيع المضطر ، فإن المشترى يأخذ سلعته ، بأقل من القيمة على الوجه المشروع، فينبغى أن لا يكون مكروها ، وقد اعترف بكراهته في باب النهى عن بيع العينة، وإن سلمنا أن الناجش أخذ الزائد من المشترى ، وأعطاه البائع من غير رضاه ، فإن المشترى كان أراد أن يأخذ منه الزائد من غير رضاه ، فجازاه بمثل ما فعله وجزاء سيئة سيئة مثلها .

وأما قوله : « ولا يعتبر نفع البائع ؛ لأنه لم يكن مكرها على البيع ، بأقل من القيمة ولا مخدوعا من المشترى إلخ» ، فنقول : هل لك أن تقول بجواز النجش ، إذا كان البائع مضطرا إلى بيع سلعته ، بما وقع له لقلة ذات يده وضيق حاله ، وكذا إذا كان جاهلا بثمن سلعته ؟ فإن قلت : نعم ، فقد اعترفت بكون النص مقيدا غير مطلق ، وإن قلت : لا ، فقد اعترفت بكون النص مقيدا غير مطلق ، وإن قلت : يكون فقد يكون فقد ولا مخدوعا في حيز المنع ، فلا يخفى أنه قد يكون











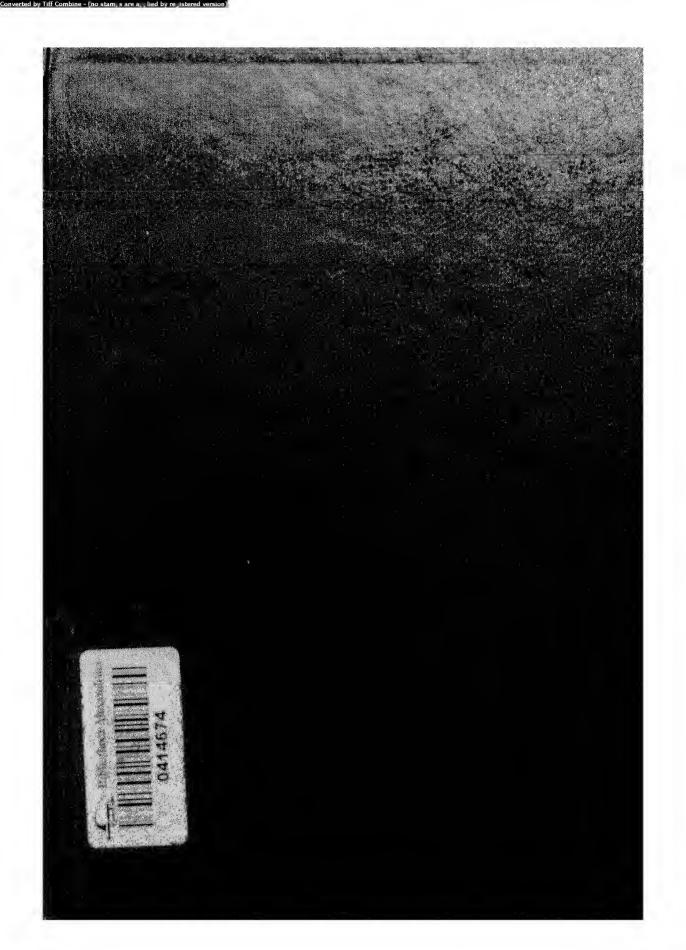